في تفيسير كالإمر الكالي العلام الشيخ أبولغكض الفيضي التاكويي

صَبِحَةً مُرَاحِهُمُ وَقِيدَمَ كُهُ د . السَّيِّنِيدُهُ مِنْضَىٰ آيَةً اللهُ وَلَاهُ شِهِ كَاوَيْ استادعُلمُ لانعَان وُلِمَدَثِ فِي جَايِعَة طَهُنِ تَعَتَّ لِأَيْرُ الْعَالَّكَمَة الْاَكْمُؤرِ الْهَنْيَدُمُمَّ رَبِّحِرْ ٱلْعُاوُمْ

الجيئ أكتّاني

## حقوق الطبع معفوظة الطبعة الأولى ١٩٩٦م-١٤١٧هـ



| 15/    | بام   |    | YY. | č | -  | 2 | _ |   | • |   |   |    |   |   |    |   |   | - | - | - |  |   | Ļ | 1 | చ | (J | 1  | ~ |     |
|--------|-------|----|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|----|----|---|-----|
| وري    | الناك | 1  | 5   | à | ان | 1 | ٧ | 4 | à | ľ | و | اي | 4 | ż | -  | J | 1 |   |   |   |  |   | 4 | ż | ; | 1  | 1  | _ | HE. |
| رازي   | شبه   | •3 | 1   | 4 |    | ÷ | ~ | ĺ | ٠ | 5 | 2 |    | , |   | يا | _ | , | د |   |   |  | - |   | , | d |    | نو | Ļ | ļ   |
| بيان   |       |    |     |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |    |   |     |
| ياران  |       |    |     |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |    |   |     |
| نسخة   |       |    |     |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |    |   |     |
| تومأن  |       |    |     |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |    |   |     |
| المحقق |       |    |     |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |    |    |   |     |





.

## سورة النساء

موردها وموحاها مصر رسول الله صلعم، ومحصول مدلولها:

اعلام أسر آدم وحوّاء، وأمر وصل الرحم، والردع عمّا أكل مال جسكِل عَصَد والدّه، ولوم الأكل والأهول، وعدد الأعراس وحكم مهورها، وحرس المال والمراحم مع أهل الأرحام حال إسهام الأموال وعدد أهل السهام وأهل المحارم، وطول الحرر، وحلّ أهول الإناء، ومدح المرء، وحكم السكّر لمّا صلّوا، ولوم الهود لمّا حوّلوا طرسهم، وردّها أودع لأهله، وأحوال الولاع لما ردّوا أمر كلام الله وحكمه، وأمر العماس، وليسوم ردّ السلام، وردع الولاء مع أهل الصدود، وإهلاك العمد والسهو، ومدح الرحل مع رسول الله صلعم ومدح أهل صلح المرء مع عرسه، ولوم أهل الولع، ولوم الهود وهممهم لإهلاك روح الله، ومدح كمّل أهل العلم، وإعلاء طوالح أوهام رهط روح الله، وإعلام عدم سمود المملك وروح الله عمّا ألهوا الله وأطاعوه.

## يسم ألله ألرَّخَمَانِ ألرَّحِيمِ

لاح مدلوله المسعود ومراده المحمود.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَهِلَ أَمْ رَحَمَ أَو أَهِلَ الإسلامِ أَوْ عَامَ ﴿ آَنَّةُ قُوا ﴾ الله ﴿ وَبَعْمُ ﴾ وهو ملاك الأمر وعمود الإسلام ﴿ آلَٰذِى خَلَقَكُم ﴾ صوركم ﴿ مَّن نَفْسٍ وَ حِدَةٍ ﴾ أصل واحد وهو آدم والدكم ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ عرسها حواء أمّكم، ومولدها ملاط آدم ﴿ وَبَنْ الله ﴾ وولد ﴿ مِنْهُمَا ﴾ آدم وحواء ﴿ وَجَالًا كَثِيرًا ﴾ لا إحصاء لهم ﴿ وَنُسَاءً ﴾ لا عَدْ لها ﴿ وَٱنْقُوا ٱللَّه ﴾ اسلكوا

﴿سورة النساء مائة وست وسيعون آية مدينة﴾

## بسم الله الرحون الرحيم

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ خَطَابِ عَامَ يَفَيدُ تَكَلَّيْفُ الْكَفَارِ بِالفَرْوعِ ﴿ اتَّقُوا رَبِكُمُ الذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسَ وَاحِدَةً ﴾ آدم ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجِها ﴾ عطف على محذوف أي أنشأها وخلق منها من فضل طينتها، أو من ضلعها أمكم، أو على خلفكم أي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها أمكم ﴿ وَبِثُ مِنْهِما رَجَالاً كُثِيراً وَنَسَاء ﴾ بيان لكيفية التولد منهما، روي وأن الله أنزل على آدم حوراء من الجنة فروجها أحد ابنيه، وتروج الآخر ابنة الجان، ﴿ وَاتَّقُوا الله أَمْرَابُهُ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا الله أَمْرَابُهُ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا الله أَمْرَابُهُ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا الله مِنْ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا الله أَمْرَابُهُ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا الله مِنْ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا الله مِنْ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا الله مِنْ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا الله أَمْرَابُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْحَدْرُ اللَّهُ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا اللهُ مِنْ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا اللهُ اللَّهُ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا اللهُ اللَّهُ الْجَانَ ، ﴿ وَاتَّقُوا اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مهال أوامر، ﴿ اللَّذِي تَسَاءَلُونَ ﴾ آحادكم آحادا ﴿ بِهِ ﴾ الله، وهو كلام أحدكم أحدا اسألك والله الكرم والإكرام ﴿ وَ ﴾ روعوا ﴿ اللَّارْحَامَ ﴾ أراد حسمها، ورووا الأرحام مكسورا، ومحكوما مطروح المحمول، ووصلَها الله مع اسمه إعلاما لعلق محلها ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ﴾ دواماً ﴿ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ﴿ ١ ﴾ حارسا عالماً مطلعاً.

﴿ وَمَا أَمُوا لَهُمْ ﴾ أَمُوا أَعُوا ﴿ أَلْتَنْ مَنَ ﴾ وهم الأولاد اللآؤا عصد ولأدهم وصاروا وحاداً ﴿ أَمُوا لَهُمْ ﴾ لمّا وصلوا الحُلم ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ﴾ المال أو الأمر ﴿ الْخَبِيثَ ﴾ المحرام وهو مالهم أو حسم مالهم ﴿ بِالطّبِ ﴾ المال الحلال والأمر الطاهر وهو مالكم، أو حرس مالهم كما هو وهمكم ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَهُمْ ﴾ الحرام لكم ﴿ إِلَى مَنْ ﴿ أَمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَهُمْ ﴾ الحرام لكم ﴿ إِلَى مَنْ ﴿ أَمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَهُمْ ﴾ الحرام لكم ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَهُمْ ﴾ الحرام حده ،

نما راعوا عدم العدل وسط أموالهم، وما راعوا العهر الحرام، أرسل الله ﴿ وَإِنْ خِسَفُتُمْ أَلَّا تُسَفِّسِطُوا ﴾ عدم عدلكم وسدادكم ﴿ فِي ﴾ أداء أموال ﴿ أَلْيَتُنْ مَنْ ﴾ وإصلاح أمورهم، روعوا العهر ودعوا الحوم حول

الذي تساءلون به ﴾ بسأل بعضكم بعضاً فيقول: أسألك بالله ﴿ والأرحام ﴾ وانقوا الأرحام أن تقطعوه، وهي أرحام الناس ﴿ إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ حفيظاً.

<sup>﴿</sup> واتوا اليتامى أموالهم ﴾ إذا بلغوا وانستم منهم رشدا ﴿ ولا تتبدلوا الخبيث ﴾ الردىء من أموالكم ﴿ بالطيب ﴾ الجيد من أموالهم ﴿ ولا تأكلوا أموالهم ﴾ مضمومة ﴿ إلى أموالكم ﴾ حتى لا تفرفوا ببنهما إلا قدر أجرة المثل بسبيل القرض أو الاستحقاق ﴿ إنّه ﴾ أي الأكل ﴿ كان حوباً كبيراً ﴾ ذنباً عظيما ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا ﴾ تعدلوا ﴿ في اليتامى ﴾ يتامى النساء إذا تزوجتم بهن

الحرام ﴿فَأَنكِ حُوا مَا طَابَ ﴾ حلّ ﴿لَكُم مِن آلنُسَاءِ ﴾ لا ما حرّم ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُاعَ ﴾ كلّ واحد معدول، وأصله العدد المكرّر ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا ﴾ عدم عدلكم وسواء عملكم معها أعدادا ﴿فَوَ حِدَة ﴾ ألسموا إحداها ودعوا الأعداد ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أراد الإماء احداها وما سواها سواء ﴿ذَ لِكَ ﴾ اللسوم ﴿أَذْنَى ﴾ أحمس إحماماً ﴿أَلّا تَعُولُوا ﴾ ﴿٣ ﴾ مما عدم عولكم وصدود حدودكم.

﴿ وَ مَا أَتُوا ﴾ أعطوا ﴿ النُّسَاءَ ﴾ أعراسكم ﴿ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾ مهورها ﴿ نِحْلَةً ﴾ إعطاء سارًا، وهو مصدر، وحال الكلام مع الأهال، أو مع وكلاء الاعراس وأهل

﴿فانكحوا﴾ فتزوجوا ﴿ ما طاب ﴾ ما أحل ﴿ لكم من النساء ﴾ من غيرهن، إذ كان الرجل يجد يتبمة ذات مال وجمال وتروجها فريما جمع عنده عشراً منهن، فيقصر فيما يجب لهن، أو إن خفتم أن تجوروا في أمر البتامي وتحرجتم منه فخافوا أيضاً الجور في أمر النساء، فانكحوا مقداراً تفون بحقه، وروي وأسقط المنافقون بين القول في البتامي وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن، ﴿ مثني وثلاث ورباع ﴾ حال مما طاب معدولة عن أعداد مكررة هي ثنتين ثنين، ثلاث ثلاث، أربع أربع: منع صرفها للعدل والوصف، أو لتكرار العدل باعتبار الصيغة والتكرير، ومعناه الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من أو ثلاثة ثلاثة ولو أفردت، وقيل: اثنتين وثلاثا وأربع ألزم جواز الجمع بين الأعداد ون التوزيع، ولو قيل أو لمنع الاختلاف في العدد ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا ﴾ بين هذه الأعداد أي في النفقة ﴿ فواحدة ﴾ فانكحوا واحدة ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ وإن تعددت لخفة مؤنتهن ﴿ ذلك أدني ﴾ أقرب ﴿ ألا تعولوا ﴾ لا ثميلوا.

﴿ وَآتُوا النساء صدقاتهن ﴾ مهورهن ﴿ نحلة ﴾ عطية بـالا تـوقع عـوض

أرحامها ﴿ فَإِن طِبْنَ ﴾ الأعراس ﴿ لَكُمْ عَن شَيْءٍ ﴾ ماصل ﴿ مِنْهُ ﴾ المهر أو الإعطاء لسوء عملكم ﴿ نَفْساً ﴾ وحدها روماً للصرع ﴿ فَكُلُوهُ ﴾ أعطوه وكلوه أكلا ﴿ هَنِيتًا ﴾ حادرا صالحا لا إصر معه ﴿ مَّرِيّنا ﴾ ﴿ ٤ ﴾ طاهرا حلالا لا داء وسطه، وكلّ واحد سدٌ مسدّ المصدر وهو الأكل أو حال.

﴿ وَلاَ تُؤْتُوا آلسَّفَهَا ءَ ﴾ وكساء الأحلام أو الأولاد أو الأهل ﴿ أَمُو لَكُمُ اللَّيْ جَعَلَ آللَّهُ لَكُمْ ﴾ ولأهلكم وأولادكم ﴿ قِيبَاماً ﴾ مسادا وعماداً ﴿ وَآرِزُقُوهُمْ ﴾ أطعموهم ﴿ فِيهَا ﴾ الأموال كما هو وطرهم ﴿ وَآكُسُوهُمْ ﴾ أعطوهم كساهم كما هو حالهم وسهمهم ﴿ وَقُولُوا ﴾ عدوا ﴿ لَهُمْ قَوْلًا ﴾ وعدا ﴿ مَعْرُوفًا ﴾ في محمودا سازاً.

﴿ وَآئِتُلُوا آلْيَتَ مَنْ ﴾ مَحُصُوا آلِلهُم وارصدوا أحوالهم وارعوا أعمارهم ﴿ حَتَّى إِذَا يَلَغُوا ﴾ وصلوا ﴿ النّكاحَ ﴾ جِدَ الحلم ﴿ قَانِ ءَانَستُم ﴾ اعمارهم ﴿ حَتَى إِذَا يَلَغُوا ﴾ وصلوا ﴿ النّكاحَ ﴾ جِدَ الحلم ﴿ قَانِ ءَانَستُم ﴾ حصل لكم الإحماس والعلم ﴿ مِنْهُم ﴾ الأولاد ﴿ رُشْدا ﴾ سلوكاً صالحا لإكمال الإسلام وإصلاح المال ﴿ فَادْفَعُوا ﴾ أوصلوا ﴿ إِلَيْهِم ﴾ أولاء ﴿ أَمْوَ لَهُمْ ﴾ كلّها

<sup>﴿</sup> فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءَ مِنْهُ ﴾ من الصداق ﴿ نَفْساً ﴾ وهبن لكم عن طبب نفس ﴿ وَلا تَوْتُوا السفهاء ﴾ النساء والصبيان ومن لا تئق به ﴿ أموالكم التي جمل الله لكم قياماً ﴾ نفرمون بها ﴿ وارزقوهم ﴾ واجعلوا لهم قولا معروفاً ﴾ حسنا شرعا أو عقلا من وعد جميل.

<sup>﴿</sup> وابتلوا الستامي ﴾ اختبروهم قبل البلوغ ﴿ حبتي إذا بلغوا النكاح ﴾ حداً بتأتى منهم النكاح ﴿ فإن آنستم منهم رئسداً ﴾ عقلا وإصلاح مال ﴿ فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ عند تحقق البلوغ والرئسد بلا تأخير ﴿ ولا تأكلوها إسرافا

إسراعا ﴿ وَلا تَأْكُلُوهَا ﴾ أهل الوصاء الأموال ﴿ إِسْرَافا ﴾ عدولا عمّا هو الحدّ ﴿ وَبِدَارا ﴾ إسراعاً، وكلّ واحد مصدر ورد محلّ الحال ﴿ أَن يَكُبُرُوا ﴾ هول وصولهم الأحلام ﴿ وَمَن كَانَ عَنِيّا ﴾ موسعا موسرا ﴿ فَلْيَسْتَعْفِف ﴾ المراد طرح أكل الأموال رأساً وحرسها ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرا ﴾ معسرا لا مال له ﴿ فَلْيَأْكُلُ ﴾ المال المعهود وهو مال الولداء ﴿ إِلْهُمْ وَفَي المسلك المحمود ﴿ فَإِذَا ﴾ ساعدكم العهد و ﴿ دَفَعْتُمْ ﴾ وحصل أداءكم ﴿ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَأَشْهِدُوا ﴾ وأطلعوا عدولا ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ لرد دعواهم ودسع عهدكم ﴿ وَكَفَى إِللّهِ ﴾ وحده ﴿ حَسِيا ﴾ ﴿ ٢ ﴾ مطلعاً عالماً للإحصاء.

﴿ إِلَا إِنَّ الْوَالِدُ وَالْأَمْ ﴿ وَ الْأَقْرُبُونَ ﴾ سهم ﴿ مُسَمًّا ﴾ مال ﴿ تَمَرُكُ ﴾ ودع ﴿ الْوَ الدَّانِ ﴾ الوالد والأم ﴿ وَ الْأَقْرُبُونَ ﴾ أولوا الأرحام والأواصر ﴿ وَلِملنَسَاءِ نَصِيبٌ ﴾ سهم ﴿ مُمَّا تَرَكُ الْمِوَ لِمَدَّانِ ﴾ كلاهما أو أحدهما ﴿ وَ ﴾ مِمّا ورّاه ﴿ اللهُ وَ اللهُ وَ المَالُ التودوع ﴿ أَوْ كَثْرٌ ﴾ أمر ووسع ﴿ نَصِيباً مَقْرُوضاً ﴾ ﴿ ٧ ﴾ سهما مأمورا معهودا، وهو مصدر مؤكد أو حال.

وبداراً أن يكبروا مسرعين ومبادرين كبرهم، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم 

﴿ ومن كان غنياً فليستعفف عن أكلها ﴿ ومن كان فقيراً ﴾ من أوليائه ﴿ فليا كل 
بالمعروف ﴾ بقدر أجرته أو كفايته أو أقلهما ﴿ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا 
عليهم ﴾ بأنهم تسلموها نفيا للنهمة وفراراً من الخصومة ﴿ وكفى بالله حسيباً ﴾ 
محاسبا فلا تتعدوا حدوده.

﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون هم المتوارثون بالقرابة ﴿ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ﴾ بدل دمما ، بتكرير العامل ﴿ نصيباً مفروضاً ﴾ واجباً ، كانت العرب في الجاهلية لا تورث البنات ، فرد الله عليهم. ﴿وَإِذَا﴾ كلّم ﴿خَضَرَ﴾ ورد ﴿ اللّهِ شَمّةَ ﴾ حال أداء السهام ﴿ أُولُوا اللّهُ رَبّيٰ ﴾ أُولُوا أرحام لا سهم لهم ﴿ وَ الْبَسَمَى ﴾ أُولُو العسر ﴿ وَ الْمَسَلّكِينُ ﴾ أهل السؤال ﴿ فَارْزُقُوهُم ﴾ أعطوهم ﴿ مِنْهُ ﴾ من عد للإحصاص ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الورّاد ﴿ فَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ ﴿ ٨ ﴾ كلام سارًا ووعدا محموداً ودعاء مروحًا.

﴿ وَلْيَخْشَ ﴾ الله الملأ ﴿ آلَّذِينَ ﴾ حلهم ﴿ لَقُ تَرَكُوا ﴾ كادوا ودعهم ﴿ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ وراءهم ﴿ فَرِيَّةٌ ﴾ أولاد ﴿ ضِعَفًا ﴾ لا حول لهم ولا سال ﴿ خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ العسر وسوء الحال، الأمر لأهل الوصاء و لحاصل عاملوا معهم كودادكم ما عومل مع أولادكم وراءكم ﴿ فَلْيَتَقُوا آللَّهُ ﴾ لأمر أولاد مرء أدرك لسام ﴿ وَلْيَقُولُوا ﴾ حال إعبطاء الحصص لأولاده كما لأولادهم ﴿ فَوَلًا سَواء وولهما معمولًا صالح

﴿إِنَّ ﴾ المللا ﴿ ٱللَّهِ بِنَ اللَّهُ أَكُسلُونَ ﴾ الحسال ﴿ أَمْسُو لَ ٱلْسَيَتُنْمِي ﴾ وأملاكهم ﴿ ظُلُماً ﴾ حد لا أو أكلا حرام، حال أو مصدر ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ يَأْكُلُونَ

<sup>﴿</sup> وإذا حضر القسمة ﴾ قسمة التركة ﴿ أولوا القربى ﴾ مس لا يرث ﴿ واليتامى والمساكين فارزقوهم مسه ﴾ من المقسوم نسئاً، أمر بدب للورثة البلغ ﴿ وقولوا لهم قولا معروفا ﴾ بأن تلطعوا لهم في الفول ﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية صعاقا خاقوا عليهم ﴾ أمر للأوصباء بأن يحشوا الله في أمر اليتامى لبعطوا بهم ما يحون أن يفعل بذاريهم بعدهم، أمر أو للحاضرين المسريص عند الإيصاء بأن يحشوا الله في أولاده ويحود لهم ما يحون لأولادهم ﴿ فعليتقوا الله ﴾ في أصر البتامى ﴿ وليقولوا ﴾ لهم ﴿ وقولاً سديد ، كما يفولون لأولادهم

<sup>﴿</sup>إِنْ الذِّينَ يَأْكِلُونَ أَمُوالَ البِّتَامِي ظَلَّماً ﴾ طالمين أو على وحه الطلم ﴿إنما

قِي يُطُونِهِمْ علاء معدهم إذَ ﴿ فَاراً ﴿ مَالاً ﴿ وَسَيَصْلُونَ ﴾ الصلاء الورود ﴿ سَعِيراً ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ كاد صلاؤهم ساعوراً.

يأكلون في بطونهم، ملؤها ﴿ نَاراً﴾ لأد دلك يكون ناراً في الفيامة أو ما يحر إلى الدر، أو يأكلونها يوم القيامة ﴿ وسيصلون سعيراً﴾ بفتح الياء وضمها

﴿ يوصيكم الله ﴾ يأمركم وبعهد إلبكم ﴿ في أولادكم ﴾ في شأن ميرائهم ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ إذا احتمع لصمان، وقدم الذكر لفصله كما صوعف حطه لذلك ﴿ فإن كن ﴾ مولود ت ﴿ نساء ﴾ حلص لبس معهى ذكر ﴿ فوق اثنتين ﴾ خبر ثان أو صفة النساء ﴿ فلهن ثلثا ما ترك ﴾ الميت ﴿ وإن كانت ﴾ أي المولودة ﴿ واحدة فلها النصف ﴾ وحكم الاثنتين حكم ما فوقها إجماعا مما عدا ابن عباس، ويعضده أن للواحدة الثلث من أحبها فأولى أن تستحق مع أحت مثلها، وإن للأحتين الثلثين والبنتان ليس رحما ﴿ ولا بوي الميت ﴿ لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ﴾ للميت ﴿ ولك ﴾ وإن نزل ذكراً أو أنثى متعدداً أو لا، لكنهما يشاركان البنت في الباقي بعد انهام، فيقسم أحماساً ﴿ فإن لم يكن له ولد

يَكُن لَهُ لِلهلاك ﴿ وَلَدٌ ﴾ أصلا ﴿ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾ وصلحا للمال المطروح وحدهما ﴿ فَلِأُمّهِ ﴾ ورووا مكسور الأوّل لوآم اللام ﴿ النَّلُتُ ﴾ وما سواه للوالد، ورووا كالسّدْس ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ ﴾ للهلك ﴿ إِخْوَةٌ ﴾ المراد ما وراء الواحد عموما ﴿ فَلِأُمّهِ ٱلسّدُس ﴾ وما سواه كلّه للوالد، وورد عطوا سدسا حدوه الأمّ واعطاء السهام وأداء الحصص كلّها ﴿ مِن بَعْدِ ﴾ عمل ﴿ وَصِيتَةٍ يُوصِي بِهَا ﴾ أوصه الهالك، ورواه «ولد عامر» و«حماد» ورهط معهما لا معلوما ﴿ أَوْ ﴾ أداء ﴿ دَيْن ﴾ وهو الأوّل أداء والأهم حكما، صدّرها لعسر الأداء ﴿ وَابَا أَوْ كُمْ وَأَبْنَا أَوْ كُمْ ﴾ وأصبح ولادكم وأولادكم ﴿ لاَ تَدْرُونَ ﴾ ما لكم علم ﴿ أَيّهُمْ ﴾ هو ﴿ أَقْرَبُ ﴾ وأصبح ﴿ لَكُمْ نَفْعا ﴾ حالا ومعادا، اعملوا ما وصاكم الله وأدركوا محضكم ومحرومكم ﴿ فَوِيغَمَ ﴾ مصدر مؤكد صدورها ﴿ فَنَ أَنْلُهُ إِنَّ اللّه كَانَ ﴾ كلّ حال ﴿ عَلِيما ﴾ علما لأسرار الأرحام ﴿ حَكِيما ﴾ ﴿ إلى عَلْمَ الله وأدركوا محضكم ومحرومكم علما لأسرار الأرحام ﴿ حَكِيما ﴾ ﴿ إلى الله علما الله والموقا المنهم ومحكما لأمورها عليه الما لأسرار الأرحام ﴿ حَكِيما ﴾ ﴿ إلى الله عَلَمُ الله وأدركوا محضكم ومحكما لأمورها عليما الما الأسرار الأرحام ﴿ حَكِيما ﴾ ﴿ إلى الله علما الله منه ومحكما المورها عليما الما المنهم ومحكما المورها عليه الما الأسرار الأرحام ﴿ حَكِيما ﴾ ﴿ الله عليه المنهم ومحكما المورها عليه عليما المنهم ومحكما المورها عليها المناهورها عليما المناهم ومحكما المورها عليه عليه المناهم ومحكما المورها عليه عليه المناه المناه المناه المناه المناه المورها عليه عليه عليه المناه المناه المناه المؤرد المناه المنا

وورثة أبواه فلأمه الثلث للله مما ترك أحمع ونو مع أحد الزوجين عندا، وثلث ما بقي بعد نصيبه عند الجمهور، ولم يذكر ما للأب لطهور أن له الماقي ﴿ فإن كان له إخوة ﴾ اثنان فصاعدا لأب أو لأبويل وتنوب الأحنان ذكراً ﴿ فلأمه السدس ﴾ يحجبها الإخوة عن الثلث إلى السدس ولا يرثون ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ للإباحة وتعبد تساويهما في وجوب التقديم على القسمة العردا أم اجتمعا وقدمت الوصية على الديل مع تقدمه شرعاً اعتماما بشألها لأنها شاقة على الورثة لشبهها بالإرث، فهي مظمة التعريط بحلاف الذين لاطمئناتهم إلى أدائه ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ اعتراض مؤكد لأمر القسمة، أو تنفيد الوصية أي لا تعلمول من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وقروعكم، فاقسموا على ما بينه الله ﴿ قريضة ﴾ مصدر مؤكد أي فرض ذلك قريصة ﴿ من الله إن الله كان أنه كان عليما ﴾ بالمصالح ﴿ حكيما ﴾ قيما قرض.

﴿ ولكم بصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ﴾ وإن ترك دكراً أو أنثى مسكم أو من غيركم ﴿ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ﴾ ولو من غيرهن ﴿ فإن كان لكم ولد فلهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ﴾ ولو من غيرهن ﴿ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين ﴾ وتستوي الواحدة والأكثر مبهن في الربع والثمن ﴿ وإن كان رجل ﴾ وهو الميت ﴿ يورث ﴾ منه صمة لرجل ﴿ كلالة ﴾ حبركان أو الخبر يورث، والكلالة من السمير فيه، والكلالة من ليس بولد ولا والد وأريد بها هنا الأخ أو الأخت ﴾ من الأم خاصة ﴿ أو أمرأة ﴾ كدلك ﴿ وله ﴾ لكل واحد منهما ﴿ أخ أو أخت ﴾ من الأم إجماعا ونصا، وبها قرئ ﴿ فلكل واحد منهما السدس قبإن كانوا أكثر

ذَالِكَ واحد ﴿ فَهُمْ كُلْهِم ﴿ شُرَكَا مُ اللهِ اللهِ وَفِي ٱلنَّلُثِ ﴾ ممّا طرح ﴿ مِن بَعْدِ ﴾ اصراد ﴿ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ﴾ أوصاها الهالك ﴿ أَوْ ﴾ أداء ﴿ دَيْنٍ ﴾ كررها لعدّ صروع الموارد رائعمّال ﴿ غَيْرَ مُضَارِ ﴾ مورد وكس لأهل الحصص والسهم ﴿ وَصِيَّةٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ مصدر مؤكّد لأوصاكم ﴿ وَآللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ لمصالح الحصص والسهام ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ ﴾ لمصالح الحصص والسهام ﴿ حَلِيمٌ ﴾ لمحانح الحصص والسهام ﴿ حَلِيمٌ ﴾ له مورد وحد أموره.

﴿ يَلْكَ ﴾ الأحكم ﴿ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ وأسورٍ حَدُها الله للإصلاح، وساء عدولها ﴿ وَمَن يُعلِع ٱللَّه وَرُسُولُه ﴾ احكامه وأوامره وأمر رسوله أمره ﴿ يُدُولُه ﴾ الله ﴿ يَحْدُنُ إِن مَحال الأور د والدوح وموارد السرور والروح، ومصاعد الصروح ومراكد الحور ﴿ تَجْرِي آنِن تَحْيَهَا ﴾ دوحها ﴿ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ مسل الماء السلسال ﴿ خَلِدِينَ قِيهَا ﴾ وكودا دراما ﴿ إِلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ ﴿ وحده لمحال لمدلول الوصول ﴿ وَ وَهِ لِكَ ﴾ الورود الركود دواما ﴿ إِلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ وصول كمال المرم وحصول أصل المراد.

من ذلك فهم شركاء في الثلث بستوى مكر و لأشى في المسمة ﴿ من بعد وصية يوصئ بها أو دين غير مضار بال من عدى يوصى على البناء للماعل، أو المدلول عليه بيوصى بالبناء للمععول أي عبر مصار لوارثه بالريادة على لثلث، أو قصد المصار بالوصية لا القرة، أو الإصاء بدين لا يلزمه ﴿ وصية من الله } مصدر مؤكد ﴿ والله عليم ﴾ بمن صاره وعيره ﴿ حليم ﴾ لا يعجل العقوبة

﴿ تلك﴾ الأحكام المدكورة في النتامي و لوصايا والمواريث ﴿حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جمات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها﴾ حسال مقدرة لا صفة جنات وإلا لأمرز الضمير لحريانها على غير من هي له، ومُجمع للمعنى ﴿وذلك الفوز العظيم﴾

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ وما هو مطاوعا لأوامره وأحكامه ﴿ وَيَتَّعَدُّ حُدُودَةٌ﴾ المحدود مدلوله ﴿ يُدْخِلْهُ ﴾ الله ﴿ نَاراً﴾ مهلكا حرّها ومولما سعرها ﴿خَلِداً فِيهَا﴾ سرمدا ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ﴿ ١٤﴾ أسوء أصار وأكره ألام

﴿وَ﴾ الأعراس ﴿ ٱلَّـنِي يَأْتِينَ ٱلْفَنحِشَةَ ﴾ العهر ﴿ مِن نُسَآثِكُمْ ﴾ أعراسكم ﴿ فَٱسْتَشْهِدُوا ﴾ روموا إعلام العدول، والأمر لحكَم الإسلام ﴿ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مُنكُمْ﴾ أهل الأحلام والإسلام الأحرار ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾ وصحّ العهر ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبَيُوتِ ﴾ إمساك ممدودا ﴿ حَتَّى يَتَوَفَّنْهُنَّ ٱلْـمَوْتُ ﴾ أراد ملكه، ورد هو حكم أوّل الإسلام وررسال أمر الحدّ حدّه ومحاه ﴿ أَوْ يَنجُعَلُ ٱللَّهُ

لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ﴿ ١٥﴾ مسلكا صالحاكالِحدِ المعهرد للعهر.

﴿ وَٱلَّذَانِ ﴾ المرء العطر تربيون اللهو ﴿ يَأْتِينَتِهَا مِنكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ فَنَاذُوهُمَا ﴾ كلاما وأسمت وَهَمَا وَلُوشِو كلمه المراد حدّوهما حدًّا ﴿ فَإِنْ تَابَا﴾ هادا عمّا عملا ﴿وَأَصْلَحَا﴾ العمل ﴿فَأَعْـرضُوا﴾ واعدلوا ﴿عَـنْهُمَآ﴾ واحسموا الأسماع واللوم ﴿إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ﴾ دواما ﴿ تَوَّابِاً رَّحِيماً﴾ ﴿ ١٦﴾ سامع

<sup>﴿</sup> ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا فيها﴾ حال لا صفة نار لما مرَّ ﴿وله عدَّابِ مهين﴾ .

<sup>﴿</sup>وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةِ مِنْ نَسَاكُم﴾ أي الزني ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنْ أُرْبِعَةُ منكم﴾ اطلبوا من قادفهن أربعة رجال من المؤمنين ﴿ فَإِنْ شَهِدُوا فَأُمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت♦ كالا ذلك عقربتهن في أول الإسلام فنسخ بالحد ﴿ أَو يَجِمَلُ اللهِ لَهِن سَبِيلاً ﴾ هو النكاح أو الحد، قبل: لما نزلت آية الجلد قال عُلِيْرَالهُ: وقد جمعل الله لهمن سبيلاً، ﴿واللَّذَانَ يَأْتَمَانُهَا مُمَكُم ﴾ أي الرانس والزانية ﴿ فَآذُوهِما ﴾ بالتوبيخ والتعيير ﴿ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ﴾ وكفوا عن إيذائهما ﴿إِنَ الله كَانَ تُوابِا رحيما ﴾ علة الأمر بالإعراض، قيل: هذه سابقة على

لهودهم وراحما لعودهم.

وإنّما آلتُوبَة ﴾ سماعها ﴿عَلَى آللّه ﴾ عطاء كما وعد ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسّوَة ﴾ الإصر سمّاه سوء لسوء معاده ﴿يِجَهَنَاةٍ ﴾ عدم علم وإطلاع، أورد محلّ الحال ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن ﴾ عهد ﴿قَرِيبٍ ﴾ أمام أبد العمر وما ورد لهم إعلام السام ﴿فَأُولَئِك ﴾ الرهط الهوّ د ﴿ يَتُوبُ آللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ وهو إعلام وعد لمحو الأصر معادا ﴿وَكَانَ آللّهُ عَلِيماً ﴾ عنم لهودهم ﴿حَكِيماً ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ حاكما عادلا.

﴿ وَلَسَيْسَتِ الشَّوْرَةُ ﴾ لا همرد سماع ﴿ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ﴾ الأعمال ﴿ السَّيِّنَاتِ ﴾ اللاوْا أصروها ﴿ حَتَىٰ إِذَا ﴾ لمّا ﴿ حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ وسطع له إعلام السام ﴿ قَالَ ﴾ حال ورود المؤلئ وأمد العمر ﴿ إِنِّي تُبْتُ الْنَانَ ﴾ حال إدراك السام، وح لا حاصل لهود عولا ﴿ وَلا هود سماع للرهط ﴿ اللَّذِينَ

الأولى نزولا، وكان عقوبة الربي الأذي ثم الحبس ثم الحلد

﴿إنما التوبة ﴾ أي قبول التوبة الذي أوحبه الله على نفسه بمقنصى وعده ﴿على الله للذين يعملون السوه ﴾ منبسين ﴿بجهالة ﴾ إذ ارتكاب الذنب حيل وسفه، قال عَلَيْوَا الله دب عمله العبد وإلا كال عالما فهو حاهل حيل حاطر في معصية ربه » ﴿ثم يتوبون من قريب ﴾ وهو ما قبل حصور الموت لقوله . ﴿حتى إذا حضر أحدهم الموت ﴾ وقوله عَلَيْوَا أَنْ وَمَلْ أَنْ يَعْرَضُو تَابِ الله عليه »، أو المعنى قبل أن يصبر ربنا على قلوبهم ﴿ فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما ) بتوبتهم ﴿حكيما ﴾ فيها يعاملهم به.

﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حـضر أحمدهم المموت قـــال إنـــي تـــبت الأذ﴾ وذلك إذا عـسايل أمـر الآخـرة ﴿ ولا الذيمن يَمُوتُونَ وَ﴾ الحال ﴿ هُمْ كُفًارٌ ﴾ هود هؤلاء وعدم هود هؤلاء سواء، ورووه مع اللاّم كالأوّل ﴿ أُولَنَئِكَ ﴾ الرهط المسطور أحوالهم ﴿ أَعْتَدْنَا ﴾ أصله الإعداد ﴿ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الملأ ﴿ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ إصرا مؤلما وهو كلام مؤكّد لردهم وطردهم، وعدم سماع هودهم وإعلاءً لإعداد الأصار لهم.

ولت ساء عمل أهل العصر الأوّر واصرّوا علاه، وهو طرح أحدهم رداءه رأس عرس أحد أدركه السام، وهو محمّه من أهل السهام عصر ما أراد أهولها للرّه كرها ولا مهر لها، وعده سهما له أو حدّها ممّا الأهول لإعطاء سهمها حماء لدرّها، أرسل الله ردى لهم ﴿ يَا أَيُها ﴾ الملا ﴿ اللّهِ يَنْ مَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ لا فَحِلُ مَا أَدُولَ اللّهُ مَا أَحَلُ الله وَ عَلَم ﴿ أَنْ تُوتُوا اللّهِ الملا ﴿ اللّهِ المله والحصص ﴿ كَوْها ﴾ يَجِلُّ لَكُم ﴾ ما أحل الله لكم ﴿ أَن تُوتُوا اللّهِ الله كالسهام والحصص ﴿ كَوْها ﴾ لا طوى ﴿ وَلا تَعْشَلُوهُنَ ﴾ أعراسيكم الملواد عدم إمساك الأعراس، وهم أمسكوا أعراسهم إكراها أسم عدم وطَرَحم لامحاء المهور وعطو المال أسكوا أعراسهم إكراها أسم عدم وطَرَحم لامحاء المهور وعطو المال أبينَ هِنُوا ﴾ إكراها ﴿ إِلّا أَنْ يَتُنْتُوهُنَ ﴾ وهو المهر والعطاء ﴿ إِلّا أَنْ يَا نَعْ وَاللّه وَ المهر والعهر ﴿ مُبَيّئة ﴾ لا

يموتون وهم كفار في التوبة عمل سوفها إلى حضور الموت ومل مات كافراً وسوى بينهما في نفيهما لمحاوزة كل منهما وقت التكنيف والاحتيار ﴿أُولئكُ أَعَنَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لا يَحلُ لَكُم أَنْ تَرَثُوا النساء كُرِها ﴾ بالضم والفتح، كان الرجال إذا مات قريبه ألقى ثوبه على امرأته، وقال أنا أحق بها فإن شاء تنزوجها بصداقها الأول، وإن شاء زوحها غيره وأخذ صداقها، فنرلت ﴿ ولا تعضلوهن ﴾ لا تمسكوهن إضراراً بهن وتمنعونهن من النكاح ﴿ لتذهبوا بيعض ما آتيتموهن ﴾ كان الرجل يمسك زوجته إصراراً بها لتفتدي بمالها فنهوا عن ذلك ﴿ إلا أن يأتبين إعوار لها ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ ﴾ العدل كلاما وعملا ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ﴾ لسوء إملاء الأعراس وأعمالها، وما ملح ودعها وسرحه وم حمد ﴿ فَعَسَى ﴾ لعل ﴿ أَن تَكْرَهُوا شَيْناً ﴾ حالا ﴿ وَيَجْعَلَ آللَّهُ فِيهِ ﴾ الأسر المكروه ﴿ خَيْراً كَثِيراً ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ عطاء كاملا كلولد الصالح و لعمل المحمود مألا، والحاصل ما لكم سرحه لكرهكموها لعل الله حوّل مكروهكم حالا أصلح لكم مألا.

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمْ ﴾ حال كرهكم العرس مع عدم طلاحها ﴿ أَسُبَهُ اللهُ وَوَعَانَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ ﴾ حال سرحه و مُكان زُوْجٍ ﴾ وهو سرح أهل وأهول أهل ﴿ وَعَانَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ ﴾ حال سرحه أمامه ﴿ وَيَطَارا ﴾ مالا واسعا وهو المهركما من ﴿ فَسَلَا تَأْخُدُوا مِسْنَة ﴾ المال المملك لها ﴿ شَيْئاً ﴾ اصلا ودعو كله ﴿ أَنَا خُدُونَهُ ﴾ المال ﴿ يُسَهِّنَنا ﴾ حدلا وعدولا ﴿ وَإِثْما ﴾ إصرا وحراما ﴿ فَيْبِنا ﴾ شاطعا مصرَح

﴿ وَكَنْفُ ﴾ ولم ﴿ تَأْخُبُدُونَه ﴾ ما لرالتهر ﴿ وَقَلْ أَفْضَىٰ ﴾ وصل ﴿ يَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ وصل ﴿ يَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ متا ومساس ﴿ وَأَخَذُنَ ﴾ أعرسكم ﴿ مِنكُم مُنِئَاقاً ﴾ عهدا ﴿ غَلِيظاً ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ مؤكّدا محكم وهو إمساك صالح أو سرح محمود

بفاحشة مبينة ﴾ ربى أو بشوراً أو سوء حنى، فتحل لدوح أن يحلفها ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ بالمعروف ﴾ بالمعروف ﴾ بالمعروف ﴾ بالمعروف ﴾ بالمعروف أنه النصل ﴿ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ﴾ ترويج امراً، ومهارقة أحرى ﴿ وآتيتم إحداهن قنظاراً ﴾ مل مسك ثور دهنا أو مالا عطيما ﴿ فلا تأخذوا منه شيئاً أتأحذونه بهتانا وإثماً مبيناً ﴾ كان الرحل إذا أراد تزويج حيدة بهت الني تحده بفاحنة، حتى ينحئها إلى الافتد ، ليصرفه في تزويج الجديدة ﴿ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ﴾ إنكار لأخذه والحال أنه وصل اليها بالملامسة، ودحل بها ووحب المهر ﴿ وأخذن منكم ميئاقاً غليظاً ﴾

﴿ وَلا تَنكِحُوا﴾ أهل الإسلام ﴿ مَا نَكَحَ ءَايَاقُكُم مَّنَ ٱلنَّسَاءِ ﴾ المراد الوطاء أهولا أو ملكا أو عهرا ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ مرّ أمام الإحرام، وهو ممحولا إصر ولا الم لكم ﴿ إِنَّهُ ﴾ الأهول والوطء ﴿ كَانَ ﴾ أوّلاً ﴿ فَنجِشَةً ﴾ سوءاً عورا لامها الله وما أحلها للأمم الأوّل أصلا ﴿ وَمَقْتاً ﴾ مردودا مطرودا صدد الله ﴿ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ مسلكا وصراطا هو.

﴿حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ و لمراد هو الأهول أراد ألأم، وأمّ الأم، وأمّ الوالد ﴿وَبَسَنَاتُكُمْ ﴾ وأولاده ﴿ وَأَخَسَ تُكُمْ ﴾ لوالد، ومُم، أو لوالد، أو لأمّ ﴿ وَهَمَّنَكُمْ ﴾ عموما ﴿ وَخَسْلَتُكُمْ ﴾ كما مر ﴿ وَبَنَاتُ ٱللَّحْ وَبَنَاتُ ٱللَّحْ وَبَنَاتُ اللَّحْتِ ﴾ واأولاد أولادهم ﴿ وَأَمْهَ تُكُمُ لِلَّالَةِ فَي أَرْضَهُ مَنْكُمْ ﴾ الدر ﴿ وَإِنَاتُ اللَّمْ مَنَ الرَّوْ وَأَخْفَ لَكُم مَن الوراد أولادهم ﴿ وَأَمْهَ مُكُمُ لِللَّهِ مِن اللهِ مَن الدر أمرهم المعرب المعرب وأحلهما محال أهل الأواصر الرَّفْ مَن الدر أمرهم المعرب المعرب وأحلهما محال أهل الأواصر

عهدا وثبقاً، وهو حق الصحبة والمصاحعة، وروي: المبثاق «الكلمة التي يها عقد الكاح، والغليظ هو ماء الرحل يقبضه إليها».

﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ﴾ ورب عبوا ﴿ من النساء إلا ما قد سلف ﴾ استشاء من لارم النهى أي معاقبود سكاح ما يكح آباؤكم إلا ما قد سلف، أو من اللفظ مبالعة في التحريم ك ﴿ لا يذوقون فيها الموت لا الموتة الأولى ﴾ ، أو منقطع أي ولكن ما سلف فلا تؤاخذون عليه ﴿إنه كان قاحشة ومقتاً ﴾ موحباً لمقت الله وهو عنة النهي ﴿ وساء سَبِيلاً ﴾ سبيل من دار به ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ أي يكاحهن، لما قبله بعده، والمشادر كالأكل في ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ ، والأم من ولدتك أو ولدت من ولدتك وبنات كم ﴾ وإن سفلت ﴿ وبنات الأخ وبنات أو الأم أو منهما ﴿ وعماتكم و خسالاتكم ﴾ وإن علت ﴿ وبنات الأخ وبنات الأخت ﴾ وإن نزلن ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ المناها أما وأختا تبزيلا للرضاع منولة لنب، قال المَوْتِيَّةُ ويحرم من الرضاع مايحرم سماها أما وأختا تبزيلا للرضاع مايحرم

ولة أسر عساكر الإسلام أعراس لأعداء حال عماس أرطاس وأهل الإسلام حاروا وسا أدركوا مصدهم معها حلال أم حرم أرسل الله وآلشخصنت مِن آلنسآء الأعراس اللاء لها عرس، سمّاها لما حاصرها الموء وحماها وعصمها عمّا ساء، ورووه مكسور الصاد والمراد حرّم أهولها وإلا منا أعراسا (مَلكَتْ أَيْمَنْكُمْ) أسرا وما أسر معها عرسها ﴿كِتَلْبَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ مصدر مؤكّد، والمرد سطر الله لكم سطرا وحد حدود الحلال عليمكم مصدر مؤكّد، والمرد سطر الله لكم سطرا وحد حدود الحلال والحرام، وصرّح احرام هؤلاء ﴿وَأُحِلُ ﴾ رووا الماخل معلوما ﴿لَكُم ﴾ حلالا طاهراً ساطعا ﴿مَا وَرَآءَ ذَ لِكُم ﴾ ما عد المحرّم كله ﴿أَنْ تَبْتَغُوا ﴾ لرومكم الأعراس ﴿يأمُو لِكُم ﴾ المهور وم صلّح مهرا صلاما ورآء المال ﴿مُخْصِنِينَ ﴾ السلامام و هولا وهو حال ﴿ غَلِيْقِ السّم عهرا صلاما ورآء المال ﴿مُخْصِنِينَ ﴾ الملامام و هولا وهو حال ﴿ غَلِيْقِ السّم عَيْمُ الله عهر ﴿ فَمَا ﴾ أعراس أراد ما ورآء ما ورآء ما ورآء ما ورآء ما

والأرحام ﴿ وَأُمَّهُ لَنُ يَسَاوَكُمْ ﴾ أعراسكم ﴿ وَرَبَسَيْبُكُمْ ﴾ أولاد اعراسكم لأولادكم ﴿ أَلَّنِي فِي حُبُورِكُم ﴾ دوركم وحرسكم ﴿ مِّن فَسَافِكُمْ ﴾ أعراسكم ﴿ أَلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ المراد هو الوطه، او اللمس وهو سدّ مسدّ الوطأ ﴿ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ متا ومصدا ﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْكُمْ وَ ﴾ حرّم علاكم ﴿ حَلَيْقُلُم أَبْنَافِكُمْ ﴾ أعراس أولادكم أصله ومصدره الحل أو الحلول ﴿ أَلَّذِينَ ﴾ هم ﴿ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ لا سواكم، لما أهل رسول الله صلعم عرسا سرّحها أحد، دعاه سول الله صلعم ولده، وما هو ولده، ووصمه الأعداء لددا وحسدا ﴿ وَ ﴾ حَرْم ﴿ أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱللَّهُ خَلُنِ ﴾ أهولا أو وطأ ملكا ﴿ إِلَّا مَا قَدْ وحسدا ﴿ وَ ﴾ حَرْم ﴿ أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱللَّهُ خَلْنَ ﴾ دوات ﴿ فَقُوراً ﴾ لرهط عملوا هؤلاء والأعمال أوّلا حل علم احرام الله لها ﴿ وَجَهَمُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَل

من النسب، فبحرم به السبع المحرمات بالنسب ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ وإن علود دحلتم بالبنات أم لا ﴿ وربائبكم ﴾ بنات نسائكم من عيركم وإن سعلن ﴿ اللاتي في حجوركم ﴾ في ضمائكم وتربيتكم وفائدته نقوية العلة وتكميلها لا تقبيد الحرمة، وروي: وهن حرام كن في الحجور أو لم يكنّ ، ﴿ من نسائكم ﴾ دائماً أو ملك يمين متعلق بربائكم لقربة ﴿ اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ احترازاً عن المتبنى لا أبناه الولد فيشملونهم وإن سفئوا ﴿ وأن تجمعوابين الاختين ﴾ عطف على المحرمات، والمحرم الجمع دود العين، فنو فارق إحداهما حلت له الأخرى ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ منقطع أي ولكن ما مصى مغمور لقوله: ﴿ إن الله كان غفور رحيما ﴾ فلا ثياسوا من رحمته

حرّمها الله ﴿فَاتُوهُنَّ﴾ أدّوا لها ﴿أَجُورَهُنَّ﴾ مهورها ﴿فَرِيضَةٌ﴾ أسرها الله وحكمها وهو حال أو مصدر مؤكّد ﴿وَلَا يُحنَاحُ ﴾ لا إصر ﴿عَلَيْكُمْ قِيمَا﴾ أمر ﴿تَرَ 'ضَيْتُم بِهِ ﴾ حور مهر أو كوره أو ردّه أو ودعه أو المراد إمساك العرس أو سرحها ﴿مِنْ بَعْدِ ٱلْقَرِيضَةِ ﴾ وهو المهر المحدود حال الأهول ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ ﴾ دواما ﴿عَلِيماً ﴾ علم مصالحكم ﴿حَكِيماً ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ أحكم أموركم.

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ﴾ ووسعا وهو ﴿ أَن يَنكِحَ ﴾ وهو معمول الطول لما هو مصدر صخ عمله ﴿ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ اللّواء م ملكه أحد، ورووه مكسور الصاد ﴿ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ اللآء له لإسلام ﴿ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْسَمَنُكُم ﴾ والمراد ﴿ مَن فَيَنْتِكُم ﴾ الإماء ﴿ ٱلْمُؤْمِنَةِ ﴾ وهو منا وسع لهم الله، والحصل حل أهوالها حال عدم الطول المسطور ﴿ وَ ٱللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنكُم ﴾ سرًا والأصل إسلام السر ﴿ بَعْضَكُم مَن بَعْضِ ﴾ كَلَّكَمَ أَرْلاد آدم و أَس الأمر هو الإسلام، والحاصل دعوا كرة الإماء ﴿ فَأَنكِتُوهَ مَنْ ﴾ آلاً من وياؤن أهلهنَ ﴾ أمر ملاكها

<sup>﴿</sup> فَأَتُوهِنَ أَجُورِهِنَ ﴾ مهورهن ﴿ فَرِيضَة ﴾ من الله ﴿ ولا جَنَاحِ عَلَيْكُم فَيِمَا تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ من استئدت عقد أحربعد انقصاء المدة بزيادة في الأجر والملة ﴿ إن الله كان عليما ﴾ بمصالحكم ﴿ حكيما ﴾ فيما شرع لكم

<sup>﴿</sup> ومن أم يستطع منكم طولا ﴾ غنى أي من لم بحد عنى بلغ به ﴿ أن ينكح المحصنات ﴾ الحرائر ﴿ المؤمنات قنمن منا منكت أينمانكم ﴾ فليتزوج أو يشتري منهن ﴿ من فتياتكم ﴾ إمائكم ﴿ المؤمنات والله أعنام باينمانكم ﴾ فناكنتموا بنظاهر الإينمان وكلوا السرائر إليه ، فرب أمة تفصل الحرة في الإينمان وهذا تأتيس بنكاح الإماء ﴿ بعضكم من بعض ﴾ كلكم من آدم ودينكم الإسلام، فلا تستنكموا من نكاحهن ﴿ فنانكحوهن باذن أهلهن ﴾ مالكيهن

﴿ وَمَا اتُّوهُنَّ ﴾ أَذُوا لَهَا ﴿ أَجُورَهُنَّ ﴾ مهورها ﴿ إِلْمَعْرُوفِ ﴾ وهو عدم المطل والوكس والمهور لملاكها أو للإماء كما حكم مالك ﴿ مُحْعَنَتِ ﴾ صوالح وسوالم حال ﴿ فَيْرَ مُسَفِحَنَتٍ ﴾ عواهر حسّا ﴿ وَلا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانٍ ﴾ أوداء السرّ والحاصل ولا عواهر سرّا ﴿ فَإِذْا أَحْصِنُ ﴾ أهولا وأهلها الأهال ﴿ فَإِنْ أَيْنَ بِفَنْحِشَةٍ ﴾ عهر ﴿ فَعَلَيْهِنَّ ﴾ لسم علاها ﴿ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ أهل الحرار ﴿ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ الحد المحدود ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ أهول الإساء ﴿ لِحَنْ فَيْسِينَ ﴾ راع ﴿ أَلْمُعَنَّ ﴾ الإصر أوس الهلاك أو العسر أو العهر أو الحد في المحدود ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَأَن تَعْبِرُوا ﴾ إمساككم وعدم أهولكم الإساء مع الورع ﴿ خَيْرٌ ﴾ أحوط وأصلح ﴿ أَكُمْ ﴾ تجصول الولد تِ مملوكا لأصله وأنه، ورد أهل الحرار صلاح الدار والمناوعة الدار ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ﴾ لمرء ما هو ورد أهل الحرار صلاح الدار والمناوعة الدار ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ﴾ لمرء ما هو

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ ﴾ كرما ﴿ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ أسرار مصالحكم وصوالح أعمالكم أو

﴿ يـــريد الله ليـــبين لكـــم﴾ أحكـام ديـنه ومــصالحكم ﴿ ويــهديكم

<sup>﴿</sup> واتوهن أجورهن ﴾ مهورهن، ولعل المراد اتوا أهلهن ﴿ بالمعروف ﴾ بلا مطل وضرار ﴿ محصنات ﴾ عفائف ﴿ غير مسافحات ﴾ معلنات بالزنى ﴿ ولا متخذات أخدان ﴾ أخلاء يرنون بهن ﴿ فإذا أحصن ﴾ بالتزويح بالبناء للمفعول والفاعل ﴿ فإن أتين بفاحشة ﴾ بزنى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات ﴾ أي الحرائر ﴿ من العذاب ﴾ من الجلد كقوله ﴿ وليشهد عذابهما ﴾ ، وليس الإحصان شرطا للحد، وإنما ذكر لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلاً، لأنه لا ينتصف ﴿ ذُلك ﴾ أي نكاح الإماء ﴿ لمن خشي العنت منكم ﴾ خاف الوقوع في الرنى أو الحد ﴿ والله غفور ﴾ لذنوبكم بالتوبة أو بفضله ﴿ رحيم ﴾ بكم

ما هو حلال لكم وحرام لكم، واللام للوكود ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ ﴾ إصلاحا وإسلاكا ﴿ سُنُنَ ﴾ صَرُط الرسل والصلحاء ﴿ أَلَّذِينَ ﴾ سنكوها ورحلوا ووصلوا المصامد ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ لسلوككم صراطهم ﴿ وَيَتُوبَ ﴾ الله ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ عمد هو الإصر مسقلا لأحمالكم ومصلحا لأعمالكم ﴿ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ لمصالحكم ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ لمصالحكم ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ لمصالحكم ﴿ وَحَكِيمٌ ﴾ ﴿ وَ٢٢ ﴾ لأحكامه، وأوامره أسرار وحكم.

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ صَلَيْكُمْ كَرَره مؤكّدا موطّدا ﴿وَيُسِيدُ ﴾ الطُلَاحِ ﴿ اللَّهِ يَوْ الْمَراد الله الطُللَاحِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرِد المراد الله الله عنها هو الساعور، وورد الهود لما أحمّر أولاد الوالد ﴿ أَن تَسْمِيلُوا ﴾ عنما هو السادد والصّلاح ﴿ مَيْلًا ﴾ عدولا ﴿ مَظِيماً ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ كملا وهو إحلالهم ما حرم الذه.

ويُرِيدُ آللُهُ كرما وأن يُخَفِّفُ عَنكُم الأحمال والأصار ولما من أمركم الوسع لا العسر كأهول الإنبائية تيلالها على وما سواهما ووتحلل أمركم الوسع لا العسر كأهول الإنبائية تيلالها على وما سواهما ووتحلل آلانسَن ولد آدم وضعيفاً و ٢٨٥ ما اسطاع حمل المعاسر والمكاره.

سنن الذين من قبلكم ، من أهل الحق لنقندوا سهم ﴿ ويستوب عليكم والله عليم ﴾ بمصالحكم ﴿ حكيم ﴾ فيما دبر لكم ﴿ واقه يريد أن يتوب عليكم ﴾ كرر للناكيد، ولينني عليه ﴿ ويريد الذين يتبعون الشهوات ﴾ المنظلون أو الرناة أو اليهود أو المجوس، فإنهم يحلول الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت ﴿ أَن تميلوا ﴾ عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات، أو إحلال المحرمات ﴿ ميلا عظيما ﴾ إذ لا ميل أعظم من ذلك ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم ﴾ بإحلال تكاح الأمة وغيره من الرخص ﴿ وخلق الإنسان ضعيفا ﴾ لا يصبر على الشهوات، ولا يحتمل مشاق الطاعات.

﴿ يَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ الدِينَ مَا مَنُوا ﴾ أسلمو ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُو لَكُم يَيْنَكُم ﴾ وسطكم ﴿ يَا لَبُطِل ﴾ الحرام كلولع وحسم الصراط والإسلال والألس والحدل والإدعاء واللهو والرماء ﴿ إِلَا ﴾ لمحسم ﴿ أَن تَكُونَ ﴾ الأموال ﴿ يَجَنُونَ ﴾ المراد مواله حواصل ﴿ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ وآم ووداد ﴿ وَلَا تَنقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ أمواله حواصل ﴿ عَن تَراضٍ مِنكُمْ ﴾ وآم ووداد ﴿ وَلَا تَنقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ أحدكم أحدا، وأهل الإسلام كنهم كمرء وحد، أو هو أكل الأموال حللا والحادل مهلك درّه ما لا أو اهلاك لمره درّه كما عمله آحد عدّام العلم ﴿ إِنّ اللّه كَانَ ﴾ دواما ﴿ يِكُمْ رَحِما ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ولكمال مراحمه أعملكم ما هو حارس أموالكم وممدّ أعماركم

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ ﴾ الإهلاك ﴿ عُدُو نَا ﴾ عداء وعدولا ﴿ وَظُلُما ﴾ حدلا وعمدا للسوء، وهو مصدر حلَّ محل حالا كالأوّل ﴿ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ﴾ إصلاء مهلكا ﴿ نَاراً ﴾ معهودا أمرها وميطوم حالها ﴿ وَكَانَ ذَ لِكَ ﴾ الإصلاء ﴿ عَملَى آللّهِ يَسِيراً ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ سهلا لا عسر له.

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموائكم بينكم بالباطل ﴾ بما لم يبحه الشرع، أو بما حرمه كالربا والقمار والنحش والطم ﴿ لا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ منقطع أي ولكن كون تحارة صادرة عن تراص المتبايعين عير منهى عنه، وقبل: أريد بالمسهى عنه صرف المال فيما لا يرضه انته وبالتجارة صرفه فيما يرضاه، وقبرئ نصب التجارة أي إلا أن تكون النجرة تحارة، ويرفعه ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ بارتكاب مايؤدى إلى هلاكها ﴿ إن الله كان بكم رحيما ومن يقعل ذلك ﴾ أي القتل وما سبق من المنهيات ﴿ عدوانا ﴾ تجاراً عن الحق ﴿ وظلماً ﴾ إتبانا بما لا ينبعي ﴿ فسوف تصليه ﴾ ندخله ﴿ ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ هيما لا مانع عنه

أوعدهم الله ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا﴾ أهل لإسلام ﴿ كَبَآئِرَ ﴾ ورووه موحدا والمراد صرع ﴿مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ آصرا أعسر حرّمها الله ورسوله، ورد المراد صروع العدول ﴿ نُكَفّرُ ﴾ محوا ﴿ عَنكُم سَيّنَا بِكُمْ ﴾ آصركم الأساهل، والمراد محو الإلمام ورد الآلام ﴿ وَنُدْ خِلْكُم ﴾ كرم ﴿ مُدْخَلًا ﴾ موردا ﴿ كَوِيماً ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ واسعا محمودا، وهو دار السلام وكل ما وعد لأهل الإسلام، أو هو مصدر.

﴿ وَلا تَشَمَّوا ﴾ حسدا وطمعا ﴿ مَا فَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ ﴾ واعظاه كرما لا لعلم كالمال وعلق الحال، ولعن عدمهما أصبح وأعود لكم ﴿ بَعْضَكُمْ ﴾ آحادكم ﴿ عَلَى بَعْضِ ﴾ آحاد للمصالح والحكم، ولكنكم سهام وحصص حدّدها الله وأحصاها علما وعدلا ﴿ لِلرَّجَالِ ﴾ كنهم ﴿ نَعِيبٌ ﴾ سهم معلوم وعلق معهود ﴿ مَمَّا ٱكْتَسَبُوا ﴾ لما عملوا أو المراد صوالح الأعمل كالعمس ﴿ وَلِللَّسَامِ ﴾ كنها ﴿ نَعِيبٌ ﴾ سهم محدود وسمَق موعود ﴿ فِمَا ٱكْتَسَبُنَ ﴾ وهو دوامها عواصم وطواعه لمره ﴿ وَسُمُلُوا ٱللَّهُ ﴾ سؤالاً تحمّودا أو ادعوه ﴿ مِن فَضْلِهِ ﴾

<sup>﴿</sup>إِن تَجَنبُواكِبَائُر مَا تَنهُونَ عَنه ﴾ ما أوعد الله عليه البار أو العقاب أو جعل فيه حدا، أو كلما بهى الله عنه، وقبل الكائر سنع، وقبل أكثر، وقبل هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى لسنعين ﴿لكفر عنكم سيئاتكم ﴾ يغمر لكم ما سوى ذلك ﴿وتدخلكم مدخلا عصم الميم وقتحها أي موضعا ﴿كريما ﴾ هو الحنة أو إدحالا مع كرامة

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا نقل لب ما أعطى فلاد من المال والجاه كال لي، ولكن قن اللهم عطى مثله ﴿للرحال تنصيب مما اكتسبوا وللنساء تصيب مما اكتسن كاكن منهم حظ وقص بالعمل، فاطلبوا الفضل بالعمل ﴿واسألوا الله من فضله ﴾ وقرئ وسلوا ﴿إد الله كان بكل شبيء

كرمه وسماحه لا وكس لألاء مكرامه، ولا إمساك لإعطاء مراحمه وهـو سـامع الدعاء وواسع العطاء ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ﴾ دو مـ ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ ﴿ ٣٢﴾ أحاط الكلّ علمه.

﴿ وَلِكُلُّ ﴾ لكلّ مال أو لكلّ أحد ﴿ جَعَلْنَا مَوَ لِي ﴾ ملاك سهام وهم أولوا الأرجام ولهم حصص الأموال ﴿ عِمّا ﴾ مال صدع لكنّ أو معمول لموال ﴿ تَوَكّ علر ح ﴿ الْوَ لِدَانِ ﴾ الوالد والأم ﴿ وَ الْأَقْرَبُونَ ﴾ أولوا الأواصر والأرحام ﴿ وَ الله ﴿ أَلَهُ الله ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله والله والأم ﴾ والمراد عهد ولاء الولاء ﴿ وَ الملا ﴿ أَلَٰذِينَ عَقَدَتْ ﴾ عهودهم ﴿ أَيْمَتُكُمْ ﴾ والمراد عهد ولاء الولاء ﴿ فَا تُوهِمُ أَعْطُوهُم وأوصلوا ﴿ نَصِيبَهُمْ ﴾ سهمهم وهو السدس، وحكمه ممحو صدد رهط ومعمول دواما صدد عوام على الإسلام ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ ﴾ دواما حدد وعلى كلّ شَيْءٍ شَهِيدا ﴾ ﴿ ٢٣﴾ عالم عليه الإسلام ﴿ إِنّ ٱللَّهَ كَانَ ﴾ دواما

عليما﴾ قيل قالت أم سلمة يارسول الله تعرو الرحال ولا نعروا، وإنما لنا نصف الميراث ليتنا رجال، فنزلت.

م تحيية الكرارين سيدي

﴿ ولكل ﴾ لكن واحد ﴿ جعلنا موالي ﴾ ورانا ﴿ مما ترك ﴾ هم أولى بميرائه وهم أولوا الأرحام في المواريث، فأولاهم بالمبت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها ﴿ الوالدان والأقربون ﴾ أي لكن مبت جعلنا وراث مما ترك ، أو لكن قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك ﴿ والذين عقدت ﴾ وقرئ عقدت ﴿ أيسمانكم ﴾ جمع يمين بمعنى اليد، أو القسم أي الحلفاء الذين عاهدتموهم على النصرة ﴿ فَأَتُوهم نصيبهم ﴾ إذا والى الرجل الرجل فله ميرائه وعليه معقله أي دينه جنايته خطأ، وروي: دهم الأثمة بهم عقد الله إيماكم ، ﴿ إن الله كان على كل شيء شهيداً ﴾ لا يغيب عنه شيء.

﴿ آلَّوَ اللهِ مَرَاوًا أولاد آدم ﴿ قَوْ الْمُونَ ﴾ لهم الأمر والحكم سلّطهم الله وعلى آلله بَعْضَهُم ﴾ لعلق حالهم وعلم وعلم وحدهم وحدهم وحدهم وحدهم وحدهم وحدهم وحدهم وحدهم وحدهم وعلم وكس أحلامهم ﴿ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ الأعراس لوكس أمورها كلّه ﴿ وَبِمَا أَنفُقُوا ﴾ أعطوا مرامها وساسوها وأوصلوا لها ﴿ مِنْ أَمْقُ الهِم ﴾ المهر وما سواه ﴿ فَالصَّلِحَتُ ﴾ الأعراس الصوالح العواصم ﴿ فَنَالِم الله على المال ودور ودرار، وورد المراد لإسرارهم عدم إطلاع أهالها ما نسم حرسه منا أموال ودور ودرار، وورد المراد لإسرارهم ﴿ مِنْ مَنْ أَمْلُ الله ﴾ عصمه حل ما أوصاهم نها ﴿ وَ ﴾ الأعراس ﴿ آلَتِي تَخَافُونَ وَمُورِ مُنْ ﴾ حدوده ومروها، وأوصوها اصلاح وعلموها أو عالموها أو أيام علم والمواد ودعه معها أو وداء ﴿ وَ السدّ حال عدم الطوع

<sup>﴿</sup>الرجال قوامون﴾ قيمون مسلطون ﴿على النساء﴾ في السياسة والتدبير ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ بسبب تعضيلهم عليهن كفضل الماء على الأرض، ولولا الرحال ما خلقت لنساء ﴿ويها أنفقوا من أموالهم﴾ في مهورهن وتعقتهن ﴿فالصالحات قانتات﴾ مطيعات لله أو للأزوج ﴿حافظات للغيب﴾ تحفظه إذا غاب عنها في نعسه وماله ﴿يما حفظ الله﴾ بحفظه له إيامن ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ عصيابهن أو ترفعهن عن طاعتكم بطهود أماراته، أو أريد بالحوف العلم ﴿فعظوهن﴾ بالقول وحوفوهن الله ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ المراد فلا تدخلوهن تحت اللحف،أو لا تجامعوهن، أو ولوهن ظهوركم.

﴿ وَأَضْسِرِ يُوهُنَّ ﴾ سهلا وسلاما لو ما عادها لهول والودع ﴿ قَالِنُ أَطُعْنَكُمْ ﴾ سدما وعودا كم هر مرادكم ﴿ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ مسلكا للعدول عما صلح لأحوالها ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ ﴾ دوام ﴿ عَلِيّاً ﴾ علا أمره ﴿ كَبِيراً ﴾ ﴿ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ حكام الإسلام ﴿ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ عداء المرء وأهله ﴿ وَالْبَعْتُوا ﴾ حكموا ﴿ حَكَما ﴾ حاكم صالح مصلحا عدلا ﴿ مَنْ أَهْلِهِ ﴾ المرء ﴿ وَحَكَما ﴾ مسددا مساعدا مسلما ﴿ مَنْ أَهْلِهَا ﴾ رهطهما لما أهل الأرحم أعلم لأحوال السرّ وأروم للصلاح وإدر رالمرء وأهله أركد الأهم، وصرّحا لهم ما وسط اسرارهما مما الود والعداء ورود لسراح وعدمه ﴿ إِنْ يُسِيدَ آ ﴾ هما أو حكماههما ﴿ إِصْ لَحَا ﴾ سهما روداد ورداد أعدم الله عداءهما، و حكم المرء وأهله، والمراد لو هما الإصلاح وراما السداد أعدم الله عداءهما، و حكم المرء وحصل مصمودهما ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ ﴾ دوام ﴿ عَلِيما خَبِيرا ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ لكلً وحصل مصمودهما ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ ﴾ دوام ﴿ عَلِيماً خَبِيرا ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ لكلً

﴿ واضربوهن ﴾ صربا عبر مرح ولا مدم، والثلاثة مترتبة فيدرج فيها ﴿ فَإِنْ اَطْعَنْكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنْ سَبِيلاً ﴾ إلى التوبيح والإبداء، إذ التائب من الذب كمن لا ذنب له ﴿ إِنْ الله كَانْ عَلَيَا كَبِيراً ﴾ فاحذروه.

﴿إِنْ خَفْتُم شَقَاقَ ﴾ مخالفة مفرقة ﴿يينهما ﴾ الضمير للروحير المدلول عليهما بدكر الرجال والساء ﴿فابعثوا ﴾ أيها لحكام ﴿حكما ﴾ رجالا عدلا صالحا للحكومة والإصلاح ﴿من أهله وحكما من أهلها ﴾ إد الأقارب أعرف بأحوالهما وبما يصلحهما ﴿إِنْ يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ﴾ الضميران للحكمين أي إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما أن يعرقا حتى يستأمراهما ﴿إِنْ الله كان عليما خبيراً ﴾ بالبواطن

محسوس ومدرك.

مبتدأحذف خبره.

﴿ وَآعْبُدُوا آللّه ﴾ طاوعو، ووحدو، ﴿ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ ﴾ الله ﴿ شَبْنا ﴾ إليه سواه كالسواع والود ﴿ وَ المعلوا ﴿ بِآلُق لِدَيْنِ ﴾ الوالد والأم ﴿ إِخْسَنا ﴾ إعطاء وأكرموهما إكراما ﴿ وَبِذِى آلْقُرْبَى ﴾ أهل الأو صر و لأرحم ﴿ وَٱلْبَسَى ﴾ أولاد هلك ولادهم ﴿ وَٱلْبَسَى ﴾ أهل العسر و لركود ﴿ وَٱلْبَخَادِ فِى ٱلْمُوْبَى ﴾ الله ولادهم أو أمم الدار ﴿ وَٱلْبَخَادِ أَلْهُ تَعِيبُ ﴾ المطرح رحم أو دارا ﴿ وَٱلْحَمالِ عِيبَ الْجَنبِ ﴾ الموس أو مطو الرحل والسلوك أو مساهم العلم والكدح والعمل ﴿ وَآلْبُ بَالِكُ الصواط ﴿ وَمَا مَلكَتْ أَيْمَنْكُم ﴾ الولداء و لاماء ﴿ إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُ ﴾ كُن ﴿ مَن كَانَ مُخْتَالًا ﴾ سامدا كرها أهل الأرحام الإصوام ﴾ وإعسارهم ﴿ فَخُورا ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ معددا مكارمه سريمودا ﴿ وَالْبُخُلُ ﴾ سواهم ﴿ إِلَّهُ الْبُخُلُ ﴾ وإلى الله ﴿ وَيَأْمُرُونَ آلنَّاسَ ﴾ سواهم ﴿ إِلَّهُ الْبُخُلُ ﴾ والمناه ﴿ وَاللّهُ اللّهِ وَيَأْمُرُونَ آلنَّاسَ ﴾ سواهم ﴿ إِلَّهُ الْبُخُلُ ﴾ والمناه ﴿ وَيَأْمَرُونَ آلَنَّاسَ ﴾ سواهم ﴿ إِلَّهُ الْبُخُلُ ﴾ والله والله

﴿ الذين يبخلون﴾ نصب بدلا منص كناب أو على الذم أو رفع عليه، أو

<sup>﴿</sup> واعبدوا أله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ عبره 'و شبئاً من الإشرك ﴿ وبالوالدين ﴾ و احسوا ﴿ إحسانا وبذي القربى ﴾ العرابه ﴿ واليتامي والمساكين والجار ذي القربي ﴾ القربي ﴾ القربي ﴾ القربي ﴾ القربي أن حدّ الحوار أربعون دارا من كل جائب ﴿ والجار الجنب ﴾ المعبد حوارا أو سالة أو دينا، وقيل ليس حس الجواركف الأدى لل الصبر على لأدى ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ الرفيق في لسفر أو تعلم أو حرفة، وقيل الروحة ﴿ وابن السيل ﴾ المسافر أو الصيف ﴿ وماملكت أيمانكم ﴾ الأهل والنخدم ﴿ إلى قه لا يحب من كان مختالاً ﴾ متكراً بأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ﴿ قخوراً ﴾ بمتحر عليهم

الإمساك، وهم رهط أمسكوا الأموال وأمروا أرداءهم وعلموهم الإمساك لما أعطوا وأهدوا لأهل الإسلام ﴿وَيَكُنْتُمُونَ مَا ءَاتَسْهُمُ ﴾ أعطاهم ﴿آللَهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ وكرمه وهو المال ووسع الحال والعلم، وورد أرسلها الله لإعلاء حال رهط أسرّوا محامد محمّد رسول الله صلعم ومكارمه ﴿وَأَعْتَدْنَا لِللّٰكَنْفِرِينَ ﴾ أعدَ الله لهم ﴿عَذَاباً مُهيناً ﴾ ﴿٣٧﴾ ألما أسوء معدا.

﴿ وَ الملا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَصِرَاطِه ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إعطاء ﴿ أَمُو اللَّهِ مِ وَاصلاكهم ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مِعلَوْ اللَّهِ مِعلَوْ اللَّهِ مِعلَوْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

﴿ وَمَاذَا﴾ هو ودما، اللِمَتَوَاكِ أَو هو يوجنول ﴿ عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا﴾ أسلموا ﴿ فِاللَّهِ ﴾ ملكه ﴿ وَٱلْمَيْوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ الموعود معادا أو أهواله ﴿ وَأَنْفَقُوا ﴾ أعطوا ﴿ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ وأعطاهم والمراد لومهم ﴿ وَكِمَانَ ٱللَّهُ ﴾ دواما

<sup>﴿</sup> ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ﴾ المال والعلم أحقاء بالعقوبة ﴿ وأعتدنا للكافرين ﴾ بدلك وعيره ﴿عدابا مهينا ﴾ لهم، قبل: نزلت في البهود الذين كانوا ينتصحون للأنصر، ويقولون. لا تنفقوا أموالكم، فإنا نخشى عليكم الفقو، والدين يكتمون صفة محمد مَنْ الله المناه المناه والدين يكتمون صفة محمد مَنْ الله المناه المناه والدين يكتمون صفة محمد مَنْ الله المناه والدين يكتمون صفة محمد مَنْ الله الله والدين يكتمون صفة محمد مَنْ الله الله والدين يكتمون صفة محمد مَنْ الله الله والدين يكتمون صفة محمد مَنْ الله والدين يكتمون صفة محمد مناه الله والدين يكتمون صفة محمد مناه والدين يكتمون صفة المحمد المناه والدين يكتمون صفة المحمد المناه والدين يكتمون المناه والدين يكتمون المناه والدين يكتمون صفة المحمد المناه والدين يكتمون المناه والدين يكتمون المناه والدين يكتمون صفة المحمد المناه والدين يكتمون المناه والدين يكتمون المتعناه والدين يكتمون صفة المحمد المناه والدين يكتمون التناه والدين يكتمون المناه والدين يكتمون صفة المحمد المناه والدين يكتمون المناه والدين يكتمون الدين يكتمون صفة المحمد المناه والدين يكتمون المناه والدين يكتمون صفة المحمد المناه والدين المناه والدين يكتمون المناه والدين المناه والدين يكتمون المناه والدين الدين المناه والدين المناه

<sup>﴿</sup>والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس﴾ مرائين أو مراءاة لهم ﴿ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر﴾ هم المنافقون أو مشركوا مكة ﴿ومن يكن الشيطان له قرينا﴾ صاحبا يتبع أمره كهؤلاء أو هو وعبد لهم بأن يقرن بهم في النار ﴿فساء قرينا﴾ هو ﴿وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله أي أي ضور

﴿ بِهِمْ ﴾ وأحوالهم وأعمالهم ﴿ عَلِيماً ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ واسع العلم. أوعدهم الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الملك العدل ﴿ لَا يَظْلِمُ ﴾ أحدًا ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ أمرا ماصلا علما وعملا حورا وكورا ﴿ وَإِنْ تَكَ ﴾ لهاءه، ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ عملا صالحا

أمرا ماصلا علما وعملا حورا وكورا ﴿ وَإِنْ نَكُ ۗ لَهَاءُهَا وَحَسَبُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ مِنْ لَكُنْهُ ﴾ كرما ووعــــــا ﴿ أَجُــراً ۗ وَيُسْوِعُونِ ﴾ الله ﴿ وَيُسْوِعُ لَنْهُ ﴿ مِنْ لَـــُذُنَّهُ ﴾ كـرما ووعــــــا ﴿ أَجُــراً \*

عَظِيماً ﴾ ﴿ ٤٠) عظاء كاملا ما علمه أحد إلا هو.

﴿ فَكَيْفَ ﴾ حال هؤلاء العدّال ﴿ إِذَا جِئْنَا ﴾ معادا ﴿ مِن كُلُّ أُمَّةٍ ﴾ رهط رسول ﴿ مِشْهِيدٍ ﴾ رسولهم ﴿ وَجِئْنَا بِك ﴾ رسول الله ﴿ عَلَىٰ هَـٰؤُلاَءٍ ﴾ الرسل العدول، أو رهطك ورد هؤلاء العدّال، وورد أهل الإسلام ﴿ شَهِيداً ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ عدلا لإحصاء الأعمال وأداء الأعذال لأهل لإسلام والعدول، وهو حال.

﴿ يَوْمَنِذِ ﴾ المعاد وعامله ﴿ يَوَدُ الرهط ﴿ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ عدلوا صراط السداد ﴿ وَعَصُوا الرَّسُولَ ﴾ وما أط عوا أردوا والله ﴿ لَوْ المصدر ﴿ تُسُونَى بِهِمُ السداد ﴿ وَعَصُوا الرَّسُونَ ﴾ وما أط عوا أردوا ورادهم عدم أسرهم الأرض ﴾ حولها معهم سطح سواء أردوا دوا ورادهم عدم أسرهم

عليهم بالإيمان، والإنهاق في سبيل الله، وهو نوبح لهم إدكل منفعة في ذلك وينما الصرر فيما هم عليه ﴿وكان الله بهم عليما ﴾ فيحاريهم بأعمالهم. ﴿إِنَّ اللهُ لا يظلم مثقال ذرة ﴾ زبة غلة صغيرة، أو حزء من أجراء الهاء لغناه عن الظلم وعلمه تقبحه ﴿وإن تك ﴾ أي مثقال الدرة، وأنت لصمير نتأبيث الحر أو لإصافة المثقال إلى مؤنث ﴿حسة ﴾ بالرفع على لنامة، وبالصب على لناقصة ﴿يضاعفها ﴾ يصاعف توانها ﴿ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ﴾ عطاء حريلاً

﴿ فَكِيفَ﴾ حال هؤلاء لكمرة ﴿إدا جننا من كل أمة بشهيدٍ﴾ بشهد عديها بعملها ﴿ وجننا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود﴾ يتمى ﴿ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض﴾ لو مصدرية أي أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كما أَوِّلا أَو عدم عودهم معاد ﴿ وَلَا يَكَتُمُونَ آللَّهَ حَدِيثاً ﴾ ﴿ ٤٢﴾ كلاما ممّا عملوه أول الاسلام حال حلّها.

وأهل الإسلام لمّا علسوا مد م لعدم طولهم أسراره، وسكروا وصلوا مساء وسكر إمامهم أسوء السكر وطرح لا مرارا و مه مكرّرا، أرسل الله ردعا عمّا صلّا حال السكر ﴿ يَا أَيُّهَا ﴾ الملا ﴿ اللّه ين عَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ لا تَقْرَبُوا المسلَوةَ ﴾ دعوا إحمامها وأمهنوا أدءها ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَنْتُمْ شَكْنرى ﴾ ولكم سكر مدام أو دكس وسواه ﴿ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ كلامكم وهو حال الصحو ﴿ وَلَا جُنبًا ﴾ لعمل المصد أو ماحل محلة وهو اسم سواء له الواحد وم سواه لحلوله محل المصدر ﴿ إِلّا هَابِرى سَبِيل ﴾ سلاك صراط عدموا المه المام ﴿ وَأَلِن كُنتُم مَرْضَى ﴾ أعلاء ما صلح لهم

تسوى بالموتى، أو لم يبعنوا أو لم يحتفو وكانوا هم والأرص سواء ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ لا يقدرون على كتمانه لان حوارحهم تشهد عليهم، وقبل الواو بلحال أي يودون أن يدفتوا تحت الأرض و "هم لا يكتمون الله حديثاً، ولا يقولون والله رسا ما كنا مشركين، فإنهم إذا قالوا دلك حتم على أفو ههم فتشهد عليهم جوارحهم فيشتد الأمر عليهم فيتمنون لو تسوى بهم الأرض، وقرئ تسوى معتج التء أي تشوى فادغم الناء في السين، وقرئ بحذف الناء الثانية

﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِينَ آمنُوا لا تقربُوا الصلاة ﴾ أي مواصعها أو لا تصلوا مبابعة في النهى ﴿ وأنتم سكارى ﴾ من نحو نوم أو حمر وكل ما يمنع من حصور القلب ﴿ حتى تعلموا ما تقولُون ﴾ في الصلاة ﴿ ولا جنبا ﴾ عطف على وأنتم سكارى إد محله النصب على الحال ﴿ إلا عابرى سبيل ﴾ مجتارين أي لا تدخلوا المساحد حنبا في عامة الاحوال إلا حل لاحتيار ﴿ حتى تغتسلوا ﴾ غاية النهى عن القرب حال الجناية ﴿ وإن كنتم مرضى ﴾ مرضا يصره الماء، أو يعجر عن تباوله ﴿ أو على حال الجناية ﴿ وإن كنتم مرضى ﴾ مرضا يصره الماء، أو يعجر عن تباوله ﴿ أو على

إمساس الماء ﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ طوال أو لا ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدُ مُنكُم مِّنَ ﴾ المحل ﴿ آلْفَاتِطِ ﴾ أصله الدحل والمراد سلحه مع عدم أطهره ﴿أَوْ لَنمَسْتُمُ ٱلنَّسَاءَ ﴾ لامسها مشها ومصدها ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً ﴾ ظاهرا مطهرا لعدمه أو لعدم الدلو أو لعسر وصوله لهول عدو أو أسد ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ أعمدوا حل ورود العصر والطموا ﴿ صَعِيداً ﴾ سطح رمكه أو ما سد مسده، ولو لدم المرء راحه عرمسا أملس ومسح حصل طهوره ﴿ طَسَيّبا ﴾ طهراً ﴿ فَاسَسحُوا ﴾ ومسوا مرار ﴿ وَالله كَانَ ﴾ دواما ﴿ عَفُوا ﴾ كمل العدا عما اساؤا ﴿ عَفُورا ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ محه الرّصار

﴿ أَلَمْ تَرَ﴾ محمّد علما أو حسّ ﴿ إِلَى ﴾ هؤلاء ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ﴾ أعطوا ﴿ نَصِيباً ﴾ سهماً ماصلا ﴿ مَنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ عسمٍ ﴾ وهم علماء الهود ﴿ يَشْتَرُونَ

سهر > مقدوره ديه ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط > هو المطمئل من الأرص كئى
ده عن لحدث ﴿أو لامستم النساء ﴾ أى جامعتموهن ﴿ فلم تجدوا ماء ﴾ متعلق
مكل من الأربع أى لم تتمكنوا من استعمام ﴿ فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ فاقصدو
شيئاً من وحه الأرض طاهراً مباحاً، قيل, وبما نظم في سلك واحد بين المرضى
والمسافرين وبين المنحدثين والمنحسين، والمنزض والسنفر سنبان من
أسدب الرحصة، والحدث سبب لوحوب توضوء، والحنابة لوجوب العسل لأنه
سبحاله أزاد أن يرحص لمن وجب عليهم لتظهير إذا عدموا المناء فني المتبعم،
فخص أولا مرضاهم ومسافريهم لكثرة لمرض والسعر ثم عمم كل من وجب عليه
النظهير إذا عدموا الماء من هؤلاء وعبرهم ﴿ فامسحوا بوجوهكم ﴾ أي بعضها
وهو الجبهة والجبينان إلى طرف الأعنى كما في السنة ﴿ وأيديكم ﴾ طهرها من
الزند إلى أطراف الإصابع ﴿ إن الله كان عقوا غفورا ﴾ فلد، حقف

﴿ أَلَم تر إلى الذين أوتوا مصيباً من الكتاب﴾ حلظا من علم التوراة،

الضَّلَلُةَ ﴾ والسوء وهو دوام هودهم وعدم إسلامهم وراء سطوع أعلام صحّ الوك محمّد صلعم وهو الموعود وسط طرسهم ﴿وَيُسرِيدُونَ ﴾ حسدا ولددا ﴿ أَن تَضِلُّوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ السَّبِيلَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ صراط السداد.

﴿ وَٱللَّهُ ﴾ العلام ﴿ أَعْلَمُ ﴾ منه سواه ﴿ بِأَعْدَائِكُمْ ﴾ وأعلمكم عداء هؤلاء الهود وهولوهم ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ ﴾ لكم ﴿ وَلِيّاً ﴾ وهو مولاكم ومصلح أموركم ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيراً ﴾ ﴿ ٤٤﴾ مسعدا لكم ممذ لكم

﴿ مِن مُولاء ﴿ اللَّهِ مَا دُوا صلع لره ط أعطوا سهم، أو اعلاء لعدوكم رهط ﴿ يُحَرّفُونَ الْكُلِم ﴾ كيم طرسهم المرسل، ورووا الكِلْم كِعلم ﴿ عَن مُواضِعِهِ ﴾ محاله وهم أطرحوها وروا مواردها كنما ورآءها كنما أوردوا آدم محل أسمر أو أولو حقلوبها تحت أراد هو هم، وحولوا محمد محمد صلعم وسمه ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ وَلَمَا لَلْوَسُولُ صَلّعم لو أمرهم أحكم الإسلام ﴿ وَمَعَينًا ﴾ أمرك ﴿ وَأَسْعَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ أرادوا اسمع في كلامك ﴿ وَعَصَينًا ﴾ أمرك ﴿ وَأَسْعَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ أرادوا اسمع

وهم أحدار اليهود ﴿ يشترون الضلالة ﴾ يستندلونها بالهدى بإنكار محمد قاص ا ﴿ ويريدون أن تضلوا السبيل ﴾ طريق الحق كما أحطؤه ﴿ والله أعملم ﴾ مسكم ﴿ بأعدائكم ﴾ وقدأ حركم بهم فاحذروهم ﴿ وكفى باقه وليا ﴾ يلي أمركم ﴿ وكفى بالله تصيراً ﴾ يعينكم.

﴿ من الله ين هادوا ﴾ بياد للدين أوتوا وما بينهما اعتراض أو لأعدائكم أو صلة لنصيراً أو خبر محدوف أي منهم قوم ﴿ يحرفون الكلم ﴾ يميلونه ﴿عن مواضعه ﴾ التي وضعه الله فيها بتبديله معيره، أو بتأريله على ما يشتهون ﴿ ويقولون سمعنا ﴾ قولك ﴿ وعصينا ﴾ أمرك ﴿ والسمع غير مسمع ﴾ حال تصمن الدعاء أي اسمع لا سمعت، أو غير مجاب لك ﴿ وراعت ﴾ يريدون به السب والسحرية كما مر في

مدعة علاك اصمك الله، أو اسمع كلاما ما هو مودودك وله منحمل الملح، والمراد اسمع كلاما ما هو مكروه لك ﴿ وَرَعِنَا ﴾ ارصد، وهو كلام مدلوله الوصم اعلموا الإكرام واسروا الوصم ﴿ لَيّا ﴾ صدًا لمكلام المسدّد ﴿ يِأَلْسِتَتِهِمْ ﴾ السوءاء ﴿ وَطَعْنا ﴾ لوما ﴿ فِي آلدّين ﴾ لإسلام إلحاداً ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴾ الهود ﴿ وَالْفُرْنَا ﴾ المحلّ كلامك ﴿ وَأَطْعَنا ﴾ أمرك ﴿ وَآسْمَعُ ﴾ لاما وصلوه ﴿ وَأَنظُرْنَا ﴾ محلّ كلام الوصم ﴿ لَكَانَ ﴾ كلامهم ﴿ خَبْرا ﴾ وصلاحا ﴿ لَهُمْ وَأَقْوَمَ ﴾ وأعدل واسد ﴿ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ آللُهُ ﴾ طردهم ﴿ يِكُفّرِهِمْ ﴾ إصرارا ﴿ فَلَا يُوْمِنُونَ ﴾ اسلاما ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ آحادا أمصل كةولد سلام ، وهو أسلم مع رهطه أو اسلاما واكسا.

﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ أُوثُوا ﴾ أَعِلُو ﴿ الْكِتَبَ ﴾ طرس الهود ﴿ عَامِنُوا ﴾ أسلموا واعلموا ﴿ يِعَا نَزُلْنًا ﴾ وهو طرس محمّد صلعم ﴿ مُصَدِّقاً ﴾ مسدّدا مصحّحا ﴿ لِمَا مَعَكُم ﴾ لطرسكم ﴿ مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ ﴾ الطمس المحو

القرة ﴿لياً بالسنتهم ﴾ فتلا بها وتحريماً للحق إلى الدطل بوصعهم «راعنا» مكان النظرنا» وغير مسمع مكان لا سمعت مكروها ﴿وطعناً ﴾ عبياً ﴿في الدين ﴾ الإسلام ﴿ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعن ك مدل وعصينا ﴿واسمع فقط ﴿وانظرنا ﴾ راقينا أو انظر إلينا بدل رعنا ﴿لكان خيراً لهم وأقوم ﴾ أعدل ﴿ولكن لعنهم الله وأبعدهم عن رحمته ﴿بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴾ منهم كابن سلام وأصحابه، أو إلا إيمان قليلاً بعض ما أنزل الله أن ضعيف لا محلاص فيه

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ أُوتُوا الكتابِ آمنُوا بِمَا نَزَلْنا ﴾ من القرآن ﴿ مصدقاً لَمَا معكم ﴾ من التوراة ﴿ من قبل أن نظمس وجوه ﴾ نظمسها عن الهدى بأن نمحو تحطيط صورها، أو نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب ﴿ فنردها على أدبارها ﴾ في

﴿وُجُوها﴾ أراد محو صوره كحواسه أو أرد الرؤساء ﴿فَنَرُدَّهَا﴾ ردّا اسوء وهو ردّها ﴿عَلَيْ فَلَمُ مَعَاد وهو ردّها ﴿عَلَيْ صور ﴿أَدْبَارِهَا ﴾ كسرح الأسلس ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ معاده الموصول أراد حول صورهم صورا دمد ﴿كَمَا لَعَنَا ﴾ أسامهم ﴿أصحب آلسَبْتِ ﴾ وهم مصطادوا السمك مع ما حرّم الله لهم أوّلا ﴿وَكَانَ أَمْرُ آللَهِ ﴾ مأموره وهو إصر أوعدهم الله ﴿مَقْتُولًا ﴾ ﴿٤٧ معمولا لا رادٌ له.

صلالتها فلا يمنح أبداً، أو على هبئة أدارها وهى الأقمية، أو سكسها إلى حدم ﴿ أَو نَلْعَتُهُم ﴾ بحريهم بالمسح ﴿ كما لعبا أصحاب السبت ﴾ وهو وعيد مشروط بعدم إيمانهم أجمع فلما أمن بعصهم وقع أو يقع في لآخرة، أو منظر يقع قبل القيامة أو أريد باللعن متعارفه، وقد لعنوا بكن سبب ﴿ وكان أمر اقه ﴾ بكوب شيء أو وعيده أو قضاؤه ﴿ مفعولا ﴾ كائلاند أن يقع ﴿ إن الله لا يغفر أن يشترك ﴾ أي الشترك ﴿ به ﴾ بدون توبة ألمن يشاه ﴾ عمرانه به ﴿ ويغفر ما دون ذلك ﴾ ما سواه من الدنوب بدون توبة ﴿ لمن يشاه ﴾ تفضلا ومفتضاه الوقوف بين الخوف والرجاء ﴿ ومن يشوك باقه فقد افترى إثماً عظيماً ﴾ ارتكه، والإفتراء يقال للقول أو الفعل كالاختلاف.

﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الذين يزكونَ أَنفَسهم ﴾ برست في أهل الكتاب حيث قالوا نحل أساء

﴿ أَلُمْ تُو﴾ محمد حسّا أو علم ﴿ إِلَى ﴾ لأره ط ﴿ اللَّهِ يَوَكُونَ يُوكُونَ اللَّهُ مَلَهُم ﴾ هم مطهروا طلالهم وأرواحهم وهموا هم ولاد الله وأودًا ه ، وهم الهود ورهط روح الله ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى ﴾ كرما ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ طهره وهو المطهر صورا واسرارا ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ لا يُظْلَمُونَ ﴾ ولا وكس لأعمالهم ﴿ فَتِيلًا ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ أمصل حدل، وأصله السمط الطول وسط لعس

﴿ أَنظُرُ ﴾ وأعلم هكرا ﴿ كُنفِفَ يَنفُثَرُونَ ﴾ مدّعو الطهر ﴿ عَلَى ٱللّهِ الْكَذِبَ ﴾ الولع الولع الوالع وهوامحاء أصارهم لما عدرٌهم أولادا لله وهما ﴿ وَكُفَى بِهِ ﴾ الولع والوهم ﴿ إِثْما مُبِيناً ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ إصرا ساطعا وعملا أسوء.

﴿ أَلَمْ تُرَ ﴾ محمد علما أو حسا ﴿ إِلَى ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ مَا أُوتُوا ﴾ أعطوا ﴿ نَصِيباً ﴾ سهما ﴿ مُن الْكِتَبِ ﴾ طرس الهود وهم عدماءهم ﴿ يُوفِينُون بِأَلْحِبْتِ ﴾ وأليهود وهم عدماءهم ﴿ يُوفِينُون بِأَلْحِبْتِ ﴾ وأليهود ودّوه وأطاعوه بِالْحِبْتِ ﴾ إلنههم وهو كل ما اله يستواء الله أو السحر، والهود ودّوه وأطاعوه

الله وأحباؤه، ويعم الحكم عبرهم ﴿ لل قه يزكى من يشاء ﴾ فنركنه هي المعتد بها لعلمه بالسرائر والعواقب ﴿ ولا يظلمون ﴾ بعة انهم على تركنتهم أنفسهم ﴿ فتيلاً ﴾ مقدار فتبله وهو الحيط في شق النواة

﴿انظر كيف يفترون على الله الكذب﴾ في رعمهم أنهم أركباء عنده ﴿وكفى به مزعمهم هذا ﴿إِثْما مَبِيناً ﴾ بياً ﴿أنم تر إلى الذين أوتوا تصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ صنمان لقريش، أو كلما عبد من دون الله، بولت في البهود حين سأنهم مشركوا العرب أدينه أقصل أم دين محمد؟ قالوا بل دينكم، أو في حي وكعب حرجا في حمع من ليهود يحالفون قريشا إلى محاربة النبي فقالوا أثم أقرب إلى محمد منكم إليد فلا نأس مكركم فاستحدوا الآلهتنا حتى تطمئن إليكم فقعلوا ﴿ ويقولون للذين كفروا ﴾ أي فيهم ﴿ هؤلاء ﴾ إشارة إليهم ﴿ أهدى

﴿وَٱلطَّنْفُوتِ ﴾ مانوههم المارد ﴿وَيَنْقُولُونَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ لإعلامهم ﴿هَنَّوُلاَءِ ﴾ أعداء الإسلام ﴿أَهْدَى مِنَ ﴾ الملا ﴿آلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿مَنِيلا ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ أسلم صراطا وأحكم إسلاما، ورد سأل واحد العدّال أحد الهود العدّال أسلم صراطا أم محمد وحاوره هم أسلم ﴿أُولَئِك ﴾ الأعد ء هم ﴿آلَذِينَ لَعَنْهُمُ ٱللَّه ﴾ وطردهم وحردهم ﴿وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّه ﴾ وصار مطرودا ﴿فَلَن تَجِدَ لَه ﴾ للمطرود ﴿نَصِيرا ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ ممدًا مسعدا مصلح لحاله داسعا لطرده.

﴿أُمْ للحسم والمراد الرد ﴿ لَهُمْ للهود ﴿ نَعِيبٌ المهم ﴿ مِّنَ الملك الملك والمال والحكم وهو إرام الهود ﴿ مساكهم وحسدهم ووهمهم الملك لهم مالا، وهم مسكوا مالهم و المواري عمواهم ﴿ فَإِدَا ﴾ لو حصل لهم الملك والمال، وأطع الدهر لهم ﴿ لَا لَيْوَتُونَ اللَّاعَلَ ﴾ أحدا ﴿ نَقِيرا ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ حطام ماصلا لكمال إمساكهم وأصله لدحل وسط العس

﴿ أُمَّ يَخْسُدُونَ ﴾ الهود ﴿ آلنَّاسَ ﴾ رسول الله ورهطه أو هو وحده أو أهل الدول كلّهم وحسدهم أحاط الكل ﴿ عَلَى مَا عَانَمُهُمُ آللُهُ ﴾ أعطهم ﴿ مِن فَضْلِهِ ﴾ وكرمه وهو علوّ حال رسول الله صلعم وسموّ أمره لما أرسله الله للكلّ وأوحاه كلام مسدّدٍ او أمدُه، وكسر أعداءه كلّ عصر، وسطا أودّاءه كلّ دهر ﴿ فَقَدْ

من الذين آمنوا سبيلاً وأرشد طريفاً ﴿أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً وافعا عنه العذاب ﴿أم لهم نصيب من الملك ﴾ إنكار نفسي ولو كان ﴿فإذا لا يؤتون الناس نقيراً وقدر نفير وهو المقصة في وسط النواة ﴿أم يحسدون الناس وعنهم النياة والمحسودون وعلى ما آتاهم الله من فضله ﴾ من النوة والإمامة ﴿فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ﴾ النبوة والمهم والقصاء

عَاتَيْنَا ﴾ إعطاء ﴿ عَالَ إِبْرَ هِيمَ ﴾ هم رسول الهود وداود وولده وروح الله وهم أولاد عم محمد رسول الله صلعم ﴿ ٱلْكِتَنْبُ ﴾ المعلوم المعهود لكل أحد ﴿ وَ ٱلْكِتَنْبُ ﴾ المعلوم المعهود لكل أحد ﴿ وَ ٱلْكِمَنَةُ ﴾ الإرسال أو علم الإسرار و لأحكم ﴿ وَ عَاتَئْنَهُم مُلْكاً عَظِيماً ﴾ ﴿ 36 ﴾ وحكما واسعا كملك داود وولده كرّمهم الله مآلا وحلا وعلوًا كاملا ولا فعادل لهم.

﴿ فَمِنْهُم ﴾ الهود ﴿ مَنْ عَامَنَ ﴾ أسدم ﴿ بِهِ ﴾ محمّد رسول الله صلعم او الآل المسطور وأطعه ﴿ وَمِنْهُم مَن صَدَّ ﴾ وعدل ﴿ عَنْهُ ﴾ وم أطاع أوامره مع علمه لسداده ﴿ وَكَفَى إِجَهَنَّمَ سَعِيراً ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ساعورا سعرها الله لأهل الصدّ ﴿ إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ دسّو السداد وما أطعوا ﴿ بِأَايُتِنَا ﴾ كلام الله وأعلام سطوعه ﴿ سَوْفَ نَصْلِيهِم ﴾ إصلام مكروها ﴿ نَارا ﴾ ساء سعرها ﴿ كُلَمًا نَضِجَتُ جُلُودا ﴾ صروماً حَرّه ﴿ فَاللهُم جُلُودا ﴾ صروماً

﴿ وَآتِينَاهِم مَلَكَا عَظِيمًا ﴾ هو الطاعة العمروصة أو ملك يوسف وداود وسلمات، فكيف يقرود بآل إبراهيم ويلكرونه في أن محمد مُنْتِبُولَةُ وهم أسلافهم

﴿ فمنهم﴾ من اليهود ﴿ من آمن به ﴾ بمحمد تُلَكِّرُولُهُ ﴿ ومنهم من صدعته ﴾ فلم يؤمن، أو فمن أمه إبراهيم من آمن به ومنهم من كفر فلم يوهن ذلك أمره، فكدا كفر هؤلاء لا يوهن أمرك ﴿ وكفي بجهنم سعيراً ﴾ باراً موفدة يعدبود بها

﴿إِن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا عيرها بحلمها مكانها، ومدرك لعذاب المس العاصية لا الجلد وإمه هو ألة لإدراكها، أو بإعادتها بعسها على صورة أحرى كتنديل الحاتم حاتماً، أو بإدهاب أثر الإحساس بها، وسئل الصادق للثيلا عما ذب العير؟ فقال، هي هي، وهي عيرها كبنة كسرت ثم ردت في ملبنها ﴿ليدوقوا

﴿غَيْرُهَا﴾ عاده الله وحوّل صورها لا أصوابه، وورد أسر الله محلها صدوها سواه ﴿لِيَدُّوقُوا ٱلْعَدَّابَ ﴾ دواه لا حسم ١١ مهم وهو ككلامهم دعاء للمكرّم أكرمك الله، والمراد أدام لك الإكرام ﴿إِنَّ ٱللَّه كَانَ ﴾ دو م ﴿عَمْرِيزاً ﴾ لا رادع لحكمه ولا راد لأمره ﴿حَكِيماً ﴾ ﴿٥١ ﴾ عالما سرّ مصالحه.

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ﴾ الحكم العدل ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾ مرا مؤكّداً ﴿ أَنْ تُؤدُّوا ٱلْأَمَنَتُ بِ ﴾ الأموال وما سواها، أو الأمر لأد على والمر أو رحمًا الله وحملها ولد آدم ولحرس

العذاب﴾ أي ليدوم إحساسهم به ﴿إِنْ فَهُ كَالَ عَزِيزاً﴾ لا يعجره شيء ﴿حكيماً﴾ في تعذيب من يعديه.

﴿ والذين أمنوا وعملوا الصالحات سند حلهم جنات تبجري من تبحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة ﴾ من كن دسن وقذر ﴿ وندخلهم ظلا ظليلاً ﴾ كنيمالا حرفيه ولا برد أو د ثما لا تسبحه الشمس، وصف مؤكد كلين أليل.

﴿إِنَ اللهِ يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ بعم كل مكنف وكل أمانة، وعنهم عَلِيْكِلُوْ «أَنه أمر لكل واحد من الأثمة أن يسلم الأمر إلى من بعده، ﴿ وَإِذَا حَكُمُتُمْ الحواس، أو المراد أسرار أودعها صدورهم وأرواحهم والكلام مع الحكام، أو عام ﴿إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ اسراعاكما أمر أداءه ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم ﴾ وصار أحدكم حكما وآمرا ﴿ بَيْنَ آلنّاسِ ﴾ أو المراد الحكم عموم الإحكاء أمور الرعاء، أو إصلاح دعواهم، أو وكود العهود، أو حرس الأسرر ﴿ أَن تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ ﴾ والسواء ﴿إِنَّ ٱللَّهُ نِعِمًا ﴾ حمد أمراً ﴿ يَعِظُكُم ﴾ نه إصلاحاً بكم ﴿ بِه ﴾ الأمر والمسموم مدحا مطروح وهو أداء ما أودع، والحكم كم هو العدل ﴿إِنَّ ٱللَّه كَانَ ﴾ دوام هراعا كالمكم ﴿ بَعِيراً ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ عدم الأعماكم

ولمّا أمر الله الحكّام لأداء المودع و محكم عدلا، أمر الكلّ طبوعهم. وأرسل ﴿ يَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ اللّه ﴾ طاوعوا وأرسل ﴿ يَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ اللّه ﴾ طاوعوا اوامره ﴿ وَأَطِيعُوا اللّه ﴾ طاوعوا أوامره ﴿ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ طاوعوا أحكم منكم ﴿ وَ الحكم والأمرء أو العدماء منكم ﴾ ما داموا عدولا واولو الإمر هم المدول والحكام والأمرء أو العدماء الصلحاء والكلّ مأمورهم ومحكوم يم في الحكم

بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ مسمع و نسوية ﴿إنَّ الله نعما يعظكم به إنَّ الله كان سميعاً﴾ لأقوالكم ﴿بصيراً﴾ بأفعالكم

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيِعُوا الله وأَطْيِعُوا لرُّسُولُ وأُولِي الأَمْرُ مَنكُم ﴾ دل على وجود أولي الأمر في كل رمان نحنت بحب طاعتهم لعلمهم وقصلهم وعصمتهم ولا ينطبق إلا على مذهب الإمامية، وقصل بن الله والرسول بانتعل للبيولة بين نواجب والممكن، ولم يقصل بينه ولين أولي الأمر بنارة إلى أنهم واحد، وعلهم المُنتِلاً فإيانًا على خاصة أمر حملع المؤمس إلى يوم القيامة عطاعت، ﴿ فإن تازعتم ﴾ أنها المأمورون ﴿ في شيء ﴾ من أمور الذين ﴿ فردوه ﴾ فراحعوا فيه ﴿ إلى محكم كتابه ﴿ والرسول ﴾ بالأحذ لسنته والمراجعة إلى من أمو

﴿ فَى شَيْءٍ ﴾ أمر الإسلام ووهم كل حدكم سد دمعه إدعاء ﴿ فَرُدُوهُ ﴾ الأمر وعاودوه ﴿ إِلَى ﴾ كلام ﴿ ٱللَّهِ ﴾ ومدلونه لأسد الأحكم ﴿ وَ ﴾ كلام ﴿ ٱلرَّسُولِ ﴾ وحكمه المسدد المرسل واعدموا وطوعو كما أمركم الله ورسوله ﴿ إِنْ كُنتُمْ تُوْمِئُونَ ﴾ سدادا وصح إسلامكم ﴿ إِلَّلَهِ ﴾ بحكم لعدل و صل الإسلام هو الضرع ﴿ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ لموعود وروده معدا ﴿ ذَ لِكَ ﴾ الرد ﴿ خَيْرٌ ﴾ وأصلح لكه حدلا ﴿ وَأَخْسَنُ ﴾ وأحمد ﴿ تَأْوِيلًا ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ مالا

والد وألّم ترك محمد علما أو حسّ وإلى لملا واللّه يرعمون وهما وولد وأنهم عامنوا اسلموا وبما كلام وأنزل أرسل وإليك محمد وسول بله صلعم ووما أنزل من قبلك كلام أرسل لرسل مرعهدهم، والحال هم ويريدون لاصرار للدهم ووطود كدر أر الله لرسل مرعهدهم، والحال هم ويريدون لاصرار للدهم ووطود كدر أن يتنجا كموا إعلاء حكمهم ودعوهم وإلى الطنقوت وهي اسم لمعادي عبلا، والمراد هو العدة الألذ سماه لما هو الحام لكمال العد، وعدر الحد وي الحل وقد أمروا ويريد وصار كل أحد مأمورا لادع الإسلام وأن يَخفُروا بِه حكم العدة وقيريد وسالك السدد وقسلة

بالمراحعة إليه فإلها رد إليه، وقرئ دور حمد تدرعا في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأمر مكم، ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ﴾ وإن من أبى دلك لا إمان له ﴿ ذلك ﴾ أي لرد ﴿ خير ﴾ لكم من الندرع والقول بالرأي والتشهى ﴿ وأحسن تأويلاً ﴾ من تأويلكم بلا رد وأحسن مآلا

<sup>﴿</sup>أَلُم تُو إِلَى الذين يزعمون أنهم آمنوا بِما أُنْرِل إِلَيْكُ وِمَا أَنْزِلَ مِن قَبِلُكُ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت﴾ من يحكم مغير ما أُنْرِلَ الله ﴿ وقله أُمروا أَنْ يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ﴾ عن الحق

بَعِيدًا ﴾ ﴿ ٦٠﴾ ممدودا لاحدً له ولا عود لهم عمّاه.

وَوَإِذَا قِيلَ الله المرواكه الهولاء الأعد و تَعَالُوا المالموا وإلَى ما الله حكم وأنزَل الله المراه وأوحاه ووإلى حكم والرشول وعمله كما أمره الله ورأيت الله الله ومعمله كما أمره الله ورأيت الله محمد (ص) والمنتفقين الله عمم رهط ما واءهم مساحلهم الصدور ويَصَدُّونَ حال وعَنك صُدُودا الله و ١٦ وهو مصدر او اسم للمصدر، وهو الصد أوردوه لأمر ما هو محسوس والسد للمحسوس وصدودهم إعلاء دعواهم صدد أحد سواك لأمره لهم كما هو مذعهم اسلالاً.

﴿ فَكَنْفَ ﴾ حالهم ﴿إِذَا أَصَابَتُهُم ﴾ وصعهم ﴿ مُعِيبَةً ﴾ ألم لهالاك عمر عدوًا م سمع أنور سول الله صلعم وصد عما حكم و الدواء عموما ﴿ بِمَا ﴾ للموصول ﴿ فَدُّمَتُ لَيْهِ يهِمْ ﴾ وهو الصد وعدم الطوع لحكمه ﴿ ثُمَّ جَا يُوكَ ﴾ وهط الهاؤك ورعم لبعه وأهدره الله ﴿ يَحُلفُونَ بِإِللّهِ ﴾ لحكمه ﴿ ثُمَّ جَا يُوكَ ﴾ وهط الهاؤك ورعم لبعه وأهدره الله ﴿ يَحُلفُونَ بِإِللّهِ ﴾ حال إعلاء الحكم صدد عمر ﴿ إِلّا إِحْسَنا ﴾ لا سوء أُووتَوْفِقاً ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ وطاء وولاء وسط أهل المراء أوعدهم الله لما سدموا أمد الأمر ولا حاصل ح لسدمهم.

﴿ أُولَٰئِكَ ﴾ هؤلاء الأعداء الولاع ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ﴾ علما واطدا ﴿ مَا

<sup>﴿</sup> وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنؤل الله ﴾ في لقرآن من الحكم ﴿ وإلى الرسول ﴾ 
ليحكم به ﴿ رأيت المنافقين يصدون ﴾ حن أي يعرضون ﴿ عنك ﴾ إلى عبرك ﴿ صدوداً فكيف ﴾ يصنعون ﴿ إذا أصابتهم مصيبة ﴾ عقوبه ﴿ بما قدمت أيديهم ﴾ 
من النفاق والصد عبك ﴿ ثم جاؤك يحنفون بالله إن ﴾ ما ﴿ أردنا ﴾ بالتحاكم 
إلى غيرك ﴿ إلا إحساناً ﴾ تخفيفاً عبك أو صلحا بين الحصمين ﴿ وتوفيقاً ﴾ تأليفاً 
بينهما بالتوسط دون الحمل على مر الحق ﴿ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ﴾

فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ وهو العداء واللدد ﴿ فَأَعْرِضْ ﴾ واعدل وولَ ﴿ عَنْهُمْ ﴾ سماع كلامهم واملاءههم أو إصرهم للمصالح ﴿ وَعِظْهُمْ ﴾ عدهم وأوعدهم ﴿ وَقُلُلُهُمْ ﴾ عدهم وأوعدهم ﴿ وَقُلُلُلُهُمْ فِي ﴾ أحوال ﴿ أَنفُسِهِمْ ﴾ أو سرًا لما هو أصلح وأعود للإذكار ﴿ قَـوْلًا بَلِيعَا كُه ﴿ وَعَلَى اللهِ وَكَامَ مَهَدَد لَهُمَ إِهَلَاكُ أو حلول المكاره لما أصرُوا وه هدوا

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ ﴾ رسولا أصلا ﴿ إِلَّا لِيَطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ وحكمه وأمره لطوعه، وكل أحد أطاع الرسول طع الله، ﴿ وَلَقَ أَنْهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ إِذَ ﴾ عهد ﴿ طَلَمَتُوا أَنْهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ إِذَ ﴾ عهد ﴿ طَلَمَتُوا أَنْهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ إِذَ ﴾ عهد ﴿ طَلَمَتُوا أَنْهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ إِذَ ﴾ الألذ ﴿ جَاءُوكَ ﴾ عواد عمد عملها ﴿ فَأَسْتَغْفُرُوا ﴾ هؤلاء ﴿ أَللَّهَ ﴾ مما أساؤه ﴿ وَأَسْتَغْفُرُ وَا ﴾ هؤلاء ﴿ أَللَّهَ ﴾ لعلموه ﴿ وَأَسْتَغْفُرُ وَا اللَّهَ ﴾ لعلموه ﴿ وَأَسْتَغْفُرُ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾ ورام منحو اصتارهم ﴿ لوَجَدُوا ٱللَّهَ ﴾ لعلموه ﴿ وَأَسْتَغْفُرُ لَهُمُ المَاعِودُ هُمُ لَمَا هادرا ﴿ رَّخِيماً ﴾ ﴿ 15 ﴾ راحم لهم.

﴿ فَلَا﴾ أمر كما هو كلامهم ولا إسلام لهم كما هو موهومهم أولاً لوكود

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ﴾ اختلف واحتلط ﴿ بينهم

من النفاق ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهُم ﴾ لا تغاقبهم لمصلحة في إستنقائهم ﴿ وعظهم ﴾ بلسانك ﴿ وقل لهم في أنفسهم ﴾ في شأب أو حالياً بهم إدا النصح سراً أنفع ﴿ قولاً بليغاً ﴾ بالغاً منهم مؤثراً فيهم، وهو التوعد بالقتل

<sup>﴿</sup> وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ﴾ في أمره وحكمه ﴿ بإذن اقه ﴾ بسبب إدبه يطاعته وأمره المرسل إليهم بأن يطبعوه ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ﴾ بنفاقهم وتحاكمهم إلى الطاعوت ﴿ جاؤك ﴾ تائين ﴿ فأستغفروا الله ﴾ من دلك بإخلاص ﴿ واستغفر لهم الرسول ﴾ واعتذروا إليك حتى صرت شفيعاً لهم، وعدل عن الحطاب تفخيما لشأنه عَنْبُولُهُ ﴿ لوجدوا قه تواباً ﴾ عليهم ﴿ رحيما ﴾ بهم.

العهد ﴿وَرَبُّكَ ﴾ الواو للعهد ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بسلام سالما وهو حوار العهد ﴿حَمَّىٰ يُحَكَّمُوكَ ﴾ هو اصارهم حوالهم لك حكم ﴿فِيمًا ﴾ أمر ﴿شَجَرَ ﴾ مسمس وعوص حكمه ﴿بَيْنَهُمْ ﴾ لحسمت دعاواهم ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا ﴾ إحساس وعدما ﴿فِيَّ أَنفُسِهِمْ ﴾ صدوره وأروعهم ﴿حَرَجاً ﴾ حصرا وإصرا أو وهما وإعوارا ﴿مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ وصار محكوما لك ولو دركوه مكروها ﴿وَيُسَلِّمُوا ﴾ حكمك ﴿قَسْلِما ﴾ ﴿ 10 ﴾ طوعا سرًا وحسامصدر مؤكد

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا ﴾ لو صار أمر الله ﴿ عَنْيهِمْ ﴾ أعداء ادّعوا الإسلام ولعنا ﴿ أَنِ ﴾ للمصدر ﴿ أَقْتُلُوا ﴾ أهلكُوا ﴿ أَنهُ سَكُمْ ﴾ كمه عمل رهط أو المراد إهلاكهم عمس ﴿ أَوِ آخُرُجُوا ﴾ ادلعوا ﴿ مِن دِيَرِكُم ﴾ دوركم وأمصاركم كما رحل رهط ﴿ مَا فَعَلُوهُ ﴾ وما سمعها أمر الله ﴿ إلّا ﴾ ملا ﴿ قَلِيلٌ ﴾ معدود ﴿ مَنْهُمْ ﴾ صلح معادهم كعمر وولد مسعود ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ فَعلُوا ﴾ عملوا ﴿ مَا يُوعِظُونَ بِهِ ﴾ وهو طوع رسول الله صلع وسمع حكمه ﴿ لَكَانَ ﴾ الأمر ﴿ خَسِيراً ﴾ وصلاحاً ﴿ لَهُمْ ﴾ حلا ومعادا ﴿ وَأَشَدُ ﴾ أسد وأوكد ﴿ وَإِذَا ﴾ لو صلح أمرهم ﴿ لَأَنْبُسُهُم ﴾ إعطاء معادا ﴿ وَإِذَا ﴾ لو صلح أمرهم ﴿ لَأَنْبُسُهُم ﴾ إعطاء معادا ﴿ وَإِذَا ﴾ لو صلح أمرهم ﴿ لَأَنْبُسُهُم ﴾ إعطاء معادا ﴿ وَإِذَا ﴾ لو صلح أمرهم ﴿ لَأَنْبُسُهُم ﴾ إعطاء معادا ﴿ وَإِذَا ﴾ لو صلح أمرهم ﴿ لَأَنْبُسُهُم ﴾ إعطاء معادا ﴿ وَإِذَا ﴾ لو صلح أمرهم ﴿ لَأَنْبُسُهُم ﴾ إعطاء معادا ﴿ وَمِن لَلْدُنَّا أَجُوا أَنْبُولُ هُمَا اللهِ مَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ﴾ ضبفا أو شك ﴿مما قبضيت﴾ من حكمك ﴿ويسلموا تسليماً ﴾ ينقادوا لك القياداً ظاهراً وناطنا

﴿ ولو أما كتبنا عليهم أن اقتلوا أسفسكم أو اخرجوا من دياركم ﴾ كما كنتنا على سبي إسرائيل فس أسسهم وحروحهم إلى البه ﴿ ما فعلوه إلا قليل منهم ﴾ وهم المحلصوب، وفرئ بسصب قديل ﴿ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ﴾ من طاعة الرسول والاسقياد ﴿ لكان خيراً لهم ﴾ آحلاً وعاجلا ﴿ وأشد تثبيتا ﴾ لإيمانهم ﴿ وإذا ﴾ لو ئبو ﴿ لآتيناهم من لدنا أجراً عظيما

عَظِيماً ﴾ ﴿ ٦٧﴾ وهو روح المأل وسرور دار السلام

وْلَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَ طَا ﴾ مسنك ﴿ مُسْتَقِيماً ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ سواء وسالما وهـو مسلك أهل الوصول ومورد اطلاع الأسرار.

﴿ وَمَن يُطِعِ آللَّهُ ﴾ أوامر ، ﴿ وَٱلرَّسُولَ ﴾ حدوده وأحكمه أرسله الله لسرور مولاه صلعم وسماع سؤله وست ، ﴿ فَأُولَئنِكَ ﴾ الطّوع معادا ﴿ مَعَ ﴾ المهلا ﴿ آلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ ﴾ أكراب ﴿ عَلَيْهِم ﴾ وعطاهم عطاء كاملا ﴿ فِنَ أَلْتَبِينَ ﴾ والرس اللاؤا وصلوا كمال لعلم والعمل، وحصّلوا مراهص الاكمل ﴿ وَٱلسَّدِيقِينَ ﴾ هم كمّل أهل السد و ومطلّمو الاسرار ﴿ وَٱلشَّهَدَاء ﴾ اللاؤا أهلكوا لإعد ء الاسلام عماساً ﴿ وَٱلْتَسْلِحِينَ ﴾ اللاؤا أصلحوا أعمالهم وأحوالهم وأعطوا أموالهم لله أو وحسّل أما أحمد ﴿ أُولَئنِكَ ﴾ هؤلاء الأرهاط ﴿ وَوَقِيقاً ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ حال والمراد كل واحد آلَ هو اسم سواء له الواحد وعدلاه

ورويه و ١٩ م عال والمراد عل و عد او عنو اسم سواء له الواسع عطاؤه في الله من الله وعدد وعدد و عطاؤه في الله في

﴿ يَنَا لَيُهَا ﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ خُلُوا ﴾ أعطوا وأدركوا

ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنسعم الله عليهم من النبيين والصديقين لصدفين في لقول والعمل، المصدقين مما حاءت به الرسل ﴿ والشهداء ﴾ المفتولين في سبل الله ﴿ والصالحين ﴾ الملارمين للصلاح ﴿ وحسن أولئك رفيقا ﴾ فيه معنى التعجب، اورفيقاً ، تمبيز أو حال يقال للواحد والحمع كالصديق ولدا لم يحمع ، أو لمواد حسن كل واحد منهم رفيقاً . ﴿ وَذَلِكَ الفَصْلُ مِن الله وكفى بنه عليما ، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ﴾ تيقطوا واحترروا من عدوكم والحذر والحذر كالأثر والأثر أو ما يحذر به كالسلاح

﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ عدادكم الكلام مع عسكر رسول الله ﴿ لَمَن اللهِ عَدادكم الكلام مع عسكر رسول الله صلعم وهو عما أُود وهو حوار عهد مطروح كما دل اللام ﴿ فَإِنْ أَصَسِبَتُكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ مُصِيبَةٌ ﴾ هلاك أو كسر ﴿ قَالَ ﴾ المسرء ﴿ قَدْ أَنْعَمَ آللَهُ ﴾ وادر الآلاء ﴿ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُم ﴾ أهل الااسلام ﴿ صَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُم ﴾ أهل الااسلام ﴿ صَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُم ﴾ أهل الااسلام ﴿ شَهِدا ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ واردا صادرا وصل له ما وصلهم.

﴿ وَ﴾ الله ﴿ لَئِنَ أَصَبَكُمْ ﴾ و(دكم وحَصَلِ لكم ﴿ فَضَلَ ﴾ وعط، ﴿ مِّنَ اللهِ ﴾ كلمال وعلق الحال ﴿ لَيَقُولَنَ ﴾ المرء حسول وساده ﴿ كَأَن ﴾ مطروح الله محموله ﴿ لَمْ تَكُن ﴾ أصلا ﴿ يَيْنَكُمْ وَبَيْنَةٌ مَوَدَّةً ﴾ وداد وولاء وما راكم وم واصلكم وهو من لا محل له ﴿ يَا ﴾ رهط ﴿ لَيْتَنِي كُنتُ معَهُمْ ﴾ أهل الإسلام

﴿ فَانَفُرُوا﴾ فاحرجوا إلى الجهاد ﴿ ثِبَاتَ ﴾ جدعات متفرقة، حمع ثبة ﴿ أَو انفروا حميعاً ﴾ محتمعين ﴿ وإن منكم ﴾ ئي من عسكركم أيه المؤمنون ﴿ لمن ﴾ اللا للا تلداء دحلت على اسم إن للتأكيد ﴿ ليبطئن ﴾ لينثاقلن ويتأخرن عن الجهادوهم المنافعون ﴿ فَإِنْ أَصَابِتُكُم مصبية ﴾ كفتل أو هريمة ﴿ قال ﴾ المنطئ ﴿ قدأنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ﴾ حاصراً فأصب ﴿ ولئن أصابكم فضل من الله ﴾ كنت وعبيمة ﴿ ليقولن ﴾ متحسراً ﴿ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ﴾ حال من التنائل، أو اعتراض بين القول ومقوله ﴿ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً ﴾ للإيداد بأ، قوله هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه، وإنما أراد الكون معكم للمال

﴿ فَأَقُوزَ ﴾ وأدرك ﴿ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ ﴿ ٢٢﴾ سهما كملا هو كلام المرء

﴿ فَلْيُقَبِلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ ومسك السداد إعلاء للأمر مع عداء الإسلام الملأ ﴿ ٱللّهِ مِنْ يَشْرُونَ ﴾ ودعو وعطوا ﴿ ٱلْحَيَّوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ العمر الماصل ﴿ بِاللّهَ خِرَةِ ﴾ آلاء دارها والمراد أهل لإسلام، أو رهط العدول اللاؤا ما وآءم مساحلهم أرواعهم وخ المراد طرحهم لعدول وأمرهم للإسلام المحص ﴿ وَمَن يُقَلِبُ ﴾ طوع ﴿ فِي سُبِيلِ ٱللّهِ ﴾ إعلاء أمر، ﴿ فَيُتُقْتُلُ ﴾ وصار هالك ﴿ أَوْ يَعْلِبُ ﴾ واهلك العدو ﴿ فَسَوْفَ نُوْتِهِ ﴾ معادا ﴿ أَجْراً عَظِيماً ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ دار سلام وروحها وعد الله له العطاء لكم علا أو اهلك.

﴿ وَمَا ﴾ الرادع ﴿ لَكُمْ ﴾ أهر الإسلام ﴿ لَا تُتَقْتِلُونَ ﴾ لإعلاء الإسلام ﴿ فِسَى سَبِيلِ ٱللَّه ﴾ ودع الحيم الأمكر وهو حال ﴿ وَ ﴾ إرسال هؤلا ، ﴿ ٱلْمُتَضَعَفِينَ ﴾ هم رهط أصلموا وسط أم الرحم وأسرهم الأعداء وأساؤهم وحصروهم وحد وهم عمّا الرحل ﴿ وَسِنَ ٱلرَّجَالِ ﴾ المعلوم أسماءهم ﴿ وَٱلنَّسَاءِ ﴾ أعراسهم ﴿ وَٱلْوِلْدَ لِا ﴾ أولادهم، أورد الأولاد لإعلام كمل حدلهم لعدم طرحهم الأولاد مع عدم حلمهم أو المراد الؤلداء والإماء ﴿ اللَّهِ لِنَا لَاللَّهِ اللَّهِ الله على المراد الولداء والإماء ﴿ اللَّهُ لِنَا اللَّهِ الله على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الله على اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لا للقتال.

﴿ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون ﴾ يبيعون ﴿ الحياة الدنيا بالآحرة ﴾ أي إنْ صد المنافقون عن القتال فليقاتل محلصون المحتارون للآحرة على الدنيا ﴿ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ﴾ فيستشهد ﴿ أو يغلب ﴾ يطفر العدو ﴿ فسوف نؤتيه أجراً عظيما وما لكم لاتقاتلون في سبيل الله و ﴾ في سبيل ﴿ المستضعفين ﴾ وهو خلاصهم من أيدي المشركين، أو مراد وفي خلاص المستضعفين ﴿ من الرجال والنساء والولدان ﴾ ممن لم يستطع الهجرة ﴿ الذين يتقولون ﴾ داعين

يَقُولُونَ ﴾ دعاء عسرا ﴿ رَبُنَا ﴾ اللهم ﴿ أَخُوجُنَا ﴾ إسراعاً ﴿ مِنْ هَـذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ أمّ رحم ﴿ الطَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ لصدّهم أهل الإسلام ﴿ وَ آجْعَلَ لَنَا ﴾ وأعط ﴿ مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴾ مساعداً مصلحاً للأمور ﴿ وَآجْعَلَ لّنَا مِن لّدُنكَ نَصِيراً ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ممدّا ومسعدا ولما دعوا أسحار وآصالا سمع ند دعاءهم وسهّل أمرهم كما أرادوا.

والله ممدّهم ومولاهم ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ الله فِي سَبِيلِ الله ﴾ لإعلاء الإسلام والله ممدّهم ومولاهم ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ الله فِي سَبِيلِ الله عدلوا وما أسلموا ﴿ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّفُوتِ ﴾ المارد المطرود وما مساعدهم إلا المارد وقَقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّفُوتِ ﴾ المارد المطرود وما مساعدهم إلا المارد وقَقَتِلُونَ أهل الإسلام ﴿ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَنِ ﴾ أره طا أطعوه وطوعوا وساوسه وأوهامه ولا وطود لها ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ ﴾ ومكره لأهل الإسلام ﴿ كَانَ ﴾ دوام ﴿ ضَعِيفًا ﴾ ﴿ وَلَا الماد وأحكم مكر الله للأعداء أكد وأحكم

ولمَّ صار مسلك العماس مع الأعداء مِسِدودا ومحدوداً، وأمر الحمس مسدودا مادام محل أهل الإسلام أمَّ رحم وهم سألوه وأملوه، أرسل الله ﴿ أَلَمْ تَرُ﴾ محمّد (ص) علم أو حسًا ﴿ إِلَى ﴾ لملاً ﴿ ٱلَّذِينَ قِبلَ ﴾ أمر ﴿ لَهُمْ كُفُّوا ﴾

<sup>﴿</sup> رَبِنَا أَخْرَجِنَا مِنَ هَذَهِ القَرِيةَ ﴾ مكة ﴿ الطَّالَم أَهِلَها ﴾ صفتها وذكر لتذكير فاعله ﴿ وَاجْعَلَ لِنَا مِنْ لَذَنْكُ نَصِيراً ﴾ يعيسا، فاستجاب الله لهم و بسر بعض الحروح، ولمن نقى بيه عَيْنَوْلُهُ وليا و باصراً حين فتح مكة

<sup>﴿</sup>الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وسي طاعته المعوصه إلى رضواله ﴿والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ﴾ في طاعة الشيطان ﴿فقاتلوا أولياء الشيطان ﴾ أناعه ينصركم الله عليهم ﴿إنْ كيد الشيطان كان ضعيفاً ﴾ في جنب كيد الله للكافرين، وفيه نشجيع للمؤمس ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم ﴾ في مكة

صدّوا ﴿ أَيْدِيكُمْ ﴾ أهل الإسلام واطرحوا العماس ﴿ وَأَقِيمُوا آلصَّلُوهَ ﴾ دُوها وداوموها ﴿ وَءَاتُوا آلزَّكُوهَ ﴾ عصو مالا معهودا ﴿ فَلَمّا ﴾ رحلوا وطرحوا أمّ رحم وردوا مصر رسول الله و ﴿ كُتِبَ ﴾ سطر ﴿ عَلَيْهِمُ آلْقِتَالُ ﴾ وصار العماس مأمورا لهم ﴿ إِذَا ﴾ للمحل ﴿ فَرِيقٌ ﴾ رهط ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ يَخْشُونَ آلنّاسَ ﴾ أعداء أمّ لرحم لعنوهم حالا ومكرهم وإهلاكهم لهم لأمر الإسلام وإعواره وكره حكم الله وأمره ﴿ كَخَشْيَةِ آللُه ﴾ هولهم الله لإرسال إصره ﴿ أَوْ أَشَدُ ﴾ وأكمل ﴿ خَشْيةٌ ﴾ هولا ﴿ وَقَالُون ﴾ أهل الإسلام سؤالا لسرّ حكم العماس ﴿ أَخَرْنَنَا ﴾ إمهالا ﴿ إِلَى آجَل قَرِيب ﴾ لكى أحد ﴿ قُلْ ﴾ رسول الله لهم ﴿ مَشْعُ لارتنالُ وما عداه ﴿ فَلَيلٌ ﴾ مأصل سأرع ﴿ قَ الدار ﴿ آلاً خِرَةً خَيرٌ ﴾ أصل وما عداه ﴿ فَلَيلٌ ﴾ مأصل سأزع ﴿ قَ ﴾ الدار ﴿ آلاً خِرةً خَيرٌ ﴾ أصلح لدر مها ﴿ لِمَنْ آتَفَى ﴾ أمصل أص

﴿ أَيْنَمَا ﴾ كلِّ محلِّ ﴿ تَكُونُوا ﴾ سواء أمّ رحم أو مصرا سواه ﴿ يُدْرِكَكُمُ

قبل الهجرة ﴿كفوا أيديكم﴾ على فنال لكفرة حيل طلبوه لإيدائهم له ﴿وأقيموا الصلاة﴾ اشتعلوا مما فرص عليكم ﴿وأتوا الركاة فلما كتب عليهم القتال﴾ في لمدينة ﴿ إذا فريق منهم يخشون ائدس﴾ الكفر أل يقلوهم ﴿كخشية الله ﴾ الله يبرل عليهم بأسه ﴿أو أشد حشية وقابو ﴾ حوفاً من الموت ﴿ربنا لِمَ كتبت علينا القتال لولا ﴾ علا ﴿أخرتنا إلى اجل قريب ﴾ استراده في مدة الكف عن القتال ﴿قل ﴾ لهم ﴿متاع المدنيا قليل ﴾ رائل ﴿والآخرة ﴾ أي ثوابه الناقي ﴿خير لمن القي ﴾ الله ﴿ولا تظلمون ﴾ بائد، ﴿فيلا ﴾ أدبى شيء

<sup>﴿</sup>أينما تكونوا يدرككم﴾ بلحفكم ويحل بكم ﴿الموت ولوكنتم في بروج

آلْمَوْتُ مَالا ﴿ وَلَق كُتُمُ ﴾ ركّدا ﴿ فِي بُرُوجٍ ﴾ صروح أو حصر ﴿ مُشَيّدَ ﴾ محكم أساسها ومسعد عمادها ﴿ وَإِن تُعِبْهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ حَسنَةٌ ﴾ وسع وطول ﴿ يَقُولُوا هَلَهُ ﴾ الألاء ﴿ مِنْ عِندِ آللّهِ ﴾ وكرمه ﴿ وَإِن تُعِبْهُمْ سَيّئَةٌ ﴾ عسر ومكروه ﴿ يَقُولُوا هَلَهُ إِن اللهِ ﴾ وكرمه ﴿ وَإِن تُعِبْهُمْ سَيّئَةٌ ﴾ عسر ومكروه ﴿ يَقُولُوا هَلْهُ إِن المكاره ﴿ مِنْ عِندِكَ ﴾ رسول الله لسوء وهمهم ﴿ قُلُ ﴾ كلّ م أدرككم محمودا أو مكروها ﴿ مَنْ عِندِ أَلُهُ ﴾ وموصله لا سواء ﴿ قَمَالِ ﴾ حصل ﴿ هَنَوُلاّهِ ٱلْقَوْمِ ﴾ وما حلهم ﴿ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾ مع كمال سطوع الأمر ﴿ حَدِيثًا ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ كلام الله المرسل أو كلاما ما.

كلّ ﴿مَّا أَصَابَكَ ﴾ ووصلت والكلام مع رسون الله صلعم والعراد سواه أو هو عمّ مع كل أحد ﴿مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ فطأه في كرام ﴿ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ الواسع عطاءه ﴿ وَ ﴾ كلّ ﴿مَا أَصَابَكَ ﴾ أدركك ﴿ مِنْ يَسْنَيْهِ ﴾ لأواء لهم ﴿ فَمِن أَللُهِ ﴾ ولسوء عملك ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ ﴾ محمّد (ص ) ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ طراً ﴿ رَسُولًا ﴾ مرسلا لإعلام ما أوحاه الله لك لا معدًا للوسع و نعسر لهم وهو حال مؤكّد أو مصدر

مشيدة وي قصور أو حصون مرتمعة أو محصصة فلا تنجيكم منه ترك الفنال وإن تصبهم أي البهود أو المنافقين ﴿حسنة ﴾ بعمة كالخصب ﴿يقولوا هذه من عندك ﴾ شؤمك يا محمد ﴿قل ﴾ لهم ﴿كل ﴾ من النعمة و لبلبة ﴿من عندالله ﴾ صادر عن حكمته بحسب المصالح ﴿قمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ﴾ لا يفاربون أن يعقهوا قولا فيعلموا أن القابص والبسط هو الله ﴿ما أصابك ﴾ با إنسان ﴿من حسنة ﴾ من نعمة ﴿قمن الله ﴾ تفضلا منه و متحانا ﴿وما أصابك من سيئة ﴾ بلية ﴿قمن نفسك ﴾ لأنك السب فيه لارتكاك الدوب الحالبة له ﴿وأرسلناك ﴿قمن نفسك ﴾ لأنك السب فيه لارتكاك الدوب الحالبة له ﴿وأرسلناك

﴿ وَكُفِّي بِآلِلَّهِ شَهِيدًا ﴾ ﴿ ٢٩﴾ علما سداد ألوكك.

وَمَنْ يُطِعُ آلرَّسُولَ محمد (ص) وَفَقَدُ أَطَاعُ آللَه وَأَسلم لأوامره وأحكامه لما هو مرسعه وموصل أمره وطوعه كطوعه ﴿ وَمَن تَوَلَّىٰ علال عمّا أمره الرسول وما أطاعه ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ ﴾ أعمالهم ﴿ حَفِيظاً ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ حارسا حال.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ الأعداء حل أمرك بهم صراحاً الأمر ﴿ طَاعَةٌ ﴾ طوع لحكمت ﴿ فَإِذَا بَرَزُوا ﴾ دلعوا وراحوا ﴿ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ ﴾ موه وسؤل ﴿ طَآئِفَةٌ ﴾ رهط ﴿ مِنْهُمْ غَيْرَ آلَّذِي تَقُولُ ﴾ سوء كلامك وأمرك أو وراء كلامهما وهو الطوع والسمع وأمر الصبح ﴿ وَآللَّهُ بِكُتُبُ ﴾ لإحصاء ﴿ مَا بُيَبُتُونَ ﴾ أوهامهم وكرمه ﴿ وَتَعَرضُ ﴾ وول ﴿ عَنْهُمْ ﴾ ودعلهم ﴿ وَتَعَرَكُ إِلَى كُلُ أمورك معولا ﴿ عَلَى آللّهِ ﴾ وكرمه ﴿ وَكَفَى بِآللّهِ وَكِيلًا ﴾ ﴿ والمرك ومعاهدا لأمورك.

﴿ أَفَلَا يَتَدَبُرُونَ ﴾ إطلاعا ﴿ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ محكمه ومأوّله وما هو مآل مدلوله وهو ردّ لأهل أهواء رأوا أو حكموا ما علم مدلوله إلاّ لإعلام الرسول صلعم

للناس رسولا، حال مؤكدة ﴿ وكفي بانه شهيداً ﴾ على إرسالك

<sup>﴿</sup> مِن يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ لأنه بأمر بما أمر الله وينهى عما نهى الله ﴿ وَمِنْ تُولِي ﴾ أعرض عن طاعته ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ عَلَيْهُمْ حَفَيْظًا ﴾ نحاسبهم على اعمالهم، بل نذيراً وعلينا حسابهم

<sup>﴿</sup> ويقولون ﴾ إذا أمرتهم بأمر ﴿ طاعة ﴾ أي شألنا طاعة ﴿ فإذا بوزوا من عندك خرجوا ﴿ بيت طائفة منهم ﴾ دروا لبلا ﴿ غير الذي تقول وافيه يكتب ما يبيتون ﴾ يثبته في صحائفهم ليحاربهم عليه ﴿ فأعرض عنهم ﴾ بالصفح ﴿ وتوكل على الله ﴾ ثق به يكفك أمورهم ﴿ وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ﴾ يتبصرون

والإمام المعصوم ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ صادرا ﴿ مِنْ عِندِ غَيْرِ آللُهِ ﴾ كما ادّعاه الأعداء ﴿ لَـوَجَدُوا ﴾ أدركوا وأحسوا ﴿ فِيهِ ﴾ كبلام الله ﴿ آخُستِلَا فَا ﴾ إدّاره ا ﴿ كَثِيراً ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ اراد أحكاما ودوال رادًا أحده أحدا، أو المراد ورود كلام مسرودا وعدم ورود مسرودا، أو وصعه حدّ الوكل أو عدم وصوله.

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ ﴾ وردهم ﴿ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ ﴾ لسلام كعمل الصلح ﴿ أَوِ الْمُوْفِ ﴾ روع الاعداء ﴿ أَذَاعُوا ﴾ صرحوا ﴿ بِهِ ﴾ الأمر واعلموا ما سمعوه ملاه ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ ﴾ الأمر المسموع ﴿ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ رسول الله ﴿ وَإِلَى ٱلأَمْرِ ﴾ الأمر المسموع ﴿ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ رسول الله ﴿ وَإِلَى ٱلأَمْرِ ﴾ والآراء ﴿ مِثْهُمْ ﴾ رؤساء عساكر الإسلام وطائع معاد الأمور ومآل مصالحها ﴿ لَعَلِمَهُ ﴾ وأدركه هؤلاء ﴿ أَلَٰذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ ﴾ الأمر كما هو مذللا وهم أولو لأحلام وأهل الإلهام دللوا الأوامر والأحكام وسلوا ما هو الأصلح والأحكم ﴿ مِثْهُمْ ﴾ الرسول وأمراء العساكر ﴿ وَلَوْلَا غَضُلُ ٱللَّهِ ﴾ وكرمه ﴿ عَلْنَكُمْ ﴾ لما أرسل رسولا لإصلاحكم ﴿ وَرَحْمَتُهُ ﴾ لإرسال الطرس الساطع لمصالحكم ﴿ لاَنَبْعُنُمُ ﴾ كالمرد وحصل سلوككم مسالكه وطوعكم وسوسه ﴿ إلَّ ﴾ رهطا ﴿ قَلِيلًا ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ كولد عموه ﴾

ما فيه من بلاعة ألفاطه وحولة معاليه ﴿ ولوكان من عند غير الله ﴾ كما زعم الكفار أنه قول بشر ﴿ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ من تعاوت بنظمه وبالاعته ومعاليه لقصور القوة البشوية.

﴿ وإذا جاءهم ﴾ من الرسول أو من أمريه ﴿ أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا 
يه ﴾ أفشوه وتحدثوا به وكان فيه مفسدة ﴿ ولو ردوه ﴾ أي الأمر ﴿ إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم ﴾ هم آل محمد الله ﴿ لعلمه الدين يستنبطونه منهم ﴾ 
يستخرجون تدبيره بأفكارهم، وهم آل محمد الله ﴿ ولو لا فيضل الله عبليكم 
ورحمته ﴾ بالإسلام والقرآن، وروي «بالبي وعني الله ﴿ ولا تبعتم الشيطان ﴾

﴿ فَقَائِلْ ﴾ محمد (ص) الأعد ، لو طرحوك وحدك ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ لإعلاء الإسلام ﴿ لَا تُكلّفُ ﴾ ح ﴿ إِلَّا نَفْسَكُ ﴾ وحدها والله مساعدك لا العسكر ﴿ وَحَرَّضِ ٱللّهُ وَلَعلّه وهو للإطماع وإطمع أهل الكرم أعود من عطاء أهل للوم حالا ﴿ أَنْ يَكُفُّ بَأْسَ ﴾ للإطماع وإطمع أهل الكرم أعود من عطاء أهل للوم حالا ﴿ أَنْ يَكُفُّ بَأْسَ ﴾ الرهط ﴿ اللّهِ يَنْ كَفَرُوا ﴾ سطوهم وعتوهم وهم الحمس وعمل كما وعد لما طرح الروع أرواعهم ﴿ وَ اللّهُ ﴾ كامل الطول ﴿ أَشَدُ بَأْسَ ا ﴾ أحكم سطوا ﴿ وَأَشَدُ تَنْكِيلًا ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ وأوكد إصرا وهو مهدد لكل حد ما أطاع الرسول صاحة م

وْمَن يَشْفَعُ لَاحِد وْشَفَعَة حَسَنَة ﴾ أرد صلاحا لمسلم ودعاء له وَيَكُن لَه ﴾ للممد ونصيب مُنْهَا ﴾ سهم أنه سعاه ووَمَن يَشْفَعُ شَفَعُة سَيَّنَة ﴾ ويكن لُه ﴾ للمحد ويكن لُه ﴾ للمسعد ويفل مِنْهَا ﴾ سهم كامل مند راد ومساو له ويكان آلله ﴾ دراما وعلى ثَنَل شَعيه ﴾ اسر ومقينا ﴾ ومساو له ويكان آلله ﴾ دراما وعلى ثَنَل شَعيه ﴾ اسر ومقينا ﴾ ومه

الكفر ﴿ إلا قليلا ﴾ لقليل منكم

﴿ فَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ الله ﴾ ولو وحدك ﴿ لا تَكَلَفُ إلا نَفْسَك ﴾ إلا فعل نفسك ولا يهمك تفاعدهم، روي وأنه كلف أن يحرح على الناس كلهم وحده بنفسه إذ لم يجد فئة تقاتل معه، ﴿ وحرض المؤمنين ﴾ وما عليك في شأنهم إلا الترعيب لا التعنيف.

﴿عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا﴾ شدنهم وقد فعل بإلقاء الرعب في قلوبهم فلم يخرجوا ﴿والله أشد بأسا﴾ منهم ﴿وأشد تنكيلاً﴾ تعذيب منهم.

ومن يشفع للماس وشفاعة حسنة توافق الشرع ويكن له نصيب منها بسببها ومو أحرها وومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل نصبب ومنها وكأبه محتص بالشر منها سببها، وهو ورزها ووكان الله على كل شيء مقيتاً في مقتدراً

له الحول والحرس الكامل.

﴿ وَإِذَا حُينَتُم ﴾ وسلّم لكم مسلم ﴿ يِتَحِيَّة ﴾ سلام معهود وسط أهل الإسلام وأصلها دعاء طول العمر ﴿ فَحَيُّوا ﴾ سلّموا وردّوا سلامه ﴿ بِأَحْسَنَ ﴾ أحمد ﴿ مِنْهَا ﴾ وأكملوه وصلوا معه دعاء له كالرحم ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ كما أدّاها المسلّم ﴿ إِنَّ ٱللَّه كَانَ ﴾ دواما ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ حَسِيباً ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ له إحماء الأعمال كلّها.

﴿ اللَّهُ ﴾ الواحد المألوه سدادا ﴿ لا إِلَه ﴾ سدادا ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ لا سواه والله ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ الله والمراد لتكم ممّا مرامسكم ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَلْمَةِ ﴾ وهو موعد عودكم ﴿ لا رَيْبَ قِيهِ ﴾ صح وروده معد ً ﴿ وَمَنْ أَصْدَقَ ﴾ أسد وأصح ﴿ من اللَّهِ حَدِيثاً ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ كلاماً ووعداً وما حام الولع حول كلامه وهو علاه محال.

ولم رحل رسول الله صلعم لُرِرَع الأعلام، وأهل الإسلام رهط رحلوا وما عاودوا ورهط سدموا وعادوا شرّاعاً، وأهل الإسكام ملا صحّحوا اسلامهم وملأ ردّوهم، أرسل الله.

﴿ فَمَا ﴾ الحال ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ فِي ﴾ أمر ﴿ ٱلْمُنَاغِقِينَ ﴾ أسدموا

وحميظاً.

<sup>﴿</sup> وإذا حييتم بتحية ﴾ هي السلام المتعارف شرعا لا الجاهلي، وروي «هي السلام وغيره من البر، ﴿ فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ بمثلها ﴿ إِنْ الله كان على كل شيه ﴾ من تحية وغيرها ﴿ حسيباً ﴾ محاسباً

<sup>﴿</sup> الله إله إلا هو ليجمعنكم ﴾ بيحشر كم ﴿ إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله ﴾ أي لا أحد أصدق منه ﴿ حديثاً ﴾ نمبر

<sup>﴿</sup> فَمَا لَكُمْ فِي المَنَافَقِينَ ﴾ في شأبهم ﴿ فَتُتِينَ ﴾ فرقتين ولم يحتمعوا عبلي

وسدموا وعادوا ﴿ فِنَتَيْنِ ﴾ رهط مدحوهم وحكموا هم أهل الإسلام، ورهط لاموهم وحكموا هم عدّال كما من، وهو حال عاملها لكم أو ما لكم ككلامك مالك ساطراً، والحاصل دعوا أهل الإسلام إصدّعكم واحكموا كلّكم لعدولهم ﴿ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم ﴾ ردّ حكمهم وعكسهم إسلاماً ورووا ركسهم ﴿ بِمَا كُسبُوا ﴾ عملوا وهو عودهم ووصولهم الأعداء ﴿ أَثْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا ﴾ إسلاك مسلك السّواء ﴿ مَنْ ﴾ كنّ أحد ﴿ أَضَلّ آللّه ﴾ وأساء مسلك ﴿ وَمَنْ يُضَلّل آللّه ﴾ وأسلكه مطارح الرّد ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ صراطاً للسّداد، وهؤلاء اللاّوا عادوا

﴿ وَدُوا﴾ وأرادوا ﴿ لَوْ السمصدر ﴿ تَكُفُونَ ﴾ أهل الإسلام وأشلوا عودكم للعدول والإلحاد وطرح إللامكم ﴿ يُهِمّا ﴾ هم ﴿ كَفَرُوا ﴾ وما أطاعوا الإسلام ﴿ فَتَكُونُونَ ﴾ رهطاً ﴿ سَوْ أَوْ لِهَا عَدُولاً والحاداً ﴿ فَلَا تُسْتَخِذُوا ﴾ أهل العدول ﴿ أَوْلِيَا ءَ ﴾ وما صلح الوداد معهم ﴿ حَسَّىٰ أهل العدول ﴿ أَوْلِيَا ءَ ﴾ وما صلح الوداد معهم ﴿ حَسَّىٰ يُهاجِرُوا ﴾ سداداً ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ مه ورسوله، والإسلام أول مراحله لا

كبرهم، وهو حال عاملها مانكم ﴿ والله أركسهم ﴾ ردهم إلى حكم الكفر، أوحد نهم حتى أرتكسوا فيه ﴿ يما كسبوا ﴾ من الكفر، وهم قوم قدموا من مكه وأظهروا الإسلام شمرجعوا وأظهروا الشرك وسافروا إلى اليمامه، وقيل هم المتحفون يوم أحد ﴿ أثريدون أن تهدوا ﴾ بعدوا من حمنة لمهتدين ﴿ من أضّل الله أس حكم بصلاله ﴿ ومن يضلل الله قلن تبجد له سبيلاً ﴾ حجة ﴿ ودوا لو تكفرون كنما كفروا ﴾ نتموا أن تكفروا كفرهم ﴿ فتكونون ﴾ أنتم وهم ﴿ سواء ﴾ في الكفر ﴿ فلا تتخذوا منهم أولياء ﴾ فلا توابوهم وإن أصهروا الإيمان ﴿ حتى يهاجروا في سيل

لمصالح ادرارهم ﴿فَإِن نَمَوَلُوا﴾ رصدُوا عمّا أسرو، ﴿فَخُدُوهُمْ﴾ أسراء ﴿وَآقْتُلُوهُمْ﴾ أسراء ﴿وَآقْتُلُوهُمْ﴾ وأهلكوهم ﴿خَيْتُ وَجَدتُمُوهُمْ﴾ حلا أو حرما كما هو حكم أعداء الإسلام كلّهم ﴿وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّاً﴾ مودودا ﴿وَلَا نَصِيراً﴾ ﴿٨٩﴾ ممدًا ومساعدا وردُوا ودادهم واطرحو إمدادهم وأهلكوهم.

الله فإن تولوا) عن الإنماذ والهجرة ﴿ لحدوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم عي الحل والحرم كسائر الكمرة ﴿ ولا تتخذو منهم وليا ولا نصيراً ﴾

﴿إلا الذين يصلون﴾ أي محدوهم و تتلوهم إلا الدين يلحاون ﴿ الى قدوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ عهد، والقوم هم لأسلمبود فإنه مَتَابُولُهُ وادع هلال بن عوسم الاسدمي على أن لا يعينه ولا يعين عنيه، ومن لجأ إليه فله من الحوار مثن ما له ﴿ أو جاؤكم ﴾ عطف على لصلة أي أو بدين حاؤكم ممسكين من قتالكم وقتال فومهم، أو على صعة قوم والتمدير إلا الدين يصلون إلى قوم معاهدين، أو قوم كافين عن الحرب لكم وعليكم ويعصد الأوى فإن اعتزلوكم ﴿ حصرت ﴾ حال بإصمار اقده أي صافت ﴿ صدورهم ﴾ عن ﴿ أن يقاتلوكم ﴾ أو كراهة أو ينقاتلوكم مع فرمهم ﴿ أو يقاتلوا قومهم ﴾ وهم مو مدلج أبوا لمي مَنْ المناس، قبل وهدا وهدا

والإهلاك وما أمركم الله أسرهم.

﴿ سَنَجِدُونَ ﴾ أرهاط ﴿ عَاجَرِينَ ﴾ هم رهط أسد أدركوا رسول الله صلعم وأسلموا وعاهدوا، ولت عادو كسروا عهودهم وعدلوا ﴿ يُسرِيدُونَ أَن بَا مُنُوكُمْ ﴾ حسّا لا سرّا ﴿ وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُمْ ﴾ حسّا وسرًا ﴿ كُلَّ مَا رُدُّوا ﴾ كلما دعهم رهطهم ﴿ إِلَى آلْفِئْنَةِ ﴾ ليما سهم المغ أهل لاسلام ﴿ أَرْكِسُوا فِيهَا ﴾ عكسوا سوء العكس وعادوا أعبسر المرد ﴿ قبإن لَمْ يَعْتَرْلُوكُمْ ﴾ عماسكم ﴿ وَيُكُفُّوا أَيْدِيهُمْ ﴾ وما أطاعوكم رود لعصلح ﴿ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ ﴾ وما أطاعوكم رود لعصلح ﴿ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ ﴾ وأما عكم ﴿ فَخُذُوهُمْ ﴾ أسراء ﴿ وَآقَتُلُوهُمْ ﴾ وأهلكوهم وأمادوا عماسا معكم ﴿ فَخُذُوهُمْ ﴾ أسراء ﴿ وَآقَتُلُوهُمْ ﴾ وأهلكوهم

وما بعده سبح بآية السبف ﴿ ولو شاء الله للسلطهم عليكم ﴾ التقربته قالونهم ﴿ فَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ فَلَم ﴿ فَلَقَا تَلُوكُم ﴾ ولكنه لم يشأ فقدف في قالونهم الرعب ﴿ فَإِنْ اعْتَرْلُوكُم قَلْمُ يقا تلوكم و القوا إليكم السلم ﴾ الانقباد ﴿ قما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ﴾ تأخد وقتل.

﴿ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم قبل هم ماس أنوا المدينة وأطهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين، فلما رجعوا كفروا ﴿كُلُّ مَا رَدُوا إلى الفتنة ﴾ دعوا إلى الشرك ﴿اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيدهم ويكفوا أيدهم ويكفوا أيدهم ويكفوا أيدهم ويكفوا أيدهم ويكفوا أيدهم ويكفوا أيداكم ﴿فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾

﴿ حَيْثُ ﴾ كلّ محل حلاً أو حراما ﴿ ثَـقِفْتُمُوهُمْ ﴾ هـ و الإدراك ﴿ وَأُولَــُنِكُمْ ﴾ هؤلاء الرهط ﴿ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـناً مَّبِيناً ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ لِمْ ساطعا لإهلاكهم وأسرهم لما صدّوا ومكروا.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ﴾ ما صح لمسلم ما صلح لحاله ﴿ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً ﴾ كمرء مسلما ﴿ إِلَّا خَطَناً ﴾ لا عمدا، ورووا ممدودا ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَناً ﴾ كمرء اصطاد مصطادا ورماه سهما، ووصل السهم مسلما سهوا ﴿ فَتَحْوِيرُ رَقَيَةٍ مُوفِئَةٍ ﴾ مملوك مسلم ﴿ وَدِيَةٌ ﴾ مال معهود أو ما سدّ مسدّه ﴿ مُسلَمةٌ ﴾ كمل أداءها ﴿ إِلَى آهْلِهِ ﴾ أهل الهائك وهم ونوا الأرحام وأهل السهم ﴿ إِلَّا أَن يَصَدّ قُوا ﴾ إلا حل طرحهم المال وعدم عطوهم ﴿ فَإِن كَانَ ﴾ الهائك ﴿ مِن قَوْم عَدُونَ ﴾ رهط اعداء والعدر سواء له العدو و مُ عداه ﴿ لَكُمْ ﴾ إسلاما ولا عبد معهم ﴿ وَهُو ﴾ الهائك ﴿ مُؤْمِنٌ ﴾ عسلم "سلم دار الإسلام معهم ﴿ وَهُو ﴾ الهائك ﴿ مُؤْمِنٌ ﴾ عسلم "سلم دار الإسلام معهم ﴿ وَهُو ﴾ الهائك ﴿ مُؤْمِنٌ ﴾ عسلم "سلم دار الإسلام معهم ﴿ وَهُو ﴾ الهائك ﴿ اللهائل الإسلام معهم ﴿ وَهُو ﴾ الهائك ﴿ اللهائم اللها اللها عليه الهائك ﴿ اللهائم عَلَا اللهائل الله عنه اللهائم واللها عليه الهائك ﴿ اللهائم عَلْمُ اللهائم والله عليه الهائم والمائم والمناه وا

صادوتموهم ﴿وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطالاً مبيناً ﴾ حجة بينة على قنلهم وسبيهم لوضوح عداوتهم وكمرهم.

﴿ وما كان﴾ ما صح وما حار ﴿ لمؤمن أن يقتل مؤمناً ﴾ معبر حق في حال من الأحوال، أو لعلة من العلل ﴿ إلا خطأ ﴾ معطن أو للحطأ أو إلا قتلاً حطأ، أو أريد به النهي والاستثناء منقطع أي لا يقتله كن قتمه حصاً حزاءه ما يذكر، الخطأ أن لا يقصد بمعله قتله ﴿ ومن قتل مؤمناً فتحرير رقبة ﴾ أي فعليه أو فالواجب في ماله ﴿ مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ﴾ ، مؤده من العاقلة إلى ورثته ﴿ إلا أن يصدقوا ﴾ عليهم بالدية بأن يعقو عمه، اسشاء من وحوب لتسليم أي يجب بسليمها إليهم إلا حال تصدفهم أو رمانه ﴿ فإن كان ﴾ اعتن ﴿ من قوم عدو لكم ﴾ محاريين ﴿ وهو مؤمن ﴾ ولم يعلم قائله إيمانه ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ فعلى قاتله الكمارة ولا دية

وأهلكه مسلم سهوا ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة ﴾ مموك مسلم لا داء المال لعدم دار الإسلام ﴿وَإِن كَانَ ﴾ الهالك ﴿مِن قَوْم ﴾ رهط ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيفَلَق ﴾ عهد وهو محكومكم لا مسلم ﴿فَلِينَةٌ مُسَلَّمَةٌ ﴾ أد ؤها ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ أهل الهالك وهم أهل السهم ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ ولحاصل حكمه حكم المسلم ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ ﴾ المملوك المسلم لمد حزر ﴿فَصِينَامٌ ﴾ مصدر وواحده الصوم ﴿شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾ ولاءً وورد هو سد مسدهم وحكم ﴿ تَوْبَةً ﴾ سماع عود وهود ﴿مَنَ ٱللّه ﴾ كرمه ﴿وَكَانَ ٱللّه ﴾ دواما ﴿عَلِيماً ﴾ عالما ﴿حَكِيماً ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ حكما عادلاً

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً ﴾ مسلما ﴿ مُتَعَمَّدا ﴾ عامدا إهلاكه لإسلامه أو أهلكه وعلمه حلالا ﴿ فَجَرُ آؤُهُ ﴾ المُهْبِكُ ﴿ جَهَنَّمُ ﴾ وآلامها وآصارها ﴿ تَخْلِداً فيها ﴾ والمراد طول لعهد ﴿ وَغَضِتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَتْهُ ﴾ حرده وطرده ﴿ وَأَعَدَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَتْهُ ﴾ حرده وطرده ﴿ وَأَعَدُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَتْهُ ﴾ حدده وطرده ﴿ وَأَعَدُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَتْهُ ﴾ مسلما عمدا

الأهده الأده حرب ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ عهد ﴿ فدية مسلمة إلى أهله ﴾ تلزم عاقدة قابله ﴿ وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ يدرم قابله كفارة ﴿ قمن لم يجد ﴾ رقة ﴿ قصيام ﴾ عمليه صيام ﴿ شهرين متابعين ﴾ وينحقق النتابع بشهر ويوم من الثاني ﴿ توبة من الله ﴾ مصدر او معمول به أي قبل توسكم بالكفارة قبوالا، أو شرع دلك للتوبة أي لقبولها ﴿ وكان الله عليما ﴾ بحلقه ﴿ حكيماً ﴾ قي تدبيره.

ومن يقتل مؤمناً متعمداً فله عالماً بإيمانه فلجزاؤه جهنم خالداً فيها إن لم يتب ويعم الله عنه وحمل عنى المستحل لفتله، وعن الصادق التيلاً. اهم أن يقتنه على دينه وقبل كنى الخنود عن صول المكث فوغضب اقه عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً يا أيها الذين آمنوا إذا صربتم في سبيل الله سافرتم وَيَنْ أَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ إِذَا ﴾ كلّما ﴿ ضَرَبْتُم ﴾ أراد رحلكم وعماسكم ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ مسلك السلاد وهو إعلاء الإسلام ﴿ وَتَبَيّنُوا ﴾ إسألوا مآل الأمر وأحكامه وروموا سطوع الحال ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ الْقَمِيّ إِلَيْكُمُ ٱلسّلَمَ ﴾ السلم والصلح أو الإسلام و هو لسلام كلام أهل الإسلام ودعاء أحدهم احدا، أو الإسلام وإعلاء لا له إلا الله محمّد رسول الله، ورووه السّلمَ وهو الصلح والطوع ﴿ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾ مسلما وسلامك للروع وهو حال مرداس أسم وحده وأهلكه أحد لحطم ﴿ تَبْتَغُونَ ﴾ أهل العمس، وهو حال ﴿ عَرْضَى ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ماله وهو حطم كدر ماصل لا دوام ولا وطود له ﴿ فَعِندُ ٱللَّهِ مَعَانِمُ ﴾ آلاء ﴿ كَثِيرَةً ﴾ لا عد له أعدها لله لكم، وما صلح لكم وعصم دماءكم وأموالكم، وما علم دوام إسلم ﴿ كُنتُم مَن قَبْلُ ﴾ أول إسلامكم وعصم دماءكم وأموالكم، وما علم دوام إسلامكم، ووآم مسحلكم ارواعكم وعصم دماءكم وأموالكم، وما علم دوام إسلامكم، ووآم مسحلكم ارواعكم وعَمَنَ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ وأدام إسلامكم ﴿ فَتَبَيّنُوا ﴾ كرر الأمر مؤكدا ﴿ إِنَّ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ وأدام إسلامكم ﴿ فَتَبَيّنُوا ﴾ كرر الأمر مؤكدا ﴿ إِنَّ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ وأدام إسلامكم ﴿ فَتَبَيّنُوا ﴾ كرر الأمر مؤكدا ﴿ إِنَّ ٱللّهُ قَلْمَانُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ وأدام إسلامكم ﴿ فَتَبَيْوا ﴾ كرر الأمر مؤكدا ﴿ إِنَّ ٱللّهُ قَلْمَانُوا كُمْ وَالْمَالِكُمْ ﴾ وأدام إسلامكم ﴿ فَتَبَيْوا ﴾ كرر الأمر مؤكدا ﴿ إِنَّ ٱللّهُ قَلْمَانُهُ إِنْهُ إِنْهُ أَلَا اللّه اللّه وروام إلى اللّه والمؤلم أولوا قَلْمُ أَنْهُ أَلَا اللّه اللّه اللّه أَنْهُ اللّه أَلْهُ اللّه اللّه اللّه اللّه أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللّه اللّه أَنْهُ أَنْهُ قَلْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّه اللّه أَنْهُ اللّه أَنْهُ إِنْهُ اللّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ اللّه أَنْهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ أَنْهُ

للحهاد في سببله ﴿ فتبينوا ﴾ وفرئ فنتنو أي اطلوا ببالأمر أو ثنابه ولا تعجبو فيه ﴿ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ﴾ حياكم بنحية الإسلام، أو استسمه كفراءة السلم بحذف الألف ﴿ لست مؤمنً ﴾ مقول لقول أى قلت ذلك تعبة فتقتلونه ﴿ تبتغون ﴾ بدلك ﴿ عرض الحياه الديبا ﴾ حطامها المافد ﴿ فعمدالله مغانم كثيرة ﴾ تعنيكم عنها ﴿ كذلك كنتم من قبل ﴾ كمارً ﴿ فمن الله عليكم ﴾ أب حعلكم في رمرة المسلمين ﴿ فتبينوا ﴾ كررت كبداً ﴿ إن الله كان بما تعملون خبيراً ﴾ فاحتاطوا في القتل وعيره، قبل عرث سربة للبي أعل قدك، فهربوا وبعي مرداس لإسلامه وانجار نغيمه إلى جبل فنلا حقو قبرل، وقال السلام عليكم لا إله إلا الله محمدرسول الله، فقتله أسامة واستاق غنمه فنزلت

كَانَ ﴾ دواما ﴿بِمَا ﴾ أعمال ﴿ تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ عالمه.

﴿لاً يَسْتَوِى آنْفَعِدُونَ ﴾ هم رهط رمكوا وما رحلوا للعماس ﴿ فِي الْمُوْمِنِينَ ﴾ أهل الإسلام وهو حال ﴿ فَيْرُ ﴾ ورووه مكسور الراء ﴿ أُولِى سَبِيلِ آلفَّرَدِ ﴾ كالإعلاء والأعسر ﴿ وَآلْتُجَهِدُونَ ﴾ هم أهل العماس ﴿ فِي سَبِيلِ آللَّه ﴾ مسلك الإسلام ﴿ بِأَمْوَ لِهِمْ ﴾ لما أعدوا السلاح لأهل الإسلام ﴿ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ أوردوها مورد الهنك ﴿ فَضَلَ آللَه ٱلله آلْمُجَنهدينَ ﴾ وأكرمهم ﴿ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ كما مر ﴿ عَلَى آنفُعِدِينَ ﴾ لا لأمر داع ﴿ وَرَجَةً ﴾ علوا وحالا ﴿ وَكُلُمُ الله آلْمُحَنه فِيهَ ﴾ والدم وآلاء ﴿ وَقَضَلُ آلله الله الله والدالله والاء م وحالا ﴿ وَكُلُلُهُ كُلُ رهط ﴿ وَعَدَ آلله ﴾ وعهد ﴿ آلْحُسْنَى ﴾ دار السلام وآلاء وقطاهم، وهم سعوا ﴿ وَقَضَلُ آلله الله آلْمُجَنهِدِينَ ﴾ كرم نه أهل العماس وأعطاهم، وهم سعوا لاعلاء الإسلام وأدركوا المهالك ﴿ عَلَى ﴾ الرهط ﴿ ٱلْقُنعِدِينَ ﴾ ودالهم أمر داع ﴿ وَأَجْراً عَطِيماً ﴾ ﴿ وه ﴾ الاء لأحصر لها أَ

﴿ دَرَجَنْتِ مِنْهُ ﴾ مراهص مكارمه وتضاعد مراحمه أعده الله وأما لأعمالهم ﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ محوا لأصارهم ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ عطاء ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ ﴾ دواما

<sup>﴿</sup> لا يستوى القاعدون من المؤمنين ﴾ عن الحهاد ﴿غير أولى الضرر ﴾ من مرص أو عمى أو رمانة، بالرفع صفة بقاعدون ادلم يعبنوا، أو نصب على الحال أو الاستثناء ﴿ والمجاهدون في سبيل اقه بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ﴾ عبر أولي الصرر ﴿ درجة ﴾ قبل المراد به معنى الجنس لا المرة ﴿ وكلا ﴾ من المجاهدين والقاعدين ﴿ وعد الله المحسنى ﴾ المثونة الحسنى وهني الحسنة بحسن سيتهم، وإن فضل المحاهدين بالعمل ﴿ وفضل اله المجاهدين على القاعدين أحراً عظيماً ﴾ نصب على المصدر إلى عصل بمعنى أجر

<sup>﴿</sup> درجات منه ومغفرة ورحمة ﴾ إبدال من أجر، قيل. التاعدون الأول الأصراء

## ﴿ فَقُوراً ﴾ محاء للإصر ﴿ رَّحِيماً ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ كامل رحم لما وعد لهم.

والثاني المأذون لهم في القعود اكتفاء بعيرهم، وقبل المحاهدون الأول من حاهد الكفار والآخر من جاهد نفسه ﴿وكان الله غفوراً ﴾ لعدد، ﴿رحيماً ﴾ بهم ﴿إن الله ين توفاهم ﴿الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾ في حال طلمهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة، وهم باس من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة ﴿قالوا ﴾ أي الملائكة للمتوفير توبيخاً لهم ﴿فيم ﴾ في أي شيء ﴿كنتم ﴾ من أمر دينكم ﴿قالوا ﴾ ،عنداراً ﴿كنا مستضعفين في الأرض ﴾ عاجزين عن الهجرة وإقامة الدين ﴿قالوا ﴾ أي الملائكة ﴿ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ﴾ من أرض الكمر إلى بعد آخر، كمن هاجر إلى المدينة والحسشة ﴿فأولئك مأواهسم جهنم ﴾ خير إن، والفاء لتضمن الاسم معنى والحسشة ﴿فأولئك مأواهسم جهنم ﴾ خير إن، والفاء لتضمن الاسم معنى

## ﴿ وَسَاَّءُتْ مُصِيراً ﴾ ﴿ ٩٧﴾ ومعادا لهم

﴿ إِلَّا الرهط ﴿ آلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ سدادا لا ولع لهم ﴿ مِنَ ٱلرَّجَالِ
وَٱلنَّسَاءِ وَٱلْوِلْدَ نِ ﴾ معهم ولهم حكم الإسلام وهم أهل العسر ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً ﴾ ما لهم مواد الرحل وعلم أطوار السلوك ﴿ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ ما لهم إطلاع المراحل والمسالك.

﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى آللَهُ ﴾ رهو الأطماع، والله كلما أطمع أحدا أوصله وأعطاه لا محال ﴿ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ عدّ عدم رحلهم مع عدم مواد السلوك، وحصول العسر إصرا ولمما لما هو أوكد الأمور وأصلها ﴿ وَكَانَ آللَهُ ﴾ دواما ﴿ عَفُولًا ﴾ دارسا للأصار ﴿ غَفُورًا ﴾ ﴿ عَمُوا ﴾ محاء لها

﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ﴾ الإعلاء أمر الله ﴿ يَجِدُ فِي آلاَّرْضِ مُرَ عَماً ﴾ صراطا ومحلاً محقيق لا إلى هطم ﴿ يَكِيراً ﴾ لا ماصلا ﴿ وَسَعَةً ﴾ للعمر

الشرط ﴿وساءت مصيراً﴾ هي، وبدل على وجوب الهجرة عن بلد لا يتمكن فيه من إقامة الدين.

وإلا المستضعفين من الرجال والنساء منقطع إذ لم يدحلوا في أولئك والولدان الصبيان ذكروا مبالعة أو اسماليك ولا يستطيعون حيلة صفة المستصعفين إذ لم يعينوا، أو حال عنهم إذ لا يحدون أسباب الهجرة لعجزهم ولايهتدون سبيلاً لا يعرفون طريقاً بن الهجرة، وعن الباقر عليه الا يهتدون حيلة إلى الكفر فيكفروا ولا سبيلا إلى الإيمان فيومنوا، وعنه عليه الا يستطيعون حيلة إلى الإيمان ولا يكفرون، و فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ترك الهجرة الضعف عقولهم وعجزهم (وكان ته عفواً غفوراً ومن يهاجر في يفارق أهل الشرك في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً متحولاً إلى الرغام أي التراب أو والمال أي للصدر أو لإعلاء الإسلام ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ ﴾ داره ومصره ﴿ مُهَاجِراً ﴾ سالكا وهو حال ﴿ إِلَى ٱللّهِ ﴾ لإعلاء أوامره ﴿ وَ ﴾ أحكم ﴿ وَسُولِهِ ثُمُ يُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ ﴾ وسط الصراط وم كمل سلوكه ﴿ فَقَدْ وَقَعَ ﴾ صحّ ووطد ﴿ أَجْرُهُ ﴾ حاصل عمله ﴿ عَلَى آللّهِ ﴾ وكرمه ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ ﴾ دواما ﴿ غَفُوداً ﴾ محاء للإلمام ﴿ رَحِيماً ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ كامل رحل عالم ساو وهو ملاك الإعما.

﴿ وَإِذَا ﴾ كَلُّما ﴿ فَمَرَبْتُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وحصل لكم الرحل والسلوك ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ ﴾ إصر ﴿ أَن تَفْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ ﴾ أعداد ركعها وما صبح لكم إكمالها ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ﴾ الرهط ﴿ اللَّهِ بِنَ كَفَرُوا ﴾ لله هول الأعداء إهباكا أو كسما وعطوا أو أسرا ﴿ إِنَّ كَفَرُوا ﴾ لو حصل لكم هول الأعداء إهباكا أو كسما وعطوا أو أسرا ﴿ إِنَّ أَلْكَنْهِ مِن كَانُوا لَكُمْ ﴾ دواما ﴿ عَدُوا أَنْسِنَا ﴾ ﴿ إِنْ الله والعدر صلح للواحد والرهط.

طريقاً يراعم سلوكه قومه أي يهاجرهم على رعم أبوههم ﴿ وسعة ﴾ قبي الروف ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه المسوت ﴾ في الطريق ﴿ فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيما وإذا ضربتم ﴾ ساهرتم ﴿ في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ﴾ بتصبيف الرباعيات، وهو صعة محذوف أي شيئاً من الصلاة أو مفعول تقصروا بريادة من، والقصر عندنا عزيمة إجماعاً ونصا، ولا ينافيه نفي الجناح كما في لا جناح عليه أن بطوف بهما، ولعله لأن الطباع لما ألفت التمام كان مطبة أن يخطر بالهم أن عليهم مقصا في القصر فعي عنهم الحناح لتطبب أنفسهم ﴿ إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ﴾ يتعرضوا لكم بمكروه، وهو شرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت، ولدا لم يعتبر مفهومه ﴿ إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً ﴾ بيني العدواة

﴿ وَإِذَا كُسنتَ ﴾ رسول الله ﴿ فِيهِمْ ﴾ عسكرك، وورد هول الأعداء ﴿ فَأَتَمْتَ لَهُمُ آلصَّلُونَ ﴾ لورود عصرها وهم أرادوا أداءها ﴿ فَلْتُقُمْ ﴾ للأداء ﴿ طَأَيْفَةٌ ﴾ رهط ﴿ مِنْهُم ﴾ عساكرك ﴿ مُعَكَ ﴾ وصل معهم، ورهط أمام العدق ﴿ وَلْيَا خُدُوا ﴾ رهط صلوا معك ﴿ أَسْلِحَتُهُمْ ﴾ كالحسام والسهم وكل سلاح صحّ أداؤها معه، وعطو السلاح أمر أحو ط واصلح لامأمور حسما، أو هم رهط أمام العدق ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾ أكملوا الركوع الأول، وصدد رهط المراد الركوع كله ﴿ فَلْيَكُونُوا ﴾ رهط صلوا ﴿ وَرَائِكُمْ ﴾ حرّاسا لكم وهو الرسول وعسكره ﴿ وَلْنَاتِ طَائِفَةٌ أَخْرَىٰ ﴾ رهط ﴿ لَمْ يُصَلُوا ﴾ لحرسهم لكم ﴿ فَلْيُصَلُوا أَو كلهم ﴿ وَلْنَاتُ مَا مُلَا الله ط ﴿ وَالْمَا الرهط ﴿ وَلَنَاتُ كُونُوا ﴾ وهم رهط حرسوكم العدل ﴿ وَلَنَا أَخُدُوا ﴾ هم رهط صلوا أو كلهم ﴿ وَلَنَاتُ كُونُوا ﴾ وهم أعداؤكم ﴿ وَأَسْلِحَنَهُمْ ﴾ كالدرع ﴿ وَأَسْلِحَنَهُمْ ﴾ والرماح ﴿ وَقَدُ ﴾ وأمل الرهط ﴿ إِلَّا لَذِينَ كَفَوُوا ﴾ وهم عداؤكم وهو كل مده هو معذ لرحلكم واعماسكم والرماح ﴿ وَأَسْتِعَتِكُمْ ﴾ ككسائكم وهو كل مده و معذ لرحلكم واعماسكم والرماح ﴿ وَأَسْتِعَتِكُمْ ﴾ ككسائكم وهو كل مده و معذ لرحلكم واعماسكم والرماح ﴿ وَأَسْتِعَتِكُمْ ﴾ ككسائكم وهو كل مده و معذ لرحلكم واعماسكم والرماح ﴿ وَأَسْتِعَتِكُمْ ﴾ ككسائكم وهو كل مده و معذ لرحلكم واعماسكم والرماح ﴿ وَأَسْتِعَتِكُمْ ﴾ ككسائكم وهو كل مده و معذ لرحلكم واعماسكم

<sup>﴿</sup> وإذا كنت فيهم ﴾ في الحائفين ﴿ فأتمت لهم الصلاة ﴾ بأن تؤمهم ﴿ فلتقم ﴾ في الركعة الأولى ﴿ طائعة مسنهم مسعك ﴾ وتسقوم الأخسرى تحاه العدو ﴿ وليأخذوا أسلحتهم ﴾ لأنه أقرب إلى الاحتياط ﴿ فإذا سجدوا ﴾ سحدة الركعة الأولى فصلوا لأنفسهم ركعة أخسرى ﴿ فليكونوا من ورائكهم ﴾ وقفوا موقف أصحابهم يحرسونهم ﴿ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ﴾ ركعتهم الأولى ﴿ معك ﴾ وأنت في الثانية، فإذا صلّت قاموا إلى ثابيتهم وأتموها، ثم جلسوا ليسلموا معك ﴿ وليأخذوا حدرهم ﴾ تبقطهم ﴿ وأسلحتهم ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم ﴾ أي تموا أن يجدوا منكم غرة في الصلاة

﴿ فَيَمِيلُونَ مَلَيْكُم مُيْلَةً وَ حَدَةً ﴾ أراد عَدوهم وصولهم وهو إعلاء ما له أمر ولعطو السلاح ﴿ وَلَا جُنَاحَ ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَدْى مِن مَّطَمٍ ﴾ هامع ﴿ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى ﴾ أعلاء ﴿ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَنَكُمْ ﴾ لصداء الصوارم أو لعسر حملها ﴿ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ أمره الله مع المطر والعلل ﴿ إِنَّ ٱللَّه ﴾ الملك العدل ﴿ أَعَدُ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ ﴿ ٢٠١ ﴾ إصرا معسر، مهلكا حالالماكسروا وأسروا وأهلكوا ومعادا لورودهم لدرك، ومشهم الأصار وهو وعد لسطو أهل الإسلام وعلوهم.

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ وحصل لكم إكمالها أو المراد حال رودكم الركوع ﴿ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ قِينَما ﴾ وهو حال صولكم مع الحسام ﴿ وَقُعُوداً ﴾ وهو حال رماء السهام ﴿ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ يَكُنمُ الْإعداء، أو لمراد دوامه كل حال ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ ﴾ حصل لكم الركود وطميس هيولكم ﴿ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾

﴿ فيميلون ﴾ فيحملون ﴿ عليكم ميلة ﴾ حملة ﴿ واحدة ﴾ ولذا أمرتم تأحد السلاح ﴿ ولا جناح عليكم إن كان بكم أدى من مطر أو كنتم مرضى ﴾ فيئنل عليكم حمل السلاح ﴿ أَن تضعوا أسلحتكم ﴾ يدل على أن الأمر بأحد الأسلحة للوجوب ﴿ وحَدُوا حَدُركم ﴾ احتررو ، د د ك من عدوكم ﴿ إِن الله أعد للكافرين عداياً مهيئاً ﴾ لما كان أمرهم بالحزم بوهم أنه لصعفهم وغلبة الكفار أرال الوهم بوعدهم أن الله يهين عدوهم ويتصرهم عليه لتقوى قبوبهم

﴿ فَإِذَا قَضِيتُم الصلاة ﴾ فرعتم صها رأتم محاربوا عدوكم ﴿ فَاذَكُووا الله ﴾ بالتسبيح وبحوه ﴿ قياما وقعودا وعلى حنوبكم ﴾ مصطحعين أي في كل حال، وإدا أردتم فعل الصلاة حال الخوف فصلوا كيف ما أمكن، قياما مقارعين وقعودا مؤمنين وعلى جنوبكم متحبين ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُم ﴾ بالأمن ﴿ فَأَقْيِمُوا الصلاة ﴾

عدّلوها وأكملوها وأدّوها كاملا ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أهل الإسلام طرّا ﴿كِتَباً مَّوْقُوناً ﴾ ﴿ ١٠٣ ﴾ مسطورا محدودا أعصاره.

﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾ دعوا لكس ﴿ فِي آئِينَا مِ آلْقُوْمِ ﴾ وروم الأعداء والعماس معهم ﴿ إِن تَكُونُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ تَأْلَمُونَ ﴾ أدرككم الألم كلماً وهلاكا ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْمُونَ ﴾ وحصل لهم الألم كما حصل لكم، وما الألم لكم وحدكم ﴿ وَتَرْجُونَ ﴾ أهل الإسلام ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ كمل الرحم ﴿ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ أعداءكم وهو مكرمه ومرحمه معادا ﴿ وَكَمَانَ ٱللَّهُ ﴾ دواما ﴿ عَلِيماً ﴾ عالما سرّ الألم ﴿ حَكِيماً ﴾ ﴿ ٤٠١ ﴾ آمرا لما هو الأصلح.

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ محمد رسول نه (ص) ﴿ ٱلْكِتَلْبَ ﴾ كلام الله المرسل ﴿ إِلَّهُ مَا أَلْكِتَلْبَ ﴾ كلام الله المرسل ﴿ إِلَّهُ مَا يَا اللَّهُ الْمُوسِلُ وَإِلَامُ الله المرسل ﴿ إِلَّهُ مُكْمَ ﴾ يَجْكُما ساطعا ﴿ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ وإعلام

وادوها محدودها وشرائعها أو الموها ولا تقصروها ﴿إِنَّ الصلاة كَانَتْ عَلَى المُومنين كِتَاباً ﴾ قرصا ﴿موقوتاً ﴾ معروصا أو محدوداً بأودت، وفيه إشعار بأن المراد بالذكر الصلاة.

﴿ ولا تهنوا في ابتفاء القوم ﴾ لا تضعفوا في طبهم للقتال ﴿ إِنْ تكونوا تألمون ﴾ مما ينائكم ﴿ وَإِنْهِم يألمون كما تألمون ﴾ لبس ما تجدود من ألم القتال مختصا بكم بل مشترك، وهم يصبرود عليه فما بالكم والحال ألكم ﴿ وترجون من الله من البصر والثواب عليه ﴿ ما لا يرجون ﴾ فأنتم أولى بالصبر والرغمة ﴿ وكان أله عليما حكيماً ﴾ في تدبيره.

﴿إِنَا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكُتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بِينِ النَّاسِ بِمَا أَرَاكُ ﴾ عرفك ﴿ الله ﴾ قيل. سرق أبو طعمه درع وخياها عند يهودي فوجدت عنده، فقال. دفعها إلى أبو طعمة، فانطلق قومه بنو ظهر إلى النبي، قسألوه أن بجادل عنه ويبرءه، فهم أن يفعل

أمورهم ﴿ بِمَا أَرَاكَ آللُهُ ﴾ ألهمك الله وعلّمك وأوحاك ﴿ وَلَا تَكُن لِلْحَائِثِينَ ﴾ أهل الألس والمراد لأمرهم ﴿ خَصِيماً ﴾ ﴿ ١٠٥ ﴾ عدوًا لدودا.

﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ﴾ منا هو همَّت لمعهود اوادْع الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ ﴾ دواما ﴿ غَفُوراً ﴾ محّاء للاصار ﴿ رُحِيماً ﴾ ﴿ ١٠٦ ﴾ واحما كامل الرحم.

﴿ وَلَا تُنجَدِلُ ﴾ محمّد (ص) ودع المرآء ﴿ عَنِ ﴾ هؤلاء ﴿ اللَّهِ يَخْتَاتُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ والمراد اللص المعهود ورهطه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الملك العدل ﴿ لَا يُحِبُ ﴾ أصلا ﴿ مَن كَانَ خَوَّاناً ﴾ لضاصا لأسا ﴿ أَيْهَا ﴾ ﴿ ١٠٧ ﴾ مصرًا لما ولع وعهد وإصر.

﴿ يَسْتَخْفُونَ ﴾ أصله روم الإسرر ﴿ مِنَ آلنّاسِ ﴾ هولا ﴿ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللّهِ ﴾ عالم الأسرار ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُوَ مَعْهُمْ ﴾ عدما وإطّلاعا ولا مسلك معه إلا طرح محرمه ﴿ إِذْ يُبَيّتُونَ ﴾ هو الرّعَاء سموا ﴿ مَا لَا يَسْ ضَي ﴾ الله ﴿ مِنَ ٱلْفَوْلِ ﴾ الكلام الولع الممؤه ﴿ وَكَانُ ٱللّهُ ﴾ دراً ما ﴿ يُمّا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴾ ﴿ ١٠٨ ﴾ عالما أحاط علمه أعمالهم.

فنرلت ﴿ولا تكن للخائنين خصيما﴾ للبراءة

﴿ واستغفر الله إن الله كان غمفوراً رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ﴾ يخوبونها بالمعصية إذ وبال حيانتهم عليه ﴿ إِنْ الله لا يحب من كان خواتا أثيما ﴾ كثير الخيانة والإثم مصرًا عليهما

﴿ يستخفون﴾ يسرون ﴿ من الناس ﴾ حياء وحودا ﴿ ولا يستخفون من الله وهو معهم ﴾ عالم بهم ﴿ إِذَ يبيتون ﴾ يبدرود ﴿ مالا يرضى من القول ﴾ من الحلف الكاذب وشهادة الزور ورمي البري ، ﴿ وكان الله بما يعملون محيطا ﴾ عليم وهم رهط اللّص أو اسم موصول ﴿ جَنْدَلْتُمْ ﴾ مراء ﴿ عَنْهُمْ ﴾ أهل الألس اللص وهم رهط اللّص أو اسم موصول ﴿ جَنْدَلْتُمْ ﴾ مراء ﴿ عَنْهُمْ ﴾ أهل الألس اللص ورهيطه ﴿ فِي آلْحَيُوةِ ﴾ الدار ﴿ آلدُّنْيَا ﴾ والعمر الماصل المحدود ﴿ فَسَمَن يُحَدِلُ آللَهُ عَنْهُمْ يَوْمَ أَلْهِيَمَةٍ ﴾ المعدو لحاصل لا راد لاصار الله لهم ﴿ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ ﴿ ١٠٩ ﴾ لا أحد موكلاً لأمورهم وحرسا لهم.

وَمَنْ يَغْمَلْ سُوَءا﴾ لأحد سواه كما عمل اللذود ﴿ أَقُ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ﴾ لا لأحد سواه كالعهد ولعا ﴿ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ آللَّهُ ﴾ دعاء وهودا ﴿ يَجِدِ آللَّهُ غَفُوراً ﴾ لأصاره ﴿ رَّحِيماً ﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ كامل رحم له

﴿ وَمَنَ يَكْسِبُ إِثْمَا ﴾ إصرا لأحد سواه إذعاءُ وولعا ﴿ فَإِثْمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ لَمُ اللَّهُ ﴾ ورا لأحد سواه إذعاءُ وولعا ﴿ فَإِثْمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ لَمُ اللَّهِ ﴾ وسوء له ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ ﴾ وراما ﴿ عَلِيما ﴾ للأسرار ﴿ حَكِيماً ﴾ ﴿ ١١١ ﴾ لا حدً لحكمه.

﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيَنَةً ﴾ لِلْهَا أَن مَاهَا لَهُ مَاهَ إِنَّماً ﴾ وهـــو أســوء الأصار أو ما عمد له ﴿ ثُمَّ يَرُم بِهِ ﴾ كما رماء اللص ﴿ بَرِيَناً ﴾ أحدا لا إصــر له

<sup>﴿</sup> هَا أَنتُم ﴾ منداً ﴿ هؤلاء ﴾ حره ﴿ جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فعن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً ﴾ حافظ من عذاب الله ﴿ ومن يعمل سوءا ﴾ ذنبا يسوء به عيره، أو صعيرة أو ما دود الشكر ﴿ أو يظلم نفسه ﴾ بذنب لايتعداه إلى غيره أو كبرة أو الشرك ﴿ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا ﴾ لذوبه ﴿ رحيما ﴾ به.

<sup>﴿</sup> ومن يكسب إثما ﴾ ذبا ﴿ فإنما يكسه على نفسه ﴾ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ﴿ وكان الله عليما ﴾ بكسبه ﴿ حكيما ﴾ في عقابه ﴿ ومن يكسب خطيئة ﴾ صغيرة أو ما لا يتعمده ﴿ أو إثما ﴾ كبيراً أو ما تعمده ﴿ ثم يرم به بريئاً ﴾

﴿ فَقَدِ آ حُتَمَلَ يُهْتَنَناً ﴾ وهو ادْعاء عمل لأحد لا علم له ﴿ وَإِثْماً مُّبِيناً ﴾ ﴿ ١١٢﴾ إصرا ساطعا.

﴿ وَلَوْلا فَضْلُ آللُهِ ﴾ كرمه وعطاء، ﴿ عَلَيْكَ ﴾ محمد رسول الله (ص) ﴿ وَرَحْمَتُهُ ﴾ إعلامه لك ما هو سرّهم ﴿ لَهَمَّت ﴾ هما موكدا وأمّا واطدا وهو حوار اللولا » ﴿ طَّانِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ رهط اللص ﴿ أَن يُضِلُوكَ ﴾ عد اسلكك إليه وهو سلوك صراط العدل مع علمهم الحال ﴿ وَمَا يُضِلُونَ إِلّا أَنفَسَهُمْ ﴾ لوصول آصاره له وعصمك الله عمدوا ﴿ وَمَا يَضَرُّونَكَ مِن شَيْء ﴾ عمل سوه عمدوه لعوده لهم ﴿ وَأَنسَرُلُ آللُه ﴾ أرسل ﴿ عَلَيْكَ ٱلْكِتَب ﴾ كلام الله عمدو أو دوال الأحكام ﴿ وَعَلَمُك ﴾ المحل وأوحاك ﴿ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ أسرا المور وعلوم الصدور أو أوامس الإسلام وأحكام ﴿ وَكَانَ فَضْلُ آللُه ﴾ وكرمه ﴿ وَلَكُ عَظِيماً ﴾ ﴿ ١٧٣ ﴾ لاحصر الإسلام وأحكام ﴿ وَكَانَ فَضْلُ آللُه ﴾ وكرمه ﴿ وَلَكُ مَعْلِماً ﴾ ﴿ ١٧٣ ﴾ لاحصر ولاحد له وأكمل كرمه إرسالك

كرمي أبي طعمة البهودي ﴿ فقد احتمل مهتانا﴾ برمي لبريء ﴿ وإثماً مبينا﴾ ببنا يكسبه

﴿ ولولا فضل الله عليك ﴾ بالمنوة أو الصيانة ﴿ ورحمته ﴾ بالمصمة أو إعلامك سرهم سالوحي ﴿ لهمت ﴾ أصمرت ﴿ طائفة منهم ﴾ من بسى ظهر ﴿ أَن يَضَلُوك ﴾ عن الحكم بالحق ولم يرد نفي همتهم بل نفى تأثيره فيه ﴿ وما يضلون إلا أنفسهم ﴾ يعود وبالهم عليهم ﴿ وما يضرونك ﴾ لأن الله غاصمك ومسددك ﴿ من شيء ﴾ في محل المصدر أي شيئاً من الصرر ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ﴾ القرآن والأحكام ﴿ وعلمك ما لم تكن تعلم ﴾ من الشرائع وخفيات الأمور ﴿ وكان فضل الله عليك عظيم ﴾ يد حتم بك النبوة.

﴿ لَا خَبْرَ ﴾ ولا صلاح ﴿ فِي كَثِيرٍ بَن نَجْوَ اهُمْ ﴾ سرّهم ﴿ إِلَّا ﴾ سرّ ﴿ مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ ﴾ عطاء عموما ﴿ أَوْ مَعْرُوفٍ ﴾ إمداد للمعسر أو عمل صالح عموما أو مراد الأول العطاء المأمور ومراد الأمد لأطوّع ﴿ أَوْ إِصْلَحَ بَيْنَ آلنّاسِ ﴾ عمل للصلح والسلم ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ﴾ المراد الأمر لم هوالمساعد لأوّل الكلام، وأورد العمل إعلاما لما هو الأصل والملاك ﴿ ذَ لِكَ ﴾ ما مرّ ﴿ آبْتِغَآءَ ﴾ روم ﴿ مَرْضَاتِ اللّهِ ﴾ لا للأهواء ﴿ فَسَوْفَ نَوْتِيهِ أَجُوا عَظِيماً ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾ لا أمد له وهو دار السلام وسرورها.

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾ مَن أراد العداء وعدم الوام معه ﴿ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ ﴾ لاح وسطع ﴿ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ سد دالصواط ﴿ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سبيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مسلك أهل الإسلام علمه وعملا ﴿ نُولَّهِ مَا كُولَى ﴾ ما ود وهو الحول عمّا هداه الله حالا ﴿ وَنَعْبُلُهِ ﴾ إصلاء لبوء ﴿ ١١٥﴾ مالا

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ عَدْ لهِ سـواه ولا إله إلا الله ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ﴾ كرّم وعطاء ﴿لِمَن يَشَاتُهُ﴾ إصلاحا لحاله كرّره مؤكّد، أو لإعلاء

<sup>﴿</sup> لا خير في كثير من نجواهم ﴾ ناجبهم ﴿ إلا ﴾ نحوى ﴿ من أمر بصدقة ﴾ أو منقطع أي ولكن من أمر ففي نحوه الحير ﴿ أو معروف ﴾ فرص أو عمل برّ أو إغاثة ملهوف أو صدقة تطوع ﴿ أو إصلاح بين الناس ﴾ تأليف بينهم بالمودة ﴿ ومن يقعل ذلك ﴾ المدكور ﴿ ابتغاه ﴾ طلب ﴿ مرضاة قه ﴾ لالعرص ديوى ﴿ فسوف نؤتيه ﴾ بالمون والياء ﴿ أجراً عظيما ومن يشاقق الرسول ﴾ يحالفه ﴿ من بعد ما تبين له الهدى ﴾ ظهر له الحق بالدلائل ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ الذي هم عليه من الضلال ونخلي بينه وبينه ﴿ ونصله جهنم وساءت مصيراً إن اقد لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ كرر تأكيدا أو

حال اللص ﴿ وَمَن يُشْرِكُ ﴾ إلنها ﴿ بِٱللَّهِ ﴾ الواحد ﴿ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيداً ﴾ ﴿ ١١٦ ﴾ عسر هداه.

﴿إِنْ مَا ﴿يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ ما أطعوا سواه ﴿إِلَّا إِنَنْنَا ﴾ أسماء وصور والمراد دماهم أو الأملاك ﴿وَإِن ﴾ م ﴿يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَناً ﴾ وما طوعهم إلا له لما هو موسوسهم وأمرهم ﴿مُرِيداً ﴾ ﴿١١٧ ﴾ مطرودا مردودا.

﴿ لَمُنَهُ ٱللّٰهُ ﴾ طرده وردّه ﴿ وَقَالَ ﴾ المدرد الشوشوس ﴿ لَأَتَّخِذُنَّ ﴾ المعلواً عطوا مؤكّدا ﴿ مِنْ عِبَادِكَ ﴾ ولد أدم ﴿ نَصِيباً مَّقْرُوضاً ﴾ ﴿ ١١٨ ﴾ سهما محمّا معلوما محدودا.

﴿ وَلَا عَبِلْنَهُمْ ﴾ عمّا هو السداد دُماء ﴿ وَلَا مَنْيَتُهُمْ ﴾ لاطرح الأمال أو سط صدورهم كطول الأعمار وحصول الأهواء ولا عود لهم أمد الدهر ولا أصار ولا الام معادا ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ ﴾ ولأحكم لهم الموالح ﴿ فَ لَنَيْتُكُنَّ ءَاذَانَ

لقصة أبي طعمة ﴿ ومن يشرك بالله فقد صل صلالاً بعيداً ﴾ عن الحق.

﴿إِنْ يَدْعُونَ﴾ ما يَعْدُونَ ﴿ مَنْ دُونِه ﴾ دُونَ الله ﴿إِلا إِنَّانًا ﴾ أصناما مؤنثة كاللات والعزى ومناة، قبل كان لكن حي صدم يعددونه ويسمونه أنثى بنى فلان، وقبل. والأصنام كلها مؤنثة سماعية أو إلا جمد تلأن الحمادات مؤنث، أو إلا ملائكة لقولهم الملائكة بنات الله ﴿ وَإِنْ يَلْعُونُ ﴾ ما يَعْبُدُونَ ﴿ إِلا شَيْطَانًا ﴾ طاعتهم له فيه ﴿ مُويِدًا ﴾ عاتب حارج عن الطاعة ﴿ لعنه الله ﴾ طرده عن رحمته ﴿ وقال ﴾ عطف عليه أي شيطانًا مريدًا جامعاً بين لعنه وقوله ﴿ لأتخذن من عبادك في المحروضا ﴾ مقطوعا فرضته لنفسي فكن من أطاعه فهو من نصيبه ﴿ ولأضلنهم ﴾ عن الحق بالوسوسة ﴿ ولأمنينهم ﴾ الأماني الكاذبة كطون العمر وأن لا بنعث ولا حساب ﴿ ولأمنينهم فليبتكنّ ﴾ فليقطعن أو يشققن ﴿ آذان

أَلْأَنْكُمْ إِلَهُ وَاللهُ الْحَمِلُهُم وَأَعَلَمُهُم صَلَّعِ مَسَمِعِهَا لِإِحْرَامُ مِا أَحَلَهُ اللهُ ﴿ وَلَأَمُونَهُمْ ﴾ إِلَهُ وَإِرداء ﴿ فَلَيْغَيِّرُنَ خَلْقَ آللهِ ﴾ صورا وأحوالا وكسا وعكسا، أو إحلالا واحرام ﴿ ومَن ﴾ كل أحد ﴿ يَقَخِذِ آلتَّمَيْطَنَنَ وَلِيّاً مِّسَ دُونِ آللَّهِ ﴾ وأطاع ما أمره ودعاه ﴿ فَهَ لَمُ خَسِرٌ ﴾ وطاح رأس مال عمله ﴿ خُسْرَانَا مُبِيناً ﴾ ﴿ ١١٩﴾ حالا ومآلاً

﴿يَعِدُهُمْ ﴾ وعدا لا حاصل له ككلامه لا معاد ولا إحصاء للأعمال ﴿وَيُسَانَهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ المارد ﴿إِلَّا عَمُوراً ﴾ ما لا حصول لهم ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ المارد ﴿إِلَّا عُرُوراً ﴾ ﴿ ١٢٠ ﴾ مكرا ولهوا

﴿ أُولَنْئِكَ ﴾ هم طوّاع لموسوس المطرود ﴿ مَأْوَ هُمْ ﴾ محلّهم ﴿ جَهَنَّمُ ﴾ معدلاحاص معادالسوء عملهم ﴿ وَلَا يَجِدُونَ إِعَنْهَا ﴾ خَالُ ﴿ مَجِيصاً ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ معدلاحاص عدل وهو إمّا اسم محل أو مَهِمَهِونِ

﴿ وَ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أستمو إسلاما كاملا ﴿ وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ اللَّهُ مَالُ ﴿ اللَّهُ مِلْوا

الأنعام > لتحريم ما أحل الله، وقد فعنوه باسحاتر والسوائب ﴿ ولا مرتهم فليغيرن خلق الله > دينه نتجريم ما أحل وتحلب ما حرم، أو فقو عين الحامي أو حصاء العند أو الوشم ﴿ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله > بإيثار طاعته عن طاعة الله ﴿ فقد خسر خسراناً مبينا > إذ استبدل الجنة بالبار ﴿ يعدهم > الشيطان الأكاذيب ﴿ فقد خسر خسراناً مبينا > إذ استبدل النبيطان إلا غروراً > هو إيهام النفع فيما فيه ﴿ ويمنيهم > الأباطيل ﴿ وما يعدهم الشيطان إلا غروراً > هو إيهام النفع فيما فيه الضرد ﴿ أولئك مأواهم جهنم ولا يحدون عنها محيصا > معدلا، من حاص أي عدل وعنها حال عنه لا صلة له

<sup>﴿</sup> والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تحري من تحتها الأنهار

﴿ جَنَّنْتٍ ﴾ مطارٌ دوح ومحالٌ اوراد واحمال ﴿ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ﴾ دوحها أو صورحها ﴿ الْأَنْهَارُ ﴾ المطرد ماءها ﴿ خَلْدِينَ فِيهَا ﴾ هؤلاء المحال ﴿ أَبَدا ﴾ سرمدا ﴿ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ مصدر مؤكّد للزه ﴿ حَقّاً ﴾ سدادا لا ولع له مصدر مؤكّد للزه ﴿ حَقّاً ﴾ سدادا لا ولع له مصدر مؤكّد لما عداه ﴿ وَمَنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَصْدَقُ ﴾ أسد ﴿ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ ﴿ ١٢٢ ﴾ وعدا وكلاما

وَلَيْسَ الأمر الموعود لحاصلا ﴿ بِأَمَانِيَّكُمْ ﴾ أمالكم أهل الإسلام، أو أهل العدول ﴿ وَلاَ أَمَانِيَّ أَهْلِ آلْكِتُنبِ ﴾ أهو ء أهل الطرس وهم الهود ورهط روح الله لها وهموهم أولاد الله وأردّاه ﴿ مَن يَعْمَلُ ﴾ عملا ﴿ شُوءاً ﴾ كرهه الله ﴿ يُعِدُ بِهِ ﴾ العمل السوء حلا أو مآلاً، وهو حكم عام للعمّال كلّهم ﴿ وَلَا يَجِدُ ﴾ عمل السوء ﴿ وَلَا يَجِدُ ﴾ عمل السوء ﴿ وَلَا يَجِدُ ﴾ عمل السوء ﴿ وَلِيّا ﴾ ودودا ممدًا ﴿ وَلَا يَعِيداً ﴾ ودودا ممدًا ﴿ وَلَا يَعِيداً ﴾

حالدين فيها أبداً وعداقه وصدر مؤكد سفسه لأن متحمود لحملة قبله رعد وحقا اي حق دلك حفا و ومن و أي لا حد وأصدق من الله قبلا و قولا تمسر وليس وعد الله من النواب يبال وبأمانيكم أبه المسلمون وولا أماني الهل الكتاب من بالعمن الصالح، أو ليس لإيمان بالنمي ولكن ما قرّ في القلب وصدّفه العمن، قبل تفاحر المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: سبب وكتابنا قبن سبكم وكتابكم ونحن أولى بالله مسكم، وقال المسلمون فحن أولى منه مسكم، وقال المسلمون فحن أولى منه ملكم، وقال المسلمون فحن أولى منه ملكم نبينا حاتم النبيين، وكنابنا يقصى على الكتب المنقدمة، فعزلت، وقبل الحطاب للمشركين أي ليس الأمر أمانيكم أن لا حنة ولا بار ولا أماني أهل الكناب الحظاب للمشركين أي ليس الأمر أمانيكم أن لا حنة ولا بار ولا أماني أهل الكناب وعاجلا بالآلام والمصائب ما لم يتب أو يعفو الله عنه ﴿ ولا يجد له من دون الله وليا يحميه ﴿ ولا يجد له من دون الله وليا يحميه ﴿ ولا يصيراً ﴾ ينحبه من العذاب

﴿ وَمَن يَعْمَلُ ﴾ أعمالا ﴿ مِنَ ﴾ لأعمال ﴿ الصَّالِحَتِ ﴾ المأمور عمله ﴿ مِسن ذَكِرٍ أَوْ أُنتَى ﴾ كلاهما سواء ﴿ وَ ﴾ لحال ﴿ هُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ مسلم ﴿ فَأُولَا لِنُوا الأعمال الصوالح ﴿ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ لموعود ورودها لأهل الصلاح ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ ﴾ هؤلاء العمّال لصولح الأعمال وطوالحها حورا عما عملوا وكورا عمّا سرا ﴿ نَقِيرا ﴾ ﴿ ١٢٤ ﴾ ماصلاً.

﴿ وَمَنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَحْسَنُ ﴾ أحدد وأصلح ﴿ وِيناً ﴾ طوعا ومسلكا ﴿ مُمَنْ أَسُلَمَ ﴾ أصار ﴿ وَجُهَهُ ﴾ سالم ﴿ لِلَّهِ ﴾ وم علم إلها سواه ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ مُن مُحْسَنٌ ﴾ موحد عامل لصوالح لأعمال ﴿ وَ آتَبَعَ ﴾ طاوع ﴿ مِلَّة إِبْر هِيمَ ﴾ ومسلكه الأسد أوردها وحدها إطراد الأمم ووآمها علاها وهوالإسلام ﴿ حَنيفاً ﴾ سولا مال عما ساء وهل جال ﴿ وَ اللَّهُ إِبْرَ هِيمَ ﴾ الرسول ﴿ خَلِيلًا ﴾ ﴿ ١٢٥ ﴾ ودردا صراح الود وأكرمه إكرام أولاء ومدلول صله وهو كعماد ومدد وعد الوداد والعور والود

﴿ وَلِلَّهِ ﴾ مِنكَا واسرا ﴿ مَا ﴾ حَلَّ ﴿ فِي ٱلسَّمَـقُ تِ ﴾ كلُّها ﴿ وَمَا ﴾ حَلَّ

<sup>﴿</sup> وَمِنْ يَعْمِلُ﴾ شَبئاً ﴿ مِنْ الصالحاتِ﴾ أو بعصها وهو ما في وسعه وكلف به ﴿ مِنْ ذَكِرِ أَوَ أَنْثِي وَهُو مُؤْمِنُ﴾ حال ﴿ فأولئك يدخنونَ الجنة ﴾ بالباء للمعنوم والمحهول ﴿ ولا يظلمون نقيراً ﴾ قدر نقرة النواة

<sup>﴿</sup> ومن﴾ أي لا أحد ﴿ أحسن دينا معن أسلم وجهه ﴾ استسدم نفسه أو أحلص قلبه ﴿ قَه وهو محسن ﴾ قولا وعملا أو موحد ﴿ واتبع ملة إبراهيم ﴾ الموافقة لملة الإسلام ﴿ حنيفاً ﴾ ماثلا عن الأدباب ﴿ واتخذ اقه إبراهيم خليلاً ﴾ صفيا حالص المحبة له.

<sup>﴿</sup>وقه ما في السموات وما في الأرض﴾ ملكا وحلقا ﴿وكان الله بكل شبيء

﴿ فِي آلْأَرْضِ ﴾ كلّها ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ ﴾ دواما ﴿ بِكُلُّ شَيْءٍ مُعِيطاً ﴾ ﴿ ١٢٦ ﴾ عالما أحاط علمه الكلّ.

وَيَ أَهِ الإسلام ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ بهم سؤال ﴿ فِي سهام ﴿ النَّسَامِ وَسِول الله إعلام لهم ﴿ اللّه يُفْتِيكُم ﴾ معلّمكم أحكامها ﴿ فِيهِنَ ﴾ كما هو صلاحكم ﴿ وَمَا يُتُلَىٰ عَلَيْكُم ﴾ معلّمكم ما درس علاكم أهل الإسلام ﴿ فِيهِ الْكِتَنْبِ ﴾ كلام الله المرسل أو الموح ﴿ فِي ﴾ حال ﴿ يَتَنْمَى ٱلنّسَامِ ﴾ وحصصها ﴿ الّيَيْنَ مَا ﴾ مالا ﴿ كُتِب ﴾ ورسم وأمر الله إحصاصه ﴿ لَهُنّ ﴾ مما طرحه الولاد ﴿ وَتَرْغَبُونَ ﴾ الكلام مع لوكلاء والواو للحال أو للوصول ﴿ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ لأهولكم لها لا لما لها وصهده أو المراد عما أهوله ﴿ وَ الْمُسْتَفَعْفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَ نِ ﴾ رد أولادا م أوركوا الحلم وإطلاع الأمور ولا حول لهم ﴿ وَأَن تَقُومُوا ﴾ مكسور المحق ﴿ لِلْيَشْمَى ﴾ ومهامهم ﴿ إِ الْقِسْط ﴾ لعدل والسداد ﴿ وَ ﴾ كلّ ﴿ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ وَصَلاح ﴿ فَإِنَّ ٱللّهُ كَان ﴾ دواما

محيطا > ودرة وعلما ﴿ ويستفتونك في الكتاب > أي والله يفتيكم > يبين كم حكمه ﴿ فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب > أي والله يفتيكم وما في القرآن من آية المواريث تفتيكم ، أو ما يتلى عليكم مبتداء حبره في الكتاب ويراد به اللوح لمحتوظ ﴿ في يتامي النساء > صلة يسي إِنَّ عطف يتلى على ما قله وإلا فبدل من عهن والإصافة بمعنى من ﴿ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب > ما فرض ﴿ لهن > من المدرات ﴿ وترغبون أن > في أو عن ﴿ تنكحوهن > كد الرحل يصم البتيمة فإن كانت جميلة تروحها وأكل مالها و لا عصلها بيرثها، والواو للعطف أو الحال ﴿ والمستضعفين من الولدان > لصبيد عطف على يتامي النساء وكانوا لا يورثونهم كالساء ﴿ وأن تقوموا لليتامي بالقسط > بالعدل في حقوقهم، عطف عليه أيصاً ، ومنصوب بتقدير فعل أي ويأمركم أن تقوموا ﴿ وما تفعلوا من خير > عليه أيصاً ، ومنصوب بتقدير فعل أي ويأمركم أن تقوموا ﴿ وما تفعلوا من خير >

﴿بِهِ عَلِيماً﴾ ﴿ ١٢٧﴾ عالما مطَّنع ومعاملا معكم كأعمالكم.

﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً ﴾ عملها مطروح صرّحه ﴿ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نَشُورًا ﴾ كرها وسمودا وحدّه لما حمّ لها ﴿ أَوْ إِعْرَاضاً ﴾ لطول عمرها أو سوء ملاء أو ملال أو طوح أو سواها ﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ لا إصر ﴿ عَلَيْهِمَا ﴾ المرء وأهله ﴿ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً ﴾ صلاحاً وهو مصدر، واصطلاحهما حطّها المهر أو ما صلح للطرح روما لوداد المرء ﴿ وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ وهو صلاحهم لا المرآء واللدد ﴿ وَأَخْضِرَتِ آلاً نَفْسُ آلشُعَ ﴾ أراد دوم الإمساك لها والمراد لا سماح للمرء وأهله، وكل واحد رام روحه وسروره ﴿ وَإِن تُحْسِنُوا ﴾ العمل مع أهلكم ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ الحسم والسرح والهمط ﴿ فَإِنْ آللّه كَانَ ﴾ يه دواماً ﴿ يِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الولاء والعراء ﴿ خَبِيرا ﴾ ﴿ ٢٨ ﴿ ﴾ عالم أَن

في أمر مؤلاء ﴿فإن الله كان به عليما﴾ فلا يضبعه

﴿ وإن امرأة ﴾ ماعل فعل يمسره ﴿ خافت ﴾ علمت أن توقعت ﴿ من بعلها ﴾ لأمارات ظهرت لها ﴿ أو إعراصاً ﴾ بنقليل محادثه ومؤاسته ﴿ فلا حماح عليهما أن يصلحا ﴾ يتصالحا ﴿ بيبهما صلحا ﴾ بأن تهب له بعض القسم، أو لمهر أو غيره فتستعطفه به ﴿ والصلح خير ﴾ من الفرقة أو البشور أو الإعراض أو من الحصومة، أو في نفسه خير كما أن الخصومة شر ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ حملت عليه، وجعل حاضراً لها لا بنقك عنها فلا تكاد المرأة تسمح سصيبها من زوجها، ولا الرجل يسمح بإمساكها على ما ينبغي إذ كرهه ﴿ وإن تحسنوا ﴾ العشرة ﴿ وتتقوا ﴾ الشوز والإعراض على ما ينبغي إذ كرهه ﴿ وإن تحسنوا ﴾ العشرة ﴿ وتتقوا ﴾ الشوز والإعراض غلى ما ينبغي إذ كرهه ﴿ وإن تحسنوا ﴾ العشرة ﴿ وتتقوا ﴾ الشوز والإعراض خيراً ﴾

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا ﴾ أصلا الكلام مع رهط لهم أعراس ﴿ أَن تَعْلِلُوا ﴾ العدل والسواء ﴿ بَيْنَ آلنَّسَاءِ ﴾ عطاء ودادا أو مصدا وملاحا وما سواها ﴿ وَلَوْ حَرَصْتُم ﴾ العدل والسواء ما سهل لكم ﴿ فَلَا تَعِيلُوا كُلَّ آلْمَيْلِ ﴾ كل الحدل والمرء لو ما أدرك الأمر كله ما طرح كنه ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ كم لا موء لها وم مشها السرح ﴿ وَإِن تُصْلِحُوا ﴾ أموركم ﴿ وَنَتَقُوا ﴾ الحدل ﴿ فَإِنْ آللَّه كَانَ ﴾ دواما ﴿ غَفُورا ﴾ محّاء لطوالح أعمائكم ﴿ رَحِيما ﴾ ﴿ ١٢٩ ﴾ واحما لكم معادا. ﴿ وَإِن يَتَقَرُّقَا ﴾ المرء وأهله سرحا وم صالحا ﴿ يُغْنِ آللَّهُ كُلًا ﴾ كل واحد

﴿ وَإِنْ يَتَفَرُّقًا ﴾ المرء وأهله سرحا وم صلحا ﴿ يَغَنِ الله كلا ﴾ كل واحد أوسا أو سلّوا ﴿ مِن سَعَيْهِ ﴾ وسعه وكرمه أعطها مرء صبح وأعطاه عرس أملح ﴿ وَكَانَ آللَّهُ ﴾ دواما ﴿ وَاسِعاً ﴾ وسع ملكه وعطاء، ﴿ حَكِيماً ﴾ ﴿ ١٣٠ ﴾ لحكمه

سرر

﴿ وَلِلَّهِ ﴾ ملكا واسراكل ﴿ مَا ﴾ حل ﴿ فَي السَّمَوَ تِ ﴾ أسرار عالم العدو ﴿ و ﴾ كل ﴿ مَا ﴾ حل ﴿ فِي اللَّارْضِ ﴾ مور عالم المدث وهو علام لكمال وسعه وحوله ﴿ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا ﴾ أراد الأمر و تحكم لأمم ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا ﴾ أعطوا وأرسلوا ﴿ الْكِتَابُ ﴾ وهو اسم لنصرع عمّ لطروس السماء كنّها ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

﴿ وله ما في السموات وما في الأرض﴾ تقرير لكمال سعته وقدرته ﴿ ولقله

<sup>﴿</sup> ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساه ﴾ في المودة القلبية أو في كل الأمور من حميع الوجوه ﴿ ولو حرصتم ﴾ على دلك فلا تكلفون منه إلا ما تستطيعون ﴿ فلا تميلواكل الميل ﴾ بترك المستطاع ﴿ فتذروها كالمعلقة ﴾ التي ليسب بأيم ولا دات على ﴿ وإن تصلحوا ﴾ بنرك المين ﴿ وتتقو ﴾ الله فيه ﴿ فإن الله كان غفوراً رحيما ﴾ فيعفر لكم ما سلف ﴿ وإن يتفرقا ﴾ أي لروحات بالطلاق ﴿ يسفن الله كملا ﴾ عن صاحبه ﴿ من سعته ﴾ من فصله أن يرزقه روحا حبراً من روحه وعيشا أها من عيشه ﴿ وكان الله واسعاً ﴾ غياً مقتدراً ﴿ حكيماً ﴾ في تدبيره

عصرا مرّ أسمكم ﴿ وَإِيَّاكُمْ ﴾ مركم وهو الأمر دواما لهم ولكم ﴿ أَنِ ﴾ للصدع أو الكسر مدموس ﴿ اَنَّهُوا اللّه ﴾ وحدوا الله وطوعوه ﴿ وَإِن تَكُفُرُوا ﴾ ماأوصاكم الله ﴿ فَإِن للّه ﴾ مالك الملك كله شكا وينك كل ﴿ مَا ﴾ حل ﴿ فِي السّمَلُو ابْ وَ ﴾ وَ لا ﴿ مَا ﴾ وكد ﴿ وَإِن اللّه وَ هُو مالكهم ومولاهم ومطاعهم و كُلُ ﴿ مَا ﴾ ركد ﴿ فِي اللّه وهو مالكهم ومولاهم ومطاعهم ﴿ وَكَانَ اللّه ﴾ دو م ﴿ فَنِيّا ﴾ عد سو ه طاوعه أحد أو ما طاوعه ما وصاكم إلا لرحمه لا لإرماده ﴿ حَمِيدا ﴾ ﴿ ١٣١ ﴾ محمودا أمره وعمله لا حسم لمحامده . حمد أو لا .

﴿ وَلِلَّهِ ﴾ ملك وأسر كل ﴿ مَا ﴾ حل ﴿ فِي ٱلسَّمَوَ ان وَ كلَ ﴿ مَا ﴾ حلَ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ كلّهما لا عدّ ولا مصر الأهلهما ﴿ وَكَفَيْ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ ﴿ ١٣٢ ﴾ مؤكّلا لأمور الكلّ.

﴿إِنْ يَشَأَ﴾ الله ﴿يُذُهِيَّكُمْ ﴾ طَرًا إهلاكا وإعداما ﴿أَيُهَا ٱلنَّمَاسُ لَعدم طُوعكم ﴿وَيَأْتِ بِنَاخَرِينَ ﴾ سر كم محالكم والحاصل لو أراد لأعدمكم وأسر رهطا أطوع أوسكم ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ ﴾ دواما ﴿عَلَىٰ ذَالِكَ ﴾ الإعدام والأسر

وصينا الذين أوتوا الكتاب حسب من اليهود والمصارى وعبرهم ﴿ من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الطيعوه ولا تعصوه ﴿ وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض لله ملك وحلقاً فلا يضره كفركم كما لا تنفعه تقواكم، وإنما وصاكم رحمة بكم ﴿ وكان الله غنياً له عن خلقه وطعتهم ﴿ حميداً له مستحقاً للحمد.

﴿ وقه ما في السموات وما في الأرض ﴾ ذكر ثالثا تقريراً لماه واستحقاقه الحمد لحاجة الحلق إليه وإنعامه عليهم بأصناف النعم ﴿ وكفى بالله وكيلا ﴾ حافظا ومدسراً لخلقه.

﴿إِنْ يَشَأُ يَذْهِبُكُم أَيِهَا النَّاسِ﴾ يهلككم ﴿وَيَأْتَ بِآخَرِينِ﴾ بدلكم أو خلقا آخرين بدل الإنس ﴿وكان الله على ذلث﴾ الإعدام والإبدال ﴿قبديراً من كبان

﴿قَدِيراً﴾ ﴿ ١٣٣﴾ كامل حول.

﴿مَن كَانَ يُوِيدُ لِعمله ﴿ ثَوَابَ ﴾ الله ﴿ آلدُنيا ﴾ حطامها وروحها كمعامس اراد لعماسه المال ﴿ فَعِندُ آللُه ِ شَوَابُ ﴾ الدار ﴿ آلدُنيا وَ ﴾ الدار و آلدُنيا و الدار و الدار و آلدُنيا و الدار و الدار و آلدُنيا و آلدُنيا و الدار و الدار و الدار و آلدُنيا و الدار و آلدُنيا و الدار و آلدُنيا و الدار و آلدُنيا و

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ كُونُوا ﴾ دو م ﴿ قَقَ مِسِنَ 
اللَّهِ مِعلَى والسواء ﴿ شُهَدَاءَ ﴾ عدولا وهو حل ﴿ لِلَّهِ ﴾ لأمره واعلاء م 
هو السداد ﴿ وَلَقُ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ لكمان لعدل والصلاح ﴿ أَوِ اللَّو لِلدَّيْن ﴾ 
الوالد والأم ﴿ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ أهل الإرحام وهُولا و محال الرحم والكلّ راعوهم 
وأرادوا مرادهم وأعلوا مرامهم ﴿ إِنْ يَكُنّ ﴾ المعلم علاه ﴿ غَنيّا ﴾ موسره 
وهو محل عدول السداد لعلق حاله وعد ماله ﴿ أَوْ فَقِيرا ﴾ معسرا لعسر أحو له 
﴿ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ ﴾ أوكد أمما، وكلوا امرهما نه وهو عدم ﴿ يسهمًا ﴾ لموسر

يريد الله ﴿ فعند الله تعلم الدنيا ﴾ فيطلم من عبد الله ﴿ فعند الله شواب الدنيا والآخرة ﴾ أو فما له يطلب أحدهما الذي هو الأحس دون الأشرف والأحسن ﴿ وكان الله سميعا بصيراً ﴾ بحري كلا بعمله

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا اللَّهِ يَنْ آمنوا كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسَطَ ﴾ محتهدين في إقامة العدل ﴿ شهداء ألله الله على خال أو حال ﴿ ولو ﴾ كانت الشهاده ﴿ على أنفسكم ﴾ بأب تقروا عليها ﴿ أو الوالدين والأقربين ﴾ وأو على والديكم وأفاربكم، ويشعر بقبولها على الوالدكما هو الأقوى ﴿ إن يكن ﴾ مشهود عليه أو كل منه ومن المشهود له ﴿ غنياً أو فقيراً ﴾ فلا تمتنعوا من الشهادة عليهما أو نهما ﴿ فالله أولى نهما ﴾ بالبطر

والمعسر، وهو لم الحوار سد مسد فلا تُتَبِعُوا أَلْهُوَى الأراء والآمال كره ﴿ أَن تَعْدِلُوا ﴾ عدلكم أو روم عدولكم ﴿ وَإِن تَعْلُوا ﴾ مسحلكم حال اداء الكلام وإعلاء السداد، ورؤوه مع واو و حدوحر كوا اللام حَ ﴿ أَو تُعْرِضُوا ﴾ عم أمره الله وهو إعلام السداد لسوء معادكم ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ ﴾ دواما ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا ﴾ ﴿ وَهِ وَهِ وَهِ عَلَمَ اللهُ كَانَ ﴾ دواما ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا ﴾ ﴿ وَهِ وَهِ عِلْمَا لَكُلَ معلوم سرًا وحسًا

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُق ﴾ أسدموا الكلام مع أهل الإسلام او مع اهل الطرس أو مع أهل الولع ﴿ ءَامِنُوا ﴾ داوموا إسلامكم أو أكمنوه أو أسلموه وعا ﴿ إِللَّهِ ﴾ وأوامره ﴿ وَرَسُولِهِ ﴾ محمّد (ص) وأحكامه ﴿ وَالْكِتنْبِ ﴾ كلام الله ﴿ اللَّهِ ورووه لا معلوما ﴿ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ محمّد المرسل ﴿ وَالْكِتَبِ ﴾ الطرس عِمود ﴿ اللَّهِ عَلَى رَسُولِه ﴾ محمّد المرسل ﴿ وَالْكِتَبِ ﴾ الطرس عِمود ﴿ اللَّهِ عَلَى الرّسل الإعلاء الرسل ورووه لا معلوما ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ ﴾ الواحد ورووه لا معلوما ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ ﴾ الواحد ورووه لا معلوما كلها المعلوم سدادها وصمد ﴿ وَمَلَتُ كَتِهِ ﴾ الكرام ﴿ وَكُتُبِهِ ﴾ طروسه المرسل كلها المعلوم سدادها

بهما ﴿ فلا تتبعوا الهوى ﴾ مي شهادتكم إرادة ﴿ أَنْ تعدلوا ﴾ عن الحق أو كراهـ العدل بين الناس ﴿ وإن تلووا ﴾ أسنتكم وتحرّفوا الشهادة ﴿ أَق تسعرضوا ﴾ عن إقامتها ﴿ قَإِنْ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ فيجاريكم به

﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُوا﴾ في الطاعر أو نفاة أو حقيقة ، أو الحطاب لمؤمى أهل الكتاب ابن سلام وأصحابه ، إذ قال يا رسول الله يؤمن بك وبكتابك وينموسي والتوراة وعزير وتكفر بما سواه فنزلت ﴿ آمنوا﴾ في الناطن أو اثبتوا أو اخلصوا فنه أو أمنوا إيمانا عاماً ﴿ بالله ورسوله والكتاب ﴾ القرآن ﴿ الذي نزل ﴾ منحما بالساء للفاعل والمععول ﴿ على رسوله والكتاب ﴾ أي جنسه ﴿ الذي أنزل ﴾ حملة وفيه القراء تان ﴿ من قبل ﴾ قبل محمد عَنْ فَيْ ﴿ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله

﴿وَرُسُلِهِ﴾ الأكارم كلّهم وّلهم أدم وحماد هم محمّد صلعم ﴿وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ﴾ معاد الكلّ الموعود لإحصاء الأعمال ﴿فَقَدْ ضَلَّ﴾ سواء الصراط ﴿ضَلْلًا يَعِيداً﴾ ﴿ ١٣٦﴾ ممدودا لا أمل لعوده

﴿إِنَّ الهود ﴿ أَنَّةُ يَنَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا رسول كلّمه الله ﴿ ثُمَّ كُفَرُوا ﴾ لما ألهوا ولد الأطوم ﴿ ثُمَّ هادوا و ﴿ ءَامَنُوا ﴾ سنموا لرسولهم لمنا أكمل صوعله الطور وعاد ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ وما أسلموا لروح لله ﴿ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفُرا ﴾ صلّا وعلم إسلام لمحمد صلعم وأصروا وداوموا أو المراد رهط أسلموا وعدوا وردوا الإسلام مرار وأصروا صلاحا وعدولا ﴿ لَمْ يَكُنِ آللَه ﴾ الملك العدل ﴿ لِيَغْفُر لَهُمْ ﴾ آصارهم ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ ﴿ ١٣٧ ﴾ مسلك السدد.

﴿ بَشَرِ ﴾ هؤل وأصله الإعلام السارُ أوركم محلَه هرطا ﴿ ٱلْمُتَنْفِقِينَ ﴾ الأعداء سرًا ﴿ بِأَنَّ لَهُمْ ﴾ معادا ﴿ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ ﴿ ١٣٨ ﴾ مولما

هُمُ ﴿ اللَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكُفِرِينَ ﴾ لأعداء سر وحسًا ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ أهل الوداد والولاء ﴿ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَرَآءِ أهل الإسلام بوهمهم الطول والحول لهم ورأوا لا دوام لأمر محمّد صلعم ﴿ أَيَنْتَغُونَ ﴾ الأعد ، الأول ﴿ عِندَهُمُ ﴾ أهل

واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً ﴾ عن الحق

<sup>﴿</sup>إِنَّ الذِينَ آمنوا﴾ كليهود امنو، بموسى ﴿ثم كفروا﴾ بعبادة العجل ﴿ثم المنوا﴾ بعبادة العجل ﴿ثم آمنوا﴾ بعد ذلك ﴿ثم كفروا﴾ بعبسى ﴿ثم ازدادوا كفرا﴾ سمحمد عُلِيُوالهُ، أو المنافقود تكرر منهم الارتداد سر بعد إظهار الإنماد ثم أصروا على الكفر ﴿لم يكن اقد ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا﴾ إلى الحنة أو لا يلطف نهم

<sup>﴿</sup> بِشرِ المنافقين بأن لهم عذاباً أليما ﴾ ئرة نهكم ﴿ الدّين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون ﴾ يطلون ﴿ عبندهم العبزة ﴾ القوة والمنعة

الولاء لوداددهم ﴿ ٱلْعِزَّةَ ﴾ إمدادهم وعنو 'مرهم ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ ﴾ والعلق و لألق ﴿ لِلَّه ﴾ ولأهل ودُه كالرسول صنعم و هن الإسلام ﴿ جَمِيعاً ﴾ ﴿ ١٣٩ ﴾ طرّا لا للأعداء

موالاتهم ﴿ قَإِنَ الْعَزَّةِ لَهُ جَمِيعًا ﴾ لا يعر إلا أولياءه

﴿الذين﴾ بدل من الدين يتحدون، أو صفة للمنافقين والكافرين، أو ذم منصوب أو مرفوع ﴿ يتربصون ﴾ ينظرون ﴿ بكم ﴾ وقوع امر ﴿ فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ﴾ محاهدين وأعطونا من الغنيمة ﴿ وإن كنان للكنافرين

<sup>﴿</sup> وقد نزّل عليكم في الكتاب ﴾ القرآن، وقرئ بالماء للعاعل والمععول ﴿ أَنْ ﴾ أي ﴿ إِذَا سَمِعَتُم آيات الله ﴾ القرآن ﴿ يكفر بها ويستهز أ بها ﴾ حالان من الأبات ﴿ فلا تقعدوا معهم ﴾ مع الكافرين و مستهرتين ﴿ حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ وروي وإذا سمعتم الرحل يحجد الحق ويكدب به ويقع في أهله فقوموا من عنده ولا تقاعدوه ، ﴿ إِنْكُم إِذَا ﴾ منز المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ﴾ لقاعدين والمقعود معهم

جَمِيعاً ﴾ ﴿ ١٤٠﴾ كلُّهم معادا لوأم كل واحد مطوه حالا.

﴿ اَلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾ هو الرصد والمراد هم الرصد علق كم ووسعكم او كسركم وحطكم ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَفْحٌ ﴾ إسعاد وإمداد ﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾ وكرمه ﴿ فَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ إسلاما وعمات أعطوا سهما من حصل لكم ﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَنْفِرِينَ نَصِيبٌ ﴾ سهم ماصل أود علقهم ﴿ قَالُوا ﴾ للأعداء ﴿ أَلَمْ نَسْتَحْوِدُ ﴾ سطوا ساطعا ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ حال عماس أهل الإسلام معكم ﴿ وَنَمْنَعْكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ صولهم وحمسهم وحاصل الكلام مكرهم وولعهم معكم ومعهم لطمع المال ﴿ فَاللَّهُ ﴾ الملك الحكم لعدل ﴿ يَحْكُمُ ﴾ حكما عدلا ﴿ يَتْحَكُمُ ﴾ أهل الإسلام والأعد، ﴿ يَوْمَ الْلْهِ اللهِ وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ ﴾ معادا كما در أول الكلام ﴿ إِلَا اللهِ اللهِ مَا لَعْرَبِينَ ﴾ المدلام ودرقم الله الإعمال، وحَ موردكم دار السلام ودرقم الله إلى ﴿ وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ ﴾ معادا كما در أول الكلام ﴿ لِللَّهُ الملك العقوم وسطوهم

﴿إِنَّ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهُ ﴾ هم معاملوه كم عامل الماكر وهو إعلاه ما هو ورَّه إسرارهم أو المراد معاملوه أهل وداده أورد اسمه إكرام لهم ﴿ وَهُو خَلْدِعُهُمْ ﴾ عامل عملهم لما أمهلهم وعصم دماههم وأموالهم حالاً، وأعلد لهم الدرك والآلام معادا ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ إِذَا ﴾ كلما ﴿ قَمَامُوا إِلَى

نصيب به من الطفر ﴿قالوا بهم ﴿أَلَم نَسْتَحُودُ بَسْنُولِي ﴿عَلَيْكُم ﴾ ونقدر على فَتَلَكُم فَأَسْفِينا عليكم ﴿ونسمتعكم من المؤمنين بتحديلهم عنكم وإفشاء أسرارهم إليكم، فاعطون مما أصنم ﴿فَاقُه يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ أي بالحجة أو يوم القيامة

<sup>﴿</sup>إِنَّ الْمَنَافَقِينَ يَخَادُعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادَعُهُم ﴾ فُسِر في النَّرَة ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى

ألصَّلُوْةِ ﴾ مع أهل الإسلام ﴿قَامُوا كُسَالَى ﴾ مع الكسر والكره كُلم رأهم أحد صلّوا وإلا عدلوا وما صلّوا كما ورد ﴿ يُرَاّءُونُ ٱلنَّاسُ ﴾ مرادهم اطلاعهم وهو حال ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ لَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿ ١٤٢ ﴾ مسحلا لا سرًا ومرومهم الطمع والحطام.

﴿ لَا إِلَىٰ هَـٰـَوُلَاهِ﴾ لا مع رهط لإسلام كلاً ﴿ وَلَا إِلَى هَـٰـُولُاهِ ﴾ الصلاح والطلاح ﴿ لَا إِلَىٰ هَـٰـَوُلَاهِ ﴾ لا مع رهط لإسلام كلاً ﴿ وَلَا إِلَى هَـٰـُولُاهِ ﴾ ولا مع رهط الأعداء كلا ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ ﴾ سواء مصراط ﴿ فَلَن تَجِدَ ﴾ محمّد (ص) ﴿ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ﴿ ١٤٣ ﴾ مسلكا لهداه.

﴿يَسَأَيُسَهَا﴾ الْمَلَا﴿ اللَّهِ مِنْ مَامَنُوا﴾ اسلموا ﴿لَا تَسَتَجَدُّوا الْكَفِرِينَ ﴾ الأعداء ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ أهل ولاء وَرَكَاد ﴿ مِن دُونِ ٱلسَّمُؤْمِنِينَ ﴾ وراء أهل الاسلام لما هو عمل أهل الوسع و المكر ﴿ أَتُويدُونَ ﴾ أهل الإسلام ﴿ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ ﴾ معادا ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ أصّاركم ﴿ شَلْطَنا مَبِينا ﴾ ﴿ ١٤٤ ﴾ دالاً ساطع

الصلاة قامواكسالي متناقبي (يراءون الناس) في صلاتهم بيحسوهم مؤمين ﴿ولا يذكرون الله ﴾ بالتسبيح وبحوه، أو لا يصلوب ﴿إلا قليلا ﴾ إد لا يععلوبه إلا بحصرة من يراءونه، أو لا يذكرون في الصلاة غير التكبير وما يحهر به ﴿مَذَيَذَبِينَ بين ذلك ﴾ مترددين بين الإيمان والكفر، من المدندة وهو جعل الشيء منصطريا وأصله بمعنى الطرد ﴿لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ لا صابرين إلى المؤمين بالكلية، ولا إلى الكافرين ﴿ومن يضلل قه ﴾ يمنعه النصف بسوء اختياره ﴿ قلن تجدله سبيلا ﴾ إلى الحق.

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمِنُوا لَا تَتَخَذُوا الكَافَرِينَ أُولِياءَ مِن دُونَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ كصنع المافقين فتكونوا مئلهم ﴿ أثريدون أن تحعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ﴾ حجة

ولِمَا لامعا وهو ولاءكم مع الأعداء.

﴿إِنَّ الرهط ﴿ الْمُتَنْفِقِينَ ﴾ ورودهم ﴿ فِي الدَّوْكِ ﴾ ورووه كالسَّطْرِ محرك الوسط ولا محركا ﴿ الْأَسْقَلِ ﴾ المسعر الأحط ﴿ مِنَ النَّارِ ﴾ الموعود ورودها للطلاّح ﴿ وَلَن تَجِد لَهُمْ نَصِيراً ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ممدّا رادًا لأصارهم ﴿ إِلَّا ﴾ الملأ ﴿ اللّهِ يَن تَابُوا ﴾ الوامد عمو ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ ماطلحوا سرا وحسّا ﴿ وَاعْتَصَمُوا ﴾ أمسكوا ﴿ إِللّهِ وَ مره و حكم رسوله كما أحكم كمّل أهل الإسلام ﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ ﴾ إسلامهم ﴿ لِللّهِ وا والأطمع وما أرادوا إلا مراده ﴿ فَأُولَئِك ﴾ الأرّال الصمحة ﴿ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ولهم أصل الوداد معهم حالا ومآلا ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ورهطا معهم كما وعدهم من ﴿ أَجْراً عَظِيماً ﴾ ﴿ ١٤١ ﴾ وهو دوام السرور معاد

وَمَّا يَفْعَلُ آللُهُ الملك لعلل وَبِعَدَّلِيكُمْ وم مراده إصركم ﴿إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَتُمْ لُو سطع حمدكم لمكارعه ولاح طوعكم وإسلامكم الله وَعَانَ آللُهُ دواما ﴿شَاكِراً ﴾ سامع ممحامدكم له ﴿عَلِيماً ﴾ ﴿١٤٧ ﴾ عالمه لأحوال إسلامكم وأسرار صدوركم

واصحة إد موالابهم دليل العاق أو سبيلا إلى عد بكم ﴿إن المنافقين في الدرك﴾ الصق ﴿الأسفل من النار﴾ في قعر حهم ﴿ولن تجد لهم نصيراً﴾ ينقدهم مه ﴿إلا الله ين تابوا﴾ من عاقهم ﴿وأصلحو ﴾ بياتهم ﴿واعتصموا بالله﴾ وثقوا به ﴿وأخلصوا دينهم قه للا رباء وسمعة ﴿فأولئك مع المؤمنين﴾ رفقائهم في الدارين ﴿وسوف يُؤتى الله المؤمنين أجراً عظيماً ﴾ يشاركونهم فيه ﴿ما يفعل الله بعدابكم إن شكرتم وآمنتم ﴾ يستحلب به بعناً أو بدفع صراً، كلاً وإنما عقاب المسىءهو سوء عمله عانقه ﴿وكان الله شاكراً ﴾ يعطى الكثير بالقليل ﴿عليما ﴾ ما يستحقو به

﴿ إِلَّا يُحِبُّ آللَهُ آلْجَهْرَ ﴾ الإعلاء ولا الإسرار والإعلاء أسوء وأكر ، ﴿ إِلَّا لَسُّوءِ مِنَ ٱلْقُولِ ﴾ الكلام السوء ﴿ إِلَّا ﴾ إعلاء ﴿ مَن ﴾ أحد ﴿ ظُلِمَ ﴾ حدل والمراد ما ساء للمحدول رد مطوكلام الحادل، أو دعاء السوء علاه واذكر حدله صدد أهل العالم، أرسله الله لمنا ورد مره رهطا وما طمعوه ووصمهم ولاموه له ﴿ وَكُانَ ٱللَّهُ ﴾ لك العدل دو مسا ﴿ سَسمِيعاً ﴾ سامعا لدعاء المحدول ﴿ عَلِيماً ﴾ ﴿ ١٤٨ ﴾ عالما حدل الحادل

﴿إِن تُبُدُوا﴾ محل إعلاء السوء ﴿خَبْراً﴾ عملا محمودا وكلاما حاملا للصلح والصلاح ﴿أَوْ تُخْفُوا﴾ العمل المحمود والكلام لمسطور، ورد المراد عطء المال اعلاء أو سرًا ، طَوَع ﴿ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوم ﴾ محوا وطمس كملا وهو المراد وإعلام اعلاء العمل المحمود أو السوار ممهد له كما دلّ علاه ﴿ فَإِنَّ آللّهُ كَانَ ﴾ دواما ﴿عَفُوا قَدِيراً﴾ ﴿ ٤٩ أَ ﴾ مِحِّه للأصار مع كمال حوله والوّه، وح كانَ ﴾ دواما ﴿عَفُوا قَدِيراً﴾ ﴿ ٤٩ أَ ﴾ مِحِّه للأصار مع كمال حوله والوّه، وح المحو أصلح لحالكم، أحل الله للمحدول إعلام المبوء أولا وأوماه ما هو أصلح له حملا له لمكارم الإملاء و كرم الأعمال، وهو مدح لاصركم معادا أوس محوكم إصر الحادل.

﴿إِنَّ﴾ الملأ ﴿ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ﴾ أمره وأحكامه ﴿وَرُسُلِهِ﴾ اللاَّوْا

<sup>﴿</sup> لا يحب الله الجهر بالسوء من القور﴾ الشتم في الانتصار وغيره ﴿ إلا من ظلم﴾ إلا جهر من طلم بأد يشكو طالمه وبدعو عليه ﴿ وكانَ الله سميعا ﴾ للأقوال ﴿ عليما ﴾ بالأفعال.

<sup>﴿</sup>إِنْ تَبِدُو خَيْرًا أَوْ تَحْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٌ ﴾ مع قدرتكم على الانتقام من دون حهر بالسوء من القول ﴿ فَإِنْ اقه كَانَ عَفُوا ﴾ عن الجاني ﴿ قديراً ﴾ عليه، فتخلّقوا بأخلاق الله.

أرسلهم الله للإصلاح وهو إعلام لحاصل عملهم لردّهم الرسل كلّهم حال ردّهم أحدهم ﴿ وَيُرِيدُونَ ﴾ لطلاح صدورهم وسوء بسرارهم ﴿ أَن يُسَفّرُقُوا بَيْنَ آللّه ﴾ مرسل الرس ﴿ وَ ﴾ ملا ﴿ رُسُلِه ﴾ إسلاماً لما استموا لله وردّوا رسله أو المسراد ما أذاه ﴿ وَيَسَقُولُونَ نُسَوْمِنُ بِبَعْضِ ﴾ وهو رسولهم ﴿ وَنَكُمْقُرُ بِبَعْضٍ ﴾ وهو رسولهم ﴿ وَنَكُمْقُرُ بِبَعْضٍ ﴾ وهو رسولهم ﴿ وَنَكُمْقُرُ بِبَعْضٍ ﴾ وهو رسل سواه، والكلام عام لكل رهط ردّوا رسولا كالهود ردّوا إرسال روح الله وردوا الله وردوا الله وردوا الله وردوا الله ومحمد صلعم وكلام الله المرسل لهما، وكرهط روح الله وردوا ألوك محمد صلعم وكلام الله المرسل له ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا ﴾ ولعاً وطلاحا ﴿ بَيْنَ ذَلِك ﴾ وسط الإسلام والرد ﴿ سَبِيلًا ﴾ ﴿ ١٥٠ ﴾ مسلكا ولا وسط لهما لما لا إسلام مع الردّ لرسله والردُ لأحدهم ردّ كنهم

كما أرسل الله لإعلام عمل رهط هود وغصو رسله وهم ما عصوا إلا هودا ﴿أُولَئِكَ ﴾ الرهط الطَّلاَّح ﴿ هُمْ ﴾ لا سواها ﴿ الْكَنْفِرُونَ ﴾ كاملوهم ردًا لأمر الله ولا حاصل لإسلامهم لرسولهم مع ردّهم رسلا سواه ﴿ حَقّاً ﴾ سداد وهمو مصدر مؤكّد لمدلول الكلام الأول ﴿ وَأَعْتَدُنّا ﴾ علّه الله مآلا ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ كلّهم كمّلهم ووكسهم ﴿ عَذَاباً مّهِيناً ﴾ ﴿ ١٥١ ﴾ إصرا أسوء ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ كلّهم كمّلهم ووكسهم ﴿ عَذَاباً مّهِيناً ﴾ ﴿ ١٥١ ﴾ إصرا أسوء ﴿ وَوَسُلِهِ ﴾ كلّهم

<sup>﴿</sup>إِنَّ الذِينَ يَكَفُرُونَ بِاقَهُ وَرَسِلُهُ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَفُرِقُوا بِينَ اللهُ وَرَسِلُهُ مَا بُوْمَوا

بالله ويكمروا مرسله ﴿ويقولُونَ نَوْمَنَ بِبعض ﴾ من الرسل ﴿ونكفر ببعض ﴾ منهم

﴿ويريدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا بِينَ ذَلِك ﴾ أي ﴿إِبمالُ والْكَمَر ﴿سبيلاً ﴾ طريقا إلى الضلالة

﴿أُولُكُ هِمُ الْكَافِرُونَ ﴾ كمرا ﴿حق ﴾ ثانا ﴿واعتدنا للكافرين عذاباً منهيئا ﴾

لهم، أفيم الطاهر ممام الصمير للعلة

<sup>﴿</sup> وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلُهُ وَلَمْ يَفُرِقُوا بِينَ أَحَدُ مِنْهُمْ أُولَئِكُ سُوفَ يَوْتَيَهُم

و حكامهم كلّه ﴿ وَلَمْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ ﴾ إسلاما وهو عام للواحد وما سواه لوروده وراء لم ﴿ مُنْهُمْ ﴾ الرسل ﴿ أُولَلَئِكَ ﴾ كمّل أهل الإسلام ﴿ سَوْفَ ﴾ مؤكّد للوعد ومدلوله حصول الموعود لامحال ولو ورأء المدد

﴿ يُؤْتِيهِمْ ﴾ أعطاهم الله معادا ﴿ أَجُورَهُمْ ﴾ الموعود لهم أداؤها أوس أعسمالهم ﴿ وَكُسَانَ ٱللَّمَٰهُ ﴾ دواما ﴿ غَلَوْراً ﴾ مبحّاء لأصارهم ومعارّهم ﴿ رَّحِيماً ﴾ ﴿ ١٥٢ ﴾ كامل رحم لهم.

ويَسْتُلُكُ ورسول الله ﴿أَهْلُ ٱلْكِتَنبِ علماء الهود وهم سألوا رسول الله إرسال طرس كلاً وورد سألو ارسال طرس محرّر رسمه أهل السماء وسرسمه الألواح كما أرسل لوسولهم، أو طرس احسّوه حل وروده أو طرس أرسل الأهم و علمهم ألوكث رو في لألوه و كله ولو سالوه سدادا وصلات لأرسلهم الله وأعطاهم كما هو متمثولهم ومأمولهم لما إرسال كلام الله كلاً ما هو عسر ﴿أَن تُنزُلُ إرسالك ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ هل علرس ﴿كِتُنباً ﴾ موسوماً مسطور لألواح طرًا ﴿مَن عُرس مصاعد ﴿السّمَاءِ كما عطهم رسولهم ولو دهاك لسؤالهم بمعهود هكوا ﴿فَقَدُ سَأَلُوا ﴾ المرد ولأدهم اللاؤا راحوا مع رسولهم وسنمو الصور، وهم لَم سلكوا مساكوا مساكهم وردوا صرطهم وطاوعوا أوامرهم وسنمو أموالهم صارواكما سألوا ﴿فُوسَى ﴾ رسولهم ﴿أَكْبُو ﴾ أصعد حالا وأسوء سؤالا

بالبود والياء ﴿ أجورهم وكان الله غفوراً ﴾ لرلاتهم ﴿ رحيما ﴾ بهم

<sup>﴿</sup> يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ﴾ سأله أحبار اليهود أن يأتيهم بكتاب مكنونا من السماء كما يأتيهم بكتاب مكنونا من السماء كما كانت التوراة على الألواح، أو كتاب الينا بأعباسا بأنك رسول الله ﴿ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ﴾ حواب شرط مقدر أي إن استعظمت ذلك، فقد سألوا موسى

﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ ﴾ وسط الهواء ﴿ الطّورَ المعلوم سموكا مهدُدا ومهؤلا علله ﴿ بعِيقَنْقِهِمْ ﴾ أحكم عهدهم ﴿ وَقُلْنَا ﴾ لرسولهم والطور مطلّهم مُرْ ﴿ لَهُمُ آدْخُلُوا ٱلْبابِ ﴾ مورد المصر ﴿ سُجّداً ﴾ ركّع وهم عدلوا ﴿ وَقُلْنَا ﴾ لداود الرسول هذه وكلّم ﴿ لَهُمْ لَا تَعْدُوا ﴾ الحدّ المحدود المأمور وهو مصطد

<sup>&#</sup>x27;عصم منه ﴿فقالوا أرنا الله جهرة ﴾ عباب ﴿فأخذتهم الصناعقة ﴾ ثار نبرلت فأهلكتهم ﴿بطلمهم ﴾ وهو سؤالهم المستحبل ﴿ثم اتخذوا العجل ﴾ إلها ﴿من بعد ما جاءتهم البيئات ﴾ على التوحيد ﴿فعقونا عن ذلك ﴾ بنرك استئصالهم ﴿واتينا موسى سلطانا مبيئا ﴾ عليهم إد مرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه

<sup>﴿</sup> ورفعنا فوقهم الطور﴾ الحمل ﴿ بميثاقهم ﴾ سببه ليحافوا فلا ينقصوه ﴿ وقلنا لهم ﴾ وهو مطلّ عليهم ﴿ ادخلوا الباب سجدا وقلبا لهم لا تعدوا في

السبمك ﴿ فِيلَ السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم ﴾ لطرح العداء ﴿ مِّيفَاقاً ﴾ عهدا ﴿ غَلِيظاً ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾ مؤكّداً.

وهم كسروه ﴿ فَيِعا ﴾ اما » مؤكّد المدلول الكلام والمرادعوملو ماعوملو الصدور ﴿ نَقْضِهِم ﴾ كسرهم ﴿ مِينَقَهُم ﴾ عهدهم وعركهم السمك ﴿ وَكَغْرِهِم يَايَتُ اللّه ﴾ ردهم دوال أوامر رسوله أو كلام الله أو طرسهم ﴿ وَقَتْلِهِم ﴾ إلا عبد لاكهم ﴿ اللّه الله الله أو طرسهم ﴿ وَقَتْلِهِم ﴾ المسلاكهم ﴿ اللّه الله المحمّد رسور الله صلعم ﴿ قَلُوبُنَا عُلْفٌ ﴾ أكمام والمسراد فورد للعلوم ومحل ملاهم مكرم الأمور أو أحظه أطر وسدول ما وصلها إذكار وعلم اصلا ﴿ إِلَى الله العلم والإدكار وهو وذلك الكلامهم ﴿ قَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الوامر الله وأحكامه ﴿ إلا ﴾ رهطا ﴿ قَلِيلًا ﴾ ﴿ و ١٥٤ ﴾ كلامهم ﴿ و السلام » ورهطه أو إسلاما ماصلا الله وكسه للمصل له لوكسه

﴿ وَ الله وعصرا محمّدا رسول الله صنعم ﴿ وَقَوْلِهِمْ ﴾ وردّهم رسوله روح الله كرد إعلام لصدوره مكرّرا لما ردّو لرسل مرارا عصرا ردّوا رسولهم، وعصرا روح الله وعصرا محمّدا رسول الله صنعم ﴿ وَقَوْلِهِمْ ﴾ كالامهم الولح ﴿ عَلَى

السبت » بأحد الحيتان ﴿ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » ونيفا على ذلك فمقصوه ﴿ قَبِما نقضهم ميثاقهم » أي فحالهوا وغصوا فعلنا بهم ما فعلنا بسبب نقضهم ﴿ وكفرهم بآيات الله » المصدقة لرسنه ﴿ وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف » في علاف لا تمى قولك ﴿ بل طبع الله عليها » منها لطفه ﴿ بكفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا » منهم أو إيمانا نافضاً

<sup>﴿</sup> وَيَكَفُرُهُم ﴾ بعيسي ﴿ وقولَهِم على مريم بهتانا عظيما ﴾ من أنها حملت

مَرْيَمَ﴾المطهّر سرّها ﴿يُهْتَنْنَاۗ﴾ ولعاً ﴿عَظِيماً﴾ ﴿١٥٦﴾ أسوء وأعسـر وهـو هَوْرها عِهرا.

﴿ وَقُولِهِمْ ﴾ وأما وسمودا ﴿إنَّا قَتَلُنَا ٱلْمَسِيحَ ﴾ سمّاه لما مسحه الملك وهو الممسوح أو لما مسح الأعلاء كالأكمه والأسوء وصحوا وهو المباسح ﴿عِيسَى﴾ وهو اسمه أصلا ﴿ آبْنَ مَرِّيَمَ ﴾ ولدها الأطهر ﴿ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ هم ما علموه رسولا، وأوردوه الهادا أو لوهمه رسول الله أو هو كلام الله لا كلامهم أورده الله لمدحه، او أرسل كلام مادحا محلِّ ما أوردوا كلاما سوءا وأرسل الله ردًا لوهمهم ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ ﴾ روح الله ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ كما وهموا ﴿ وَلَـٰكِن شُبُّهُ لَهُمْ﴾ حوّل ردءه أو عدرًه معدلاً له كما رّوو، عرك الهبود، ووصيموا روح الله وأمَّه، ولمَّا دعا الله وسأل طردهم وأردَّهم حوَّلُ الله صورهم وهم صاروا أساو، الصور، وأراد الهود مصعه وإهلاكه وأعممه الليبينيمكه وإعلاءه عالم العلو ومصاعد السماء، وكلِّم رهطه وطوّعه هن لأحدكم جنول طلله وسنواده كبطيل رسوله ووصوله دار السلام، وسمع وأطاع أحدهم وحوّل طله كطلل روح الله وصعد روح الله مصاعد السماء واهلكوا محوّل الطلل وعملواما أرادوا، وورد لمّا أرادوا إهلاكه كلّم امرء أسلم مسحلا وردٌ روعا ألا أدلّكم علاه، وورد محلّ روح الله ومأواه وسمك روح الله وحوّل طلل العدوّ معادلا لطلل روح الله ووهموه هو وأهلكوه وعاملوه ما راموا ﴿وَإِنَّ﴾ الهود ﴿ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ﴾أمر روح الله هل هو الهالك أم لا؟، كلّم رهط هو هو وروائه معادل روح الله وما سواه معادل

بعيسى من رجل نجار اسمه يوسف ﴿ وقولهم ﴾ احتراء على الله وافتخارا ﴿ إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ﴾ أي برعمه ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ﴾ مرفي آل عمران «آيه ۵۵۵ ﴿ وإن الذين اختلفوا فيه ﴾ فمن قائل رفع إلى

لعدوه، ورهط سمعوا سمكه حكمو سمكه الله مصاعد السماء، ورهط وهموا أهبث طلله وصعد روحه، أو المرد رهط سمّوه إله ورلده ﴿ لَهِ شَكّ ﴾ مسمس وعمّه ﴿ مَنْهُ ﴾ إهلاكه ﴿ مَا لَهُم ﴾ للهود ﴿ به ﴾ روح الله وإهلاكه ﴿ مِنْ عِلْم ﴾ ولو ماصلا والعلم الحكم لمؤكد أو هو عامَ للحكم الواطد والوهم والعمه ﴿ إِلّا أَتَبَاعَ ٱلظّنَ ﴾ طوعه والمراد ما هم طوّعا إلا للوهم وإلاً للحسم أو للوصل ﴿ وَمَا قَتَلُوه ﴾ أهدكوه إهلاكا ﴿ يَقِيناً ﴾ ﴿ ١٥٧ ﴾ كما وهموه أو هو حال مؤكد لعدم الإهلاك.

﴿ بَلَ ﴾ رد وروع الإهمالاكه وإحكام سمكه ﴿ رَّفَعُهُ ﴾ عالاه ﴿ اللّه ﴾ اللّه ﴾ وحكم وحكم الله ﴿ وَكَانَ اللّه ﴾ دواما ﴿ عَرْيِرًا ﴾ له السطو والعنق أمر كما أراد ﴿ حَكِيماً ﴾ ﴿ ١٥٨ ﴾ الأمره وسمكه روح الله اسرا. وحكم.

﴿ وَإِن ﴾ ما ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ﴾ الهود ورهط روح الله أحد ﴿ إِلَّا ﴾ و نله ﴿ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ﴾ روح الله وإرساله أو الله أو محمّد (ص) ﴿ قَبْلَ مُوْتِهِ ﴾ أحد مرّ أو روح الله وهو إسلامه له حال وصور الروح حدّ وداع الطلل أو إسلامه وإحساسه

السماء وآخر قتلماه وثالث صلب الناسوت وصعد اللاهوت ﴿ لَقِي شَكَ مَنه ﴾ لالتباس الأمر عليهم ﴿ ما لهم به من علم لا اتباع الظن ﴾ مقصع أي لكنهم بتبعود الطل ﴿ وما قتلوه يقينا ﴾ قتلا يقينا كما رعموا أو متبقيس أو هو تأكيد للنفي.

﴿ بِلَ رَفِعِهِ اللهِ إِلَيهِ عَرِجٍ بِهِ إِلَى بَقِعة مِن نَفَع سماواته ﴿ وَكَانُ اللهُ عَزِيزًا ﴾ لا بقهر ﴿ حكيمًا ﴾ فيما يدبر ﴿ وإن ﴾ وما ﴿ من أهل الكتاب ﴾ أحد ﴿ إلا ليومنن بِه ﴾ بعيسى حين ببرل إلى الدبيا ﴿ قبل موته ﴾ موت عيسى، أو قبل موت الكتابى حين يعابن ولا ينفعه إسمانه، وروي ليؤمن بمحمد مَنْ يُورِدُهُ قبل موت الكتابي

إصر المعاد، ولا حاصل لإسلامهم خ لروح نله حال حطوطه كما ورد لما حط روح الله حال ورود الأعور المطرود وأهلكه وأطاع أوامر محمد صلعم واحكامه أسلم له اهل الملل كلهم وصاروا طوعا للإسلام وطوعوا ما أرسل محمد صلعم ﴿وَيَوْمٌ ٱلْهِيَسْمَةِ ﴾ الموعود المعاد للكلّ ﴿ يَكُونُ ﴾ روح الله أو محمد صلعم ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أهل الطرس ﴿ شَهِيداً ﴾ ﴿ ١٥٩ ﴾ عدلا وهو إعلامه معادا ردّه الهود ورهطه دعوه ولد الله.

﴿ فَيِظُلُم ﴾ حدل كمل صادر ﴿ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ أَلَذِينَ هَادُوا ﴾ هم الهود وهو ما عدّد أمامه ﴿ حَرْمُنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَتٍ ﴾ مآكل ومطاعم أطهاراً وارداً اذكارها وعدّها ورآء أمماً ﴿ أُحِلَّتُ ﴾ أولاً لك الم كل الأطهار ﴿ لَهُمْ وَبِصَدُهِمْ ﴾ ردعهم ﴿ عَن سَبِيلِ آللّهِ ﴾ صراط السلاد و سلك الطاح وهو الإسلام رهطا أو صدًا ﴿ كَثِيراً ﴾ ﴿ حَدْ لهم أو لا تجيد إلى سرين

﴿ وَأَخْذِهِمُ اللهِ قَالَ ﴿ الرَّبُوا ﴾ الرماء ﴿ وَ ﴾ الحل ﴿ قَدْ نُسُوا ﴾ وصدّوا ﴿ عَنْهُ ﴾ الرهاء وهو محرّم علاهم كما حرّم لرهط محمّد صلعم والردع للإحرام ﴿ وَأَكْلِهِمْ ﴾ وإمساكهم ﴿ أَمْوَ لَ آلنّاسِ بِآلْبَطِلِ ﴾ كلإدلاء والإسلال للحكام، وكـل مساحدته الله ﴿ وَأَعْسَتَدْنَا ﴾ اعـدادا ﴿ لِللَّكَفِرِينَ ﴾ أعداء الإسلام

<sup>﴿</sup> ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ لكمر البهود وعلوّ النصاري فيه .

<sup>﴿</sup> فَبَظُلُم ﴾ عطيم ﴿ من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم ﴾ أى لحوم الأنعام، إنسارة إلى ما مر من قوله ﴿ وعنى الذيس هادو حرّما ﴾ ﴿ وبصدهم عن سبيل الله ﴾ إناسا أو صد ً ﴿ كثيراً وأخذهم الربا وقد نهو! عنه ﴾ في النوراة، ويدل على أن السهى للتحريم ﴿ وأكلهم أموال النباس بالباطل ﴾ بالرشا والربا ونحوهما ﴿ واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما

## ﴿مِنْهُمْ ﴾ هؤلاء الهود ﴿عَذَاباً أَلِيماً ﴾ ﴿ ١٦١ ﴾ مؤلماً معاداً

ولّنكِن آلر سِخُونَ والوالوه وفي آلْعِلْم الموصول مع العدمل وليستُهُم المسلوهم أو أهل الطرس كاولد سالام، وطوعه وآلُمتُوْمِنُونَ فِ مَا مسلموهم أو أهل الاسلام كنهم وهو محكوم محموله ويُومِينُونَ بِمَا أَسْوِلَ وَ أُرسس وإلَسيْكَ محمد (ص) طرست المسدّد المكرم ووما أنول مِن قَبْلِكَ طروس رس مزوا ورحلوا أمامك وق امدح وآلمتهم والمشكوة للوله أو هو مكسور موصول مع ما، وخ المسراد الرسل كنهم وهم صلوا مع الأمم ووالمتور موصول مع ما، وخ المسراد الرسل كنهم وهم صلوا مع الأمم ووالمتور موصول مع ما أمره الله، وهو صدر كلام ومحكوم علاه ووالمتور أوله إلله وحده إسلام كاملاً ووالميوم أورد المراد إلهم المرسل والطروس وما سدّده الأخر ومعادلة والإله وهو مع محمول والملاوس وما سدّده واسمح لهم هو محمول الولاء، وهو مع محموله محمول المحكوم الأول والمعرف والولاء، وهو مع محموله محمول المحكوم الأول عملهم.

لكن الراسخون في العلم النابتور في علم التوراة ﴿منهم كاس سلام وأصحابه ﴿والمؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة ) نصب على المدح أو عطف على ما درل إليك، ويراد بهم الأبياء والأثمة ﴿والمؤتون الزكاة > عطف على الراسخون، أو معتداً والخسر أولئك ﴿والمؤمنون بالله واليوم الأخس بالمدا والمعاد ﴿أولئك منتؤتيهم بالنون والياء ﴿أجراً عظيما > على إيمالهم وعملهم.

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ محمد (ص) رد لأهل طرس سألوا رسول الله ورود طرس محرر وإعلام لهم أمره كأمر رسل مر عهدهم ﴿ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ ﴾ رسول الله ﴿ وَآلنَبِيْنَ ﴾ الرسل ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ كههود » و «صالح» وما عداهما ﴿ وَ كَما ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ ﴾ ولأدك الكرام ﴿ إِبْرَ اهِيمَ ﴾ رسول الله ﴿ وَإِسْمَنْعِيلَ وَإِسْمَنْعِيلَ وَلا ولده ﴿ وَآلاً سُبَاطٍ ﴾ أولاده ﴿ وَيُوسِمُ ﴾ روح الله ﴿ وَيُسْمَعُوبَ ﴾ ولد ولده ﴿ وَآلاً سُبَاطٍ ﴾ أولاده ﴿ وَيُوسِمُ ﴾ روح الله ﴿ وَيُوسِمُ ﴾ روح الله ﴿ وَيُوسِمُ ﴾ حمّل معاسر الله وكرّاع مكارهه كأكل الدود ومولاه ﴿ وَيُوشَى ﴾ مورود لداماء ومنهوم السمك ﴿ وَهَرُونَ ﴾ ودء رسول الهود ومولاه ﴿ وَسُلَيْمَانَ ﴾ والده ﴿ وَالَّودَ ﴾ رسول المحامد ومله عامل الدرع وسارده طرسا ﴿ زُبُوولُ ﴾ ﴿ ١٦٣ ﴾ وهو اسمه مسطر المحامد والمكارم اله وما هو مورد الأوامر والأحكى ﴾

﴿ وَرُسُلا ﴾ معمول عامل على معمول عامل اللهام أو علاه ما مدلوله الإلهام أو عامله ما سرّحه ﴿ قَدْ قَصَعْتُ هُمْ ﴾ أحو لهم ﴿ عَلَيْكَ ﴾ محمد رسول الله صلعم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أمام الحال ﴿ وَرُسُلا ﴾ كرما ﴿ لَمْ نَقْصُعْهُمْ ﴾ أحوالهم واطوارهم ﴿ عَلَيْكَ ﴾ لما سأل أحد الرحماء رسول نله صلعم كم الرسل حاوره وأعلم أعدادهم وكلم أولهم آدم ومداهم رسولكم محقد (ص)، ومما دل علاه الكلام لو أسلم أحد للرسل عموما وما عمم كنهم واحدا واحدا صح إسلامه وإلاً لأعلم

<sup>﴿</sup>إنا أوحينا اليك كما اوحينا إلى نبوح والنبيين من بعده وأوحيناه إلى إبسراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط اولاده ﴿وعيسى وأيسوب ويبونس وهرون وسليمان المنحصراب لذكر بعد التعميم للتعظيم ﴿وآتينا داود زبورا ورسلا ارسلا ﴿قد قصصناهم عليك من قبل الله فلل اليوم ﴿ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله بلا واسطة

الله الرسل كلّهم ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى ﴾ رسول الله ﴿ تَكُلِيماً ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾ صراحا وما وسط أحدا وهو أمد مراهص ما 'وحاه وأعلاه وهو ممّا سمّ معه، وكبرّم الله محمدا صلعم وأعطاه ما أعطاه للرسل كلّهم.

﴿رُسُلًا﴾ أمدح رسلا أو حد و معمول عامل كما مر ﴿مُبَشّرِينَ﴾ لأهل الطوع والصلاح ورسالهم ﴿لِمُلًا الطوع والصلاح ﴿وَمُسَدّرِينَ﴾ لأهل العدول والطلاح ورسالهم ﴿لِمُلًا يَكُونَ ﴾ مآل الأمر ﴿لِلنّاسِ ﴾ كنهم ﴿عَلَى آللّه ﴾ المنك العدل ﴿حُبِّقَةٌ ﴾ كلام دلاً موراً ع ﴿يَعْدَ ﴾ إرسال ﴿آلوّ سُمِعاً والكلام مما أعلم لسوم إرسال للإصلاح واعلام ما لا درك له أصلاً لأسمعاً والكلام مما أعلم لسوم إرسال الرسل لإصلاح العالم لوكس الكنّ مما أدركوا مصالح الأمور والمهام ﴿وَكَانَ اللّه ﴾ دواما ﴿عَزِيرًا ﴾ لا راد للمربيم ﴿ مُعَلِّيماً ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ عالما لمصالحهم لما أرسل الرسل للروع

ولمّا ردّ الهود ألوك محمّد رسول الله (ص)، ومروه مالكه حال ما سألهم رؤسه أمّ رحم عمّا أرسل لرسولهم أواسط طرسه محامد محمّد صلعم ومعالم ألوكه، ردّهم الله وأورد ما لهم علم ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْسَهَدُ ﴾ إرسالا للسواطع والدوال لإحكام أمرك وإعلاء دعواك ﴿ يِمَا أَنزَلَ ﴾ أرسله ﴿ إِلَيْكَ ﴾ وهو كلام

<sup>﴿</sup> رسلا﴾ نصب على المدح أو بإصمار أرسلنا ﴿ مبشوين ﴾ بالثواب للمطبعين ﴿ ومندرين ﴾ بالعقاب للعاصير ﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ فيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك وبكود من المؤمنين ﴿ وكان الله عزيزا ﴾ لا يقهر ﴿ حكيما ﴾ فيما يدبر

<sup>﴿</sup> لكسن الله يشبهد بسما أنسزل إليك﴾ مس القسرآن إد لم يشبهد الكفار

الله الأكمل المعلم لإرسالك ﴿ أَنزَلَهُ ﴾ أرسله موصولا ﴿ يِعِلْمِهِ ﴾ الأكمل، وهو علم أداء الكلام مسروداً حاملاً لأسرار الكلّ وأحكام أساس السور مرضصاً، لو سمعه ملوك الكلام حاروا وما اسطاعوا أداء كلام مطوه، ولو أسعد احادهم احادا، أو علم حال محمّد صلعم هو أهل للألوك وإرسال الملك والطرس، أو علم مصالح العالم حالاً ومآلاً ﴿ وَٱلْمَلَكِكَةُ ﴾ الكرام ﴿ يَشْهَدُونَ ﴾ لك وعلق ولإرسالك ومكارمك ﴿ وَكَفَيْ يِاللّهِ ﴾ الله ﴿ شَهِيداً ﴾ ﴿ ١٦٦ ﴾ لسد دأمرك وعلق حكمك.

﴿ إِنَّ ﴾ الهود ﴿ أَلَّذِينَ كَغَرُوا ﴾ ردُوا أوامر محمّد رسول الله صلعم ﴿ وَصَدُّوا ﴾ دعوا أرهاطا سواهم ﴿ عَن ﴾ سلوك ﴿ سَبِيلٍ ﴾ وصول ﴿ آللهِ ﴾ وأمره وهو الإسلام لكلامهم ما أرسل محالد محمّد صعم أواسط طرسهم ﴿ قَلْ ضَلُّوا ﴾ صراط الرسل وحاروا وعمهو ﴿ فَسُلُلُا ﴾ عمه ﴿ وَبِعدا ﴾ ﴿ ١٦٧ ﴾ عما هو السداد والصلاح لما ردّوا إرساله وصدّوا رهاطا سواهم، والصدّ مع الرد أطلح وأسوء.

﴿ إِنَّ ﴾ الرهـ ط ﴿ الله صلعم لما حؤلوا دوالَ الوكه ومصاعد سلوكه، أو حدلوا أو لا ألوكه ومصاعد سلوكه، أو حدلوا أولاد أدم لصدّهم عمّا هو صلاحهم، أو لما هو أعمّ وهو الهود أو أهل أمّ

<sup>﴿</sup> أَنْزِلُهِ ﴾ متلساً ﴿ بعلمه ﴾ بأنه معجز أو بأنث أهل بإنراله ﴿ والملائكة يشهدون ﴾ أيضاً ﴿ وكفى بالله شهيدا إن الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله ﴾ دين الإسلام ﴿ قلم ضلوا ضلالاً بعيدا ﴾ عن الحق، لجمعهم بين الضلال والإصلال.

<sup>﴿</sup>إِنْ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَظُلْمُوا﴾ جمعوا سين الكفر والظلم، أو ظلموا محمدا

رحم ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ ﴾ لحَكَمَ العَدْل ﴿ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ أصارهم ومعارَهم مداموا عُدَالاً ووَلاَعاً للرسل ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴾ مسلك م.

﴿ إِلَّا طَرِيقَ ﴾ مسلك ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ دار الأسواء والآلام ﴿ خَلِدِينَ ﴾ حال ﴿ فِيهَا ﴾ لمّا وردوها ﴿ أَبَدا ﴾ سرمدا ﴿ وَكُنّ ﴾ دواما ﴿ ذَ لِكَ ﴾ دوامهم دار الآلام ﴿ فِلَكَ ﴾ دوامهم دار الآلام ﴿ عَلَى الله علم الله علم الله عدم إسلامهم وإدراكهم السم وهم ردّاد

لمّا أحكم الله 'مر الإرسال، وأعلم صراطه الموصل، وأوعد رهطا ردّوه، أرسل أمرا للإسلام وواعدا للمطاوع ومؤدعا لبراد ﴿يَا أَيُهَا آلنّاسُ اهل حرم الله أو عموما ﴿قَدْ جَاءَكُمُ ﴾ وردكم ﴿ الرّسُولُ ﴾ محمّد ﴿ بِالْحَقُ ﴾ الإسلام ﴿ مَن رّبّكُمْ ﴾ مالككم ومصلح أمر ركم ﴿ فَلَمَا مِنُوا ﴾ أسلموا له إسلاما ﴿ خَيْرا ﴾ أو عمدوه واعملوا عملاً أصلح ﴿ لَكُمْ ﴾ حالاً ومعاداً وهو الإسلام ممت همو عملكم حالاً وهو العدول والرد ﴿ وَإِن تَكَفّرُوا ﴾ رد الله للظلاح صدوركم ﴿ فَإِن لَكُمْ وَالله ﴾ ملك الكل أسرا ومملك كل ﴿ مَا ﴾ حل ﴿ فِي السّماق تِ ﴾ عالم العلو ﴿ وَكَانَ اللّه ﴾ عالم الأهل الشرار ﴿ عَلِيماً ﴾ علم لأهل الصّلاح والطّلاح ﴿ حَكِيماً ﴾ ﴿ وَكَانَ اللّه ﴾ عالم الأهل الصّلاح ﴿ حَكِيماً ﴾ ﴿ وَكَانَ اللّه ﴾ عالم الأهل الصّلاح ﴿ حَكِيماً ﴾ ﴿ ١٧٠ ﴾

بتكديبه أو آل محمد حقهم كما روى ﴿ لَم يكن الله لَيغفر لَهم ولا لَيهديهم ﴾ في الفيامة ﴿ طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا ﴾ هيئا.

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدَ جَاءَكُمُ الرَّسُونُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا ﴾ يكن الإيمان حيرًا ﴿لَكُمْ وَإِنْ تَكَفَرُوا فَإِنْ تَهُ مِنَا فَيِ السَّمُواتِ وَ الأَرْضِ ﴾ ملكا وخلقاً فلا يضره كفركم ﴿وكانُ الله عليما ﴾ تحلفه ﴿حكيما ﴾ في تدبيره لهم

معاملاً كلِّ واحد وأم عمله.

﴿ يَنْ أَهْلَ آلْكِتَبِ ﴾ الهود ورهط روح الله ﴿ لاَ تَغْلُوا ﴾ واطرحوا عداء المحدد ﴿ فِي دِينِكُمْ ﴾ وأمركم وهو حط الهود روح الله لما اذعوه ولد العهر ورموا أمّه، وادّعاء رهطه له إليه أو ولداً له، أو أحد الأصول وهو العلم كما وهموا، وورد المراد هم رهطه لا الهود كما دل ﴿ وَلا تَقُولُوا عَلَى آللّه ﴾ الواحد الأحد ﴿ إِلّا ﴾ الكلام ﴿ آلْحَقَ ﴾ الواطد علماً وأمراً وهو واحد لا يطوله ولا معادل له ولا ولد ﴿ إِنَّمَا آلْمَسِيحُ ﴾ وهو ﴿ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ ﴾ ولده الأطهر ﴿ وَسُولُ لَا الله ﴾ لا ولده كما هو موهومكم المموه ﴿ وَكَلِمَتُه ﴾ واحد كلم الله اللآء لا أمد لا حادها ولا حد لاعدادها سماه لما هو مأسور كلامه ولا والدله أو هو حاد كالكلام ﴿ أَلْقَنْهَا ﴾ طرحها والمراد حصلها وأَدْضُه ﴿ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ أمّه وهو حال كالكلام ﴿ أَلْقَنْهَا ﴾ طرحها والمراد حصلها وأَدْضُه ﴿ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ أمّه وهو حال كالكلام ﴿ وَلَهُ الله و مأسور الله أكرمه إكراماً كَامَلاً لا كُما هو وهمكم، وروح موصول له، والمراد هو مأسور الله أكرمه إكراماً كَامَلاً لا كما هو وهمكم، وروح موصول مع رسول الله ﴿ قَنَّامِنُوا بِاللّه ﴾ وحده أوله الدرّ والعلم وملاك الحس والحراك في الماله وروح الله وأمّه، أو الله أصول لدرّ والعلم وملاك الحس والحراك

<sup>﴿</sup> يَا أَهُلَ الْكَتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُم ﴾ خطاب للفريقين لأن اليهود علت في عبسى، وقالوا ولد لغير رشده، والنصارى عبدوه، أو النصارى حاصة لقوله ﴿ ولا تقولوا على الله إلا الحق ﴾ من تنزيهه عن الشريك والولد ﴿ إِنَّمَا الْمَسْيَحِ عَيْسَى بِن مَرِيم رسول الله وكلمته ألقاها ﴾ أرصلها ﴿ إلى صريم ﴾ وسمى كلمته لأنه وحديكلمته ﴿ وروح منه ﴾ هي روح محلوقة احتارها الله واصطفاها ﴿ فآمنوا بالله ورسله ولا تسقولوا ﴾ الآلهة ﴿ ثلاثة ﴾ الله وعيسى وأمه، أو الأب والابن

ولمّا ورد رهط روح نه صدد محمّد رسول الله صلعم وأوردوا ورها كلامك لروح نه هو مملوك نه فرسول لم عُر وعوار له، وهو ظاهر ممّا وصمه أحد، وردّهم رسول الله صلعم وحاورهم مدهو عدرا له، أرسل الله ﴿لّن يَشْتَنكِفَ ٱلْمُسِيحُ ﴾ المراد ما له عر ﴿ أَنْ يَكُونَ ﴾ هو ﴿ عَبْداً ﴾ مملوك ﴿ لِلّه ﴾ مالك الكلّ، أسر الله الرسل كلّهم وروح الله أحد الرسل، وهو ردّ لرهط روح الله ﴿ وَلا آلْمَلَوْكَ ﴾ اللاؤا أعلاهم الله وسمك مراهصهم كأملاك حول السماء الأطلس وملك الرسل وألوكهم وهو الروح، وملك الرسل وألوكهم وهو الروح، وملك الأمواه والأمطر، وملك لصور والمعاد، ومنك الأرواح والأعمار،

وروح القدس ﴿انتهوا﴾ عن الثلاث بكن ﴿حيراً لكم إنما أله واحد﴾ لا شريك له ولا ولد ولا صاحبة ﴿سبحانه﴾ أنزهه تنريها من ﴿أَنْ يكونُ له ولد له ما في السموات وما في الأرض﴾ ملكا وخيف فما يصبع بالولد والصاحبة ﴿وكفى بالله وكيلا لن يستنكف لن يأنف ﴿المسبع أَنْ يكون عبدالله ﴾ استنكف وفد نجران أن يقال عبسى عبدالله فيرلت ﴿ولا الملائكة المقربون ﴾ بيل كيفاهم فيخرا أن

والمراد هم مع أممهم وسمو أمرهم وعلو محمهم ما لهم عار ملكهم وطوعهم الله مالك الملك والأمر ﴿ وَمَن ﴾ كل رهط ﴿ يَسْتَنكِف ﴾ لهم عار ﴿ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ الله ﴿ وَيَسْتَكُون ﴾ لهم عار ﴿ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ الله ﴿ وَيَسْتَكُون ﴾ لوهم علوه ﴿ فَسَيَحْشُرُهُم ﴾ وسواهم مآلا ﴿ إِلَيْهِ ﴾ أمره وحكمه وموعده ومرصاده ﴿ جَعِيعاً ﴾ ﴿ ١٧٢ ﴾ طرة ومعامل معهم كما عملوا علواً وسموداً.

وَفَأَمَّا﴾ الملا وَالْقِينَ عَامَتُوا﴾ أسلموا لما أمروا كما أمروا ﴿ وَعَمِلُوا﴾ الأعمال وَالصَّلْحَتِ ﴾ كماأمرهم لله ﴿ فَيُوفِّهِمْ ﴾ الله مكمّل ومؤدّ لهم عمماً وكملا وأجورهم ﴾ أوس أعمالهم وهو ما عدّ لهم ﴿ وَيَزِيدُهُم ﴾ وراءهم ما هم أهبه ﴿ مَن فَضْلِه ﴾ وكرمه وهو ما لار ، ومالا سمعه ولا علمه أحد ﴿ وَأَمَّا ﴾ الطّلاح ﴿ وَأَلْدِمنَ اسْتَنكَفُوا ﴾ عادو الروا و على المرا الله و حكامه سوء وعاداً ﴿ وَأَسْستَكُنرُوا ﴾ سمدوا وعلى المسلمة على الرسل ﴿ فَيُعَذَّبُهُم ﴾ الله كلهم ﴿ وَذَاباً ﴾ إصراً والم ﴿ وَأَلِيما ﴾ مَوْلُها أَلَهُم الله عليه الرسل ﴿ فَيُعَذِّبُهُم ﴾ الله كلهم

﴿ وَلَا يَجِدُونَ ﴾ صلا ﴿ لَهُم مِن دُونِ ﴾ كرم ﴿ اللَّهِ ﴾ أحداً لا مرءً ولا مَكاً ولا سواهم ﴿ وَلِيّاً ﴾ ردءً رادًا للألام ﴿ وَلَا ﴾ أحداً كزر لا مؤكّداً ﴿ نَصِيراً ﴾ ﴿ ١٧٣ ﴾ ممدًا حارساً لهم.

﴿ يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ﴾ عموما ﴿ قَدْ جَآءَكُم ﴾ وردكم وروداً واطلاً وأرسل ﴿ يُوْهَنَ ﴾ رسول أو إسلام أو كلام لله أو دوالَ سواطع وصوارم لمرآء الأعداء

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَد جَاءِكُم برهارُ ﴾ حجة ﴿ من ربكم ﴾ وهو محمد أو الدين أو

يكونوا عبيدا ﴿ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعاً ﴾ المحازاة ﴿فأماالذين آمنوا وعملوا الصائحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ﴾ يحميهم ﴿ولا نصيراً ﴾ يدفع عنهم

﴿ مِن رَّبُكُمْ ﴾ مالككم ومولاكم ومصمحكم ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ﴾ لإصلاح كلكُم ﴿ نُوراً ﴾ كلام معلماً لكم ما هو أعود و صمح ﴿ مَّبِيناً ﴾ ﴿ ١٧٤ ﴾ لاصعا مدلوله ساطعا إرساله

﴿ فَأَمَّا ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسموا ﴿ بِاللَّهِ ﴾ وحده وأطاعوا أواموه وأحكامه ﴿ وَاَعْتَصَمُوا ﴾ ارعوو عمة وسوس المارد المطرود وأمسكوا ﴿ بِهِ ﴾ الله وكرمه أوكلام الله ﴿ فَسَيُدْ خِلَهُمْ ﴾ الله ﴿ فِي ﴾ دار ﴿ وَحْمَةٍ ﴾ وروح أعدها الله لهم أوس إسلامهم وأعمالهم رُحْمَ وكرمَ ﴿ وَمِنْهُ ﴾ الله لا أداءً لأمر مؤكد لاسم له ﴿ وَفَضْلٍ ﴾ طول عطء ﴿ وَيَهْدِيهِمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ إِلَيْهِ ﴾ الله أو الموعود أو صراطه ﴿ وَمِرَ طاً ﴾ مسلكُ ﴿ مُسْتَقِيماً ﴾ ﴿ ١٧٥ ﴾ سواءً لا أودله، وهم الإسلام حالاً ودار السلام مآلاً.

ولمَ علَ مسلم موسر ولا ولدياه ولا والدولا من وعاده رسول الله صلعم، وعسلم الله وعسلم الله وعسلم الله وعسلم الله وسال عسمًا وسعم لمساله، أرسسل الله في محمد (ص) ﴿ قُلِ ﴾ لهم وأعلمهم ﴿ الله ﴾ الأعلم الأحكم ﴿ يُشْتِكُمْ ﴾ حلاً وإعلاماً لم أحكل وعوص ﴿ فِي ﴾ حال ﴿ الْكَلُلُةِ ﴾ وسهام

القرآن أو معجزاته ﴿ وأنزلنا إليكم نوراً مبين﴾ بناً وهو القرآن، وعن الصادق الله القرآن، وعن الصادق الله الاله على القرآن، وعن الصادق الله الله على ال

﴿ فَأَمَا الذِّينَ آمنوا مِاقَهُ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة سنه ﴾ الحمة ﴿ وَفَضَلَ ﴾ زائد على ما يستحقونه ﴿ ويهديهم إليه صراطاً مستقيما ﴾ يوفقهم له ويثبتهم عليه وهو الإسلام.

﴿ يستفنونك﴾ أي مي الكلالة، وفسرت مي أول السورة (آيـة ١) ﴿قـل الله يفنيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد﴾ ووالد للإجـماع والسـنة، ودلاله

الكلالة عليه إن فسرت بالميت ﴿ وله أخت ﴾ لأبوين أو لأب لسبق حكم الأحت للأم ﴿ فلها نصف ما توك ﴾ بالفرض، وابقى رد عليها لا للعصة ﴿ وهو يرثها ﴾ أي الإمرئ يرث أخته كل المال إن انعكس الأمر ﴿ إن لم يكس لها ولله ﴾ ذكر أو أشى ولا والد لم مرّ ﴿ فيان كانتا ﴾ أي من يبرث بالإحوة، والتثنية بناعتبار المعمى ﴿ اثنتين ﴾ فصاعداً حبرك، وف ثدته بنان أن الحكم بناعتبار العدد دون عيره من الصفات ﴿ فلهما الثلثان مما ترك ﴾ المبت بالفرض والباقي بنالود ﴿ وإن كانوا ﴾ الصميركمامر ﴿ إخوة ﴾ تعنيب للمذكر ﴿ رجالاً ونساء ﴾ بندل او صفة أو حال ﴿ فللذكر مثل حظ الأنتيين يبين الله لكم ﴾ أحكامه كراهة ﴿ أن تضلوا

عالم سرمداً.

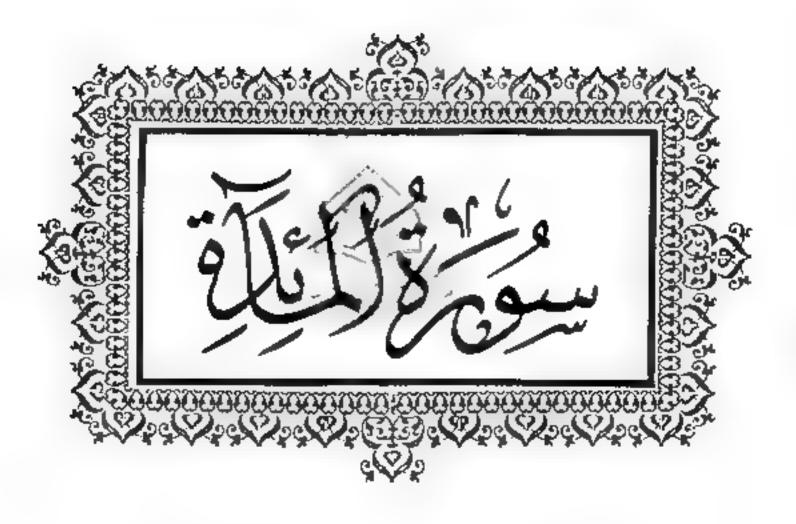



## سورة المائدة

موردها مصرٌ رّسول الله صلعم ومحصولٌ "صنول مُندلولها الأمنز لأداء العهود، وإعلام ما أحلَّه الله ممَّا له حسَّ وحراك وإحرام المحرِّم، وإعلام إكمال الإسلام وإعلاء أحكام لمصطاد، وحلّ طعم أهن الطّرس، وحلّ أهول حررهم الصوالح، وإعلام أحكام الموص وأحكم ما صلّوا، وألس أهل الطرس للرسول صلعم وكلام الله، وإعلام الكلام البردود لرهط روح الله، وإعلاء ما عمل ولله أدم وأهلك أحدهما وحكم لصوص الصراط وتحكم الإسلال وحد عامله، ولوم أهل الطرس لولعهم وإعلام، أحُكام الكلوم وسَواهْ، وردع أهن الإسلام عمّ ودّ الهود ورهط روح الله، والردّ لأهل لردّ، ومدح العماس مع عداء الإسلام، وإعلام ودَ الله والرسول لأهل الإسلام وإلهاد الهود لإعلام ما صلّوا، ولوم الهود لسوء كلامهم، ولوم رهط روح الله لصلاح أوهامهم، وإعلام حدٌّ عداء أحدهم أحدا، ومدح أهل إسلام هم أهن طرس ورودا صدد رسول الله صلعم وأرسلهم ملك السود وحكم عهودهم، وإحرام لمدام وحرام مصطاد الحرم، والردع عمّا سألوا عداءً وحسدا أو حكم إعلام أهل الطرس وحسم المراء معهم، ولِمَّ الأمم مع الرسل معاداً، وإعلام أعلام ألوك روح الله، وورود الطعام لسؤال رهطه رسول الله له معاداً ردّاً لرهط ألَّهوه، وإعلام سطوع عود السداد لأهل السداد معاداً وما سواها.

يسم ألله ألرخمنر ألرجيم

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ العلا ﴿ اللَّهِ مِنْ عَامَنُوا ﴾ سلموا لأوامر الله وأحكامه ﴿ أَوْقُوا الْمُتُودِ ﴾ العهود اللاء أحكم أمرها ولسم آداءها واعلموا ما عهد، والمرد عهود لله كإحلال حلال وإحرام حرم، وعهودهم معهم معن، أمر أولاً حكماً عاماً وأعلم المراد أمد و ورد ﴿ أُحِلْتُ لُكُم ﴾ أكلاً مع نسخط والصرم المعهود ﴿ وَعَلِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ كلَّه مولدها ومأوها صحراء او داماء ﴿ إِلَّا سَا ﴾ محرم ﴿ وَيَتَكُن ﴾ إحرامه ﴿ عَلَيْكُم ﴾ رهط هم الإسلام ﴿ غَيْرَ ﴾ حال لكم أو للوو ﴿ يُعَلِي واحده مُحِلَ ﴿ العَيْدِ ﴾ مصدر او المراد المصطاد ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَنتُمْ حُومٌ ﴾ واحده مُحِلَ ﴿ العَيْدِ ﴾ مصدر او المراد المصطاد ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَنتُمْ حُومٌ ﴾ واحده مُحِلَ ﴿ العَيْدِ ﴾ معدر او المراد المصطاد ﴿ وَ ﴾ الحال لواه ﴿ أَنتُمْ حُومٌ ﴾ واحده حَرَام وهُو المحرم ﴾ يَلْمَوه حراما لما حرَم له ما أحلَ لواه ﴿ إِنَّ اللَّه ﴾ عالم المصالح والحكم ﴿ يَنْحَكُم ﴾ عموم كل ﴿ مَا ﴾ حكم ﴿ يُرِيدُ ﴾ ﴿ إِنْ اللَّه ﴾ عالم المصالح والحكم والواد لحكمه ولا رادع عمّا أراده .

﴿ سورة المائدة مائة وعشرون آيه مدية﴾

## يسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أُوقُوا بِالْعَقُود ﴾ في الحر العهود وبعم كدم عقد الله على عدد وكلفهم به، أو ويتعقدونه بهم ﴿ أُحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ هي الأرواح الثمانية، والجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر قدكته دكاة أمه ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ تحريم كآية ﴿ حرمت عليكم المبنة ﴾ أح ﴿ غير محلي الصيد ﴾ حال من ضمير لكم أو أوقو، ﴿ وأنتم حرم ﴾ حال من صمير محلي أي أحلت لكم حال امتفعكم من الصيد وأبتم محرمون ﴿ إن الله يحكم ما يريد ﴾ من تحليل أو عيره ﴿ يا أيها الله ين

أرسلها الله ردعا عمَّا أحلُّوا م حرِّم لله لهـم ﴿يَـٰٓأَيُّهَا﴾ الملا ﴿ ٱلَّـدِينَ ءَامَنُوا﴾ أسلموا لحدود الله وأحكامه ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَلَيْرَ﴾ أعلام حدود ﴿ ٱللَّهِ ﴾ ومعالم أسرار ملكه وأمره، والمراد مرمهم ومدارهم ومسعاهم، وأعمال الحرم المكرّم ومراكده كـلّه، وورد المراد الإسـلام أوامـر حـدّها الله وإحلالها عدم إكرامها، والإلحاد وسطها وعداء حدودها ﴿ وَلَا ٱلشُّهُرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ المعهود لأداء اعمال الحرم، وإحلاله إهلاك أحد أو أسره وسطه ﴿وَلَا ٱلَّهَدُّيٰ﴾ هو ما أهداه وأرسله أحد للمحلِّ مكسور الحاء، وإحلاله عطوه سطواً، أو حصره عما وصله محلِّه ﴿ وَلَا ٱلْقُلَئِدَ ﴾ "علام الإهداء والإرسال كُلِحَاء دَوْح الحرم وإحلالها طمسها وحملها والردع عمّا أحلّوا سإلها أوردها وراء ما اهدوه مكرّر ووصلها معه للإكرام ﴿وَلَآ﴾ رهطا ﴿ ءَآمَينَ ٱلْبَيْتَ ﴾ رؤابُ وعـمّاداً لوصـوله والدُّور حوله، وهم الروّاد لأد ، الغيراسم والعبيّال والأمّ العمد ﴿ ٱلْحَرَّامُ ﴾ وإحلالهم صدّهم أو إهلاكهم وإحصارهم والحال ﴿ يَمْتُتُفُونَ ﴾ هـؤلاء الرّوام سؤالا وأملاً حال ﴿ فَضَّلَّا﴾ طولا ﴿ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ إليهم ومصلحهم ﴿ وَرِضْقَ ناً ﴾ رُحْماً وكرماً ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ ﴾ حصل لكم لحلِّ وهو عدم الإحرام، ورووا مـمَّا الإحلال ومدلولهما واحدكما حكوا حلّ لمحرم وأحلّ ﴿ فَأَصْطَادُوا ﴾ اعملو.

أمنوا لا تتحلوا شعائر الله حدوده أو مرائصه أو مناسكه أو ديمه حمع شعيرة أي علامة ﴿ ولا الشهر الحرام ﴾ بالقتال فيه ﴿ ولا الهدي ﴾ ما أهدي إلى الكعبة ﴿ ولا القلائد ﴾ حمع قلادة هي ما قعد مه الهدى من نعل وغيره علامة له ﴿ ولا أمين ﴾ قاصدين ﴿ البيت الحرام ﴾ بأن تقاتبوهم ﴿ يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً ﴾ ثوابه ورضاه عنهم في الآخرة، والجملة حال من مستكن امين تشعر معلة المدع ﴿ وإذا حملاتم ﴾ من الإحرام ﴿ فاصطادوا ﴾ إن شئتم

للمصطاد. أمر لإعلام حمَّه وراء عدم بمحرَّم، ورووه مكسور الأوَّل وهو أرك لا مَرْكِدُ ﴿ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ ﴾ كَدْحَا أُو حَمَلًا ﴿ شَنْتَانَ ﴾ عداء ﴿ قُومٍ ﴾ رهط مردود، وهو مصدر والمراد أهل أمّ رحم ﴿ أَنَّ ﴾ ورووه مكسور الأوّلُ ﴿ صُدُّوكُمْ ﴾ لصدِّهم لكم ومعلوله ما مدلوله العداء ﴿ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ﴾ المحل ﴿ ٱلْحَرَ مِ ﴾ المحرّ م العماس وسطه، وهو عكمهم وإحصارهم رسول الله وأهل الإسلام عامّاً معهوداً عمّا ارادوا، وهو وصول معانم لحرم وأداء مراسمهما واحكامها عُمّاراً، أو معمولاً العامل المسطور أمام صَدُوكم أحدهما مأوّل ﴿ أَن تَعْتَدُوا ﴾ والأوّل كُم والمراد إهلاكهم وعطو أموالهم ﴿ وتَعَاوِنُوا﴾ أمدّوا أحدكم أحدا، وهو أمر موصول مع الردع الأول ﴿عَلَى ٱلْبِرِّ﴾ مبحو السنوء أو أدء العمل المأمور ﴿ وَٱلتَّقُّوٰيُ ﴾ لورع وطرح المحارم والمكَّارِ ﴿ وَلَا تَمْعَاوِنُوا ﴾ حدكم أحدا ﴿عَلَى الْأَثْمِ﴾ عمل لسوء محلّ العمل السوء أو الاصر وطرح المأمور ﴿وَ﴾ لا ﴿ ٱلْعُدُو ٰ نِ ﴾ عمل المحارم و ارد عموم كلّ ما مر ﴿ وَٱتَّـقُوا ٱللَّـهُ ﴾ و حموا حماه واحرسوا محارمه وأدَّر "وامره ﴿إِنَّ ٱللَّهَ﴾ مالك الملث والأمر ﴿شُدِيدُ ٱلْعَقَابِ﴾ ﴿ ٢﴾ عُسِر الإصر لرهط عصوه وما "طعوا أوامره وردّوا أحكامه

<sup>﴿</sup>ولا يجرمنكم﴾ لايحملكم ﴿شندن قوم﴾ شدة بعصهم ﴿أن﴾ لأن ﴿صدوكم عن المسجد الحرام﴾ يعني عام الحديبة ﴿أن تعتدوا﴾ بالانتقام وقتالهم ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ فعل نطاعة وترك المعصبة ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ المعاصي وتعدي حدود الله ﴿واتقوا الله ﴾ في أوامره ونواهبه ﴿إن الله شديد العقاب ﴾ لمن عصاه.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمٌ ﴾ أهل الإسلام، وهو الحكم الموعود إرساله وإعماله لهم اوَّلاً ﴿ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ أكلها، وهو ما ملك لا مع السحط، وهو صوم مراحها وممرّ الطعام والماء ومسل الدم للكرد ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ المسال، وأهل العدول أمام الإسلام ملازًا معه الأمعاء وعَلَسوه ﴿ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ ودسمه وما سواهما كلُّه، وأورد اللحم لما هو الأصل للأكل ﴿وَ﴾ كلُّ ﴿مَآ﴾ مسحوط ﴿أَهِلُّ﴾ أصل الإهلال احساس الهلال، ولمّا صار اعلاء العرك و ذكر اسم الله حال احساسه معودا وسعوا وسمّوا إعلاءه ولو لما عداه إهلاكُ، والمراد إعلاء العرك والإدكار ﴿ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ لاسم ما سواه ﴿ بِهِ ﴾ معه أراد حال سحطه ﴿ وَٱلْمُتْخَنِقَةُ ﴾ ما هلك سادا، وهو عصر مراحها وسدَّه ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ بما هلك عَصْواً وهَرُواً أو صَكُّماً وصَدَّماً أو ما سواه ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَّةً ﴾ ما طرّ ممّا هم محلّ عنال، لمحلّ حطوط وأدركه الحمام ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ مارزصحه سو ، وراح روحه، أورد الهناء اعتلاء لحولها إسماً ﴿ وَمَا أَكُلُ ﴾ كنمه وأهلكه ﴿ ٱلسَّبُعُ ﴾ كالأسد والأرس وأمّ عامر، دلّ الكلام لو أكل المصطاد المعلم مم صطاد ما حلّ، وهؤلاء كلّها أو ما أكله الأسد وما سواه حرام ﴿إِلَّا مَا﴾ حصل إدر ككم ووصولكم له حال حسّه وحراكه ﴿ ذَكَّيْتُمْ ﴾ وهو السحط مع المحدّد مدّكراً لإسم الله، وهو حلال كحلّ

<sup>﴿</sup> حرمت عليكم المينة ﴾ التي نموت حتص أعها ﴿ والله ﴾ أي المسفوح منه ﴿ ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ﴾ رفع الصوت به للصنم، أو ما لم يسم الله شمي غيره أم لا ﴿ والمنځنقة ﴾ التي مانت بالحنق ﴿ والموقودَة ﴾ التي تصرب حتى نموت ﴿ والمتردية ﴾ التي تردت من عبو إلى أسفل فمانت ﴿ والنظيحة ﴾ التي نطحها أخرى فمانت ﴿ وما أكل السبع ﴾ منه فمات ﴿ إلا ماذكيتم ﴾ أدركتم

المآكل كلَّها ﴿ وَ حرِّم ﴿ مَا ذَّبِحَ ﴾ سحط ﴿ عَلَى ﴾ اسم ﴿ ٱلنَّـصُب ﴾ موحَّد كَأْحُد أو واحده كَعِصَام، والمراد دُماء هم اللاَّء أَلَهوها حول الحرّرم وسلحطوا سوّامهم حولها ﴿وَ﴾ حرّم ﴿أَنْ تَسْتَقْسِمُوا﴾ رومكم الحكم واحصاص الداعر المسحوط واعطاء الحصص والسهام، وورد للعدّال سهام رسم علاها حصص وسهام عرو لا حصص لها وأسهموها لإسم مرء مرء، ولو دلع لإسم مرء ما هو عرو وعطوا ممّاه داعراً وسحطوه، وأحصّوا لكلّ مرء مرء ما دلع لإسمه أو علم ما أحمَّ الله لكم، ورد لمَّا أراد أهل العدول أمراً طرحوا سهاما لو دلع ما رسمه أمر الله عملوه، ولو دلع ما رسمه ردع له امسكوا، ولو ورد عِرُو أعـادوه، أو عـلم أصولكم وأرحامكم وردلو أرادوا علم أصل أحد ورحمه أسهموا سهامالو دلع ما رسمه ممّا لكم صار المرء لمِمّاهم، ولل كلع ما لا رسم له أعادوه كما هو عمل أهل العصر الأول حال عدم سطوع الإسلام ﴿ بِٱلْأَزُّلُومَ ﴾ سهام اللهو المعلم سطحوها لإعلام الحصص، و حدها محرّك كَوْلُد أو كَشَرَد ﴿ ذُ لِكُمْ ﴾ رومكم المعهود أو أكل كلِّ محرّم ممّا مرّ ﴿ فِسْقٌ ﴾ عداء حدّ أمر الله وحكمه، وأرسل الله حال أداء مراسم الحرم المكرّم وسط لمركد المطلع وراء ما صلّوا العصر عام الوداع ﴿ ٱلَّيَوَّمَ ﴾ الحال وهو حال ورودها ﴿ يَشِسَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ردُّوا أمر الإسلام ومرّوا سداده ﴿مِن﴾ هذم أساس ﴿دِيتِكُمْ﴾ أو عودكم وطوعكم

ذكاته من المدكورات سوى الحرير و لدم ﴿ وما ذبح على النصب ﴾ على حجر أو صنم ﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ﴾ بالقداح، هو قمار كان في الجاهلية فحرمه الله وقيس بميسر كان بينهم وهو استقسام الجزور بالأقداح الغشرة على الأنصباء المعلومة ﴿ ذلكم ﴾ التناول المدكورات ﴿ فسق ﴾ حرام ﴿ اليوم ﴾ أي الآن، أو يوم نزولها وهو يوم الجمعة عرفة حجة نوداع ﴿ يئس الذين كفروا من دينكم ﴾ فيقطع

لأوامرهم وأحكامهم كما أمّلوا حال عدم علق الإسلام وادّه وسطوعه ﴿ قَـلَا تَحْشُوهُمْ ﴾ سطوهم لإسمهرار أمركم حال سطوع الإسلام وعلقه وعدم هول الأعداء ﴿وَٱخْشُوْنِ﴾ مطروح الأمد حال الوصل وعدمه، والحاصل اصحصوا الروع لله وحده ﴿ٱلْيَوْمَ﴾ الحال ﴿أَكْمَلْتُ﴾ إرسالا وإعلاما ﴿لَكُمْ أَهُـل الإسلام ﴿ دِينَكُمْ ﴾ أصول أحكامه وأساس اسراره أو المراد إكماله إسعاداً وإعلاءً كما كلَّم الملوك الحال كمُن المنك ﴿ وَأَتْمَمُّتُ ﴾ اعطاء ﴿ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي﴾ و إكمال الإسلام، أو ورودكم أمّ رحم سطواً وعلوّاً وحصول ملكها لكم وهملدم أعبلام أهلل الرذ والعدول ومصوح هول الأعداء ومحو روعكم ﴿ وَرَضِيتُ ﴾ ممّا الملل ﴿ لَكُمُّ ٱلْإِسْلِمَ ﴾ وحده ﴿ دِيناً ﴾ مسلكاً سواء وهو حال ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرٌ ﴾ كلُّ أحام أحاطه ألماهم وأدركه العسر وهم، همو موصول مع كلام أورد لإعلام طبحومهم الله وما وسطهما مؤكَّد لإحرامهالما هو ممّا صحّحه الإسلام الكامل لا المنل الأوَلَ ﴿ فِي ﴾ حال وصول ﴿ مَخْمَصَةٍ ﴾ شغر وما حصل له مأكول ما إلَّا المحرّم وأكله ﴿غَيْرَ﴾ حيال ﴿مُتَجَانِفٍ﴾ راكح وعامد ﴿ لِإِثْمَ﴾ إصر، والمراد عداء سداد الروح كـما ورد 'وّلا ولا عـاد

طمعهم من ارتدادكم ﴿ فلا تخشوهم ﴾ أن يقهروكم ﴿ والحشون ﴾ بإخلاص. ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ ببيان الأحكام والعرائص وأصول الشرائع ، أو بنصركم على عدوكم ، وروى العامة والخاصة أنها نزلت بعد نصب النبيّ علياً خليفة يوم غدير خم ﴿ وأتممت عليكم نعمتي ﴾ بولاية علي ، أو إكمال الدين ، أو فتح مكة ﴿ ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ من بين الأدبان ﴿ فمن اضطر ﴾ إلى تناول شيء من هذه المحرمات وهو متصل علمحرمات وما بينهما اعتراض ﴿ في مخمصة ﴾ مجاعة ﴿ غير متجانف ﴾ عير متعمد أو مائل ﴿ لا ش ﴾ بأن يأكل تلذذاً ،

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ غَفُورٌ ﴾ ماح لعمله السوء وهو أكل المحرّم حال العدم والعسر ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٣﴾ محلّل للمعسر أكله

﴿ يَسْتُلُونَكَ ﴾ رسول الله ولمّا عدم و علموا ما حرّم أكله، سألوا عمّا أحلّ لهم أكله ﴿ مَا ﴾ لرّق الأعلام ﴿ فَآ ﴾ موصول أو الكلّ لمراد واحد، ومدلوله خ م مأكول وهو محكوم علاه محموله ﴿ أُجلّ ﴾ أكله ﴿ لَهُمْ قُلْ ﴾ حلاً لمعاسر السؤال وإعلام لأمر الحلال ﴿ أُجلً ﴾ أمرا وحكما ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ الطّيبَاتُ ﴾ كلّ ما راعكم وماكرهه سوسكم وح كلّ ماكرهوه شؤسا حرام إلا ما ورد وأرسل وأعلم حلّه مصرّح ولو أعلام آحاد، أو المراد كلّ مأكول ماحرّم الله أكله ولا حرّمه رسوله ولا حد طوّعه الكمّل ﴿ وَ ﴾ مصطاد ﴿ مَا خَلْمُتُم ﴾ له السمو وهو عطو المصطاد ﴿ مَن أَلْجُوال ح ﴾ العوامل الكوادح والمراد أهل الكلّ لعطو المصطاد كالأسد و لأوس وأمّ الحوار والحداء وورد لاحل إلا مع الكلم لما عمو مدلولها ﴿ مُكلِّينَ ﴾ حال ومدلوله كمدلول عمله، وأورده مع علمه ممّا مرّ إعلاماً لمرود المعلّم ومؤكداً ﴿ تُعَلّمُونَهُنّ ﴾ حال أو صد ركلام ورأسه ﴿ مِمّا ﴾ علم ﴿ هَا مُلَهُ ﴾ الله كم وهو

أو يتعدى حد الضرورة، أو يمغي على الإمام، أو يقطع الطريق، ﴿فَإِنَّ الله غَـفُورِ رحيم﴾ بعناده لا يعاقب المصطر قيما رخص له.

﴿ يسألونك ماذا أحل لهم ﴾ كأبهم بما تلى عليهم المحرمات سألوا عما أحل لهم ﴿ قل أحل لكم الطيبات ﴾ ما لم تستحثه الطباع السليمة، أو ما لم يدلّ دليل على حرمته ﴿ ومَا عَلَمتُم ﴾ عطف عنى الطيبات، أو شرط جوابه فكلوا ﴿ من الجوارح ﴾ كواسب الصيد على أهلها من الكلاب بقريبة ﴿ مكلبين ﴾ أي حال كونكم صاحبي كلاب أو مؤدبين لها دون سائر الجوارح، فعنهم علين الكلاب وما عداها فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت دكاته ﴿ تعلمونهن مما علمكم الله ﴾

عدم المحال والمكر أو الإرعواء حال ودع المرسل وعدوه حال إرساله وعوده حال ما دعه وعدم أكل المصطد ﴿ فَكُلُوا مِمّاً ﴾ مصطاد ﴿ أَمْسَكُنَ ﴾ له ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ والإمساك عدم أكله ولو أكل مقاصطده حرم أكله إلا مصطاد ما طار ولو أكله لما عسر إمساكه، ورهط عقموا الحَكْم وحكموا لو أكل المعلّم مما اصطاده حرم أكله سواء طار المعلّم أو لا، وورد حلّ ما اصطده المعلّم ولو كل ممااصطده طار المعلّم أو لا ﴿ وَآذْ كُرُوا آسْمَ ٱللّهِ ﴾ عموما ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الممسك منااصطده طار المعلّم أو لا ﴿ وَآدْ كُرُوا آسْمَ ٱللّهِ ﴾ عموما ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الممسك حل سحطه لو أدرك مع السحط الحسّ والحراك أو المعلّم حال إرساله ﴿ وَآتُهُوا ٱللّه ﴾ ورعوه وراعوا أحكامه وحدوده ﴿ إِنَّ ٱللّه ﴾ عالم الأحوال ﴿ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ مسرع العدّ للأعمال والأحوال

﴿ آلْيَوْمَ ﴾ الحال ﴿ أُجِلَّ لَكُمُ ﴾ أهل الإسلام ﴿ الطَّيَبَتُ ﴾ كرّره مؤكّدا إعلام الآلاء أو هو لإعلام الآلاء والإول لإعلام الأحكام ﴿ وَطَعَامُ ﴾ العلا ﴿ الَّذِينَ ﴾ أرسل لهم الرسول ﴿ أُوتُوا آلْكِتَبَ ﴾ إعطاهم الله الطرس وهم الهود ورهط روح الله ﴿ جلل ﴾ حلال أحله لله ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل الإسلام، والمسراد مسحوطهم لحل كل مطعوم سواه عموم اطعمه أهل لمن أو لا ﴿ وَطَعَامُكُمْ ﴾ وما أحل لكم ﴿ حل لهم إطعامهم وحل لهم إطعامهم ﴿ وَ ﴾

من طرق التأديب إلهاما أو اكتباما ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾ وإن قتلته، وإذا أكلته فكل ما بقى، وقيل لا يؤكل ﴿ واذكروا اسم الله عليه ﴾ أي سموا على ما علمتم عند إرساله أو على ما أمسكن إذا أدركتم ذكاته ﴿ واتقوا الله ﴾ في حدوده ﴿ إن الله سريع الحساب ﴾ فيرًا خذكم بتعديها.

<sup>﴿</sup> اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أو توا الكتاب حل لكم﴾ أي الحوب والمقول كما في المستفيصة، وأحذ بظاهره لحمهور حتى الذبائح، ومنهم من استشى نصارى تغلب، واختيف في المحوس ﴿ وطعامكم حل لهم﴾ لا عليكم أن

أحل لكم ﴿ الْمُحْصَنَتُ ﴾ أهل الورع والحرار ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أهل الإسلام والكلم الإعلام الأصلح والأحكم لحل الإماء واللاء لا ورع لها ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ ﴾ أهل الورع وحرار الأصل ﴿ مِنَ ﴾ الملا ﴿ اللَّهِينَ أُوتُوا ﴾ أعطوا وأرسلوا ﴿ اللَّهِينَ أُولِهِ إللهُمْ ﴾ ولو أهل دار العماس وهو موصول مع الكلام الأول، أو محكوم محموله مطروح وهو حلّ لكم أهولها ﴿ إِذَا مَا تَيْتُمُوهُنُ ﴾ المراد الاعطاء وأورد مؤكّداً وإلاّ ما لمم اعطاء المهور حال الأهوال، أو الإحكم والإلهم ﴿ أُجُورَهُنّ ﴾ مهورها ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾ أهلا ﴿ فَيْرَ هُمْنَ يَكُفُرُ إِلَّا مِنْ يَكُفُرُ إِلَّا مِنْ يَكُفُرُ إِلَّا لِمُعَمِّرِينَ ﴾ الإسلام وأحكمته وحدوده وم أحلّ الله وحرّم ﴿ فَقَدْ خَمِلُ عَلَى عَظل وصار ممحوّا ﴿ عَمَلُهُ ﴾ كلّه لَهُ كُول معه السام، والمراد لا عدل خصوالح أعماله مآلا ﴿ وَ ﴾ يَحَمَلُهُ ﴾ كلّه لَهُ كُول الله إلى الماد ﴿ أَلاَ خَمَلُ الله عَمَلُهُ ﴾ لله الماد أنه العدم، والعداء العدم، العدال أعمال أنه الله و أنه العدم، العدال الأعمال أنه الله و أنه العدم، العدال الماد المناه الله الماد و أنه العدم، المنال المناه المناه المناه الله و أنه العدم، المنال المناه الله المناه الله المناه ا

تطعموهم ﴿ والمحصنات من المؤمنات ﴾ عطف على الطبيات أي العمائف والحرائر، وتحصيصهن للأولوية ﴿ والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم ﴾ طاهره حلَّ كاح كل كتابية ذمية او حربية دائماً أو منقطعاً أو ملكا فيخص آية ولا تنكحوا المشركات إن شملت الكتابية، وعن الباقر طَيُّ الله منسوخ بتلك ﴿ إذا آتيتموهن أجورهن ﴿ محصنين ﴾ أعماء ﴿ غير مسافحين ﴾ غير زابس جهراً ﴿ ولا متخذي أخدان ﴾ أحلاء تزبون بهن سراً، والخدن يقال للدكر والأنثى ﴿ ومن يكفر بالإيمان ﴾ بترك العمل، أو ينكر شرائع الإسلام ﴿ فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ الهاكين

﴿ يَا أَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا ﴾ أسلموا لكلَّ الأحكام والحدود عموما ﴿إِذًا قُمْتُمْ ﴾ كلَّما راح طرهكم وحصل عمدكم ﴿إِلَى ﴾ أداء ﴿الصَّلَوْةِ قَآغْسِلُوا﴾ موصوا موصاً كاملاً وأمرّوا المه إمراراً مؤكِّداً وما لسم الدلك ورهط أمروه ﴿وُجُوهَكُمْ ﴾ المعلوم حدودها، ولمّا ورد مدلوله المصرّح عكس عمل الرسول صلعم وعمل الرحماء الكرام سمّه رهط مع عدم الطهر كما مرّ، ورهط حكموا الأمر للإطَّوع، ورهط وهموا حكمها محوِّلاً ورد أوِّل الإسلام، وهو سهو لما هو ممّا صحّ عدم الإرسال ورآءها ولا محوّل لها 'صلاً، وحكم رســول الله صلعم أحلُّوا حلالها وحرَّموا حرامها ﴿ وَ﴾ مُوصَّوْا ﴿ أَيْدِيَكُمْ ﴾ مَوْصاً مصدَّرُ ممًّا هو رؤسها واصلاً ﴿إِلَى﴾ أمَّذِ ﴿ ٱلْمَرَافِقِ﴾ أو معها وهو الأصح المعوّل لما ورد وأمرَ رسول الله صلعم الما علاها ﴿ وَأَمْسَحُوا ﴾ وأوصلوا المسبح ﴿ بِرَّهُ وسِكُمْ ﴾ أو المراد رؤسكم وهو خاصل لو مسح ماصله ورهط مسحوا كله ورآوه أمرًا مؤكَّداً ﴿ وَ أَرْجُلَكُمْ إَلَى ﴾ حَدٌّ ﴿ ٱلْكُعَّبُيْنِ ﴾ أو معهما وهو الأصح، ورووه مكسور اللام لوآم كسر رؤسكم وهو علاهما موصول مع كلام ورد أمام وامسحوا لا مع رؤسكم لما ورد الصحاح ما مسحها رسول الله صلعم ولا رجماءه وما عملهم إلاً الموص كما رواء عطاء وأرهاط سنواه أورد ورآء

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا قَمَتُم إِلَى الصلاة ﴾ من الله أو أردتم القيام إليها ﴿ فَاغْسَلُوا وَجُوهُكُم ﴾ أُبِرُّوا الماء عنبه، ولا يجب الدلك ولا تحليل الشعر إذ الوجه ما يواجه به ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾ عاية للمعسول من اليد لا الغسل وكذا القول في الأرحل، أو إلى بمعنى مع ﴿ وامسحوا برؤسكم ﴾ أي بعضها بإجماعنا والنص الباقرى، ويحنص بالمقدم إحماع منا ونصا ويكفي المسمى ﴿ وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ بالجركما عن حمرة وابن كثير وأبي عمر وأبي بكو،

وامسحوا وما وصله مع أعداله كلما لإعلام ما هو الأصلح للموص وهو ما احمة المسح، وللرء وهم الوصل مع رؤسكم أورد الأمد والحدِّ لها ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنِّياً ﴾ سرّاً وحلماً ﴿فَأَطَّهُرُوا﴾ موصو، أصلالكم كنّها موصاً مؤكّداً ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ﴾ أعلاَّء ولكم داء مؤلم معه الموص أو ممذَّ له ﴿أَوْ﴾ أصحّاء ﴿عَلَى سَفَرِ﴾ سلاًكاً ﴿أَوْ﴾ ورد أو لمدلول الواو والمراد و﴿جَاءَ﴾ ورد وعاد ﴿أَخَدُ مِّنكُم مِّنَ﴾ المحلِّ ﴿ ٱلْغَالَئِطِ ﴾ الوطد لحطوط وهو الأصل والمراد السلح ﴿ أَوْ لَـمَسْتُمُ ﴾ حصل مصدكم ﴿ ٱلنُّسَاءَ ﴾ لأعرس ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً ﴾ محصّلاً لمرامكم مع عمده ورومه ﴿ فَتُيَمُّمُوا ﴾ عمدوا واصمدوا وروسوا ﴿ صَعِيداً ﴾ سطح مهاد ﴿طَيِّباً﴾ طاهراً والدموه لياما مبموساً معهوداً ﴿فَأَمْسَحُوا﴾ اوصلوا المسلح والمسَ ﴿بِوَجُوهِكُمْ ﴾ كمَّا صرّح تجنّودها ﴿وَأَيْدِيكُم ﴾ وحدّ مسحم ما هو حدّ مُؤصها ﴿مُنَّهُ﴾ السطح، ولعنّ وروده مكرّرا لوصل كلام أورد لإعلام صروع الطهر ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ ﴾ الامر أمر لطهر أو الإطهر موصاً ومسحاً ﴿ لَيُجْعَلَ عَلَيْكُم﴾ أمراً وحُكما ﴿مَّنْ حَرَجٍ﴾ حصر صدر وعسر أمر ﴿ وَلَـكِن يُربِدُ ﴾ الله ﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ محو أصاركم ومعارّكم، أو طهر أطلالكم مسح حال عدم الماء

وبصبه الباقون عطما على رؤسكم محلا ﴿ وإن كنتم جنبا فاظهروا ﴾ عطف على فاعسلوا، وتحتج به على وحوب العسن نعيره أو لنمسه، أو على إذا قمتم فيفيد الوحوب لنفسه ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائظ أو لامستم النساء فيلم تجدوا ماء فييمموا صبعيداً طيباً في المسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ فسر في النساء «آية ٤٢ منه» ﴿ منه ﴾ من الصبعيد أو التيمم، ومن للتبعيض ويحتج بها لاشتراط عنوق التراب ﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم ﴾ في الأمر بالوضوء والعسن والنيمم ﴿ من حرج ﴾ من صبق ﴿ ولكن يويد ليظهركم ﴾

﴿ وَلِيَتِمَّ ﴾ مع إعلام الوسع والأمر السهل ﴿ نِعْمَتُهُ ﴾ إكرامه وعطاء، وهو إعلام الأمر المؤكّد المعسر ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ آلأء، أو المراد أداء الأوامر والأحكام.

﴿ وَآذَكُرُوا ﴾ عدّوا وأحصوا ﴿ يَعْمَةُ ٱللَّهِ ﴾ الملك المكرام وهو الإسلام ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَمِيئَاقَة ﴾ عهده ﴿ الَّذِي وَاثَقَكُم ﴾ الله وأحكمكم ﴿ بِهِ ﴾ العهد ﴿ إِذْ ﴾ لمّا ﴿ قُلْتُمْ ﴾ للرسول صلعم حال العهاد ﴿ سَمِعْنَا ﴾ كلامك ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ حكمك حال الوسع والعسر والود والكره ﴿ وَ ٱنَّقُوا ٱللَّه ﴾ روعوه وراعوا عهده واحرسوه الكسر والأمه ﴿ إِنَّ ٱللَّه ﴾ مطّلع الأمور ﴿ عَلِيمٌ ﴾ كامل علم ﴿ بِذَاتِ ٱلصّدورِ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ أسراره كسما هو عالم المحسوس ومعام معكم كما هو عملكم، وهو ممّا وعد وأوعدُ

﴿ يَنَا يُنَهَا ﴾ الملا ﴿ إِلَّهِ مِنَ مِالْكِكُم ومصورٌ كم لأداء أوامره وأحكامه أحكم طوعا وأوكد اسلاما ﴿ لِلَّهِ ﴾ مالككم ومصورٌ كم لأداء أوامره وأحكامه ﴿ تُنهَدَآءَ ﴾ طولاء ﴿ وَالْقِسْطِ ﴾ العدل والسواء ﴿ وَلَا يَجْوِمُنَّكُمْ ﴾ حملاً أو كدحاً

من الأحداث والذنوب، ﴿وليتم تعمته عليكم﴾ بشرعه ما به يطهركم ﴿لعلكم تشكرون﴾ نعمته.

﴿ واذكروا نعمة الله عليكم ﴾ بالإسلام ﴿ وميثاقه الذي واثقكم ﴾ عاقدكم ﴿ يه ﴾ من منابعتكم النبي على السمع والصاعة في العسر والنسر، وما لين لكم في حجة الوداع من الأحكام وفرص الولاية، أو بيعة العقبة وبيعه الرصوال ﴿ إِذْ قلتم سمعنا وأطعنا ﴾ فيما تأمر وتبهى ﴿ واتقوا الله ﴾ في كفرال النعمة ونقص ميثاقه ﴿ إِنْ الله عليم بذات الصدور ﴾ لسرائرها فنعيرها أولى

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا كُونُوا قُوامِينَ لَهُ ﴾ بحقوقه ﴿ شهداء بِالقسط ولا يجرمنكم

وَشَنَانُ عِداء وَقُوم عِدَال وَعَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا عِدم العدل وطرحه وعداء الحد السواء مع الأعداء كإسماعهم و هلاك أعراسهم وأولادهم وكسر عهدهم و أهد ألوا واعملوا واحكموا لعدل مع الاعداء كما هو حكمهم مع أهل الود والإسلام، صرّح لهم العدل أمرا وأعلم عنو حاله ورآء ما ردعهم مم حسملهم لطرح العدل السواء، وأعلمهم طرح العدل من دعاه هواهم، ولما أكد أمر العدل مع الأعداء كما علم صار العدل مع أهل الود والإسلام أكد وأصلح ﴿ هُو ﴾ العدل في العدل في العدل مع أهل الود والإسلام أكد وأصلح ﴿ هُو ﴾ العدل وحدوده ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﴾ روعوه وراعو أوامره وروادعه وحدوده ﴿ إِنَّ اللَّهَ ﴾ عالم الكل ﴿ خَبِيرٌ ﴾ مطلّع كمال الإطلاع ﴿ إِنْ الله لا ومعامل معكم كأعمالكم عدلا وهو واعد وموعد، ولسمحه أورد وراءه ما وعد وهو وعد الله أكرّر الله حُكم العدل إما لماكرّر داع له كمه ورد علم حال العدل مع الهود وأرسل الحكم الإول للعدل مع العدال وإذ لإعلام علم حال العدل وسمو حال عامله لداه.

وَعَدَ ٱللَّهُ مَالك الملك عموم لملاً ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ موعوداً أسدٌ ومعلوماً أوكد وهو ﴿ لَهُم ﴾ لهؤلاء الملا ﴿ مَّغَفِرَةٌ ﴾ محر أصرهم ﴿ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ هو دار السلام ومسارّه.

شنئان قوم على أن لا تعدلوا لا بحملكم بغض الكفار على ترك العدل معهم ﴿اعدلوا هو﴾ أي العدل ﴿أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تـعملون﴾
فيجازيكم به.

ووعيد الله الذين أمنوا وعبملوا الصالحات لهم منفقرة وأجبر عظيم

﴿وَ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ردُوا الرسل ومروهم ﴿ وَكُذَّبُوا بِنَايَاتِنَا ﴾ دوال السداد ومعالم الصلاح ﴿ أُولَسَئِكَ ﴾ لا سواهم ﴿ أُصحَبُ البَحْدِيمِ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ أهل الدرك عد الله إعلام حوال أهل العدول وراء إعلام أحوال أهل الإسلام، أو عكسه إكمالاً لأمر الإرسال ووعداً مؤكّداً وموطّداً لأهل الإسلام وروحا لأرواعهم.

لمّا أهلك عمرو مسلماً مع مسلم لما وهم هما عَدوا الإسلام، وورد أولوا أرحامهما وملاك دمهما لعطو أوس دمهما وأراد رسول لله صلعم امدادا للمهلك وراح صلعم صدد رهط ومعه صهراه واسدا الله الكرار والاحكم المعد لعسكر العسر، وحاول مدد مال وهم أكرموا رسول لله وأحلوه محلاً وأعلموه حسا أداء ما رامه، وأر دوا سرّاً إهلاكه وأمساني الله سيء مورد العلك لإعلام همهم لسوء، وصدر رسول الله وسَلِم مع رهعه رسل الله

وورد الاعداء رأوا رسول الله صنعم ورحماءه صلّوه معا عصر الدلوك ولمّا اكملوا ما صلّوا سدم الأعداء وحسروا لعدم إهلاكهم حال اداء المأمور وهمّوا إهلاكهم لو صلّوا العصر ردّ الله مكرهم وأرسل م صلّو حال روع الأعداء.

وورد حلَ رسول الله صلعم محلاً وسدل سلاحه مع واحد ممّا طرر دوح واصدّع إودّاءه وحلَ كلّ محلاً.

وورد مرء ممّا العدّال وسلّ حسامه، وكلّم ما حماك؟ وحاور الرسول علاه السلام الله وورد الروح وطرح حسامه وعطاه الرسول علاه السلام، وسأله ما حماك؟ وحاور لا أحد وكلّم لا إله لا لله محمّد رسول الله. ﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ اَذْكُرُوا ﴾ أحصوا ﴿ يَعْمَتُ اللَّهِ ﴾ عطاءه وكرمه ﴿ عَلَيْكُمْ إِذْ ﴾ لمد ﴿ هَمَ ﴾ عمد وأراد ﴿ قَوْمٌ ﴾ رهط حمس ﴿ أَن يَبْسُطُوا ﴾ مذهم ﴿ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ لسطوكم وإهالاككم ﴿ فَكَفُّ ﴾ الله وصد ورد ﴿ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾ طولا وكرما وعصمكم من أرادوه لكم ﴿ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ العاصم ﴿ وَعَلَى اللَّهِ ﴾ لاسواه ﴿ فَلْيَتَو كُلِ ﴾ الملأ ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ أهل الإسلام لما لا عاصم ولا موصل للسر ، ولا راد للأواء الا هو.

﴿ وَلَقَدْ أَخَدَ آللَهُ ﴾ مالك الملك والأمر ﴿ مِيْشَقَ ﴾ عهد ﴿ يَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴾ الهود وهو العهد الوارد ادّكاره وراءً، عاهدهم لما هلك عدوهم وهو ملك مصر، وملكوا مصر وحصد أمرهم، واسمهر أمر الله أرهاطهم الرحل لمحل معهود وأعلمهم هو محلكم ومأواكم وأوكدكم ولا حُوا، وماصعوا أهله لما هم أهل الحدل والعدول، والله ممدّكم ومساعدكم، وأمر الرسول اسأل كل رهط مدّرها

للكافرير ﴿ ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ﴾ يعنى أهل مكه من قبل فتحها ﴿ أَنْ يبسطوا إليكم أيديهم ﴾ بالقتل ﴿ فكف أيديهم عنكم ﴾ بالصلح يوم الحديبية (وقيل أتى السي مَنْ الله في حساعة من أصحاله السطير يستقرضهم دية مسليمن قتلهما بعض أصحاله يحسلهما مشركين، فقالوا: اجلس حتى تطعمك وتقرضك، وهموا نقتله فأحره الله فحرح، وقيل، نرل الرسول مَنْ الله ملا وتفرق الباس فعلق سبعه شحرة، فحاء اعرابي فسله، فقال. من يمنعك مني؟ فقال لا فقال: الله، فاسقطه جبر ثبل منه فأحذه لبي مَنْ الله وقال؛ من يمنعك مني؟ فقال لا أحد، وأسلم فيرلت): ﴿ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ فإنه يكفي من توكل عليه

﴿ وَلَقِدَ أَخِذَ اللَّهِ مِيثَاقَ بِنِي إِسرائيلِ ﴾ بأن يخرجوا إلى أريحا لقبل جببرتها

عالماً لسداد سرّهم وطوعهم لأوامرك وعدم كسرهم عهودك، وهم أعطوه مداره وسار معهم، ولمّا وصلوا صدد المحلّ المأمور أرسل رسولهم المداره لرّوم علم أحواله وأحوال أهله وردعهم إعلام الأحوال رهاطهم وراهوا ورأوا ركباده أعطالاً طوالاً وحالهم طولهم وهولهم أمرهم، وعدوا واعلموا أرهاطهم ما رأوه لا أعطالًا طوالًا وكسروا العهد والألُّ إلا ماصلا ﴿ وَبَعَثْنَا ﴾ أمرا وحكما ﴿ مِنْهُمُ ﴾ ٱلأَرْهَاطِ ﴿ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ﴾ مذرهاً كما مرّ أو أماما سمساراً عهداً داحيصاً أحوالهم ﴿ وَقَالَ ﴾ لهم ﴿ ٱللَّهُ ﴾ الملك العدل ﴿ إِنِّي مَعَكُمٌ ﴾ إمدادا وإسعادا والله ﴿ لَئِنْ ﴾ اللام وطاء للعهد المطروح ﴿ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوةَ ﴾ المأمور 'داءه، وإكماله ﴿ وَمَا تَيْتُمُ ٱلزُّكُوٰةَ ﴾ المأمور اعطاءه وهما من أمر الهود أداءهما ﴿ وَمَامَـنتُم ﴾ سداداً ﴿ بِرُسُلِي ﴾ كلُّهم ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾ نَمَرُكُ الإمداد وردَّ الاعداء لو أرادوا لهُم مكروهاً، أو المراد الإكرام ﴿وَأَقْرَضْتُمُ﴾ هو إعطاء المال مع روم الأعداء ﴿ ٱللَّهَ ﴾ أَمْلاً الملاء ﴿ قَرْضاً ﴾ لعله مصدر ﴿ حَسَناً ﴾ عطاءً محموداً مع السداد والصلاح لا مطل ولا وكس له، وورد هو كلّ عمل صالح ﴿ لَأَكَفِّرَنَّ ﴾ لأَمْحُوّاً محواً مؤكَّداً ﴿ هَنكُمْ سَيُّنَاتِكُمْ ﴾ 'عمالكم السوءاء كنها ﴿ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ ﴾ لأورداً وأُحلاُّ لكم لا محال ﴿جَنَّنْتِ﴾ محالٌ دوح وروح وآلاء ﴿ تَـجُرِي﴾ دواس

<sup>﴿</sup>وبعثنا﴾ التمات ﴿منهم اثنى عشر نقيباً ﴾ كميلا شهيداً من كل سبط يأمرهم بالوفاء بما أمروا به ﴿وقال اقه إنى معكم لئن ﴾ للفسم ﴿أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم ﴾ مصرتموهم وأصله المنع ومنه التعريز ﴿وأقرضتم الله ﴾ بالإنفاق في سبيله ﴿قرضاً حسناً ﴾ مصدر أو مفعول ﴿الأكفرن عنكم سيئاتكم ﴾ حواب للقسم ماب حواب الشرط ﴿ولأدخلنكم حنات تجري

﴿ مِن تَخْتِهَا ﴾ دوحها ﴿ آلْأَنْهَنْ ﴾ المطرد ماءها ﴿ فَمَن ﴾ كلّ أحد ﴿ كَفَرَ ﴾ ردّ أمراً واطداً ﴿ بَعْدَ ذَ لِكَ ﴾ العهد المؤكّد والوعد المسدّد ﴿ مِنكُمْ ﴾ أهل الإل ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ﴾ عمه وما أدرك ﴿ سَوَآء ﴾ وسط ﴿ السّبِيلِ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ الصراط الأسدّ والأحكم عمها لا حول له لسطوع الأمر ولو ردّ حل عدم العهد المؤكّد لؤهم حصول الإعوار والمسماس.

﴿فَيِمَا﴾ الماء مؤكّد لمدلول الكلام ﴿ تَعْضِهِم ﴾ كسرهم ﴿مَيشَقَهُمْ ﴾ طهدهم وإهلاكهم الرسس وسواها ﴿لَعَشَهُمْ ﴾ طردوا وحرموا المراحم والمكارم، أو حوّل صورهم، أو رسم عطو مالهم عطواً معهوداً ورسماً معلوماً ﴿وَجَعَلْنَا ﴾ أمراً وحَكَما ﴿ قُلُوبِهُمْ ﴾ و رواعهم ﴿ قَلْسِيَةٌ ﴾ صلداً لا إذكار لها وما حلّه رحم أصلا ﴿ يُحَرِّفُولَ ﴾ إركاماً ومحواً ﴿ الْكَلِم ﴾ كلام مدلوله محمد محمّد صلعم ومعلم مكرمه، وهو رأس كلام أورد لإعلام أحوال أرواعهم الأصلاد لما لا أصلد مما حوّلُوا كلام الله وولعو علاه، أو هو حال لهم الأول ﴿ عَن مُواضِعِهِ ﴾ محاله ﴿ وَنَسُوا ﴾ أمهوا وطرحوا ﴿ حَظاً ﴾ سهما كاملاً ﴿ مِمّا وأمره وأحكامه ﴿ وَلا تَوَالُ ﴾ محمّد (ص) ﴿ تَعَلَمُ ﴾ عصرا عصرا ﴿ عَلَى خَسَائِنَةٍ ﴾ وأحكامه ﴿ وَلا تَوَالُ ﴾ محمّد (ص) ﴿ تَعَلَمُ ﴾ عصرا عصرا ﴿ وَلَى خَسَائِنَةٍ ﴾

من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك﴾ الميدق ﴿منكم فقد ضل سواء السبيل﴾ أحطأ طريق الحق

<sup>﴿</sup> فيما نقضهم ﴾ ما رائدة ﴿ ميثانهم لمناهم ﴾ أبعدناهم من رحمتنا أو مسخناهم أو عذبناهم بالجزية ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾ منعناهم الألطاف حتى قست ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً ﴾ تركوا بصيباً جزيلاً ﴿ مما ذكروا به ﴾ في التوراة من انباع محمد مَنَا فِي دُروها، أو زلّت أشياء منها بشوم تحريفهم عن حفظهم ﴿ ولا تزال تطلع على خائنة منهم ﴾ خيانة أو فرقة خائنة أي الخيانة

ألس وكسر عهد ﴿ مِنْهُمْ ﴾ والمراد هو معاودهم معك وعمل أولهم مع الرسل الكرام ﴿ إِلَّا ﴾ رهطا ﴿ قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ وهم مسلموهم ك ﴿ ولد سلام ﴾ وطوعه ﴿ فَاعْفُ ﴾ احلم وأمح ما صدر ﴿ عَنْهُمْ ﴾ ممّا هو سوء وكسر عهد ﴿ وَأَصْفَحُ ﴾ واطرح عماسهم لو هادو وأسموا وعهدوا وأعطوا مالاً مرسوماً ، وورد هو حكم عام محؤل محدود ﴿ إِنَّ آللَهُ ﴾ المكرام ﴿ يُحِبُ ﴾ اعطاءً وإكراماً الملا ﴿ المُحسِنِينَ ﴾ ﴿ آلْمُحسِنِينَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ لأعمالهم و سررهم وهو معلل للأمر ومعلم لملو حال المحو والحلم وأهلهما.

ولمّا أعلم على حال المحو لأعد ، ألِسُوا وكسروا عهدهم صار المحو لأهل الاإسلام أصلح وأكد ﴿ وَمِنَ ﴾ الرهط ﴿ أَلَّذِينَ قَالُوا ﴾ وادّعوا ﴿ إِنَّا ﴾ رهط روح الله ﴿ نَصَسرَى ﴾ وهما وادّعام وهرادهم هم ارداء الله ﴿ أَخَذْنَا ﴾ كم عوهد الهود ﴿ مِيثَلْقَهُمْ ﴾ عهدهم وهو الإنسلام لله والرسل والعمل الصالح ﴿ فَنَسُوا ﴾ طرحوا ﴿ حَظًا ﴾ سهما كملاً ﴿ مِيمًا ذُكَّرُوا ﴾ أثروًا ﴿ بِهِ ﴾ وسط طرسهم، وهو الإسلام وسواه وكسروا العهد ﴿ فَأَخْرُينًا ﴾ اصله وصل أمر مع أمر ﴿ بِينَةُمْ ﴾ أرهاطهم ﴿ أَلْعَدَاوَةَ ﴾ وحر الصدر ﴿ وَأَنْبَقْضَاءَ ﴾ الكره و لمراد أكد واحكم عداءهم وكره رهط رهطاً ممدوداً ﴿ إِلَى يَوْمٍ ﴾ عصر ﴿ ٱلْقِيدَةِ ﴾ الموعود

عادتهم كأسلافهم ﴿إلا قليلا منهم﴾ لم يخوبو وهم الذين امنوا ﴿قاعف عنهم واصفح﴾ إن تابوا أو بذلوا الجربة، وفيل مطس سح بآبة السبف ﴿إن الله يحب المحسنين﴾ إلى الباس.

<sup>﴿</sup> ومن الذين قالوا إنا نصارى ﴾ دُعُوا بصرة الله بهذا الاسم ﴿ أَخَذَنَا مِيثَاقَهُم ﴾ كما أخذنا من اليهود ﴿ فنسوا حظاً مما ذكروا به ﴾ في الإبحيل ﴿ فأغرينا ﴾ ألزما من عرى به لصق به ﴿ بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ بين فرق السصارى

ورودها أمداً ﴿وَسَوْفَ﴾ أراد العنصر لمنوعود ﴿يُمَنَّيَّتُهُمُ﴾ إعلاماً ﴿اللَّهُ﴾ الملك المعدل ﴿يِمَا﴾ عدل كل ما ﴿كَانُوا﴾ أزلا ﴿يَصْنَعُونَ﴾ ﴿١٤﴾ عـدولاً وطلاحاً.

﴿ يَنَا هُلُ آلْكِتُ الطوس وهم بهود ورهط روح الله والمراد طرساهما و حدروماً للعموم ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ ﴾ وردكم ﴿ رَسُولُنا ﴾ محمّد صلعم و لا إعوار ﴿ رَسُله ﴿ يَبَيْنُ ﴾ حل ﴿ لَكُمْ ﴾ حكم ﴿ كَثِيراً مِمَّا ﴾ أحكم ﴿ كُنتُمْ ﴾ أوّلا ﴿ تَخْفُونَ ﴾ إسرارا لها ﴿ مِنَ ٱلْكِتَ بِ ﴾ حكم كلام الله، والمسراد طسرساهم كأسرار الهود محامد محمّد صلعم و هلاك العاهر من أرسل لرسولهم، وإسرار رهط روح الله إعلام روح الله لهم، ورود وسول وراء اسمه الحمد المعمم ممّا أرسل له ﴿ وَيَعْفُوا ﴾ طرحاً للإعلام في إمر ﴿ كَثِيرٍ ﴾ ممّاهو مسرموسكم أرسل له ﴿ وَيَعْفُوا ﴾ طرحاً للإعلام في إمر ﴿ كَثِيرٍ ﴾ ممّاهو مسرموسكم ومدسوسكم إلاّ حل حصول دواع الإعلامية ﴿ قَدْ جَاء كُم ﴾ وردكم ورودا لا وهم معمد صلعم ﴿ وَكَتُبُ ﴾ طرس معمد صلعم ﴿ وَكَتُبُ ﴾ طرس محمد صلعم وهو وردد كلاهما واحد مراداً وهو طرس معمد رسول الله صلعم وهو الأصح كما دلّ

التلاث أو بيسهم وبين اليهود ﴿وسوف يبثهم الله بما كانوا يصنعون﴾ بالحساب و تُعفاب.

<sup>﴿</sup> يَا أَهُلَ الْكِتَابِ ﴾ حنسه خطاب منبهود والنصارى ﴿ قَلْ جَاءُكُم رَسُولُنَا يَبِينَ لَكُمْ كُثِيراً هَمَا كُنتُم تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ كالرحم وبعنه عَلَيْتُولاً ويشارة عبسى به ﴿ ويعقو عن كثير مسكم ﴿ قَلْ جَاءُكُم مِنَ الله نبور ﴾ مما تحقونه أو عن كثير مسكم ﴿ قَلْ جَاءُكُم مِنَ الله نبور ﴾ محمداً عَلَيْتِها أَو القرآر ﴿ مِبِين ﴾ للحق

﴿يَهْدِي بِهِ﴾ الطرس أو وحده لما هما و حد حكما ﴿ٱللَّهُ﴾ كلِّ ﴿مَن أَتَّبَعَ﴾ طاوع ﴿وضَّوَ ثَهُ﴾ وأسلم ﴿شُبُلَ﴾ صرط ﴿السَّلَم﴾ ممَّا هو أصار الله وآلامه، والسلام ح مصدر أو السلام اسم الله والمراد صُرُطَ الله ﴿ وَيُتَّعُرِجُهُم ﴾ الله أهل الإسلام ﴿ مِنْ ٱلظُّلُمَتِ ﴾ صروع العدول والطلاح ﴿ إِلَى ٱلنُّـورِ ﴾ الإسلام والصلاح ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ هذاه أو أراده ﴿ وَيَهْدِيهِمْ ﴾ وهو دالُّهم وموصلهم ﴿إِلَيٰ﴾ سلوك ﴿صِرَ طِ﴾ مسلك ﴿مُشتَقِيمٍ﴾ ﴿١٦﴾ سواء عدل هـو أسـدّ المسالك وأولاها، ومؤد للسالك وموصيه لمرامه لا محال و لمراد الإسلام ﴿ لَقُدُ كُفَرَ﴾ عدل وساء وطلح العدّال ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَوًا ﴾ كلّموا كلاماً موهوماً حاصراً مؤكَّداً حصره ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ إله الكلُّ ومالكه ﴿ هُوَ ٱلْمَسِيحٌ ﴾ المعلوم وهو ﴿ ٱبْنُ مَرْيَعَ﴾ لا سواه، وهم رهط وهمو صار هو مع الله و حداً، أو رهط ما صرّحوه وعلم ممَّ ادَّعوا وكلَّموا وهما دعو طيرله إلاَّ وكالْحِمهِم لا إله إلاَّ الله واحد ﴿ قُلْ ﴾ رسول الله ردًا لوهمهم وردعا لكلاِّمِهم ﴿ فَمَن يَمْلِكُ ﴾ ردًا ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ أمره وحكمه ﴿شَيِّئاً﴾ ولو ماصلا ﴿إِنَّ أَرَادٌ﴾ لله الحاكم العدل الواحد الأحد ﴿ أَنْ يُهْلِك ﴾ الإهلاك والإعلام ﴿ ٱلْمَسِيحَ ﴾ الموهوم إله لكم ﴿ ٱبْنَ مَرْبَمَ ﴾ المِعلوم أصله ﴿وَأَمُّهُ ﴾ وعدام أَمَّه ﴿وَ﴾ اصطلام كنَّ ﴿مَن ﴾ حلَّ ﴿فِيي ٱلْأَرْضِ

<sup>﴿</sup> يهدي به الله من اتبع رضوانه ﴾ من أمن ﴿ سبل السلام ﴾ سنن الله أو السلامة من عدابه ﴿ ويحرجهم من الظلمات ﴾ كمر ﴿ إلى السور ﴾ الإيمان ﴿ باذله ﴾ للطعه ﴿ ويهديهم إلى صواط مستقيم ﴾ طريق لحق أو طريق الجة

<sup>﴿</sup> لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن صريم ﴾ قبل هم اليعقوبية القيائلون بالاتحاد، وقبل لم يصرحو به ولكس لرمهم دلك لرعمهم أنه لاهوتي وقولهم وحدة الإله ﴿ قل قبم يبملك من الله ﴾ من يمنع من أمره ﴿ شبيناً إن أراد أن يبهلك المسبح اسس مسريم وأسه ومن في الأرض

جَمِيعاً ﴾ طرّا، ولو صحّ دعواكم لما صحّ إهلاكه كما صحّ إهلاك الكلّ والهالك ما صلح للإلّ ﴿ وَلِلّهِ ﴾ لا لما سواه ﴿ مُلْكُ ٱلسَّمَاقُ تِ ﴾ كلّه وملك أهلها كلّهم ﴿ وَ ﴾ ملك ﴿ مَا بَيْنَهُمَا ﴾ وسطهما ﴿ وَ ﴾ ملك ﴿ مَا بَيْنَهُمَا ﴾ وسطهما ﴿ وَ ﴾ ملك ﴿ مَا بَيْنَهُمَا ﴾ وسطهما ﴿ يَخُلُقُ ﴾ الله لكمال حكمه وأمره ﴿ مَا يَشَاءُ ﴾ أسر أدم ولا والله له ولا أمّ ، وروح الله ولا والله ولا أمّ لها، وسواهم ولكلّ واحد والله وأمّ، أو المراد هو الله آسر لها طار روح الله واسط لأسره لا آسر له، والكلام لإعدام وهمهم وإعوارهم لأمر روح الله ﴿ وَ اللّه واسط لأسره لا آسر له، والكلام لإعدام وهمهم وإعوارهم لأمر روح الله ﴿ وَ اللّه الله الكلّ والأمر ﴿ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ ﴾ أراده ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ لا رادٌ لمراده.

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ ﴾ زهما ووقعاً ﴿ وَالْمِنْسَرَى ﴾ إذَّع، والع ﴿ نحْنُ أَبْنَوُا اللهِ ﴾ أرادوا هم كالأولاد صدداً وأممل وهو أكانوالد كرما ورُحْما أو طواع أولاد الله لما وهموا رسلهم أولاد الله يُعما بكلم العوام لأهل أرحام الملل وسواده هم ملوك، أو أرادوا هم أولاد رسل الله ﴿ وَأُحِبَّنُونُ ﴾ وأودًاء، ﴿ قُلْ ﴾ محمد (ص) لهم لو صح دعواكم ﴿ قَلْمَ ﴾ أصده لِما ﴿ يُعَذَّبُكُم ﴾ الله ﴿ يِذْنُويِكُم ﴾ معاركهم

جميعاً﴾ فالمسيح مقهور لا يملك دفع الهلاك عن نفسه كسائر الممكنات فكيف يكود إلها

<sup>﴿</sup> وقه ملك السموات والأرض وما بيمهما ﴾ ومنه المسنح ﴿ يخلق ما يشاء والله على كل شيء قلير ﴾ يخلق من ذكروأشي، ومن دكر بلا أنثى كحواء، ومن أنثى بلا ذكر كعيسى، ومن غير ذكر وأنثى كآدم

<sup>﴿</sup> وقالت اليهود والنصارى نبحن أبناء اقه وأحباؤه ﴾ أشيع ابنيه عرير والمسيح، كما يقول: حشم الملك بحن منوك، أو مقربون عنده قرب الأولاد من والدهم ﴿قل قلم يعذبكم بذنوبكم ﴾ دلقتن والأسر والمسح والنار أياما معدودة

وأعمالكم السوءاء إهلاكا وأسراً وحوال صور حالاً ومساس ساعور معاداً عصراً محدوداً كما هو وهمكم، وهل حول الوالد صور الأولاد وأصلاهم ساعور فيلُ دعواكم مردود وهمكم مطرود لما فأنتم كلكم فيتسر مأسور معدودا في من رهط في تسرهم الله وهم ولاد آدم وهم وكلكم سواء في من يشات كرماً وطولاً في تشات إكرامه وهم أهل الإسلام في يتملك عدلاً في يشات وعدم إكرامه وهم أهدا الإسلام في يتملك عدلاً معكم معداً كمت أولاد آدم عموما لا عبق لكم أصلا في لله لسواه في الملك معداً كمت أولاد آدم عموما لا عبق لكم أصلا في لله واهله معا في ملك في المنت في كلها وملك أهلها معا في من في الأرض وأهله معا في ملك في المتمال وسطهما وكلها سواء ملكا وأسرا في الهي حكمه وأمره لا سواه في المناحاً في

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَنبِ ﴾ الطرس التيران التيران الله ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله ﴾ وردكم وروداً ساطعاً ﴿ رَسُولُنا ﴾ محمّد صلعم ﴿ يَبَيّنُ لَكُمْ ﴾ الأوامر والأحكام طرح المعمول لسطوعه أو ما هو مدسوسكم طرح لما مرّ اذكاره أو لا معمول له أصلاً، والمراد ما أمَرَه إلا الإعلام وهو حال، ووروده ﴿ عَلَى ﴾ عهد ﴿ فَتُرَوّ ﴾ كلال وحسور ﴿ مَنَ آلرُسُلِ ﴾ إرسالهم وإعلامهم ممّا أوحهم الله أوله عصر

كما زعمتم، والأب لا يعذب ابه ولا الحبيب حبيه ﴿ بِل أَنتم بشر ممن خلق﴾ كمائر الناس ﴿ يغفر لمن بشاء ويعذب من بشاء وقه ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير﴾ فيجازي كلا بعمله

<sup>﴿</sup> يَا أَهِلَ الْكِتَابِ قِدْ جَاءَكُم رَسُولُنَا يَبِينَ لَكُم﴾ ما يحتاج إلى البيان ﴿على فَتُرة مِن الرسل﴾ على حين فتور من إرسال برسل، إد ليس بينه وبين عيسى رسول بل أبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب حالد بن سنان العبسى،

روح الله وأمده عصر محمد كره ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ دهراً موعود وروده روماً للإملاء والحول ﴿ مَا جَاءَنَا ﴾ أحد ﴿ مِن بَشِيرٍ ﴾ موصل أمر سارَ لأهل الصلاح و لطوع ﴿ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ موصل حكم مروّع ردع لأهل الطلاح والمعار طرحوا الإسلاء والحول ﴿ فَقَدْ جَاءً كُم ﴾ وردكم ﴿ بَشِيرٌ ﴾ لأهل لإسلام والطوّع ﴿ وَنَسَلِيرٌ ﴾ لأهل الرسل والطوّع ﴿ وَنَسَلِيرٌ ﴾ لأهل الرسل وعملين كُلُ شَمَى ع ﴾ إرسال الرسل مطرد وولاء كما هو وسط عصر رسول كنّمه نقه وعصر روح الله وإرسالهم لماماً، ووراء مدد ودهور كما هو وسط عصر روح الله وعصر محمّد رسول الله صنعم لحكم ومصالح ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ كامل لألو

ومدة ذلك ستمائة وتسع وستون سنة ﴿ أن ﴾ كراهة أن أو لأد ﴿ تقولوا ﴾ اعتداراً ﴿ ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير وندير ﴾ ولا عدر لكم إداً ﴿ والله على كل شيء ﴾ من الإرسان وعيره ﴿ قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ﴾ هد كم وأعركم بهم وسم نجعل في أمة ما حعل منكم من الأنبياء ، وقيل هم الأنبياء ما بين موسى وعيسى مدة ألف وسنعمائة سنة ، وهم ألف بي ﴿ وجعلكم ملوكاً ﴾ لمنك فرعود أو دوي دور وخدم أو مالكين لأموركم

لأهرمهم وأمورهم سمّاهم ملوكا ﴿ وَءَاتَكُم ﴾ أعطاكم ﴿ مَّا ﴾ أَمُوراً ﴿ لَمْ يُؤْتِ ﴾ هؤلاء الأمور ﴿ أَحَداً مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ وأولاك الأمور كصلع الداماء وإهلاك الأعداء وإرسال الطعام وسط المنهمة، وورد المراد عالموا

عصرهم.

﴿ يَنْقُوْم ﴾ اسلكوا و ﴿ اَذْ عُلُوا ﴾ ردوا ﴿ اَلْأَرْضَ الْمُقَدِّسَة ﴾ المحل المطهر سمّها لما هو مركد الرسل ومورد أهل الإسلام أ، المراد الطور وماحوله أو سواهما ﴿ اللّه ﴾ أحصها وسمّاه ﴿ لَكُمْ ﴾ أو رسم وسط اللوح لكم وروده وركودها لو حص طوعكم وصلاحكم ﴿ وَلَا تَرْتَدُوا ﴾ عوداً مكروها مردوداً وهو عودكم ﴿ عَلَى اَدْيَارِكُمْ ﴾ لروع الأعداء لمنا أسمعهم المداره أحوالهم، كلم أحدهم آجادا هلم وعودوا المصر، أو عودكم أعداء الإسلام ورداد أحكامه ﴿ فَتَنقَلِيُوا ﴾ رهطا ﴿ خَيْسِرِينَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ سدّاما أو عدماء العدل لأعمالكم حالا ومالاً.

﴿قَسَالُوا﴾ ردَّ لكلام رسولهم ﴿يَسمُوسَى إِنَّ فِيهَا﴾ محالَ أمر الله وروده ﴿قَسوماً جَبَّارِينَ﴾ طوالا أهن لوّ وسطو وهم آسار عاد

بعد أن كنتم مملوكين للقبط ﴿ واَتَاكِم ما لم يؤت أحداً من العالمين﴾ من المن والسلوى وفلق البحر وتطليل الغمام وعيرها، أو أريد عالمي زمالهم

<sup>﴿</sup> يَا قُومِ ادخلوا الأرض المقدسة ﴾ لشام أو بيت المقدس أو الطور وما حوله ﴿ التي كتب الله لكم ﴾ أن تكون لنا مسكنا، أو أمركم بدحولها ﴿ ولا ترتدوا ﴾ لا ترحعوا ﴿ على أدباركم ﴾ منهزمين حوفاً من الحديرة، أو لا ترتدوا على ديسكم بالعصيان ﴿ فتنقلبوا خاسرين ﴾ الدارين.

<sup>﴿</sup>قَالُوا يَا مُوسَى إِنْ قِيهَا قُومًا جِمَارِينَ﴾ من العمالة ولا يتأنى لن مقاومتهم

﴿ وَإِنَّا ﴾ رهط أولوا روع ﴿ لَن نَدْخُلُهَا ﴾ معماس أصلا ﴿ حَتَّىٰ يَسخُرُجُوا ﴾ الأعداء ﴿ مِنْهَا ﴾ لا مع العماس ﴿ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا ﴾ لا مع العماس ﴿ فَإِن

﴿قَالُ﴾ لهم ﴿رَجُلَانِ﴾ المرسوم اسماهما ﴿ونِ الصلحاء ﴿ اللَّهِ الله يَخَافُونَ ﴾ الله وأسلموا لرسوله ﴿ أَنْعَمَ آللُه ﴾ أرحم الرحماء ﴿ عَلَيْهِمَا ﴾ إسلاما وعصمهما وماأعلما أره طهما أحوال لأعداء كحال مداره سواهما كما من وورد هما عمّا حدلواوأسلما وصارا مع لرسول، وخ الواو لأهل الإسلام ومعد الموصول مطروح وهو هم ﴿ آدْخُلُوا ﴾ ردوا ﴿ عَلَيْهِم ﴾ الأعداء ﴿ آلْبَاب ﴾ مورد مصرهم وادهموهم واعصروهم وضيروهم أوصحارا ﴿ فَإِدا دَخَلُتُمُوه ﴾ موردهم ﴿ فَإِنَّكُم ﴾ لا محال ﴿ عَلَيْهِ إِنْ عَالَو لهم وكاسروهم لعسر الكرّ لهم لما هم أطلال طوال لا أرواع لها وعليها وعليها إله مكا الله أو أعلمهما رسولهم ﴿ وَعَلَيْهِ إِنْ اللهِ الله الله الله أو أعلمهما رسولهم مَوْمِينَ ﴾ ﴿ الله الله الله الإسلام سداداً .

﴿وإنا لن ندخلها حتى يحرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخملون﴾ إذ لا نطبقهم

﴿قال رجلان﴾ كالب ويوشع ﴿من الذين يخافون﴾ الله، قبل كاما من الجيارة اسلما وأتيا موسى ﴿أنعم الله عليهما﴾ ما متوفيق للإيماد، صفة أحرى لهما أو اعتراض ﴿ادخلوا عليهم الباب﴾ مات قربتهم ولا تخشوهم قانهم أجسم بلا قلوب ﴿قادا دخلتموه قانكم غالبون﴾ علما دلك من أحمار موسى وقوله، ﴿كتب الله لكم﴾، أو مما عهدا من قهر الله أعداء موسى ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾ به ويوعده.

﴿قَالُوا﴾ لرسولهم ﴿يَنْمُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا﴾ أمصارهم ﴿أَيَداً﴾ دهرا طوالا وهو ﴿مَّاذَامُوا﴾ دهر دوام الأعداء ﴿فِيهَا﴾ أمصارهم أعدموا ورودهم إعداماً مؤكّداً ﴿فَاذْهَبُ ﴾ رح ﴿أَنتَ ﴾ لعماسهم ﴿وَرَبُّك ﴾ رده ك أو الله ﴿فَقَاتِلاً ﴾ هم كلاكما أو اعمل العماس والله ممذك، أو كلموه عداء وعدولاً وطردوا ﴿إِنَّا هَنْهُنَا قَنْعِدُونَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ عند هو أمرك وهو العماس.

ولمّا عصوه وحار وعسر الأمر ﴿قَالَ ﴾ رسولهم حَ رَوْما للماد ﴿ رَبُّ ﴾ اللهم ﴿ إِنِّى لاَ أَمْلِكُ ﴾ لأداء أمرك وحكمك ﴿ إِلَّا نَفْسِى وَ ﴾ إلا ﴿ أَجِى ﴾ أو هو ما ملك إلا عطمه، ولمّا عسر الأمر ما اذكر معه إلا الرسول المعصوم ﴿ فَأَقْرُقْ ﴾ واحكم حكماً صارماً ﴿ يَنْنَا ﴾ أهل الإسلام والطوع وأوصلهم ما هو موعودك لهم ﴿ وَبَيْنَ ٱلْفَوْمِ آلْفَوْمِ الْمُعْمِ اللهم ها هم ما هم أهم أَلَا هم الله السّائم والسّائم والسّائم وأوصلهم ما هم ما هم أهم أهم أهم .

﴿قَالَ ﴾ الله ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً ﴾ عامًا حد عدم ورودهم وعدم ملكه لهم إعلاماً لحصول عصوا ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ عامًا حد عدم ورودهم وعدم ملكه لهم إعلاماً لحصول ما راموا حال كمال العهد المعهود لما ورد لمّا مرّ العهد وكمل العدد سار رسولهم المسطور، أو رسول سواه مع آسارهم وملكها ورمكها ما أراد الله بها وهلك أو هؤلاء الأعوام حد ما ورد ورآءه وهو ﴿ يَسْتِيهُونَ ﴾ هو العَمّه وعدم وصول الصراط، وح حرّم ورودهم لها دواما لما وردهم ما وردوها، وورد أولادهم وراء

<sup>﴿</sup>قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها بدل بعض من أدداً ﴿قاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون > قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله ﴿قال > موسى ﴿رب إنى لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق > فافصل ﴿بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم > لا يدحلونها ﴿أربعين سنة يتيهون

هلاكهم ﴿فِي ٱلْأَرْضِ﴾ المعهود أمره والمراد المهمة مع مصول مراحله وعاملهم الله وآم ما عملوا أولاً ولمّا سدم رسولهم عمّ دعاهم دعاء سوء لعسر مرهم أرسل ﴿فَلَا تَأْسَ﴾ واطرح لسدم ﴿عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقينَ﴾ ﴿٢٦﴾ لما هم أهل له ورد كلما اسروا مساءً وعدو أسحروا محل الإمساء، وكلّم ساروا سحراً وعدو أمسوا محل الإسحار ورسولهم وردءه كالاهما معهم، والعمه المسطور روح لهما وإعلاء لمراهصهم وحد بهؤلاء، وهلكوا كلّهم إلا رهب ماصل وهلك رسولهم وردءه وساروا مع رسول سو همه وعاركوا الأعداء وكسروهم وملكوا أمصارهم.

﴿ وَآثُلُ محمّد (ص) ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أهل الطرس ﴿ نَبَا آئِنَى ءَادَمَ ﴾ لحّ أو هما امراء هود وهو المساعد لكلام ورد إراء موصولا ﴿ بِالْحَقّ ﴾ والسدد والوام لطروس الأول، أو حاله سلادك ﴿ إلله لها كره أحدهما ما أمر الله ادم وهو أهول كلّ واحد مما أولاده مع ما ولد عاسواه، وأراد أهول ما ولد معه لما راعه لا ما ولد مع سواه، وحص وسطهما لدد ومراء وأمرهما أدم أمراً معلما سداد الصالح وعملا وهو مدلول ﴿ قَرّ بَا ﴾ كلاهما ﴿ قُرْ بَاناً ﴾ أحدهما حمادً أملح، وسواه أرداء سمراء، له وحدّه لما صمه المصدر، وهو عمّ لكلّ أمر مروم معه

فسي الأرض﴾ يسيرون فيها متحرين ﴿فلا تأس﴾ لا تحرن ﴿على القوم الفاسقين﴾ رُوي لبثوا في التيه أربعين سنة يسيرون من المساء إلى الصباح فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه، ومات فيه هرون ثم موسى.

﴿ واتل عليهم نبأ ابني آدم ﴾ فابيل وهابيل ﴿ بالحق ﴾ الصدق ﴿ إذ قربا قرباناً ﴾ اسم لما يتقرب به إلى الله، روي أن آدم أمر أن يدفع الوصية إلى هابيل فغصب قابيل وكان أكبر فقال قرب قربانا فنمن أيكما ينقبل دفعتها إليه الوصول صدد الله وأممه ﴿ فَتُقَبَّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾ ما عمل وهو حمله وأرسل الأكله ساعور ﴿ وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخْرِ ﴾ م عمل وهو أردء لسمواء وما أرسل الأكله الساعور لما طرح أمر الله وما أصلح سأوه وعمد إعطاء ما هو أردأ لذاه، وأمد وحسد الأول وهم إهلاكه و ﴿ قَالَ ﴾ له ﴿ لَأَقْتُلنَّكَ ﴾ سأل الأول لم حاور لحصول مرامك ﴿ قَالَ ﴾ رداً له ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ يَتَفَبَّلُ ٱللَّهُ ﴾ الملك العدل إلا محور فين الملا ﴿ أَمْمَ فِينَ ﴾ وفا لورع ومالك ورع لكرهك وطرحك

والله ﴿ لَيْنَ بَسَعَلَ ﴾ المراد المد ﴿ إِلَى يَدَكَ ﴾ مع حصرك وعدم طُولك ﴿ لِأَقْتَلَكَ ﴾ مع حصول الطول ﴿ لِأَقْتَلَكَ ﴾ عداء وطلاحاً لعدم حر الذي والإهلاك خ وروماً لما هو لأصبح، أو المراد ما هو مهلكاً له أولا ولو هم إلى أهلكه وما أهلكه إلا حال هكر أو عدم علم ﴿ إِنِّى أَخَافُ اللَّه ﴾ ومالك لله والأمر ﴿ رَبَّ الْعَلَم عِلَى الله و معلل للرحة لهلك والأمر ﴿ رَبَّ الْعَلَم بِنَ ﴾ ﴿ الله مصمحهم وحاكمهم هو معلل لطرحة لإهلاك وعدم همة الدرء كما ورد معللاً له ﴿ إِنِّي أُويِكُ ﴾ او حملك له والمراد إصر إهلاكه ﴿ وَإِنْمِكَ ﴾ أراد طرحه أمر الوالد والحسد واللدد، وما أراد والمراد إصر إهلاكه ﴿ وَالْمِلْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمُوْلِ وَالْمُوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمُوْدِ وَالْمُؤْوِلُونِ وَالْدُوالِدُ وَالْمُوْدِ وَالْمُؤْوِلُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْوِلُونُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُوْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْ

<sup>﴿</sup> فتقبل من أحدهما ﴾ هابيل إذ قرب من حير غمه ﴿ ولم يتقبل من الآخر ﴾ قابيل إذ قرب أردى زرعه ﴿ قال لأقتلنك ﴾ توعده بالفتل لفرط حسده له على نقس قربانه ﴿ قال ﴾ جواياً له ﴿ إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ أي إنما أصبت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي فَيمَ تفتلني ؟ ﴿ لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ﴾ ظلماً ﴿ ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك ﴾ دفعه ومقابلة ﴿ إني أخاف الله رب العالمين أني أريد أن تبوء ﴾ ترجع متلساً ﴿ بإثمي و بشم قتلي ﴿ وإثمك ﴾ الذي كان ملك من قبل ، أو ان تحمل إثمي لو بسطت إيك يدي وإثمك ببسطك يدك إلى ولم يرد

الهالك إصر المهلك إلا لعدوله ورده أمر الله أو لهمّه إهلاكه حدلاً ﴿ فَتَكُونَ ﴾ معدوداً ﴿ مِنْ أَصْحَلْبِ ﴾ أهس ﴿ آلنّارِ ﴾ لسعور ولا أروم هلاكك وورد الساعور ﴿ وَذَ لِكَ ﴾ المعهود ﴿ جَزّ قُلَ لَهِ هط ﴿ آلظً لِمِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ لأعطاهم وأرواحهم.

﴿ فَطَوَّعَتْ ﴾ وشع وسهن ﴿ لَهُ ﴾ لدمهلك ﴿ نَفْسُهُ ﴾ السوءاء ﴿ قَـثُلُ ﴾ إهلاك ﴿ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ﴾ أهلكه صدد حرء ﴿ فَأَصْبَحَ ﴾ صار حال إهلاكه ﴿ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ أَنْجُ سِرِينَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ حالاً ومالاً لما أكمل عمره مطروداً مهموماً

ولمًا أهلكه حار وطرحه العراء عصراً، وما أدرك الرمس ولا وساه لما هو أول هالك أولاد آدم وحمله مطه وصط مسك حولا، وبنا أروح وعد الهر وأوس وأمّ عامر وسواها حوله في أراح مُولاً، حار ﴿فَبَعَثُ آللَّهُ لَجِكُمه ﴿غُرَابِا ﴾ أعور عارك أعور وأهلكه وصار ﴿يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ داحصاً لها ورامسا للهالك ﴿لِيُرِيّهُ ﴾ هو أو لله ﴿كَيْفُ ﴾ حال ﴿يُو رُى ﴾ المهلك ﴿مَا أَخِيهِ ﴾ الهالك ﴿ يَنُو يُلْتَى ﴾ هلكا

بالدات معصبة اخيه وشقاوته، أو أريد بالإثم عقوبته ﴿ فتكونَ من أصحاب النار ﴾ بطلمك لي ﴿ وذلك جزاء الظالمين ﴾ من قوله أو قول الله

﴿ فطوّعت ﴾ سهلت ﴿ له نفسه قتل أخيه فقتله ﴾ قبل. وهو ابن عشربن سنة بالهند، أو عقبة حراء، أو موضع مسجد للصرة ﴿ فأصبح من الخاسرين ﴾ للدارين إذ بقى عمره طريدا فزعاً ﴿ قبعث الله غراباً يبحث في الأرض ﴾ روى لما قتله لم يدر ما يصنع به فجاء غرابان فقتل أحدهما صاحبه ثم حصر له محالبه ودفن فيه صاحبه ﴿ ليريه كيف يواري ﴾ يستر ﴿ سوأة أخيه ﴾ جسده الميث، فإنه يستقمح أن يرى ﴿قال يها ويهلني احصري فهذا وقتك، وألفها بدل باء المتكلم

هلّم الحال حالك والعصر عصرك و لمراد إعلام كمال صدم وحسر ﴿ أَعَجَزْتُ أَنُّ أَكُونَ ﴾ أعمل ﴿ وَفُلُ وَيَ ﴾ أنْ أَكُونَ ﴾ أعمل ﴿ وَفُلُ وَيَ ﴾ أرمس ﴿ سَوْءَة ﴾ عطل ﴿ أَخِي ﴾ لهالك ﴿ فَأَصْبَحَ ﴾ صار معدودا ﴿ وَسِنَ ﴾ الرهط ﴿ النَّالِهِ فِينَ ﴾ والرهط ﴿ النَّالِهِ فِينَ ﴾ الرهط ﴿ النَّالِهِ فِينَ ﴾ والله له، وأكر المرمس ورمسه وواراه.

﴿ مِنْ أَجْلِ ﴾ كرا ﴿ ذَ لِكَ ﴾ العمل السوء، هو مصدر أورد محل الادلاء، والكلام صَلَّحَ للوصل مع كلام أمامه أو ورآءه ومعلّل لكلّ واحد ﴿ كَتَبْنَا ﴾ حكماً وأمراً ﴿ عَلَىٰ بَنِي ﴾ أولاد ﴿ إِسْرَ وَيلُ ﴾ وسط طرسهم أوردهم لا سواهم مع عموم الحكم للكلّ لورود الأحكم وسط طرسهم أؤلا ﴿ أَنّه ﴾ الأمر والحكم ﴿ مَن قَتَلَ ﴾ أهلت ﴿ نَفْسا ﴾ ما ﴿ مَعْيْوٍ ﴾ إهلاك ﴿ نَفْس ﴾ ما ﴿ أَوْ فَسَادٍ ﴾ طلاح عمله ﴿ فِي آلاً رُض ﴾ وهو العدل مع الله و حسم الصرط أو كلّ طلاح عدله ومؤذاه الإهلاك ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ﴾ أهنت ﴿ آلتُناسُ جَمِعاً ﴾ كنهم لما هو حال ملاك الواحد حرّ لحرد الله وورود دار لآلام ووصول صروع الآصار كما لو أهنت الكلّ ، أو لما أحلّ الدماء وسلك مسلك الإهلاك أوّلا وصار مسلكه صراط أسواه ﴿ وَمَنْ أَحْيًا هَا ﴾ مسلّمها ممّا هو مؤدّ لمهلاك كمصع ورود ماء وساعور لسواه ﴿ وَمَنْ أَحْيًا هَا ﴾ مسلّمها ممّا هو مؤدّ لمهلاك كمصع ورود ماء وساعور

<sup>﴿</sup> أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ﴾ مي العلم ﴿ فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين ﴾ على قتله لاسوداد حسده، وتمري أبيه منه، وحمله له سنة إد تحير فيه ولم يندم عن توبة.

<sup>﴿</sup>من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ﴾ وعيرهم ﴿أنه من قتل نفسا بغير ﴾ فتل ﴿فنس أو ﴾ بعير ﴿فكأنما قتل ﴿نفس أو ﴾ بعير ﴿فكأنما قتل الناس جميعاً ﴾ فإنه هتك حرمة الدماء وسنَّ الفتل وحرَّا الناس عليه، أو لاسنواء فتل الواحد والجميع في استحلاب العداب ﴿ومن أحياها ﴾ أغدها مس سبب

وهدم أو طرح إهلاكها ﴿ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ﴾ سلّم ﴿ أَلنَّاسَ ﴾ أو طرح إهلاكهم ﴿ جَمِيعاً ﴾ كلاً وهو كلام محرّص لعمل السداد والصلاح ورادع عمّا هو لأود والطلاح المهنك، لمّا عدم إهلاك الوحد كبهلاك لكلّ ما أهنك أحداً، ولمّا علم طرح إهلاك الواحد كطرح إهلاك الكلّ ورد طرح لإهلاك ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ ﴾ أولاد إسرال المسطور حالهم ﴿ رُسُلُنَا بِأَلْبَنْتِ ﴾ الأدلاء وكوداً للأمر وإحكاماً للعهد ﴿ يُمَّ إِنَّ ﴾ رهطا ﴿ كَثِيراً ﴾ لا ماصلاً ﴿ مِنْهُم ﴾ هؤلاء الأولاد ﴿ يَعْدَ ذَ لِكَ ﴾ الحكم وورود الرسل مع الأدلاء ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ عدوا ما حدهم الله وعاملوا ما حرمهم عداء وطرحاً لرعاء أمر الله وهو الإهلاك حدالاً وحرصل الكلام مع ما ورد أمامه

﴿إِنَّمَا﴾ ما ﴿جَزَ وَا﴾ لرله و اللَّهُ لَنَ الصال الصال و المواد حسم الصال المال و المواد حسم الصواط و المعلوة و الله و المواد حسم الصوص الهم سطو ولو مصرا ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ﴾ عراص ﴿ اللَّرْضِ فَسَاداً ﴾ الهل طلاح وهو حال و للطلاح و مصدر وهو حسم الصراط إلا ﴿ أَن يُسْقَنَّلُوا ﴾ وهلاكهم واحداً واحداً لو عملوا الإهلاك وحده ﴿ أَوْ يُصَلِّبُوا ﴾ واحداً واحداً مع الإهلاك أولاً أَوْ لا لو أهلكوا وعطو لمال مع ﴿ أَوْ تُسْقَطُّعَ ﴾ صرماً معهود والإهلاك المعهود والله الله الله الله الله الله المناه المعهود والمال المعال المعال المعال المعهود والمال المعهود والمهال المعهود والمها المعهود والمال المعال المع

ملكة ﴿ فكأمما أحيا الناس جميعاً ﴾ لما مر ﴿ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك ﴾ بعد ما كنب عليهم وحاءتهم الرسل بالآيات الواصحه ﴿ في الأرض لمسرفون ﴾ مجاوزون الحدَّ بالقتل والشرك

<sup>﴿</sup>إِنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ﴾ رُوي أن المحارب من شَهرَ السلاح وأحاف الصريق في المصر أو لحارجه ﴿أَنْ يَسْقَتُلُوا ﴾ وصاصا أو حداً ﴿أَوْ يَسْطُلُوا ﴾ مع نقتل إن قتلوا وأحدوا المان ﴿أَوْ تَقَطُّعُ

﴿أَيْدِيهِمْ ﴾ ممّا هو معاصمها ﴿ وَأَرْجُمْتُهُم ﴾ كالمعاصم لو عطوا المال وما أهلكوا ﴿ مِنْ جَلَفٍ ﴾ وهو حال ﴿ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ وهو عكلهم معكل سوء، أو إطرادهم مع عدم ركودهم محلاً واحداً لو روّعوا وما عملوا سواه، ولاأوه ح لإعلام عدد أحكامهم، وورد هو لأحد الأمور وللإمم عمل ما أراد مع كلّ أحد حسم الصراط ﴿ ذَ لِكَ ﴾ الحُكُم ﴿ لَهُمْ جَزْى ﴾ طرد ودحور ﴿ فِي ﴾ الدار ﴿ ٱللَّهُورَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ وهمو ورود الساعور ووصول آلامها.

﴿إِلَّا﴾ الرهط ﴿ اللَّذِينَ تَابُوا﴾ هادوا وعادوا عمّا عملوا ﴿ مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا﴾ ألوّكم ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ حسّم الصراط وح ما مرّ ممحق لهم ومطروح ولمراد ما هو لله ممحق لا ما هو للعالم كما در ﴿ فَاعْلَمُوا ﴾ أهن الإسلام ﴿ أَنْ اللَّهُ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ عَفُورٌ ﴾ ماح إلى صراعه لما عادو، ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ راحم لهم.

ولمًا أورد هَوْدهم أمام الألوّ عدم لو هادوا وراءه ما دراً الحدّ أصالاً ولو درء إصر المعاد وعلم هم أهل إسلام حسمو، الصراط لما صحّ هَوْد العادل دارء

أيديهم وأرجلهم من خلاف البد البملى والرحل البسرى إن أحدوا المال ولم غتلوا ﴿ أَو يَنْفُوا مِنَ الأَرْضِ ﴾ من للد إلى لمد لحيث لا يمكنون من القرار في للد إن أحافوا فقط، والآية لا تفيد النفصيل لل طهرها لحير الوالى ليلها في كل محارب كما في يعص «الروايات» المعتبرة وفي لعصها التعصيل ﴿ ذَلِكُ لَهِم حُرَي ﴾ فصيحه ﴿ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عطيم ﴾ مع دلك ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ قبل استثناء بالنسم إلى حق الله فقط ويؤيده ﴿ فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ ،

لإصره وعدّه أمام الألق وورآءه.

ويَنَا يُهَا الملا والدين مَامَنُوا السلموا وَاتَقُوا اللّه الموعوه وارعووا عما هو السوء وواتنه الله السوء وواتنه والمؤلفة وكرمه والوسيلة المو موصلكم الإكرامه ورحمه، وهو طوع أعمال السداد وطوح أعمال السوء والمعار ووجه على السوء والمعار ووجه على السوء والمعار ووجه على السوء والمعار ووجه على الأعداء حسا وسرا وفي الموك وسبيله المراط وصول الله ولكم تُقلِحُونَ والاسمال وهو وصول مراحمه وحصول مكارمه.

﴿إِنَّ الرهط ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ردّوا أوامر الله وأحكامه ﴿ لَوْ ﴾ صح ﴿ أَنَّ لَهُم ﴾ ملكا ﴿ مَّا ﴾ حل ﴿ فِي آلْاً فَيْنِ ﴾ وهو صروع الأموال ﴿ جَمِيعاً ﴾ كلّه ﴿ وَمِينُلَهُ ﴾ عدله ﴿ مَعَهُ ﴾ و أعطوها ﴿ لَيَقْتَدُوا ﴾ اللاّم عامله مطروح دعه لو أراد ﴿ بِهِ ﴾ معاده الموصول و مِآتُوصَل سعي وحقه لما أراد المسطور أو لإصاره كاسم لوم، أو الواو مدلوله مع أراد لإصرهم له حماء لهم ﴿ مِنْ ﴾ وصول ﴿ عَذَابٍ ﴾ سوء ﴿ يَوْمٍ آلْمَقِينَمَةِ ﴾ الموعود وروده ﴿ مَا تُنقُبّلُ ﴾ الحماء ﴿ مِنْ هُمَ وَامَ وَاماً وهو حواد لو ولكلام لاعلام لسوم الإصر لهم ولا راد لم وعدهم الله ﴿ وَلَهُمْ ﴾ حَ ﴿ عَذَابٌ أَلِمْ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ مؤلم وما لَهُم صراط سلام وهو

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ آمِنُوا اتَّقُوا الله وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوسيلة ﴾ ما تتوسلون مه إلى ثوابه من الطاعة ﴿وجاهدوا في سبيله ﴾ "عداءه لإعرار ديمه ﴿لعلكم تقلحون ﴾ تظمرون بنعيم الأبد.

<sup>﴿</sup>إِنَ الذِّينَ كَفَرُوا لُو﴾ ثبت ﴿أَنْ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ﴾ مِن المال ﴿جميعاً ومثله معه ليقتدوا به من عدَّاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عدَّاب أليم ﴾.

مصرّح للمراد ممّا أورد أمامه كما صرّح.

﴿ يُرِيدُونَ ﴾ مرادهم عصراً موعوداً وأَمَلُهم ﴿ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ دار السوء والآلام ﴿ وَمَا هُم ﴾ هؤلاء الطُلاح ﴿ بِخَنْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ سرمدا ﴿ وَلَهُمْ ﴾ وسطها ﴿ عَذَابٌ ﴾ صدّ ﴿ مُقِيمٌ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ راه مدوم.

﴿ فَاتَعْلَمُوا ﴾ اصرموا واحسموا ﴿ أَيْدِيَهُمَا ﴾ أكواعها لو عطوا سراً مالا محروس هو ملك سواهم مع لهاء معهود ﴿ جَزَاءٌ ﴾ لحصول لعدل أو هو مصدر لعامل مطروح مدلول لمكلام الأول ﴿ بِمَا ﴾ عمل ﴿ كَسَبًا ﴾ عملاه ﴿ فَكَلَا ﴾ حدًا وإصراً لهما وردى ﴿ مِنَ أَللّهِ ﴾ لسواهما أو هو مصدر طوح عامده كالأول ﴿ وَآللّه ﴾ عدل ﴿ عَزِيزٌ ﴾ كم سطر ﴿ عَبْقُ لا راد الأمره ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ لحكمه وهو صوم أكواعهما وسواء المكم ي عملاح ودواع صوالح

﴿ فَمَنَ ﴾ كُلِّ أَحَدُ ﴿ تَابِ ﴾ تَهَاهَ وَيَاتِ ﴿ وَأَصْلَعَ ﴾ أمره وحاله وسنّم الأموال وردّها السوء وهو عطو أموال سواء سرًا ﴿ وَأَصْلَعَ ﴾ أمره وحاله وسنّم الأموال وردّها له كرّكه وعمل كما هو مأمور وصمد مصمّم عدم العود ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهُ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ أصله العود والمواد سماع عوده ومحو آصاره وطرح

<sup>﴿</sup> يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم﴾ منمسن وأبدل وماهم بخارجين عن وما يحرجون للمبالعة.

<sup>﴿</sup> والسارق والسارقة فاقطعوا ﴾ دحلت الله الشهه بالجزاء لأن أل موصولة ﴿ أيسديهما ﴾ من أصبول الأصابع وبسترك لإبهام عندنا، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من أصل الساق ويترك المقب، فإن عاد خلد في السجن ﴿ جزاء بما كسبا ﴾ مفعول له أو مصدر، وكذا ﴿ نكالا من الله والله عزيز حكيم قمن تناب من بعد طلمه وأصلح قبإن الله يتوب عليه

معارّه إلاَّ صرم الكوع لم هو نولد أدم وهؤلاء نله لا لولد أدم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ أكرم الكرماء ﴿عَفُورٌ ﴾ للاّصار والمعارّ ﴿رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٣٩﴾ موصل السرّاء والآلاء سامع كلّ سؤال ودعاء.

﴿ أَلَمْ ﴾ سؤال محصل ﴿ تَعْلَمْ ﴾ محمد (ص) أو عم ﴿ أَنَّ آللَه ﴾ إلى الكلّ ﴿ لَهُ ﴾ ملك ﴿ مَلْكُ آلسَّمَ قَ تِ ﴾ والمراد عالم العاوكية ﴿ وَ هُ ملك ﴿ آلاً رُضِ ﴾ والمراد عالم لحطوط كيّه ﴿ يُعذَّبُ ﴾ كلّ ﴿ مَن يشَاءً ﴾ حدّه وهو كلّ أحد هلك راداً مردوداً أورده أولاً لما أراد الصرم، وهو حاصل حالاً أو وآم لم مر ﴿ وَيَغْفِرُ لَمَن ﴾ لكلّ أحد ﴿ يَشَاءً ﴾ محو أصره وطرح معره ﴿ وَآللَهُ ﴾ لما ملك الكلّ ﴿ عَلَى كُلّ شَيْءٍ ﴾ من من وسوره معاصلح الألول ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ وَالله ﴾ كامل الألو

﴿ يَمَا أَيُهَا آلرَّسُولَ ﴾ المرَّسل ﴿ لَا يَتُحَرُّنَك ﴾ ودع الهم والسام مد عمل الرهط ﴿ آلَذِينَ يُسَرِعُونَ ﴾ عملهم ومعودَهم الإسراع ﴿ فِي ﴾ أعلاء ﴿ آلْكُفُر ﴾ كلما ساعدهم العصر وواساهم لدهر ﴿ مِنْ آلَـٰذِينَ ﴾ أرادهم الرهط للاؤا ﴿ قَالُولُهُمْ ﴾ ولعا ﴿ قَامَنًا ﴾ إسلام سد دا وما كلموا إلا ﴿ فِأَفْق هِمهم ﴾ مساحلهم ﴿ وَ الحال ﴿ لَمْ تُؤْمِن ﴾ إسلام ما ﴿ قُلُولُهُمْ ﴾ أرواعهم ﴿ وَمِنَ آلَٰذِينَ ﴾ أرد

إن الله غفور رحيم ألم تعلم > حطاب للنبي أو لكل أحد ﴿ أَنَ الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء > من العصاة ﴿ ويغفر لمن يشاء > منهم ﴿ واقه على كل شيء قدير > ومنه التعديب والمعمرة، وقدم عليها لمفائله تقدم السرقة على التوبة أو لتقدم استحقاقه

﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرَبُكُ الذِّينَ يُسَارِعُونَ فَيِ الْكُفُرِ فِي إِطَّهَارُهُ إذا وحدوا منه فرصة ﴿ مَنَ الذَّيْسِ ﴾ سَانَ ﴿ قَالُوا أَمَنَّا بِأَفُواهُهُم ﴾ منعلقة بَـقَالُوا ﴿ وَلَمْ تَسُومُنَ قَسَلُوبُهُم ﴾ حَالَ أَنْ عَبَطْفَ عَلَى قَالُوا ﴿ وَمِنَ الدِّينَ

والرهط اللاَّوُا ﴿ هَادُوا﴾ رهم رهط ﴿ سَمَّـعُونَ ﴾ كلامك ﴿ لِلْكَذِبِ ﴾ لرصّهم معه كلاماً والعاً أو المراد أوكد سماعا لولع رؤساؤهم وعلماؤهم ﴿سَمَّنْعُونَ﴾ كلامك كرّره مؤكّداً ﴿ لِقَوْمِ ﴾ لإعلام رهط ﴿ ءَا خُرِينَ ﴾ أرسلوهم لسماع كلامك وإعلامهم لهم أو أرادهم سمّع كلام رهطهم سماع طوع أوكدٌ سماع لرهط ﴿ لَمْ يَأْتُوكَ﴾ ما وردك اللاؤا أرسلوهم ﴿ يُحَرُّفُونَ ٱلْكَلِمَ﴾ كلام طرسهم وحكمه كحكم إهلال العاهر وهو حال أو لا محلُّ به أو محمول لمطروح ﴿ مِن يَعْلِهِ ﴾ ركوده وسط ﴿مَوَاضِعِهِ﴾ محاله للاء أحمَّه الله وسلطها ﴿ يَـقُولُونَ ﴾ لرهبط أرسلوهم ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ﴾ أعطاكم محمّد (ص) وحكم لكم ﴿ هَـٰذُا﴾ الحكم المحوّل، وهو حلاء العاهر سـوط ﴿ فَمَخُذُوهُ﴾ الحكـم و عـماوه ﴿ وَإِن لُّـمْ تُؤْتُونُ، ما أعطاكم محمّد (ص) الحِكم المعهود وحكم لكم إهلاك العاهر ﴿ فَٱحْذُرُوا﴾ سماع كلامه ورد يحهز أكرم رهط حدِّهما الإهلاك ردساً، وهم كرهوا إهلاكهما لكرم أصلهما وأرسنوهما مع رهط لسؤال رسول الله صلعم عما هو حدِّهما، وكلِّموهم لو أمركم الحلقُ اسمعوا أمَّره وطاوعوا حكمه، ولو أمركم الإهلاك ردساً اطرحوه ودعوه، ولمّا وردو رسول إنه صلعم وسألوه علاه السلام

هادوا سماعون للكذب ويدت اللام لتصمين السماع معمى لفنول أي فالدون لما تفتريه أحيارهم، أو للعلة والمفعول محذوب أي سماعون قولك للكذبوا عليك فسماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي قابلون لقون قوم آخرين من اليهود لم يحضروا عبدك تكبراً أو بفصا بك أو سماعون ملك لأحلهم في يحرقون الكلم من بعد مواضعه عن مواضعه التي وضعه الله فيها فيقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أي إن أفتاكم محمد مَلْيُولِهُ بهدا الحكم المحرف فاقبلوه فوإن لم تؤتوه بن النظيم:

حكمهما حاورهم حدّهم الإهلاك، وطرحوه وولُوا رؤسهم، وحكّم رسول الله صلعم وَشطه ووَشط هؤلاء أعلمهم، وكنَّمه أسألك الله الواحد صاعد الداماء لرسولكم وسامك انظور لكم ومهنث عدؤكم ومرسل طرسكم وحلاله وحرامه هل وشط طرسكم إهلاك لعاهر ردساً؟ حاور هو مرسوم وسطه وسار له ره٢طه وكلُّمهم ما أعلمه وما حاوره سددً إِلَّا هُؤَل ورود الإصر والسوء لو ردُّه، وأمر رسول الله صلعم حَ إهلاكهما و همكوهما ردساً ﴿ وَ ﴾ كلُّ ﴿ مَن يُردِ ٱللَّهُ ﴾ ملك الكلِّ ومالكه ﴿ قِتْنَتُهُ ﴾ عدم هداه هو ردّ لوهم رهط حكموا الإسلام هو مراد الله لا العدول ﴿ فَلَن تَمْلِكَ ﴾ محمّد دو ما ﴿ لَهُ مِنَ ﴾ ردّ أمر ﴿ ٱللَّهِ شَيْبًا ﴾ ردًا ولو ماصلاً حسم أمل محمّد رسول: أنه صِبعِم عمّا أسلم هؤلاء ﴿أُولَـٰئِكَ﴾ المراد سوءهم الرهط ﴿ ٱلَّذِينَ لَمْ أَيُرِهِ ٱللَّهُ ﴾ غَالم الأسرار ﴿ أَنْ يُبطَّهُرَ ﴾ عَنْمًا هـ و الركس وهو ردَّ الإسلام والْعِدَلِ مع الله ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ أرواعهم وأسرارهم لعلمه هم روّام العدول وردّ د الإسلام ﴿ لَهُمْ ﴾ الأهل المحل والهود ﴿ فِيي ﴾ الدار ﴿ ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾ هول هلاك وعطو مال مودود لهم سطوا ﴿ وَلَهُمْ فِسِي ﴾ الدار ﴿ ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ ﴾ حدٌ ﴿ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ عسر هو ورود الساعور وركودها دواماً.

إن بين وبين قريطة عهد في القتل مخالف للتوراة فسل محمداً أن لا ينقضنا إن تحاكمنا إليه، فقال انعثوا رحلا بسمع كلامي وكلامه فإن حكم لكم بما تريدون وإلا فلا ترضوا به ﴿ومن يرد الله قتنته ﴾ اختياره ليفتضح ﴿فلن تملك له من الله ﴾ في دفع أمره ﴿شيئاً أولئك الذين لم يبرد الله أن يبطهر قبلوبهم ﴾ حيث احتاروا تدبيسها بالكفر لعلمه بأب لطمه لا ينجع فيهم ﴿لهم في الدنيا خزي ﴾ دل بالحرية والفصيحة ﴿ولهم في الأخرة عد ب عظيم ﴾ نحتيدهم البار، والصمير للفريقين

هم ﴿ سَمَّنُهُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ كرر مؤكداً ﴿ أَكَّلُونَ لِلسّحْتِ ﴾ هو كل ما حرم عسمه، وأصله الإصطلام سمّاه لما هو مصطلم الدر ﴿ فَان جَاءُوك ﴾ وردوك لروم الحكم ﴿ فَاحْكُم ﴾ كما مرك الله ﴿ يَيْنَهُم ﴾ وشطهم ﴿ أَوْ أَعْرِض ﴾ ول رأسك وحول رُواءك ﴿ عَنْهُم ﴾ ورد هو محكم محدود لورود احكم ورآءه ﴿ وَإِن تُعْرِض عَنْهُم ﴾ حكمهم ﴿ فَلَن يَضُرُّوكَ ﴾ ما هم أهل الألو لعمل السوء معك، وما هو مسطاعهم لما الله عاصمت عما أر دوك ﴿ شَيْنًا ﴾ ولو ماصلاً ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ ﴾ ولو راعت الحكم وسعهم ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم ﴾ وسطهم ﴿ وَإِنْ آللُه ﴾ إلنه الكل ﴿ يُحِبُ ﴾ الملاً ﴿ إِنْ آللُه ﴾ إلنه الكل ﴿ يُحِبُ ﴾ الملاً ﴿ وَمُومِهُم ومكرهم.

﴿ وَكَيْفَ يُحَكُمُ وَلَكَ ﴾ محوّلوك جاكماً ومطوعوا حكمك مع عدم إسلامهم لك ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ عِندَهُمُ ﴾ العَلْمَ فَي المرسل وهو ﴿ التَّوْرُ أَهُ فِيهَا ﴾ وسطها ﴿ حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ وهو ردس المعتزير العرام ما راموا إلا ماسهل لهم كالحلو محل الإهلاك والردس ولو علم وآثياً فَن حَيْمَ لللهُ ﴿ ثُمَّ يَتُولُونَ ﴾ عمّا هو حكمك المساعد لطرسهم ﴿ مِن بَعْدِ ذَيكَ ﴾ ما حكمكوك ﴿ وَمَا أُولَسَنِكَ ﴾

أواليهود

<sup>﴿</sup> سماعون للكدب كرر تأكيداً ﴿ كَالُون للسحت ﴾ الحرام كالرشاء ﴿ فإن جاؤك ﴾ متحكمين إليك ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ خَيْرَعَلْبُولُهُ بين الحكم والإعراض وكذا الاثمة والحكام، وقبل سنخ بأية ﴿ وأن احكم بينهم ﴾ ﴿ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ﴾ لن يقدروا لك على صرر ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ بالقسط ﴾ بالقسط ﴾ بالعدل ﴿ إن الله يحب المقسطين ﴾ فيثيبهم

<sup>﴿</sup> وَكِيفَ يَحَكُمُونَكَ وَعَنْدُهُمُ التَّوْرَاةَ فِيهَا حَكُمُ اللهُ ﴾ تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به مع صراحة الحكم في كتابهم، وتنبيه على أنهم ما قصدوا به معرفة الحق بل ما هو أهون عنيهم ﴿ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك

محوّلوا لطرس ﴿ إِلْمُوْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ أهل إسلام لك أو طرسهم كما ادّعوا الله ﴿ إِنَّا أَنزُلْنَا ﴾ أوّلا ﴿ ٱلنَّوْرَ أَ ﴾ طرس بهود ﴿ فيها هُدَى ﴾ م هو ها للسداد والصلاح ﴿ وَتُورُ ﴾ م هو معلم كل أمر عموس ومصرّحه ﴿ يَحْكُمُ إِها ﴾ أحكامه ﴿ ٱلنَّبِيُّونَ ﴾ الرسل ﴿ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ طوعوا لحكم الله وحوّلو طوعهم صراحاً لله، أورده مادحاً للوسل إعلاماً لعلق حل أهل الإسلام وسوم حال الهود لما هم ما أطاعوا الرسل وم هو مسكهم وهداهم وهو الإسلام. والمرد رسل الهود كما دل ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ عدوا عدّ حرّم نه ﴿ وَ ٱلرُّيّنيُونَ ﴾ عماء أمرهم الله حرسه ﴿ وَ الْأَحْبارُ ﴾ علماء الأحكام ﴿ إِسمَا أَسْتُحْفِظُوا ﴾ ما أمرهم الله حرسه ﴿ وَ الْأَحْبارُ ﴾ علماء الأحكام ﴿ إِسمَا لهم ﴿ وَ كَانُوا عَلَيْهِ ﴾ حرسه ﴿ وَ اللَّهُ وهو طوس الله الموسل لهم ﴿ وَ كَانُوا عَلَيْهِ ﴾ حرسه ﴿ وَ الْأَمور، أن هو كلام مع الهود و لهرادَ وعو هول العالم واطرحوا إسرار محامد محمد (ص، وحكم الردس لمعاهر وسواهم العالم واطرحوا إسرار محامد محمد (ص، وحكم الردس لمعاهر وسواهم ﴿ وَلَا تُشْتَرُوا بِنَا يَنْهِ ﴾ ﴿ وَالْمَ الله واحكام ﴿ وَلا الله والمرحوا إسرار محامد محمد (ص، وحكم الردس لمعاهر وسواهم ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَا يَنْهُ وَالْمِ وَالْمِ وَالْمُ وَلَا الله والمرحوا إسرار محامد محمد (ص، وحكم الردس لمعاهر وسواهم ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَا يَنْهُ وَالْمُ وَلَا الله واحكامه ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَا يَنْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا الله واحدَامَا هُ وَلَا الله واحدَامَا الله واحدَامَا وَلَا الله واحدَامَا الله واحدَامَامَا الله واحدَامَامَا المَالِمُ والله واحدَامُ الله واحدَامَامَا والله واحدَامَامَا الله واحدَامَامَا وَالْمُورِ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ والْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورُ وَالْمُورِ وَالْمُورِ

بالعؤمنين كماهم لإعراصهم عبه وعمد يو فعه ﴿إِنَا أَسْرَلْنَا النّبُورَةُ فِيها هدى ﴾ إلى البّحق ﴿ونبور ﴾ بدر للأحكم ﴿يحكم بِها النّبيون ﴾ سرائيل ومنوسى ومن بعده فيما تتوافق فيه الشريعتان ﴿الّدين أسلموا ﴾ صفة مادحة ﴿لللّذِين هادوا والربابيون ﴾ الكاملون علما وعملا ﴿والأحبار ﴾ العلماء ﴿بما استحفظوا ﴾ بسبب الذي كاعهم الله حفظه عن التبديل ﴿من كتاب الله ﴾ بياد بما ﴿وكانوا عليه شهداء ﴾ أنه حق أو رقناء لئلا يبدل ﴿فلا تخشوا الناس ﴾ أنها لحكم في حكومانكم، أو أبها البهود في إظهار الحق ﴿واخشون ﴾ في الحكومة أو كتمان بحق ﴿ولا تشبيروا بأياتي

أوس الأحكام وأسرارها ﴿ ثَمَناً ﴾ ملاً ﴿ قَلِيلًا ﴾ ماصلاً وهو الإسلال والسودد ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم ﴾ راداً وملهداً ﴿ بِمَا أَنزَلَ ﴾ أرسل ﴿ ٱللَّهُ ﴾ الحكم العدل ﴿ فَأُولَائِكَ ﴾ الرّداد ﴿ هُمُ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ لا سواهم. ٩

وَكُتُبُنَا ﴾ حكم الله حُكْماً مؤكّداً ﴿ عَلَيْهِم ﴾ الهود ﴿ فِيها ﴾ طرسهم ﴿ أَنَّ النَّفْس ﴾ إهلاكها ﴿ إِلْفَيْنَ ﴾ أوسها لو أهلكها أحد حدلاً ﴿ وَٱلْعَيْنَ ﴾ سملها وسمرها وسحوها ﴿ إِلْمُعَيْنَ ﴾ أوسها لو سملها عداء ﴿ وَٱلْأَنْفَ ﴾ صرمه ﴿ إِلْاَنْفِ ﴾ أوس صرمه عدواً ﴿ وَٱلْأَذْنَ ﴾ صلمها ﴿ إِلَّا ذَنِ ﴾ أوس صلمها عداء ﴿ وَٱللَّذَنِ ﴾ أوس صلمها عداء ﴿ وَٱللَّهُونَ ﴾ أوس صلمها عداء ﴿ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الله على المعلود و ﴿ تَصَدَّقَ بِهِ ﴾ العمل وإلاً حكم وعدل ﴿ فَمَن ﴾ كل أحد ملك العمل المعهود و ﴿ تَصَدَّقَ بِهِ ﴾ العمل المعهود و ﴿ تَصَدَّقَ بِهِ ﴾ العمل المعهود و ﴿ تَصَدَّقَ بِهِ ﴾ العمل المحود أو إلحامه لمهلاك ﴿ كُفَّارَةُ لَه ﴾ تعامل المعهود و ﴿ مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا ﴾ المحود أو إلحامه لمهلاك ﴿ كُفًارَةً لَه ﴾ تعامل المحود أو إلحامه لمهلاك ﴿ كُفًارَةً لَه ﴾ تعامل المحود أو إلحامه لمهلاك ﴿ كُفًارَةً لَه ﴾ تعامل المحود أو إلحامه لمهلاك ﴿ كُفًارَةً لَه ﴾ تعامل المحود أو إلحامه لمهلاك ﴿ كُفًارَةً لَه ﴾ تعامل أَنْوَلَ ﴾ الرَّمَا المَّوْ وَ هُمُ ٱلظَّلْمُونَ ﴾ (وق) لا أَلَه قَأُولَكُ ﴾ الرَّمَا المُحَود أَو إلحامه لمهلاك ﴿ كُفًارَةً لَه ﴾ تعامل أَنْ وَكُ كُلُ ﴿ مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا ﴾ أحكام ﴿ أَنْزَلَ ﴾ أرسل ﴿ ٱللَّهُ قَأُولَكُ ﴾ الرَّمَاتُ ﴿ هُمُ ٱلظَّلْمُونَ ﴾ ﴿ وَقَالَ اللهُ فَأَولَكُ ﴾ المُحَالِ المَالِمُ اللهُ فَأَولَكُ ﴾ لا عَلَاهُ لَاهُ وَلَا اللهُ فَأَولَكُ ﴾ لا عليه اللهُ وقاله اللهُ فَأَولَكُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ فَأَولَاكُ ﴾ لا عليه اللهُ اللهُ اللهُ فَأَولَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اله

ثمناً قليلاً وشوة أو حاها ﴿ ومن لم يحكم بماء أنزل الله فاولئك هم الكافرون ﴾ للاستهانة، ويأتي إلى شاء الله وصفهم بالطلم لحكمهم لحلافه والفسق لحروحهم عنه، والصفات الثلاث وعامة، وقيل، في اليهود حاصة، وقيل هذه في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصاري.

<sup>﴿</sup> وكتبنا عليهم فيها ﴾ ورضا على اليهرد في التوراة ﴿ أَنَ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن و لسن بالسن والجروح قصاص ﴾ دات قصاص إن أمكن وإلا فلأرش والحكم مقرر في شرعنا أيضا ﴿ فمن تصدق يه ﴾ أي بالقصاص وعفى عنه ﴿ فهو كفارة له ﴾ سمصدق تكفر به ذبوبه، أو للجابى يسقط ما لرمه ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل اقه ﴾ من لأحكام ﴿ فأولئك هم الظالمون

سواهم لطرحهم أوامر الله وأحكامه.

﴿ وَقَفَيْنَا ﴾ هم أصله إحلال أمر وراء أمر ﴿ عَلَىٰ ءَاتَى هِم الرسل اللاء أسلموا أو المراد دوركوا وسوردو ﴿ بِعِيسَى ﴾ روح الله ﴿ آبْنِ مَرْيَمَ ﴾ رسول الله ﴿ مُعَمَدُقا ﴾ مسدداً ومسلماً وهو حال ﴿ لِسَمَا بَيْنَ يَسَدَيْهِ ﴾ ما سرّ أوّلاً ﴿ وَسِنَ التّقُورَ فِ ﴾ طرس رسول الهود ﴿ وَءَاتَيْنَنَهُ ﴾ روح الله الطرس ﴿ الْانجِيلَ ﴾ حاصلاً ﴿ فِيهِ ﴾ طرس روح الله ﴿ هُدَى ﴾ ما هو هاد للعالم ﴿ وَنُورٌ ﴾ ما هو معلم كل أمر دموس ﴿ وَمُصَدِّقا ﴾ مطاوعا ﴿ لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ الطرس ﴿ مِنَ ٱلتَّوْرَ فِ ﴾ المعلوم أمرها ﴿ وَهُو مُؤْورٌ ﴾ ما أهل الصلاح والسداد ﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾ مروعاً ومروحاً أمرها ﴿ وَهُدَى ﴾ دالاً لأهل الصلاح والسداد ﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾ مروعاً ومروحاً ومروحاً

﴿ وَلَيْحُكُمْ أَهُلُ الْانْجِيلِ ﴾ وأَهُرُهُم الله احكموا واعملوا، اللاّم ح لام الأمر وأصله الكسر ﴿ بِمَا ﴾ أحكام ﴿ أَنَوْلُ ﴾ رسل ﴿ اللّهُ قِيهِ ﴾ الطرس المعهود ﴿ وَ ﴾ كَلْ ﴿ مَن ﴾ رهبط ﴿ لَمْ يَحْكُم بِنَمَا ﴾ أحكام ﴿ أَنْوَلُ ﴾ أرسل ﴿ اللّهُ قَأُولَنُكِ ﴾ الطّلاح ﴿ هُمُ الْفُنْسِقُولَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ عادوا حدود الله وطارحوا

طوعه.

﴿ وَأَنزَ لَنَا إِلَيْكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ الْكِتَبَ الطرس المسدّد، واللام للعهد ﴿ بِالْحَقَ ﴾ السداد وإعلام الصلاخ والطلاح ﴿ مُصَدُقاً ﴾ مسلّماً ومطاوعاً ﴿ لِمَا ﴾ لكلّ ما ﴿ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ مرّ أوّلاً ﴿ مِنَ آلْكِتَ بِ ﴾ الطرس عموم هو كلّ

﴿وأنزلنا إليك الكتاب﴾ القرآن ﴿بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب﴾

وقفينا على آثارهم بعبسى ابن صريم مصدقا لما بين يديه فدله ﴿ من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ﴾ حال ﴿ ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ دلّت لأبة على اشتمال الإنحيل على الأحكام واستقلال شرع عبسى ونسخه لليهودية.

طرس أرسله الله ﴿وَمُّهَيْمِناً ﴾ حارساً ﴿عَلَيْهِ ﴾ كلُّ طرس مسرسل عـمّا حـوّل ومعلماً سداده وصلاحه ﴿ فَأَخْكُم ﴾ محمّد (ص) ﴿ بَيْنَهُم بِمَا ﴾ أحكام ﴿ أَنْزَلَ ﴾ أرسل ﴿ ٱللَّهُ ﴾ لك ﴿ وَلَا تُشِّعُ ﴾ أصلاً ﴿ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ أراءهم السوء عادلاً ﴿عَمَّا﴾ أحكام ﴿جَاءَكَ﴾ وردكَ ﴿مِنَ ٱلْحَقَّ﴾ ردع لرسول الله صلعم عمًا حكم مطاوعاً لما حوّلوه مسلّماً لكلامهم الوالع ﴿ لِكُلُّ ﴾ كلُّ واحد أو كلَّ رهط ﴿جَعَلْنَا مِنكُمْ﴾ أهل العالم ﴿شِرْعَةً﴾ مورداً ﴿وَمِنْهَاجِاً﴾ صراطاً لامعاً لامحاً، والكلام أعلم عدم لسوم عمل أحكام أرسلها الله للرسل لرهط منحمد رسول الله صلعم ﴿ وَلَوْ شَاءَ ﴾ أراد ﴿ ٱللَّهُ ﴾ إله الكلِّ وسالكهم ﴿ لَـجَعْلَكُمْ ﴾ حوّلكم ﴿أَمُّةً وَاحِدَةً﴾ أهل طوع ومورد واحد كلّ الأعصار وم حوّل الأحكام أصلا ﴿ وَلَنكِن ﴾ راد عدم إطراد المس ﴿ لَيْبَالُورَكُمْ ﴾ لإطلاع أحوالكم و سراركم وعمله معكم عمل مرء صرامه الإطباع ﴿ فِلْمِلْ مُلَّا﴾ صروع أحكم وأوامر ﴿ وَالنَّكُمُ ﴾ أعطاكم وأرسلكم كلَّ عَلِيزَ وَيُدهِرِ إِلَى المحمل عملكم مساتداً لها أم لا؟ ﴿ فَٱسْتَبِقُوا ﴾ سارعوا ﴿ ٱلْخَيْرَ أَتِ ﴾ أعمال الصلاح والسداد، والمر دكلّ ما أمر الله، ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ لا سواه ﴿ مَرْجِعُكُمْ ﴾ مآلكم ومعادكم أمداً وهو كلام معلل للأمو وواعد وموعد للعامل والطارح ﴿جَمِيعاً﴾ حال للمكسور والعامل

من حسس الكتب السماوية ﴿ومهيمنا عليه ﴾ ورقبا على سائر الكتب تشهد بصحتها ويحفظها عن التبديل ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله ﴾ إليك ﴿ولا تبتيع أهواءهم ﴾ عادلا ﴿عما جاءك من الحق لكل حعلنا منكم ﴾ أيها الأمم ﴿شرعة ﴾ الدين ﴿ومنهاجا ﴾ طريقاً واصحا ﴿ولو شاء ألله لحعلكم أمة واحدة ﴾ على دين واحد لم ينسخ أبداً ﴿ولكن ليبلوكم فيهما آتاكم ﴾ من الشرائع ،سمختلفة ﴿فاستبقوا الخيرات ﴾ فانتدروها ﴿إلى قه مرجعكم جميعاً ﴾ استئذف يعلل

المصدر ﴿فَيُنَبُّنُكُم﴾ هو معلّمكم ومعاملكم معاد ً ﴿بِمَا﴾ كلّ حكم سداد الرسل وطروسهم وسواهما ﴿ كُنتُمْ﴾ لحال ﴿ قيهِ﴾ الحكم ﴿ تَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿ ٤٨﴾

﴿ وَ الْمَالِ الله لله الله الله الطرس مع السداد ومع ﴿ أَنِ آحْكُم ﴾ والمراد أرسل الطرس والحكم ﴿ يَنْنَهُم ﴾ أهل الطرس ﴿ يِمَا ﴾ أحكام وأوامر ﴿ أَنْزَلَ ﴾ أرسل ﴿ اللَّه ﴾ كلام مع الرسول ﴿ وَلا تَشْبِع ﴾ واردد ﴿ أَهْ وَاءَهُم ﴾ آراءهم ﴿ وَآخُذُرْهُم ﴾ وأَنْح أمرهم هول ﴿ أَنْ يَقْتِنُوك ﴾ صدّهم لك ومكرهم معك روّعه، والحال هو معصوم لحسم أصماعهم وصرم أرهامهم ﴿ فَن يَعْضِ مَا ﴾ أحكام ﴿ أَنْزَلَ ﴾ سأرسل ﴿ آللَّه إِلَيْك ﴾ لسداد والصّلاح ﴿ فَإِنْ تَوَلُوا ﴾ صدّو عن أرسل الله وأرادوا سواه ﴿ فَأَعْلَمْ أَنْمَ ﴾ ما ﴿ يُرِيدُ آلله ﴾ إلا ﴿ أَن يُعسِبَهُم ﴾ عن أرسل الله وأرادوا سواه ﴿ فَأَعْلَمْ أَنْمَ ﴾ ما ﴿ يُرِيدُ آلله ﴾ إلا ﴿ أَن يُعسِبَهُم ﴾ راكه وو طاءًه الهم وإهلاكهم ﴿ بِبَعْضِ مِذْتُوبِهِمْ ﴾ هو صدودهم عمد حكم ﴿ وَإِنّ ﴾ رهط ﴿ كَثِيراً مِنَ آلنّاسِ ﴾ ولذ دَم ﴿ لَفُسِقُونَ ﴾ ﴿ وَعَمُ مرداء عادوا حدود الله.

﴿ أَفَكُمْ ﴾ ورؤوا حكم محلَ حكم المدل ﴿ ٱلْجَـهِلِيَّةِ ﴾ المارّ عصرها حال عدم الإسلام وهو إعلاء هلأك رهط وإلهاد عدوّهم ﴿ يَسْبُغُونَ ﴾ مورده

فاستبقوا ﴿فينبئكم بماكنتم فيه تختلفون﴾ بالمصل بين محفكم ومبطلكم.

<sup>﴿</sup> وأن احكم بينهم بما أنزل الله عطف عنى الكتاب أو الحق أي أنرك الكتاب وأن احكم، أو أبرك، بالحق و حكم ﴿ ولا تشع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك و أن يضلوك ﴿ عن بعض ما أبزل الله إليك فإن تولوا و عن الحكم المبرل ﴿ فاعلم أنما يبريد الله أن ينصيبهم ببعض ذنوبهم > ثنيبه على أن المتحاراة بجميع الذبوب يكود في الآخرة كفونه ﴿ لسذيقهم بعض الذي عملوا ﴾ ﴿ وإن كثيراً من الناس لقاسقون أفحكم الجاهلية ﴾ من المبيل والمنداهة ﴿ يبغون

رهط سألوا رسول الله صلعم إعلاء حالهم وحطوط حال عدوّهم وراموا إهلاك المعدود أوس إهلاك واحدهم، وحاورهم رسول الله صلعم الهلاك سواء فومَنْ لا أحد ﴿ أَحْسَنُ ﴾ أسد وعدل ﴿ مِنْ ٱللَّهِ ﴾ علم الكل ﴿ حُكْماً ﴾ الكلام ﴿ لِقَوْمٍ ﴾ مع ملا ﴿ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ لهم إدراك الأمور وعلم الأسرار

﴿ إِنْ أَيْهُو لَ المِلاَ ﴿ وَ النَّصَارَى ﴾ العَلاَح ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ أودًا وأردا ، ﴿ يَعْضُهُمْ ﴾ ﴿ الْبَهُودَ ﴾ الولاع ﴿ وَ النَّصَارَى ﴾ العَلاَح ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ أودًا وأردا ، ﴿ يَعْضُهُمْ ﴾ أحاد هؤلا ء أرهاط السو ، ﴿ أَوْلِيَا مُ يَعْضِ ﴾ أودًا واحادهم سوء وطلاح وواما وهو معلّل للردع ﴿ وَمَن ﴾ كل أحد ﴿ يَتَوَلّهُم ﴾ وداً رولا مُ ﴿ مَن نَكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ فَإِنَّهُ إِنَّ اللّهُ ﴾ وموصول معهم وحكمه حكمهم لو أمدُهم أو هو مهؤل مؤكد ﴿ إِنّ آللّه ﴾ المملك العدل ﴿ لَا يَهْدِى ﴾ عدلاً ﴿ النَّقُومَ المُعْلَمِينَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ اللاّوا حدلو أعطائهم أوداد هل العدول، وأساؤا أعمائهم مع أهل الإسلام لما والوا أعداء هم أهل الأولام اللهم المؤلم الإسلام لما والوا أعداء هم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم الوالوا أعداء والوالم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم الوالمؤلم المؤلم المؤل

﴿ فَتَرَى ﴾ الرهط ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ حصد وحل ﴿ فِي قُلُوبِهِم ﴾ أرواعهم

ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله عسدهم واللام لسنبير أي هد الاستفهام لقوم يوقبون فإنهم الدير يشتوب أن لا أحسن من الله حكما

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا اللَّهِ أَمِنُوا لا تَتَخَذُوا السِّهُودُ والنَّصَارِي أُولِياء ﴾ تـوادونهم وتعتمدون عليهم ﴿ بعضهم أُولِياء بعص ﴾ تعليل المنهي أي إنما يوالي بعضهم عصا لاتحادهم في الديل ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ حكمه حكمهم من أحب قوما فهو منهم، وفيه تعبيط في وحوب محاستهم ﴿ إِنْ الله لا يهدي الشُّوم الطَّالْمِين ﴾ لأنفسهم بموالاتهم الكفّار

<sup>﴿</sup> فترى الذين في قلومهم مرض﴾ شك وماق كاس أمي القس: قال عمادة بن

وأسرارهم ﴿مَّرَضُ ﴾ داء وإعوار ﴿يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾ ودادهم ومددهم ﴿يَقُولُونَ ﴾ سرًا ومكراً وولعاً ﴿نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا ﴾ حال ﴿دَآشِرَةٌ ﴾ والمراد وصول حال محول للأمر كما صرّح 'حدهم وكلّم ما أو د الأعداء وأصلحهم إلا هول دور الأمر وحوله لهم ﴿فَعَسَى آلله ﴾ كرم الكرماء ﴿أَنْ يَأْتِي بِأَلْفَتْح ﴾ حصول ملك الحرم أو أمصار الأعداء سرسول صلعم و هل الإسلام سطواً ﴿أَوْ أَمْرٍ ﴾ ما ﴿مَنْ عِندِهِ ﴾ كوطرادهم ورعلام أسرارهم وإهلاكهم، أو المراد إهلاك الهود وإصدارهم عمّا ركدوا ﴿فَيُصْبِحُوا ﴾ أهل لداء والإعور ﴿عَلَى مَآ ﴾ وداد أو إعوار ﴿أَسَرُوا ﴾ ودسوا ﴿وَيَ أَنفُسِهِمْ ﴾ أسرارهم ﴿نَدِمِينَ ﴾ ﴿٢٥ ﴾ سداماً طولاً عمّة أعلوه وصرّحوه

﴿ وَيَقُولُ ﴾ حَ هكراً الملاَّ ﴿ اللَّهِ الْمَالَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمَنْوَا ﴾ أسلموا سداداً احمادهم الأحادهم أو لنهود ﴿ أَهَنَوُلا مِ ﴾ السَّلاام هم الرهط ﴿ اللَّهِ بِنَ أَقْسَمُوا ﴾ لكم ﴿ إِللَّهِ ﴾ الاَسر للكل ﴿ جَهْدُ أَيْعَنِهِم ﴾ أوكده وأحكمها، أصله مصدر طرح عمله وسدٌ هو مسدّه وهو حال محل الحال، والمراد روّاماً وَطُوْد عهودهم، أو

الصامت للسبي عَلَيْهُ إِن لِي صولي من البهود كشراً عددهم وأبي أبرأ من الله ورسوله من ولايتهم وأولي له ورسوله، فقال ابن أبي لا أبرا من ولايتهم لأبي أحاف الدوائر، ﴿ يسارعون فيهم ﴾ أي في موالاتهم ﴿ يقولون ﴾ معتدرين عنها ﴿ نحشى أن تصيبنا دائرة ﴾ من دوائر الرمان بأن ينقل الأمر ويتكون الدولة للكفار ﴿ فعسى الله أن يأتي بالفتح ﴾ بالمصر لرسوله على اعدائه ﴿ أو أمر من عنده ﴾ بقتل البهود وإحلائهم من ديارهم ﴿ فيصبحوا ﴾ أي المنافقين ﴿ على ما أسروا في أنفسهم ﴾ من الشك في أمر النبي عَيْبَوْلُهُ وموالاتهم اليهود ﴿ نادمين ويقول الذين آمنوا أهولاء الذين أقسموا بالله جهد أيهانهم

مصدر مؤكد ﴿إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ﴾ مدداً ووداداً ﴿ حَيِطَتْ ﴾ طاح ﴿ أَعْمَلْهُمْ ﴾ الصوالح الله عملوها إعلاماً للصلاح وإسماعاً للسداد لا إسلاماً وإصلاحاً ﴿ قَاصَتُ عُوا ﴾ صاروا حالاً ومالاً ﴿ خَلْسِرِينَ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ عدماء المدد ووصّل آلام السرمد، وهو إمّا كلام أهل الإسلام أو كلام الله

وَيَنَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ اللَّهُ عامداً لرده ﴿ فَسَوْفَ ﴾ مؤكد للوعد ﴿ يَأْتِي اللَّهُ ﴾ محلّهم في وينه ﴾ الإسلام عامداً لرده ﴿ فَسَوْفَ ﴾ مؤكد للوعد ﴿ يَأْتِي اللَّهُ ﴾ محلّهم ﴿ يَعَنَوْمَ ﴾ كمّل صلحه ﴿ يُحِبُّونَهُ ﴾ الله والمراد هو سامع أعمالهم ومادحهم وممدّهم ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ يُحِبُّونَهُ ﴾ الله ومضوعوه وموادّوه ولاووا طوعه، وهو أحد أعلام إرساله صعم لمه علم مالا حصول له اصلا، وحصل وراء إعلامه إعصاء لما رحل رسول الله صلعم للعلم الأطهر حمل أرهاط وطرحوا الإسلام، وما صعهم أهل الإسلام وكسروهم والطكر حماء كُورَاء ﴿ قَلْمَ الله الله المراد هم وأولادهم وأولادهم مطاوعوهم ومساعدوهم وهم مع أهل لإسلام كالولد لوالده والمملوك لمالكه مطاوعوهم ومساعدوهم وهم مع أهل لإسلام كالولد لوالده والمملوك لمالكه ﴿ أَنْكُمْ وَالله والمملوك لمالكه ﴿ أَنْكُمْ وَالمملوك لمالكه وأَعِسرُ قَ ﴾ أهل سيطو وعيلق ﴿ عَلَى ﴾ الرهيط ﴿ ٱلْكُمْ قِرِينَ ﴾ الأعداء

إنهم لمعكم بقول بعضهم لعص تعجد من حان المنافقين واغتباطا منا وفقوا به من الأخلاص، أو يقولونه للبهود إد حلف لهم المنافقون بالنصرة، ونصب حهداً مصدراً أو حالا أي حلفوا يحتهدون جهداً مما هم أي أعلظها فحدف الفعل وبابه المصدر فحاء تعريفها، ﴿حبطت أعدمالهم ﴾ من القول أو قول الله أي بطلت أعمالهم التي تكلفوها رباء ﴿فأصبحوا خاسرين ﴾ للدارين

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا مِن يَرِتُدُ مِنكُمَ عَن دَيْنَهُ ۚ فَلَ يَصِر الله ﴿ فَسُوفَ يَأْتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّاءُ أَو بَحْسَ ثُوابِهُم ﴿ وَيَحْبُونُه ﴾ يَطْيَعُونُه وَلا يَعْصُونُه ﴿ وَيَحْبُونُه ﴾ يَطْيَعُونُه وَلا يَعْصُونُه ﴿ وَيُحْبُونُه ﴾ يَطْيَعُونُه وَلا يَعْصُونُه ﴿ أَعْزَةَ عَلَى الكافرين ﴾ عَاطَعُينَ عَلَى الكافرين ﴾

﴿ يُجَنِّهِ دُونَ ﴾ الأعداء ﴿ فِي سَبِيلِ ﴾ وصول ﴿ آللَّهِ وَ ﴾ العال ﴿ لَا يَخَافُونَ ﴾ اصلاً ورأس و الواو للوصل مع ما مده ﴿ لَوْمَةً ﴾ عوار أحد ﴿ لَآئِم قَ اللَّهُ كُلُّ ما مرَ ﴿ فَضْلُ آللَّهِ ﴾ كرمه وعطاؤه ﴿ يُؤْتِيهِ ﴾ كلّ ﴿ مَن يَشَامُ ﴾ إعظاءه ﴿ وَآللَّهُ وَ سَعِّ ﴾ عطاؤه ﴿ عَليمٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الله عطاؤه ﴿ عَليمٌ ﴾ ﴿ عَالَم لأهله

لمّا ردع وداد أهل الإسلام مع أهل العدول والود ردعاً مؤكداً والاه وداد أهل الإسلام ﴿إِنَّمَا ﴾ م ﴿وَلِيُّكُم ﴾ ودودكم وممدّكم إلا ﴿آلله ﴾ مالككم ﴿وَرَسُولُه ﴾ أممكم ﴿وَ ﴾ الملا ﴿آلله وألله والمنوا سلادا وحد المحكوم علاه مع عدّ المحمول إعلاماً نحصول الولاء لله صلاً وأوّلاً ولما سواه ولائه والمسراد ﴿آلَة بِينَ ﴾ أو هم اللاق ﴿ يُسَقِيمُونَ ٱلطَّسلُوة ﴾ مع أوامرها وأ حكامها ﴿وَيُؤنّونَ آلزّكوة ﴾ ما حدودها ﴿ وَ الحال ﴿ هُمْ وَ الحَمُونَ ﴾ ﴿ وَ ٥٥ ﴾

أسداء عليهم، مِن عره إدا عليه ﴿ يحاهدون في سبيل الله ولا يخافون كومة لائم ﴾ يتعليهم في دسهم ﴿ ذلك ﴾ المدكور من لأوصاف ﴿ فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ﴾ وهؤلاء الموصوفون قبل هم أهل البمن، وقبل هم الفرس، وقبل الأصار، والأصح ما رُوي عن أهل البيت غليه الها في عنى وأصحابه وقتالهم لساكتين والمارقين والقسطين، ورُوي أنها في المهدى وأصحابه

وإنما وليكم الأولى بكم والمتولى أموركم ﴿ الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ وأفرد الولي إيدانا بأن الولاية لله تعالى أصالة ولعبره نبعا ﴿ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ برلت في عنى المنافج حين سأله سائل وهو راكع في صلاته، فأوما إليه مختصره، فأحد حالمه منها بإصباق أكثر المفسرين واستفاصة الروايات فيه من الجانبين، وتبدل على إمامته دون من سبواه للحصر وعدم اتصاف غيره بهذه الصفات، وعبر عنه بصيعة الحمع تنقظيما أو لدخول أولاده الطاهرين.

مودحو كمال الله ورد موردها أسد الله الكرّر حال ما سأله صعلوك وأعطاه وطرح له ما معه وهو راكع ومصل.

﴿ وَمَن يَتُولُ ﴾ إسعاداً وإمدداً ﴿ آللَه ﴾ مالكه ﴿ وَرَسُولَه ﴾ المسدّد والمصلح ﴿ وَ هَ الملا ﴿ آلَٰدِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ آللَه ﴾ أطواعه أورده محل هم إعلاماً لعنق أمرهم وسمّو حكمهم ﴿ هُمُ ٱلْفُلِبُونَ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ لا سواهم

﴿ وَ﴾ اللازا ﴿إِذَا نَادَيْتُمْ ﴾ ،حادكم لأحادكم دعاء معلوما ﴿إِلَى ﴾ أداء

<sup>﴿</sup> ومن يتول أقه ورسوله والذين آمنوا﴾ يتحدهم أولياء ﴿ فإن حزب الله هم العالبون﴾ وضع موضع فإنهم إيداناً بأنهم حزبه أي أتناعه بتحيما لشأنهم واعتراضا بأصدادهم بأنهم حزب الشيطان

<sup>﴿</sup> يَ أَيُهَا الذِّينَ آمِنُوا لَا تَتَخَذُوا لَذَيِنَ النَّذِوا دَيِنَكُم هَـزُوا وَلَعَماً مَـنَ ﴾ سببة ﴿ الذَّيِـنَ أُوتُـوا الكتاب مِن قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ﴾ فـــى مــاهـه ﴿ إِن كـــنتم مــؤمين وردًا نــاديثم ﴾ سالأدال ﴿ إلى

﴿ الصَّلَوْةِ ﴾ المأمور اداؤه ﴿ آتَخَذُوهَا ﴾ الدع ، ﴿ هُرُوا ﴾ أمراً محسولاً ﴿ وَلَعِباً ﴾ دداً ولهواً والهدوه ، وكلّموا ما أمرها رسول ما ، وهم الهود ورهط مل العدول ﴿ دَ لِكَ ﴾ عده لهوا ومحسولاً ﴿ بِأَنّهُمْ ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ هُ وَ لَا أحلام لهم ، وأعمالهم عمال أهل الوره ، ولو صحّ لهم حلم وروع لرّدَعهم عما عملوا

﴿ قُلْ ﴾ رسول الله (ص) لهم ﴿ يَا أَهْلَ الْجَنَّبِ ﴾ الطرس المرسل ﴿ هُلُ ﴾ م ﴿ قَنْقِمُونَ ﴾ المراد العوار والكره ﴿ مِنْ أَنْوِلَ ﴾ رهط الإسلام ﴿ إِلَّا أَنْ المَامَّةُ ﴾ إسلام هؤلاء الرهط ﴿ إِللَّهُ ﴾ إنه الكلّ ﴿ وَمَا أُنوِلَ ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْنَا ﴾ لإصلاح العالم وهو كلام الله ﴿ وَمَا لَمُ لُوسِ ﴿ أُنوِلَ ﴾ أرسل ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ للرسل الأول كلّها ﴿ وَ ﴾ مِدُلُوله مع واتمرد مع ﴿ أَنْ أَكْثَرَكُمْ ﴾ أهل الطرس ﴿ فَنسِقُونَ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ و الواو للوصل وألكلام موصول مع ما، وح هو مكسور المحل أو هو محكوم علاه ومحمومه مطروح، والمراد وسوءكم معلوم لكم وود السود والمال رادعكم عمّا هو بعدل والسد د، موردها رهظ هود سألوا رسول

الصلاة اتخذوها، أي لصلاة أو المساداة ﴿ هرواً ولعبا، سحرية وضحكة ﴿ ذلك﴾ لاتحاد ﴿ بأنهم ﴾ سنب أنهم ﴿ قوم لا يعقلون ﴾ قنح الهرء بالحق.

<sup>﴿</sup>قَلَ يَا أَهِلَ الْكِتَابِ هِلَ تَنْهُمُونَ ﴾ تنكرون ﴿مَنَا إِلاَ أَنْ آمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنْزَلُ مِن تَبْلِ ﴾ إلى لأنباء ﴿وَأَنْ أَكْثُرُكُم فَاسَقُونَ ﴾ عطف على وأن آمنا، أي ما تنكرون من إلا محالفتكم إد دحلنا الإيمان وأنتم حارحون منه فالمستشى لارم الأمرين وهو لمحالفة، أو بنحدف مصاف أي واعتقاد أن اكثركم فاسقون، أو على المجرور أي ما تنقمون منا إلا إيمانا بالله ويما انول إلينا وبأن أكثركم فاسقون.

الله صلعم كم رسولاً أهل الإسلام مطاوعوهم؟ وعدّ رسول الله صنعم رسلاً، ولمّا سمعوا إسم روح الله حردوا وكلّموا أمركم أسوء أمر ومسلككم أردء مسلك.

﴿قُلْ محمد (ص) إعلاماً وإصلاحاً لهم ﴿ هَلْ أَنْ بُنْكُم ﴾ أعلمكم ﴿ وَالسِّوهِ المِسلام، أو أمر ﴿ وَالسَّوهِ السّوء لكم ﴿ مَتُوبَةً ﴾ عدلاً، أراد إصراً حاصلاً ﴿ عِندَ ٱللَّه ﴾ أسوء منا هو موهوم السوء لكم ﴿ مَتُوبَةً ﴾ عدلاً، أراد إصراً حاصلاً ﴿ عِندَ ٱللَّه ﴾ ووهم الهود أهل الإسلام هم أهل للآصر و لآلام، وردهم الله وأورد كل ﴿ مَن ﴾ أو المراد طوع مرء ﴿ لَقَنَهُ ٱللَّه ﴾ ألحه ودحره وطرده ﴿ وَغَضِب ﴾ حرد ﴿ عَلَيْهِ ﴾ وهم الهود ﴿ وَ ﴾ حوّل صورهم و ﴿ جَعَلَ ﴾ رهطاً ﴿ النَّخَازِيرَ ﴾ وهم عرك السمك المحرّم لهم سلوها ﴿ وَ ﴾ حوّل رهطاً ﴿ النَّخَازِيرَ ﴾ وهم مؤلاء العروك والمراد هرماهم أو رهط روح لله أولوا الطعم المرسل ﴿ وَ ﴾ كلّ مرء ﴿ عَبَدَ ﴾ أطاع ﴿ الطَّنْفُوتَ ﴾ ولذ لأطوم لمصوّر أو الوسواس المرد أو كلّ ما ألهوه ورآء الله، ورووا مكسوراً مع عدم كسر الدال والمراد خ وأصر الله رهطا طواعه، ومع كسرها موصولاً مع اللام الموصول ﴿ أُولَـنِك ﴾ المحوّلوا الصور وأهل الدحور ﴿ شَرٍّ ﴾ أسوء ﴿ مَكَاناً ﴾ محلاً والمرد هم أسوء أصار محتهم وأهل الدحور ﴿ مَنْ الله والمراد عم أسوء أصار محتهم وأهل الدحور ﴿ مَنْ الله والمراد عم أسوء أصار محتهم وأهل الدحور ﴿ مَنْ الله والمراد عم أسوء أصار محتهم وأهل الدعور ﴿ أَلِهُ الله والمرد عم أسوء أصار محتهم وأهل الدعور ﴿ أَلَالَ الدعور ﴿ مَنْ الله والمرد هم أسوء أصار محتهم وأهل الدعور ﴿ أَلِهُ الله والمرد هم أسوء أصار محتهم وأهل الدعور ﴿ أَلِهُ الله والمرد هم أسوء أصار محتهم

<sup>﴿</sup>قل هل أنهكم بشر من ذلك﴾ لمنفرم ﴿مثوبة عندالله ﴾ ولعل ذكرها بدل العقوبة نهكم، ونصب تمبيراً ﴿من لعنه الله وغضب عليه ﴾ لكفره ﴿وجعل منهم القردة والخنازير ﴾ مسخوا أصحاب السنت قردة، وكفار مائدة عيسى خنازير، وقيل. المسخال في أهل السنت مسح شنابهم قردة وشيوحهم خنارير ﴿وعبد الطاغوت ﴾ الشيطان بطاعته، او لعجل بصم الباء وجر الناء على أنه وصف كحذر، ويفتح الباء ونصب الناء عطفا على صلة من ﴿أولئك ﴾ الملعونون ﴿شر مكاناً ﴾

أسوء وهو لأهله إعلاماً لكمال سوءهم ﴿وَأَصْلُ ﴾ ممّ سواهم ﴿عَن سَوَاء ﴾ عدل ﴿ ٱلسّبيل ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ الموصل لدر السرور واصل السوءاء الوسط

﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ ﴾ وردوكم أهل الإسلام، مورده رهط هود كلّما وردوا صدد رسول الله صلعم أعلموا الإسلام ولعاً ومكراً، أو عام لكل حد أسمم مسحلاً لا سرّاً ﴿ قَالُوا ﴾ ولعاً ومكر ﴿ قَامَنَا و ﴾ الحال ﴿ قَد دَّخَلُوا ﴾ وردوكم رضعاً ﴿ وِ الْكُفْرِ ﴾ ردّ الإسلام ﴿ وَ ﴾ حل ﴿ هُمْ قَدْ خَرَجُوا ﴾ رُضعا ﴿ إِيهِ ﴾ رد لإسلام ولا حصل لهم عمّا سمعو كلامك ﴿ وَ اللّه ﴾ علم الأسرار ﴿ أَعْلَمُ ﴾ لإسلام ولا حصل لهم عمّا سمعو كلامك ﴿ وَ اللّه ﴾ علم الأسرار ﴿ أَعْلَمُ ﴾ أكمل علماً ﴿ إِيمَا ﴾ سوم ومكر وعدول ﴿ كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ هم كاموه ومسروه، وهو كلام موعد لهم

﴿ وَتَرَىٰ ﴾ محمّد (ص) وهُطاً ﴿ كَثِيراً مِنْهُمْ ﴾ الهود ورهط أسلموا حسّاً ﴿ يُسَرّعُونَ ﴾ سارع أمراً عمله سُرّعا ﴿ فِي ﴾ عمل ﴿ الْأَثْمِ ﴾ الوبع و المحرم ﴿ وَ الْعُدْوَ نِ ﴾ الحدل أو عداء المحدق لمعاص حرّمها الله ﴿ وَ أَكُملهمُ السّحْتَ ﴾ الحرام سمّه للإطراء أو الحدو إدلاءً ومداداً ﴿ لَيِنْسَ مَا ﴾ عمل ﴿ كَاتُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٢٢﴾ عملهم المعهود

تمييركني عن شرارتهم بشرارة مكانهم وهو ستر لأنه أبلع ﴿ واضل عن سواء السبيل﴾ الطريق المستقيم

﴿ وَإِذَا جَاؤُكُم ﴾ أي منافقوا اليهود ﴿ قَالُوا آمنا وقد دخلُوا ﴾ إليك متلبسيل ﴿ وَإِلَّهُ وَلِم يَوْثُر فَيهم وعطك، ﴿ وَالْكُفُر وَهُم قد خَرِجُوا ﴾ من عدك متلبسيل ﴿ بِه ﴾ ولم يؤثر فيهم وعطك، والجملتان حال من فاعل قالوا ﴿ وَاقَهُ أَعِلْم بِما كَانُوا يَكْتَمُون ﴾ من الكفر ﴿ وَتَرى كثيراً منهم ﴾ من اليهود ﴿ يسارعون في الإشم ﴾ الكدب أو الكفر ﴿ وَالْعَدُوان ﴾ تعدي حدود الله ﴿ وَأَكْلُهُم السَّحِت لِنِسُس ما كَانُوا يَعْمَلُونَ

وَلَوْلَا عَلَمُ عَلَمُ وَمَنْهَا مُهُم العلماء وَ الرَّبِّونَ عَالَمُوا أسرار الله وحكمه، أو المراد علماء رهط روح الله ﴿ وَ ﴾ أهل الورع ﴿ اَلْأَحْبَارُ ﴾ علماء الأحكام والرسوم أو علماء الهود ﴿ عَن قَوْلِهِمُ اللَّامُ ﴾ الولع والإصر ﴿ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ ﴾ الدحرام ﴿ لَيِثْنَ مَا ﴾ عملاً ﴿ كَانُوا يَعْمَنَهُونَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ عملهم المعهود، وهو لإعلام سوء العلماء والأول لإعلام سوء العوام

﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ ﴾ لمّا حصر الله أمرهم وألحهم ودحرهم وأعدم أموالهم وأهلك سؤامهم لما ردّوا لرسول صلعم ووصموا الله وكلّموا ﴿ يَدُ ٱللّهِ مَعْلُولَةٌ ﴾ محصور أمره لا در درها ولا أمر كرمها، وأرادوا هو ممست ورسل الله ردّاً لهم ﴿ قُلّتُ ﴾ حصر وأمسك ﴿ أَيْدِيهِمْ ﴾ عمّا هو الصلاح وهو دعاء علاهم وإعلام لإمساكهم وعدم أموالهم وأسر يهم ﴿ وَلُعِنُوا ﴾ طردوا ﴿ يما قَالُوا ﴾ لكلامهم المعهود المردود ﴿ يَلُ يَدَالُهُ ﴾ الله ﴿ مَيْسُوطَتَانِ ﴾ لا حصر له ولا إمساك وهو واسع العطء والسماح، وردها إكمالاً للردّ وإعداماً للإمساك

لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم لإثم وأكلهم السحت﴾ الحرام كالرشا ﴿لبئس ماكانوا يصنعون﴾ ذم عدماءهم على ترك نهيهم بأبلع من دمهم من حبث أن العمل إنما يسمى صنعا بعد التدرب فيه فعيد أن ترك إنكار المعصية أقبح من ارتكابها.

<sup>﴿</sup> وقالت اليهود يد الله مغلولة ﴾ مقبوضة من لررق، رُوي أنهم كانوا أكثر الناس مالا فلما كدبوا النبي ضيق عليهم فقائوا دبك، وغل الند وسنطها كناية عن البحل والجود ﴿ غلت أيديهم ولعنوا سما قالوا ﴾ دعاء عليهم بالنخل، أو بغل الايدي حقبقة بإغلال الأسر في الدنيا وإغلال النار في الآخرة ﴿ بنل يناه مبسوطتان ﴾ في تثنية اليد أبلع رد لإفادتها عاية الحود، إد عاية ما يندل الجواد أن

وإعلامً لإدراره حالاً ومآلاً ﴿ يُنهِقُ ﴾ رُحْماً وكرماً ﴿ كُنبُفُ يَشَاءُ﴾ مساعداً لمراده مؤكّد للكلام الأوّل ﴿ وَلَيْزِيدُنَّ ﴾ رهط ﴿ كَثِيراً مِنْهُم ﴾ الهود ﴿ مَّا ﴾ كلام ﴿أَنْزِلُ﴾ أَرسل ﴿إِلَيْكُ﴾ محمّد (ص) ﴿مِن رَّبُّكُ﴾ مالكك ومصلحك ﴿طُغْيَنْنَا﴾ عداء ﴿وَكُفُواً﴾ ردُّ بلإسلام ولإعلام الله لحسدهم كماأمر الداء للأعلاَّء ممَّ أكلوا طعاماً صالحاً للأصحَّاء ﴿ وَأَلْقَيْنَا ﴾ طرحاً ﴿ بَيْنَهُمُ ﴾ الهود ورهط روح الله أو الهود وحدهم ﴿ ٱلْعَدَ وَةَ ﴾ وحر الصدر ﴿ وِ ٱلْبَغْضَاءَ ﴾ الكره ومعادل الودُ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَــمَةِ ﴾ لموعود الورود لا وط، لكنمهم ولا وام لأرواعهم ﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُوا﴾ سعرُو ﴿ نَاراً﴾ ساعوراً ﴿ لِلَّحرْبِ ﴾ لعماس محمّد صلعم أو كلَّما أرادوا عماس أحد ﴿ أَطُّفَأُهَا ٱللَّهُ ﴾ وهم كهروا وكسروا وما حصل لهم مدد الله سرمد كمرهم، لما طريحوا حكم طرسهم سلّط الله لإهلاكهم وأسرهم ملوكاً حدَّالاً كلِّ عصرٌ ووردهم تَغْصر الإسلام وهم مسطو والأعداء، أو كلَّما أرادوا سوءاً ردِّهم الله ﴿ وَيَسْعَوْنَ ﴾ طَلاحاً وعداءً ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادا ﴾ للطلاح واصطلام الإسلام، ومحو محامد رسول الله ممًا هو مرسوم طرسهم ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ الحكم العدل ﴿ لَا يُحِبُّ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ ١٤﴾ والمراد هو موصلهم أصاراً والاماً.

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنبِ ﴾ الطرس عبدوما ﴿ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا لمحمّد

معطى بيديه، أو انسارة إلى منح بدرين ﴿ يَنْفَقَ كَيْفَ يَشَاء ﴾ من نوسيع وتضبيق وفق حكمته ﴿ ولْيَزِيدُن كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربك ﴾ أي يزدادون عند بزول القرآن بحسدهم ﴿ طغيانا ﴾ تماديا في الحنجود ﴿ وكفراً وألقينا بينهم العنداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ تحسنهم جميعاً وقلوبهم شتى ﴿ كلما أوقدوا نساراً للحرب ﴾ مع النبي تَنَيَّزُونُهُ ﴿ أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً ﴾ أي للفساد باحتهادهم في المعاصي ﴿ واقه لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا ﴾

صلعم ولما أُرْسِلَ له ﴿وَآتُقُوا﴾ وطرحوا أعمالاً سوءاً عددها وسواها ﴿لَكُفُّرْنَا﴾ أصله الدس والمراد الحط ﴿عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ ﴾ اللاء عمدها أوّلاً وما وصلهم الأصار ولآلام ﴿وَلاَّدْخَالُهُمْ ﴾ مع أهل الإسلام ﴿جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ ﴿ وَلاَ وَالسرور، والكلام أعم محو الإسلام ما صدر أمامه وعدم ورود أهل الطروس دار لسلام إلا حال إسلامهم.

وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴾ راعوا و ﴿ أَقَامُوا ﴾ و أَدُو وأعلمو ﴿ النَّوْرُ أَةً وَٱلْإَسْجِيل ﴾ أحكمهما وحدودهما وسواهما كمحامد محمّد رسون الله صلعم ﴿ وَ ﴾ كلّ ﴿ مَا ﴾ طروس ﴿ أَنزِلَ ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْهِم مِن رَّبِّهِمْ ﴾ المراد الطروس كلّها، وهم لما أمروا اسلامها صدواكما أرسلها لله لهم، أو كلام الله لمرسل لمحمّد صلعم ﴿ لاَ خَلُوا ﴾ أحمال الدوح وأكلها ﴿ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ رؤسهم ﴿ وَ ﴾ كلوا طعام لماكر ﴿ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ أو التمراد فوسع لهم المطاعم والماكل أو أدران السماء والرمكاء عموماً، دلّ الكلام العمل الصالح والطوع لأوامر الله داح لحصول المال ووسعه والعدم والعسر لعدولهم وأعمالهم الطوالح لا كَوكس عطاء الله وإكرامه، ولو أسلموا وأدوام أمروا لوسع لهم وحصل لهم ما هو أصلح علهم حالاً ومآلاً ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أهن لطرس ﴿ أُمّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ ملاء عدل وسط وهم مسموهم كلاولد سلامه ورهطه أو ملاء حالهم أمم عداءً وودًا ﴿ وَ ﴾ رهط

محمد الله واتقوا لكفرنا عنهم سيدتهم ولأدخلناهم جنات السعيم مع المؤمنين ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ﴾ عملوا بما فيهما ﴿ وما أنزل إليهم من ربهم ﴾ من سائركته أو اعرب ﴿ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ أوسع عليهم الرزق بإفاصة من كل حهة، و جرل بركات السماء والأرص عليهم ﴿ منهم أمة مقتصدة ﴾ معندلة لم يعاو وهم يقصرو وهم من آس بالرسول ﴿ و

﴿ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ سَاءَ مَا ﴾ عملاً ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ المراد ما أسوء عملهم وهو الحسد والصدود ووحر الصدور وحوال أحكام الطرس

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ ﴾ أوصل كل ﴿ مَآ ﴾ حكم وأمر ﴿ أَنْ وَلَ ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْكَ مِن رَّبُك ﴾ مولاك ومصلحت لا راصد أحداً ولا لامح مكروها ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ ﴾ أداءه كله كما أمرك الله ﴿ فَمَا يَلَغْتَ رِسَالَتُهُ ﴾ أصلاً ورأساً وإسرار الماصل ودشه كإسرار الكلّ لعدم أداء المأمور ح كما أمر، ولعل المراد إعلام أحكام أرسل الله لمصالح العالم وأراد إطلاعهم علاها وإلا أرسل أسرار حرم إعلاءها وإعلامها وحرس رسول الله صعم دو ما لأمره ولما ورد ﴿ وَٱللّه ﴾ كمل لألو ﴿ يَقْصِمُكُ مِنَ ﴾ اصطلام ﴿ ٱلنّاسِ ﴾ وإهلاك الأعداء لك، ولَمَا ورد أَو الله الله الله وراء الأعداء مسلك الملك العدل ولو كسر رو ه ك عصر عماس الأحد أو أرسله الله وراء كسره.

كثير منهم ساء ما يعملون﴾ ئس عملهم أو شيء أو الذي يعملونه.

<sup>﴿</sup> يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ جميعه لا تكتم منه شيئا خوف احد ﴿ وإن لم تفعل ﴾ دلك ﴿ فما بلعت رسالته ﴾ وفرئ رسالاته أي كأنك لم تؤد شيئا إد كتمال العص ككتمال الكن في استحقاق العقاب ﴿ واقه يعصمك من الناس ﴾ يضمن لك العصمة منهم ال يقتلوك فما عذرك، عن أهل البيت وابن عباس وجائز إلى الله أوحى إلى نبيه أن يستحلف عليا فكان يحاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحانه فنزلت، فأحد بيده فقال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا على، قال من كنت مولاه فعني مولاه ﴿إن الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ لا يمكنهم من إيصال مكروه إليك

﴿ الله عموماً وَالله وَ الله و ال

﴿إِنَّ الْمَلَا ﴿ ٱلَّذِينَ ءُامَنُو ﴾ أسلموا مسحلا ﴿ وَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلَّذِينَ ءُامَنُو ﴾ أسلموا مسحلا ﴿ وَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلَّذِينَ ءُامَنُو ﴾ أحد أرهاط هود وهو صدر كلام والمحمول مطروح، والمراد وهم كهؤلاء ﴿ وَ ٱلنَّعَسرَىٰ ﴾ رهط روح الله، وهو موصول مع

<sup>﴿</sup>قل يا أهل الكتاب لستم على شيء﴾ بعند به من لدين ﴿حسى تنقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم﴾ من الكتاب بالعمل سما فيها وصه الإيمان واتباعي ﴿وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فبالا تأس على القوم الكافرين﴾ لا تحزن عليهم

<sup>﴿</sup>إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون والنصارى ﴾ والصابئون مبتدأ بوى تأحيره وحدف خبره لدلالة خبر إن عليه أي والصائون كدلك، فهو كاعتراص يقيد أن الصابئين مع وصوح ضلالتهم يثاب عبيهم إن صبح إسمانهم وصلح عملهم

الموصول ومحمول الكلام الأوّل حكمهم ﴿ مَنْ ﴾ كلّ أحد وهو محكوم علاه ﴿ عَامَنَ ﴾ أسلم متهم ﴿ بِآللُه ﴾ ورسوله ﴿ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِس ﴾ أسد الدهر ﴿ وَعَمِمِلَ ﴾ عملاً ﴿ صَسْلِحاً ﴾ ومحموله ﴿ فَلَا خَوْفُ ﴾ لا هول ولا روع ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أهل اسلامهم ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ سدّام أصلا معددُ.

﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيشَقَ عهد ﴿يَنِي وَلاد ﴿إِسْرَ وِيلَ وَالمراد هس الإسلام لله وحده وللرسل كلهم ﴿وَأَرْسَلْنَا ﴾ كرما ﴿إِلَيْهِمْ ﴾ لعسلاحهم وسدادهم ﴿رُسُلًا ﴾ لإعلامهم الأوامر والأحكام ﴿كُلُمَا جَاءَهُمْ ﴾ وردهم ﴿رَسُولٌ بِمَا ﴾ حكم وأمر ﴿لَا تَهْوَى ﴾ الحكم ﴿أَنْفُتُهُمْ ﴾ عادوه وا ذره ﴿ وَسُرِيقاً ﴾ رسلاً ﴿ فُسْرِيقاً ﴾ رسلاً ﴿ وَسُرِيقاً ﴾ رسلاً ﴿ وَالله كلاهما وَالهود وحدهم أهاكو الوس لارهطوروح الله كلاهما ولها الرسل، والهود وحدهم أهاكو الوس لارهطوروح الله

معيرهم أولى، ولم يعطت على محل اسم إن لعدم مصى حسره ﴿ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً﴾ مبتدأ حبره ﴿ فلا خوف عليهم ولا هم يحزبون﴾ و لحمله حبر إن والرابط محدوف أي من "من منهم، أو حبرها فلا حوف ومن من بدل من اسمها وما عظف عليها.

﴿لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل﴾ عبى الإيماد بالله وبرسله وبما حاءت به ﴿وأرسلنا إليهم رسلا﴾ لإرشادهم ﴿كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنقسهم﴾ من التكاليف ﴿فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون﴾ جواب الشرط محذوف أي استكبروا كما قال: «كلما حاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقاً تقتلون، وجملة فريقاً كذبوا استيناف كأنه قبل فما يفعلون بالرسل فأجابهم بذلك، وإنما حيء بيقتلود موضع قننوا على حكية لحال الماضية استفطاعا للقتل

﴿ وَحَسِبُوا﴾ وهموا للمصدر أو مطروح الإسم ﴿ أَلَّا تَكُونَ ﴾ لهم لردهم الرسل وإهلاكهم لهم ﴿ فِتْنَةً ﴾ عسر ولا واء أو المراد عدم وصول إصر وسوء ﴿ فَعَمُوا﴾ ما أحسوا السداد والصلاح ﴿ وَصَمُّوا ﴾ ما سمعوا كلاما معلماً رادعاً أو ما عملوا ما رأو وما سمعوا ﴿ ثُمَّ ﴾ عادوا و ﴿ قَابَ آللَّه ﴾ أرحم الرحماء ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ سمع عودهم أو أعطهم العود و لهرد حل سطوع روح الله ﴿ ثُمَّ ﴾ ساء حالهم و ﴿ عَمُوا وَصَمُّوا ﴾ وصارو أعداء حال سطوع محمد رسول الله علاه سلام، ورووا عُموا وصَمُوا والمراد الله عمّاهم وصمهم وهو ماصل وهؤلاء ﴿ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ أو هو مطاوع لهواوه اعموا معلم لمدلوله ﴿ وَآللُهُ بَعِيرٌ ﴾ عالم عمم الإحساس أو رآء ﴿ إِسَمًا ﴾ كن عمل ﴿ يَسْعَمُلُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ومحص له ومعاملهم كأعمالهم عدلاً.

﴿ لَقَدْ ﴾ للله مؤكّد ﴿ كَفَرَ ﴾ لحدل الرهب أَوْ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ ولع كلام عاصراً مؤكّد وهو ﴿ إِنَّ الله ﴾ المدالكا ﴿ هُوَ الْمَسِيعُ ﴾ المطهر ﴿ وَعَلَ مَرْيَمٌ ﴾ لا سواه، وهو رهط وهمو روح الله صدر مع الله أحداً ﴿ وَقَالَ الْمَسِيعُ ﴾ إعلاماً لحاله ورد لوهمهم ﴿ يَبَنِي إِسْرَ عِيلَ آعْبُدُوا اللَّهُ ﴾ ووحدوه

واستحضاراً لتلك الحالة الشنبعة.

﴿وحسبوا ألا تكون فتنة ﴾ أي طل مع إسرائيل ألا يصيبهم بلاء وعذاب لتكذيبهم الأنباء وقتلهم ﴿فعموا ﴾ من الحق فلم بمصروه ﴿وصموا ﴾ على استماعه ﴿ثم تاب الله عليهم ﴾ حيل قنار أعسهم ﴿ثم عموا وصموا كثير منهم ﴾ بعد ما تاك الله عليهم، وكثير بدل من الضمير ﴿والله بصير بما يعملون ﴾ فيؤاحذهم به.

﴿ لقد كمفر الدّين قبالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ﴾ هم اليعقوبية القدائلون بسلاتحاد ﴿ وقدال المسيح يسابني إسرائسيل اعبدوا الله

﴿رَبِّى وَرَبِّكُمْ ﴾ ماكه وماككم كذكم ﴿إِنَّهُ ﴾ الأمر ﴿ مَن ﴾ كلّ أحد ﴿ يُشْرِكُ إِللَّهِ ﴾ الواحد الأحد أمراً ما طوعاً له ﴿ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ ﴾ حول حراماً ﴿ عَلَيْهِ ﴾ وروده ﴿ الْجَنَّةُ ﴾ در اهل لصوع ﴿ وَمَنْ وَ هُ ﴾ معده ومركده ﴿ النَّارُ ﴾ دار أهل الصدود والعدول ﴿ وَمَا لِلظَّلْمِينَ ﴾ عداء الإسلام ﴿ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ ﴿ ٧٧﴾ أرداء هو كلام الله أو كلام روح لله، والكلام عدم سوء حالهم لما هم كلّموه إكرام لورح الله وهو معدد لهم ورد لوهمهم وصار ماح سواه أكمل عداء معهم ورد لولعهم.

والله ﴿ لُقَدْ كَفْرَ ﴾ الرهط ﴿ اللَّذِينَ قَالُوّا ﴾ ولعاً ووهما ﴿ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثَ ﴾ أحد مآله ﴿ تُلْنَفْةٍ ﴾ الله وروح الله وأخه ﴿ وَمَا ﴾ للإعدام ﴿ مِنْ ﴾ أورد الكسر مؤكّداً لروم بعوم ﴿ إِلْهِ ﴾ ﴿ صل عبواً ورهب أصلاً ﴿ إِلَّا إِلَلْهُ ﴾ مألوه ﴿ وَ حَدّ وهو الله وحده ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْتُهُوا عَمّا ﴾ كلام ﴿ يَقُولُونَ ﴾ وهما وهو روح الله إله أو ولد الله أو أحد الأصور وما وحدّوا ﴿ لَيَمَسُنُ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وما عادوا عن وهمو ﴿ مِنْهُمْ عَذَابٌ ﴾ لاواء ﴿ أَلِيمً ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ مؤلم وهو ورود الساعور وركودها دواماً

ربى وربكم وابي لست وله مل عدد مربوب مثلكم ﴿إنه من يشرك بالله و عبادة عبره ﴿ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ﴾ أي ما لهم ماصر، وعبر بالطاهر إبد ، بأمهم طلعوا بإشر كهم، ومن قول عبسى أو كلام الله

﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ﴾ آلهة ﴿ثلاثة ﴾ أي أحدها والآخران عيسى وأمه ﴿وما ﴾ في الوحود ﴿من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم من لليان وعدر عن وليمسهم نكريرا للشهادة تكفرهم، أو للتنعيص أي الدين بقوا منهم عنى تكفر لأن منهم من تاب ﴿عذاب أليم ﴾ مؤلم.

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ ﴾ إسلاماً وعوداً عما وهمو ﴿ إِلَى آللَهِ مَالَكُهُم ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ﴾ الله روماً لمحو وهم الحول وعد الأصول وسواهما ﴿ وَآللُهُ ﴾ إله الكلّ ﴿ غَفُورٌ ﴾ ماح لآصارهم ومعارّهم ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ راحم سامح لهم لو عادوا وهادوا.

ومّا آلْمَسِيحٌ المطهر ﴿ آبُنُ مَوْيَمَ ﴾ روح الله ﴿ إِلّا رَسُولٌ ﴾ مرسل لا إله ﴿ قَدْ خَلَتُ ﴾ هو المرور ﴿ مِن قَبْلِهِ ﴾ روح الله ﴿ آلرُسُلُ ﴾ أراد ما هو الأرسول كالرسل المارّ عصرهم أوّلاً، أعطاه الله الأعلام السوطع كما أعطاها للرسل وأسره وامرء لا وللا له كما أسر ﴿ دَمَ ولا والله له ولا أمّ وهو محكر ﴿ وَأَمَّهُ صِدّ يَقَةٌ ﴾ للرسل أو كاللاء عملها السداد والصلاح ﴿ كَانًا ﴾ روح الله وأمّ وأمّ أكلان الطعام والإرماد ما وبالم ﴿ إِنْ كُلُونُ ﴾ إعمل دهاءك ﴿ احسل ﴿ كَيْفُ نُسِينٌ ﴾ إعلاماً ﴿ لَهُمّ للملاحهم ﴿ أَنْفُرُ ﴾ أنظر ﴾ وأدرك حالهم ﴿ أَنْفَى يُؤفّكُونَ ﴾ ﴿ ومدودهم لكمال طلاحهم وعدم صدعهم وسط الأسر والمأسور.

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ ﴾ مما هم فيه ﴿ ويستعفرونه ﴾ يرحدونه ﴿ والله غفور رحيم ﴾ ترعيب لهم.

وما المسيح ابن مربم إلا رسول قد خلت به مصت ومن قبله الرسل فهو مثلهم ليس بإله وأمه صديقة بنس غية كمالهم وأنه لا بوجب الهبتهماء ثم بين تقصهما المنافي للألوهمة غوله وكانا بأكلان الطعام ويحتاحان إليه كغيرهما وانظر كيف نبين لهم الآيات الدانة على بطلان قولهم وثم انظر أنى يؤفكون كيف يصرفون عن تدرها.

﴿ قُلْ ﴾ إعلاماً لهم ﴿ أَتَعْبُدُونَ ﴾ طوعاً والسؤال للبردَ ﴿ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ سواه ﴿ مَا ﴾ امره وهو روح الله ﴿ لَا يَمْلِكُ ﴾ ملكا أصلاً ﴿ لَكُمْ ﴾ ولاله ﴿ ضَرّاً ﴾ سوء ﴿ وَلَا نَفْعاً ﴾ سروراً ﴿ وَٱلنّهُ ﴾ منك الكلّ ﴿ هُوَ ٱلسّميعُ ﴾ لكلام الكلّ ﴿ أَنْعَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَلا للعلوم والأوهام لا سواه

﴿قُلْ يَنَا هُلُ آلْكِتَبِ ﴾ الطرس المرسل عموماً، وورد المراد رهط روح الله لا سواهم ﴿لَا تَغْلُوا ﴾ هو عداء الحد ﴿فِي ﴾ أمور ﴿دِينِكُمْ ﴾ عداء حد ﴿غَيْرَ ٱلْحَقّ ﴾ وهو إعلاء روح الله محلاً ورآء طوره وهو ولد الله، أو أحد لماله وحطه عمّا هو حدّه وهو الألوك ﴿وَلَا تَشْعُوا ﴾ أصلاً ﴿أَهْوَاءَ ﴾ آراء ﴿قومٍ قَلْ ضَلُوا ﴾ أوهم ولادهم ورؤساهم وعدوا طورهم ﴿مِن قَبْلُ ﴾ أمام إرسال محمّا رسول الله صلعم ﴿وَأَضَلُوا ﴾ راهطاً ﴿كَثِيرا ﴾ طاوعوا أهواءهم ﴿وَصَلُوا عن سَوّاء ﴾ عدل ﴿أَلسَبِيلِ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ وهو صرط الإسلام حال سطوع محمّد رسول الله علاه السلام لما ردّوه وعصوا أوامره وحسدوه.

<sup>﴿</sup>قل أتعدون من دون الله ما لا يمنك لكم ضرا ولا نفعا﴾ يعنى عبسى وإمه كسائر عباد لله لا يملك لنفسه بمعا ولا ضر إلا بتمليك الله فكيف لعيره، وعبر عنه بما تنعيداً له عن مرتبة الألوهبة وقدم لصر لأن التحرز عنه أهم من نحري النفع ﴿والله هو السميع﴾ للأقوال ﴿العليم﴾ ولأحوال

<sup>﴿</sup> قَلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا ﴾ لا تحاورو، الحق ﴿ في دينكم ﴾ علوا ﴿ غير الحق ﴾ فترفعوا عيسى وتجعلوه إلها، أو تصعوه وتجعلوه لعبر رشده. أو خطاب للنصارى فقط ﴿ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ﴾ عن الحق وهم أسلافهم ﴿ من قبل عث محمد مَنْ يَنْ الله الله عنه عَنْ الله عنه من ضلالهم ﴿ وضلوا ﴾ حين بعثه عَنْ الله عنه من خديوه ﴿ وعن سواء السبيل ﴾ الطريق المستقيم أي الإسلام.

﴿لُعِنَ﴾ طرد ودحر الرهط ﴿ اللهِ يَنَ كَفَرُوا﴾ ردّوا أمر الله ﴿ مِن يَتِي ﴾ أولاد ﴿ إِسْرَ عِيلَ ﴾ الهود ﴿ عَلَىٰ لِسَانِ ﴾ رسول الله ﴿ دَاوُودَ ﴾ لمّا حرّم الله لهم سمّو السمك للعصر المعهود وسمو السمث وحوّل صورهم ﴿ وَ ﴾ رسول الله ﴿ عِيسَى ﴾ روح الله ﴿ آتِنِ مَرْيَمَ ﴾ لمّا أرسل الله لهم الطعام المعد وطرحوا أمر الله ودعاهم رسولهم وحوّل صورهم ﴿ ذَ لِكَ ﴾ الطرد والدحور وحول الصور ﴿ بِمَا عَصَوا ﴾ الرسل ﴿ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ ومعودهم عداء حدود الحلال والحرام.

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ﴾ ما ردع أحدهم لأحدهم ﴿عَن﴾ عواد أمر ﴿مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ عمدوه أو أرادوا عمله والله ﴿ لَبِشْسَ مَا﴾ عملا ﴿ كَانُوا يَقْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ طرحهم الأمر.

﴿ تَرَىٰ﴾ محمّد (ص) رهطاً ﴿ كَثِيراً مُنْهُمْ ﴾ هل الطرس، والمراد اللاؤا اسلموا مسحلاً ﴿ يَتُوَلُّونَ ﴾ وذاً رِولِاء أهل الحرم ﴿ اللّهِ بِنَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا الله وعصوا أمرك وعادوك ﴿ لَبِئْسَ مَا ﴾ عملاً ﴿ قَدَّمَتُ ﴾ وأرسل أسمهم ﴿ لَـهُمْ أنفُسُهُمْ ﴾ السوءاء ﴿ أَن سَنِحِطَ اللّه ﴾ طرده وحرده ﴿ عَلَيْهِمْ وَ ﴾ للدهر

﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ﴾ لعن داود أهمل أيملة حميد اعمدوا في السمت في مسخوا فردة، ولعن عيسى أصحاب المائدة حبن كفروا فمسحوا حمدير ﴿ ذلك ﴾ اللعن ﴿ بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ سبب عصبالهم واعتدائهم ﴿ كانوا لا يتناهون ﴾ لا ينهى معضهم بعضا أو لا ينتهون ﴿ عن ممكر فعلوه ﴾ عن معودته أو عن مثله ﴿ لبسس ماكانوا يفعلون ﴾ قسم مؤكد لدم فعلهم

﴿ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا﴾ يوالون المشركين بغضا لك ﴿ لِئِس مَا قدمت لهم أنفسهم ﴾ من الزاد لمعادهم ﴿ أَنْ سنخط الله عبليهم و

الموعود ﴿ فِي ٱلْمَذَابِ ﴾ لا سواه ﴿ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ورَاد وركاد سرمذاً ﴿ وَلَوْ كَانُوا ﴾ أهل الطرس ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ أهل الإسلام ﴿ بِاللّهِ ﴾ مالك الكل والأمر مسحلاً وسرّاً ﴿ وَالنّبِيّ ﴾ رسوبهم أو محمّد رسول الله صلعم لو أراد أهل الإسلام مسحلاً ﴿ وَمَا ﴾ كلام ﴿ أُنزِلَ ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْهِ ﴾ الرسول ﴿ مَا أَتّخَذُوهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ أَوْلِيَا مَ اراد وأودًا على لوعهم الإسلام عممًا والواصع أهل العدول ﴿ وَلَا يَحْدُو وَاللهِ وَلَا مِنْهُمْ ﴾ أهل الطرس أو أهل المكر والولع ﴿ وَلَا الله عادو حدود منهم أو مُرَداء.

وَلَتَجِدَنَّ ﴾ محمد (ص) ﴿ أَشَدُ آلنَّاسِ ﴾ أوكد ولد آدم ﴿ عَدَ وَةً ﴾ عداء ووحر صدر ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ سلحوا لك سداداً ﴿ آلْيَهُودَ ﴾ وهط الهود ﴿ وَ ﴾ لاهط ﴿ آلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ عدلو مع الله مآباً وهم أولاد ماء السماء أعداء أهل الإسلام ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَثْرَبَهُم ﴾ ولد آدم ﴿ مَودَّ فَ ﴾ ودلاء ﴿ لِلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا وأصلحوا أعمالهم لرهط ﴿ آلَّذِينَ قَالُوا ﴾ عدلاً وسد دا ﴿ إِنَّا نَصَارَى ﴾ أرداء روح الله كملك السود ورهطه لما سمعوا كلام الله همل دموعهم وأسلموا لما أرسل الله لك ﴿ وَ لِكَ ﴾ صدد لوذ والولاء ﴿ إِنَّا قَصَالَى ﴾ وهموى ﴿ وَأَنَّهُمْ ﴾ وهموى ﴿ وَأَنَّهُمْ ﴾ وهموى ﴿ وَأَنَّهُمْ ﴾

في العدّاب هم خالدون ولوكانوا يؤمنون باقه والنبى به محمد عَلَيْتُولُهُ أو موسى ﴿ وما أَنزِل الله به القرآن أو التورة ﴿ ما اتخذوهم أولياء ﴾ لمنع الإيمان دلك ﴿ ولكن كثيراً منهم فاسقون ﴾ حارحود عن الإيمان

ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتضاعف كفرهم وفرط بفصهم للحق وحسدهم للنبي ﴿ ولتجدن أقربهم مودة لللذين أمينوا الذيسنقالوا إنسا تسصارى ﴾ لميلهم إلى الإسلام ﴿ ذلك ﴾ أي قرب مودتهم ﴿ بأن ﴾ بسبب أن ﴿ منهم قسيسين ورهبانا ﴾ علمه وعادا ﴿ وأنهم

سهال ﴿لَا يَسْتَكُبِرُونَ﴾ ﴿ ٨٧﴾ لا عنو لهم عما أمر الله كما هو عمل الهود أو لا سمود لهم كالهود وعلم سدادهم وطلاح إسلامهم لمحمّد رسول الله صبلعم، وعدم إسلام الهود له دل الكلام لعلم أصلح الأمور وأولاها وأهداها لصوالح الأمور والأعمال الصو لح وهول المعاد وعدم العلو والسمود اعداله

لا يستكبرون﴾ عن اتباع الحق أو يتو صعود، قيل هم البحاشي وأصحابه هاحر إليهم حعفر س أبي طالب وأصحابه، ووصف لهم النبي ودينه وتلا عليهم سورة مريم فآمنوا

﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول﴾ من القرآن ﴿ ترى أعينهم تنفيض من الدمع﴾ لرقة قلوبهم ﴿ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمننا﴾ منبيك وكتابك ﴿ قاكتبنا مع الشاهدين ﴾ بنبوته أو من أمته انشاهدين على الأمم يـوم القـيامة ،

أعدل الأمم وأوسطهم.

﴿ وَمَّا﴾ حصل أو لا ردع ﴿ لَنَا لَا تُؤْمِنُ ﴾ وهو حال ﴿ بِآللُهِ ﴾ لواحد الأحد مع ما حصحص الأدلاء وسطع معالم الإسلام، وهو ردّهم لمالأكرهوا الإسلام ومروا سداده ولاموهم لما أسلمو وعادوا مصرهم ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَا جَاءنَا مِنَ ٱلْحَقَ ﴾ السداد كرسول الله صلعم وكلامه ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ تَسَطَّمْعُ ﴾ طمعاً واطداً وأملا واكداً ﴿ أَن يُلْخَلَنَا رَبُّنَا ﴾ دار السلام كمه وعد ﴿ مع ٱلْفَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ الرسل وصلحاء الأمم

﴿ فَأَثَنَيْهُم ﴾ أعظ هم ﴿ آللُه ﴾ وأولاهم ﴿ بِمَا ﴾ كلام ﴿ فَالُوا ﴾ سدادُ ﴿ جَنَبُ مَنْ تَجْرِى مِن تَجْتِهَا ﴾ أبس صروحها أو أصولها دوحها ﴿ آلانه هـ مسل الماء ﴿ خَلِدِينَ ﴾ دواماً ﴿ فِيهَا ﴾ كسروحها وأسداد دوحها ﴿ وق لِك ﴾ مسل الماء ﴿ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ قَالَ ﴾ رَهْطَ أَصِلحو عمالهم و حوالهم وما اس و أصلاً

﴿وَ﴾ لرهط ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عدلوا ومروا سدادا الإسلام ﴿ وَ كَذُبُوا يِثَايَنتِنَا ﴾ كلام الله أو أعلام الإسلام ﴿ أُولَـٰئِكَ ﴾ هـؤلاء لأعـداء ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيم ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ملاسموا لساعور و ولوا الدرك

ولَمَ عد رسول الله عصراً 'حوال المرمس و هوال المعاد، وسمعه أهل الولاء وراعوا وحاروا وعهدوا و أحبطوا كلّهم لو ساعدهم العمر صلّوا وصاموا

<sup>﴿</sup> وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونظمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ﴾ الموحدين ﴿ والذيس كفروا وكدبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ﴾ في ذكر أحول مصدقين ولآبات، وتعقيبه بحال المكذبين بها ترغيب وترهيب.

وطرحوا دورهم وأعراسهم وأولادهم وودّعوا للحم والودك والدسم والحلوا والعطر وكسوا المسوح وساحوا أطرار المهامه، ووصل رسول الله صلعم ما أرادوا وعهدوا وردعهم عمّا همو، أرسل لله ﴿ يَمَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّهِ يَا مَنُوا ﴾ أسموا ﴿ لا تُحَرِّمُوا طَيَبَتِ ﴾ طواهر ﴿ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أصاره حلالاً وما الورع والصلاح طرحكم ما أعظاكم لله إكراماً لكم ﴿ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ حدود ما أحل لكم واطرحوا إحرام الحلال، والكلام ردع لهم عما حرّموا الحلال وحللوا الحرم ﴿ إِنَّ الله ﴾ الملك العدل ﴿ لا يُحِبُ ﴾ الرهط ﴿ الله عَتْدِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ الحرم ﴿ إِنَّ الله ﴾ الملك العدل ﴿ لا يُحِبُ ﴾ الرهط ﴿ الله عَتْدِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ الحدم د

وَكُلُوا ﴾ اطعموا ﴿ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّه ﴾ ولاكم أكلاً ﴿ خَلَلا ﴾ أو حالًا من وطيباً ﴾ طهراً ﴿ وَاتَّقُوا اللّه ﴾ روعوه وراعوا لما أمر ووعد و وعد، وهو كلام مؤكد لما وصاه الله وهو الردع و لأمل ﴿ الّذِي أَنتُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ بِهِ ﴾ الله و حكمه وأوامره ﴿ مُؤَمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٨٨ ﴾ والإسلام مورد الورع والروع، وما صلح إحرامكم ما حلّله الله وإحلالكم ما حرّمه

ويا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم مسئلد ته، لعله معالى لما مدح النصارى على ترهبهم عفيه بالنهي عن الإفراط في ذلك، ورُوي المعالية الله من الفيامة والفيام والقيام والقيام ويحاسوا المواش والنساء فيسبحو في الأرض فيلع ذلك النبي فقال الإني لم أؤمر مذلك إل لأنفسكم علكم حقاً فيني أقوم وأدم وأصوم وأقطر وآكل اللحم وآني النساء فمن رعب عن سنتي فليس مني، ويريت ﴿ ولا تعتدوا ﴾ حدوده بتحريم الحلال وبالعكس ﴿ إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما وزقكم الله حيلا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾

﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّه ﴾ العدل وهو مسامح لكم ومساهل معكم ﴿ يِاللّغُو ﴾ وهو ما لا حكم له ﴿ وَيَ ﴾ صدور ﴿ أَيْمَتِكُمْ ﴾ عهودكم، وهو عهد مرء لأمر وهمه حاصلاً وما الأمركما وهم، أو هو كلام أحد وما همّه كلا والله ﴿ وَلَنكِنَ يُوَاخِذُكُم ﴾ الله ﴿ يِمَا ﴾ للمصدر ﴿ عَقَدتُمُ اللّاَيْمَنَ ﴾ والمراد إحكام العهود مع الهم والساو، ولولا الأداء لما عهد ﴿ فَكَفَّرْتَهُ ﴾ ما هو ماح لإصر العاهد ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ ﴾ لكل معسر مد السمراء، والمد رطل وكسر، أو صاع منا سواها، أو مد واحد مماها، أو مدا مواها ﴿ مِنْ أَوْسَطِ ﴾ أعدل ﴿ مَا ﴾ طعام واحد رداء ﴿ أَوْ كِسُونَهُم ﴾ لكل واحد رداء ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَيَةٍ ﴾ معثوك أعم أو مسلم ﴿ فَمَن ﴾ كل أحد ﴿ لّم يَجِدْ ﴾ أحد الأمور ﴿ فَعِينَام ﴾ أهو مصبر أو واحده صوم ﴿ ثَلْنَهُ أَيّام ﴾ ولاء يَجِدْ ﴾ أحد الأمور ﴿ فَعِينَام ﴾ أهو مصبر أو واحده صوم ﴿ ثَلْنَهُ أَيّام ﴾ ولاء خَلَفْتُم ﴾ أحد الأمور ﴿ فَعِينَام ﴾ أهو مصبر أو واحده صوم ﴿ ثَلْنَهُ أَيّام ﴾ ولاء خَلَفْتُم ﴾ أحرسوها أود ودع الكسر، أو خَلَفْتُم ﴾ أحرسوها أود ودع الكسر، أو

<sup>﴿</sup> لا يؤاحدُكم الله باللغو﴾ الكائل ﴿ في أيمالكم ﴾ هو الحلب بلا قصد كلا والله وبلى والله أو على ما أطل أنه كدلك ولم يكل أي لا يؤاخدكم به يعقاب ولا كمارة ﴿ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ﴾ وثقتم ﴿ الأيمان ﴾ عليه إدا حبئتم، أو بنقض ما عقدتم وقرئ عاقدتم ﴿ فكفارته ﴾ كدرة لكنه ﴿ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ وبحرى لأعلى ﴿ أو كسوتهم ﴾ عطف على إطعام وهو مسماها كثوب يواري العورة، وقبل ثوب ﴿ أو تحرير رقبة ﴾ إعتاقها وظاهره إجراء كل رقبة واشترط بعص يمامها، وأو للتخبير الواحب احدى الخصال الثلاث مطلقا والتعس للمكفر ﴿ فمن لم يحد ﴾ بحداها ﴿ فصيام ثلاثة أيام ذلك ﴾ المدكور ﴿ كفارة أيمانكم ﴾ أن تكثوها المدكور ﴿ كفارة أيمانكم ﴾ أن تكثوها

ولمّا كسر أحد حال سكره رأس السعدة، وأراد اعمرة كلاماً مرسلاً مصرّحاً محرّماً للمدام، أرسل الله ﴿يَا أَيُها﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أسلموا ﴿ إِنَّمَا﴾ ما ﴿ اللَّحَمْرُ ﴾ الراح وهو معصور حمل الكرم، ولكن مسكر حكم الراح ﴿ وَالْمَيْسِرُ ﴾ وكلّ لهو مردود و ﴿ وَالْأَنْصَابُ ﴾ صور ألهوها ﴿ وَالْأَزْلَمُ ﴾ سهام اللهو إلا ﴿ رِجْسٌ ﴾ ركس مكروه محرّم، وحدّه لمه هو محمول الأوّل ومحمول ما عداه مطروح ﴿ مِنْ عَمَلِ الشّيطَينِ ﴾ المارد وأمره ووسوسه ﴿ فَا جَنْبُوهُ ﴾ الركس أو كلّ ما صر أو عبل ألبُ رواهملوا عمله ودعوه ﴿ لَعَلَّكُمْ الركس أو كلّ ما الله وأيكل ما الله وأيكل هوا الله وأيكل هوا الله وأيكل المارد وأمره ووسوسه ﴿ فَا جَنْبُوهُ ﴾ المارد وأمره ووسوسه ﴿ فَا جَنْبُوهُ ﴾ المارك أنه ما عداه ما عدا من الله والله وأيكل من الله وأيكل من الله وأيكل من الله وأيكل من الله وأيكل المارك وأمره ووسوسه ﴿ فَا الله وَالْمُونِ وَاللَّهُ وَا الله وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وَإِنَّمَا﴾ مَا ﴿يُرِيدُ ٱلْمُثَيِّطُنْنِ فِي لِمارد إِلاَ ﴿أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ اهل الولاء ﴿ ٱلْعَدَاٰوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ أمد الأمر ﴿ فِي ﴾ سكر ﴿ ٱلْخَمْرِ ﴾ لمحو الصّحو ودمس العلم وحول الحال ﴿ وَ ﴾ هـ و ﴿ ٱلْمَيْسِرِ ﴾ لورود الوكاح ووكس الأموال،

<sup>﴿</sup> كَذَلِكَ بِبِينَ اللهِ لَكُم آياته لعلكم تشكرون﴾ عمه نتيس الأحكام.

<sup>﴿</sup>يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ﴾ الفمر ﴿والأنصاب ﴾ الأصام التي نصبت للعادة ﴿والأرلام ﴾ الفداح التي يستقسمون بها ﴿رجس ﴾ خبيث مستقدر ﴿من عمل الشيطان ﴾ لأنه بتربيبه ﴿فاجتنبوه ﴾ أي الرجس أو التعاطي ﴿لعلكم تقلحون ﴾ باحتنابه، أكد تحريم الحمر والمبسر بحصرهما في الرجس وقرنهما بالأصدم والأزلام وجعنهما من عمل الشيطان والأمر باجتنابهما وجعله من الفلاح وبيان مفاسدهما في الدبيا والدبن

<sup>◄</sup> إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

أوردهما وأعاد إعلاء آصارهما إعلاماً لما هو الأهم إحراماً ﴿وَيَصُدُّكُمْ عَن﴾ مراسم ﴿ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ وأوامر إسلامه ﴿وَعَنِ ﴾ أداء ﴿ الصَّلَوْةِ ﴾ واكمال أعمالها ﴿ فَهَلُ أَنتُم ﴾ أهل الإسلام مع هؤلاء الرو دع ﴿ مُّنتُهُونَ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ عمّا حرّمه الله، وهو أمر مدلولاً والحاصل عووا وصدّوا.

﴿ وَأَخْذَرُوا ﴾ أَلَمُ ﴾ طارعوا أو مره ﴿ وَأَطِيعُوا آلرَّسُولَ ﴾ أسلموا لأحكامه ﴿ وَآخْذَرُوا ﴾ ما ردعاه أو عدم طرعهما ﴿ فَإِنْ تَوَلَّئُمْ ﴾ عمّا أمركم الله ورسوله ﴿ فَآعْلَمُوا ﴾ علماً موطّداً ﴿ أَنْمًا ﴾ ما ﴿ عَلَى رَسُولِنا ﴾ محمّد المرسل (ص الآلاً ﴾ فَآعْلَمُوا ﴾ علماً موطّداً ﴿ أَنْمًا ﴾ ما ﴿ عَلَى رَسُولِنا ﴾ محمّد المرسل (ص الآلاً فَا أَذَاه ما ﴿ أَلْبَينُ ﴾ ﴿ ١٢﴾ الإعلام لسعط، وما أساءه عدم طوعكم لما أذاه ما أرسل له.

ولمًا أرسل الله إحرام لمدأم سأل الرحماء رسول الله صلعم ما حال أهل الإسلام هلكوا أمم حرامها أرهم حسوها وأكنوا مال اللهوا أرسل الله ﴿ لَيْسَ عَلَى ﴾ الملا ﴿ أَلَذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ وَصَعِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ آلصَّ لِحَتِ جُنَاحٌ ﴾ إصبر ﴿ فِيمًا طُعِمُوا ﴾ حسو راح وأكنوا مال اللهو أول الأمر

لما يحصل فيهما من اشرور والعنن ﴿ ويصدكم ﴾ بالاشتعال بهما ﴿ عن ذكر الله وعن الصلاة ﴾ وإنما حص الحمر و لمبسر بإعادة الدكر نسبها على أنهما المقصودان بالبيان، وأن الأنصاب و لأرلام مدكوران بالتبع لندلالة على أنهما مثلهما، وأفرد الصلاة بالدكر مع أن يذكر يعمها بالإشعار بتعطيمها وبأنه عماد الدين وبان الصاد عنها كالصاد عن الإيمان ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ عنهما بعد بيان ما فيهما من الصوارف وهو أبلغ من «فانتهوا»

﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا﴾ عصيانهما ﴿ فَإِنْ تَسُولِيتُم ﴾ عن الطاعة ﴿ فَاعْلُمُوا أَنْمَا عَلَى رَسُولُنا البلاغ المبين ﴾ لا يصره تُولِيكُم وإنم يضركم ﴿ لِيس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ من الحلال ﴿إِذَا مَا آتَفُوا﴾ المحارم ﴿وَءَامَنُوا﴾ أسلموا وأحكموا إسلامهم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَدْتِ﴾ الأعمال الصوالح ﴿ثُمَّ آتَفُوا﴾ ما حرّمه الله كالرح ورآء احرامها ﴿وَءَامَنُوا﴾ أسلموا لإحرامه ﴿قُمَّ آتَفُوا﴾ داوموا ورعهم وأكّدوه ﴿وَأَحْسَنُوا﴾ للملأطراً وأدركوا محامل الأعمل عموم ﴿وَآللُهُ الودود ﴿يُحِبُ الملأ طراً وأدركوا محامل الأعمل عموم ﴿وَآللُهُ الودود ﴿يُحِبُ الملأ

ولم رحل رسول الله صلعم مع رهطه للعماس وصالح مع الأعداء وطر المحتمام وما سواه وعراهم المصطد مع حلولهم رحلهم، وأهل الإسلام حرموا وما اصطادوا وأمسكوا سهامهم ورم حهم وراعوا الإحرام، أرسل الله ﴿ يَا أَيُّها اللّهِ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والمستلدات ﴿إِذَا مَا اتقوا﴾ المحرم ﴿وآمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وثلثوا على النموى والإيمان ﴿ثم اتقوا وآمنوا ﴾ ثبتوا على النموى والإيمان ﴿ثم اتقوا ﴾ ثبتوا على النموى والإيمان ﴿ثم اتقوا ﴾ ثبتوا على النموى والإيمان ﴿ثم اتقوا ﴾ عملهم، قبل لما برل تحريم الخمو قالت الصحابة للنبي. كيف إحوال لدبن ماتوا وهم يشربون الحمر ويأكلون المبسر فسنرلت، وقبيل في الديس تعاهدوا عبلى تبرك الطبات ﴿وألله يسحب المحسنين ﴾ يثيبهم ويكرمهم

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ آمِنُوا لِيلُونَكُمُ الله ﴾ في حال حرامكم ﴿ بشيء من الصيد تناله أيديكم ﴾ كالبيض والفراح ﴿ ورماحكم ﴾ هو كنار الصيد ﴿ ليعلم الله من يخافه بالغيب ﴾ بيتمير من يخاف عقامه عائباً في الآخرة فيتجنب الصند ممن لا يخافه

السرّ ﴿ فَمَنِ ﴾ كلّ أحد ﴿ أَعْتَدَىٰ ﴾ عدا الحدّ وصاد ﴿ بَـعْدَ ذَالِكَ ﴾ ورآء ما محّص ﴿ فَلَهُ ﴾ لمعاد ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ مؤلم لعداء الحدّ.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّهِ يِنَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ لاَ تَقْتُلُوا ﴾ أورده لا السحط لما أراد الإهلاك عموماً ﴿ الصَّيْدَ ﴾ المصطاد المأكول لحمه ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ محرموا حرم الله، واحده حرام كردح ورد ورد و وَمَن قَتَلَهُ ﴾ المصطاد ﴿ مِنكُم ﴾ أهل الإحرام ﴿ مُتَعَمَّدا ﴾ عمداً مدّكراً لإحرامه عالماً لإحرام إهلاك مصطاده أراد مرء أرمح مصطاداً عمداً ، ولدمح المورد أورد العمد لما كل محرم اصطاد وأهنت عمدا و سهوا ﴿ فَجَرَامَ ﴾ علاه أوسه ﴿ مِنْلُ مَا ﴾ مصطاد ﴿ قَتَلَ ﴾ واصطد وأهلت ﴿ مِن النَّعَم ﴾ كالكوم والكراع والآرام، وهو حال ﴿ يَعْكُمُ بِهِ ﴾ حكماً سطعاً وهو حال ﴿ يَعْكُمُ بِهِ ﴾ حكماً سطعاً وهو حال ﴿ يَعْكُمُ بِهِ ﴾ حكماً سطعاً وهو حال ﴿ يَعْدُمُ بِهِ ﴾ الله تلسحط

فيقدم عديه ﴿فمن اعتدى﴾ فصاد ﴿بعد دلك﴾ الإبتلاء ﴿فله عذاب أليم﴾ وفي إبهامه تشديد لحال الصيد

<sup>﴿</sup> يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ﴾ المحلل وبعض المحرم كالتعلب والأرنب والصب والبربوع والقنمد و لقمل ﴿ وأنتم حرم ﴾ جمع حرام بمعلى محرم ﴿ ومن قتله منكم متعمداً ﴾ د كراً بلإحرام والحرمة ومثله الناسى والمحطئ، ذكر المنعمد لرولها فيه وهو أبو لشر قتل حمار وحش برمحه محرما ﴿ فجزاء مثل ما قتل ﴾ أي فعليه حزاء مماثر ما فتله ﴿ من البعم ﴾ صمة للجزاء أو تفسير المثل ﴿ يحكم به ﴾ أي بمثل ما قتل ﴿ دوا عدل منكم ﴾ مسلمان عادلان فقيهان يعرفان المماثل في الخلقة، وقرأ الناقر والصادق المثل ﴿ دوعدل المعم الهاء في به أو من جزاء ﴿ بالغ الكعبة ﴾ صفة هديا أو إضافة

وإعظاء لحمها أهل الحرم ﴿أَوْ كَفَّنْرَةٌ ﴾ هو ﴿طَعَامُ مَسَنَكِينَ ﴾ .طعام أهل عسر كما مرّ حكمه، ورؤوا «طعام، مكسوراً ﴿أَوْ عَدْلُ ذَ لِكَ ﴾ الطعام وهو ما عادله وساواه كلصوم، ورؤوا «عِدْلَ، مكسور الأوّل ﴿صِيّاماً ﴾ ولاء ﴿لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ مكروه عمله وإصر حاله وسوء معده ﴿عَفَا آللّه ﴾ محا ﴿عَمّا ﴾ عمل ﴿سَلَفَ ﴾ لكم وصدر أوّل الأمر أمام الإسلام، أو أمام ورود المحرّم وهو إهلاكهم المصطاد حال لإحرام ﴿وَمَنْ عَادَ ﴾ وصد وهو محرم ﴿فَيَنتَقِمُ آللّه مِنْهُ ﴾ هو ساط له معاداً لعمله السوء ﴿وَآللّه عَنْيِزٌ ﴾ له العلو والطول ﴿دُو أَنْتَهَام ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ سطو لرهط عدوا حدود لإسلام و صرّوا طلاحاً.

ُ وَأَحِلَّ لَكُمْ ﴾ حلالاً طاهراً وصَيْدُ آلْبَحْرِ ﴾ منا مولده ومعمره الماء، وهو حلال للمولد ومعمره الماء، وهو حلال للمحرم، وهو الأصحَج، والمأكول وما سواه سواء كاللؤلؤ

لفطية، قبل الموغه الكعبة دراحه في الحرم والتصدق يه، وعدد دحه بقداء الكعبة في الحزورة والتصدق به فبها للمعتمر وبمنى كدلك للحاج ﴿أو كفارة ﴾ عطف على جزاء ﴿طعام مساكين عصف سياد أو حبر محدوف أي يكفر بإطعم مساكين ما بساوى قيمة الهدى ﴿أو عدل ﴾ أو مساوي ﴿ذلك ﴾ الطعام ﴿صياماً ﴾ مساكين عدل فيصوم عن طعام كل مسكيل يوما ﴿ليدوق وبال امره ﴾ أي فعليه كدا ليدوق ثقل حزاء فعله ﴿عفى الله عما سلف ﴾ من قتل الصيد محرما أول مرة مع الجزاء أو قبل التحريم أو في الجعبية ﴿ومن عاد ﴾ إلى ذلك ﴿فينتقم ﴾ فهو ممن ينتقم ﴿الله منه وإن أصاب خطأ فعليه كفرة وإن عاد مراراً ﴿واقه عزيز ذو انتقام ﴾ ممن عصاه

﴿ أَحل لكم صيد البحر﴾ مصيداته أن ينتمعوا به صما يـؤكل ومـما لا يـؤكل

﴿ وَ ﴾ أَحلَ لَكُم ﴿ طَعَامُهُ ﴾ ما طعم وأكل وهو السمك وحده ومعاده المصدر والمراد المصطاد ﴿ مَتَنعاً ﴾ عوداً ﴿ لَكُمْ وَلِلسَّبَارَة ﴾ لأهل الرحل والسلوك كما أحل لأهل الرموك ﴿ وَحُرُم عَلَيْكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ صَيْدُ ٱلْبُرِ ﴾ عطو مصطاد مولده الذو والصحراء ﴿ مَا دُمْتُمْ ﴾ ورؤوه مكسور الدال ﴿ حُرُماً ﴾ مادام لكم الإحسرام ﴿ وَاتَسْدِى إِلَسْدِ ﴾ وحدده ﴿ تُحْسَرُونَ ﴾ ﴿ وَالسَّدِ فَي إِلَسْدِ ﴾ وحدده ﴿ تُحْسَرُونَ ﴾ ﴿ وَالسَّدِ فَي إِلَسْدِ ﴾ وحدده ﴿ وَالْحَدَالِهِ .

﴿ وطعامه ﴾ ما يطعم من صيده أي وأحل لكم المأكول منه وهو السمك، أو المراد وأحل لكم صيد حيوال البحر وأن نظمعوه ﴿ متاعا لكم ﴾ مفعول له أي تمتيعا لكم ﴿ وللسيارة ﴾ أي مسافريكم ينزودونه قديداً ﴿ وحرم عليكم صيد البر ﴾ ما صيد فيه مما يفرح فيه ﴿ ما دمتم حرما ﴾ محرمين وإن صاده محل عندنا ﴿ واتقو الله الله تحشرون ﴾ للحزاء

﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام﴾ عطف بيان ﴿ قياما للناس﴾ أي ما يقوم به أمر ديبهم بحجة ودبياهم يأمن داخنه وربح التحارة عنده، وفرئ قيما مصدر قام ﴿ والشهر الحرام﴾ لامه للجنس أي لأشهر الحرم الأربعة ﴿ والهدي والقلائد﴾

﴿ أَنَّ آللَه ﴾ عالم الحس والسر ﴿ يَعْلَمُ ﴾ مصالح ﴿ مَا ﴾ حل ﴿ فِي آلسَّمَ وَ أَنَّ وَاللَّه ﴾ وما وسطهما ولِم لا ﴿ وَأَنَّ آللَّه بِكُلُ شَيْءٍ وَمَا وسطهما ولِم لا ﴿ وَأَنَّ آللَه بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ أحاط علمه الكل وعمه وم حزم وما أحل إلا لِحَكم ومصالح علمها.

﴿ أَعْلَمُوا ﴾ علم حاسم بالأوهام ﴿ أَنَّ آللُه ﴾ الحكم العدل ﴿ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ عسر الإصر لكن ملهد الحرم والإحرام، أو لكل عاص ﴿ وَأَنَّ آللُهُ فَورٌ ﴾ محاء للأصار ﴿ وَجِيمٌ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ راحم كمل لكل أحد طاعه، وهو كلام واعد لحارس محارم الله وموعد لكن حد عد حدود محارمه

ومًا عَلَى الرَّسُولِ محمد (ص) المرسل المسدد ﴿ إِلَّا الْبَلْنَعُ ﴾ إعلام أو مر لله و حكمه ﴿ وَاللَّهُ يَعْمَمُ علم موطداً ﴿ مَا تُبَدُونَ ﴾ عملكم المحسوس ﴿ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ عملكم لسرّ والمراد ،عمالكم وعلومكم وقل مُوقل وسول الله لهم ﴿ لَّا يَسْتُونَ الْبِحَبِيثُ وَالطّيبُ ﴾ الحرام والحلال أو الملحد والمسلم وصالح العمل وطائحة ﴿ وَلَوْ أَعْجَبُك ﴾ أول الأمر ﴿ كَثُرَةُ الملحد والمسلم وصالح العمل وطائحة ﴿ وَلَوْ أَعْجَبُك ﴾ أول الأمر ﴿ كَثُرَةُ

فسرا في أول السورة \_ لآية ٢ منه \_ ﴿ دلك ﴾ الحعل ﴿ لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن اقه بكل شيء عليم ﴾ فإن من تأمل في أعمال الحح وشرائعه علم أن فيها حكما ومصابح لا تحصى، وأن شارعها هو الحكيم الحبير ﴿ وَالْ الله شديد العقاب ﴾ دمن عصاه ﴿ وَأَنْ الله غفور ﴾ لمن ب ﴿ رحيم ﴾ ...

﴿ مَا عَلَى الرسول إلا البلاغ﴾ وقد فعل وقامت عليكم الحجة فلاعدر لكم في التفريط، ﴿ وَاقْهُ يَعِلُمُ مَا تَبِدُونُ وَمَا تَكْتَعُونُ﴾ من الأعمال فاحذروه

﴿قل لا يستوي﴾ عدالله ﴿ لخبيث والطيب﴾ حرام المال وحلاله وصالح العمل وطالحه ﴿ ولو أعجبك﴾ أيه سمع ﴿ كثرة الخبيث﴾ فإد قبيل الطبب حبر أَلْخَبِيثِ السوادا وعدداً، والأصل هو الطهر والصلاح لا السواد والعدد والمحمود ماصل، وورد ما مصل وهذ أصلح من أمر وصد، والكلام مع كل عالم مدرك كما دل ﴿ فَا تَقُوا ٱللَّهُ ﴾ روعوا سطوه ﴿ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ أهل الأحلام السلام ﴿ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ معداً.

ولمّا سأل رهط أهل لإسلام رسول الله صنعم سؤالاً لهواً مكروها، أرسل الله ﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ الله عِنَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ لا تَسْتُلُوا ﴾ رسول الله ﴿ عَنَ أَشْيَا مَ ﴾ أمور، الأصح هو وحد كصحر ، وحمراء، ﴿ إِن تُبْدَ لَكُمْ ﴾ هؤلاء الأمور لإعلام رسول الله صلعم ﴿ تَسُوّ كُمْ ﴾ ساء، همته ﴿ وَإِن تَسْتُلُوا عَنْهَا ﴾ هؤلاء الأمور ﴿ حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْءَانُ ﴾ محل ورود لمنك وعصر سطوع الأسرار وهو مادام الرسول معكم ﴿ تُبِّدَ لَكُمْ ﴾ هؤلاء الأمور ﴿ عَفَا اللّه ﴾ مح ﴿ عَنْهَا ﴾ هؤلاء لأمور ﴿ وَاللّه عَفُورٌ ﴾ لأعصر لهم ﴿ حَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴾ ممهل لا مسرع العمطو والسطو .

﴿ فَسَدُ سَأَلَسَهَا ﴾ سأل هـؤلاء لأمـور رسـلاً ﴿ فَـوْمٌ مِّسَ فَـبْلِكُمْ ﴾ رهط مرّ عهدهم ﴿ ثُمُّ ﴾ لمّا أعلمها برسل لهم ﴿ أَصْبَبُحُوا ﴾ صاروا ﴿ بِهَا ﴾ إحكامها ﴿ كَمَفْرِينَ ﴾ ﴿ ١٠٢ ﴾ أهل لردٌ والعدول كما سألوا السماط أو سألوا

من كثير الخبيث ﴿ بِاتقوا الله ﴾ وأدوا ما هو خير ﴿ يِنا أُولِي الألباب لعلكم تقلحون ﴾ لتقوزوا بالثواب.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لِا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاء ﴾ لم تبرز لكم ﴿إِنْ تَبدلكم تَسوَّكم ﴾ تغمكم ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنَهَا حَينَ يَنْزِلُ لَقْرَآنَ تَبدلكم ﴾ وإذا طهرت غمتكم فلا تسالُوا عنها ﴿ عَنَا اللّه عَنْها ﴾ عن مسألتكم التي سلمت فلا تعودوا ﴿ والله غفور ﴾ للذُّنوب ﴿ حليم ﴾ لا يعجل العقوبة ﴿ قَدْ سَأَلُها ﴾ أي الأشياء بحذف عن أو المسألة بقرينة تسألوا ﴿ قوم من قبلكم ﴾ فأحيبوا ببيانها ﴿ ثم أصبحوا بهاكافرين ﴾

صالحاً الكوماء.

ومّا جَعَلَ ٱللّٰه المار هو ردّ لما عمله أهر العدول أمام الإسلام ﴿مِن ﴾ مؤكّد للإعلام أورد لعمومه ﴿بَحِيرَة ﴾ مرسال ولد لها أولاد معهود عددها وصدعوا مسمعها وحرّروا مطاه حملاً وما سواه، وما طعموا درّها وأرسلوها وما طردوها ماء ولاكلاء ﴿وَلا سَآئِبَة ﴾ برسال أرسلها أحدهم ملما عهد عصر ما علّ لو صحّح الله لأحررها وأرسلها وأسرّحه، ولماصح عمل كما عهد وما دسعوها ماء ولا كلاء، أو مملوك حرّره مالكه وكلّم لا ولاء وسطهما أو لا سهم لأحدهما من هو منك مطوء لو هلك ﴿وَلا وَصِيلَة ﴾ عُوس ولد معها حُلام ورآء أولاد لأمها معهود عددها حصل ولادها أولاً ﴿وَلا حَامٍ ﴾ سطع ولد له أولاد معهود عددها، أو ما ولد لولده ولد وكلّموا حرس مطاه وحرّروه وأرسلوه وما ردعوه ماء ولاكلاء ﴿وَلَا يَعْقَلُونَ ﴾ عدلوا لم حرّموا ما أحل الله لهم ﴿ يَغْتَرُونَ ﴾ ولعاً عمداً ﴿ وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ الملك العلام ﴿ أَلْكَذِبَ ﴾ لما ادعوه هو أمر الله ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ وهم عوامهم ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ الملك العلام ﴿ الكَذِب ﴾ لما ادعوه هو أمر الله ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ وهم عوامهم ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ الملك العلام ﴿ الحرام حدّ الحرام ادعوه هو أمر الله ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ وهم عوامهم ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ الملك العلام ﴿ الحرام الحرام الدولة العرام ﴿ الله العرام الله عولاه والمهم ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ والم حرّموا ما دوره هو أمر الله ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ وهم عوامهم ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وحداله وحدً الحرام الدورة هو أمر الله ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ﴾ وهم عوامهم ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وحداله وحدا

أي بسبمها إدلم يقبلوها

﴿ما جعل الله ﴾ ردّ لبدع الجاهبة أي ما شرع ﴿من بحيرة ﴾ ص مزيدة ﴿ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ﴾ قبل كانوا إذا انتجت الناقة خمسة أنطن آحرها ذكر بحروا أذبها أي شقوها وحرموا ركوبها وحلبها، وكان الرحل يقول إن قدمت فناقتي سائبة ويحرم نافعها كالنحيرة، وزدا ولدت الشاة أنثى كانت لهم وإن ولدت ذكراً كانت لاكهتهم، وإن ولديهما بم يدبحوا الدكر لها إذا وصلته أحته وإذا أنتح من الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره، وقالوا حمى ظهره ولم بنمنع مناه ولا مرعى ﴿ولكن الذين كفروا يفترون على أنه الكذب ﴾ ننسبة ذلك إليه ﴿وأكثرهم لا يعقلون ﴾ أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا كبارهم

والحلال أو المحلّل والمحرّم أو الأمر ولا علم لهم أصلا وما هم إلاّ مطاوعوا الرؤساء.

﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾ أمر ﴿ لَهُمْ ﴾ إصلاحاً و مروهم أهال الإسلام ﴿ قَعَالُوْا ﴾ هلتوا ﴿ إِلَى مَا أَنْزَلَ آللُهُ ﴾ رسنه وهو حكمه ﴿ وَإِلَى ﴾ حكم ﴿ آلرَّ سُولِ ﴾ رسوله محمد (ص) وأعطو ما حل شد كم ﴿ قَالُوا ﴾ رداً لهم ﴿ حَسْبُنَا ﴾ عملا ﴿ مَا ﴾ حُكُم وعمل ﴿ وَجَدْمًا عَلَيْهِ ﴾ لحكم ﴿ ءَابَاءَنَا ﴾ وأعدل المسالك مسلكوه، وهو إعلاء لوكس روعهم وسنوكهم مسالت والأدهم والاعماد لهم سواه ﴿ أَ ﴾ هل عملهم ما عملو ﴿ وَ ﴾ لحل ﴿ لَوْ كَانَ ءَابَا قُهُمْ ﴾ والأدهم ورؤساءهم ما عملوا ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَيْنًا ﴾ أمرا ما ﴿ وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ ﴿ ٤٠١ ﴾ له والحاصل هم ما عملوا صلاح الأمر وما سلكوا مسالت السنوكهم إلاّ الذرك

لمّا حسر أهل الإسلام لفلاح أهل السندود وودًا إسلامهم، أرسل الله ﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسمر ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ احرسوا ﴿ أَسَفُسَكُمْ ﴾ ودوموا إصلاحه ﴿ لا يَضُرُّكُم ﴾ حالاً وما لأ ﴿ مَن ﴾ كلّ أحد ﴿ ضَلّ ﴾ وما سلت مسلك الصلاح ﴿ إِذَا آهْتَدَيْتُمْ ﴾ وحص لكم سواء الصراط ﴿ إِلَى آللّهِ ﴾ وحده

﴿ وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا ﴾ من الدين وتمسكهم بالنقليد دلس نقص عقلهم ﴿ أولوا ﴾ همرة إلكار دخلت على واو الحال أي حسبهم دلك ولو ﴿ كَانْ آباؤهم لا يعلمون شيئاً ﴾ من الحق ﴿ ولا يهتدون ﴾ إليه.

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُم أَنْفُسِكُم ﴾ إلرموا صالحه، ومصب أنفسكم بعليكم لأنه اسم لإلزموا ﴿لا يضركم من ضل﴾ أي الصلال ﴿إذا اهتديتم إلى ألله ﴿ مُرْجِعُكُمْ ﴾ معادكم ﴿ جَمِيعاً ﴾ كلّكم ﴿ فَيُنَبُّنُكُم ﴾ الله ﴿ يِمَا ﴾ كلّ عمل ﴿ كُنتُمْ ﴾ أهل الإسلام والعدول ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٠٥ ﴾ لا لأعمال سواكم وهو معاملكم كأعمالكم، والإعلام أرّلاً لكمال عدله وهو واعد وموعد لأهلهما.

لمّ رحل مملوك محرّر للاعمر، والولد العماص»، ووصل مصمده وعلى ولاح له إعلام السام ومعه ردء السلوث، وسطر طرساً ورسم كلّ ما معه وطرحه وسط رحله وما علمهما وأوصاهما ردّ المال الأهله، وأدركه لسام ولمّنا عاد واسلاّ وعاء متوها ممنواً مالاً وصلا لأهله أمواله وأهل رحامه أدركوا الطرس والمدسوس، وراموا ما أسلاه وهما بض مسلهما وأوصلوه رسول الله صلعم وصر رسول الله حكماً لهم، أرسل الله فيناليها الملا في الملافية المنتوا المسلما من المسلما الله فيناليها الملافية وإذا حَقَرَها أحم في المحدام المركم الله في المنتوا في الملافية في إعلام الأم كاعلاوه في المنتوا في المحدام أو المحد في المحداد في المحداد في المحداد في المحداد في المحداد أو أهل في المدول أولوا العهد والطوع الهم المسلام وح هو محول في أن أنستم ضربيتهم العدول أولوا العهد والطوع الهم المسلام وح هو محول في أن أنستم ضربيتهم العدول أولوا العهد والطوع الهم المسلام وح هو محول في أن أنستم ضربيتهم

مرجعكم جميعاً فينبئكم بماكنتم تعملون﴾ فيحاري كلا بعمله

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا شَهَادة بِمِكُم ﴾ أي الإشهاد الذي شرع بِمَكم، وأَضيقت الله الطرف انساعا ﴿ إِذَا حَفْر أَحَدَكُم الموت ﴾ أي أسبانه ظرف للشهادة ﴿ حَينَ الوصية ﴾ بدل منه ﴿ اثنان ﴾ حبر شهاده بحدف مضاف، أو فاعلها أي علمكم أن يشهد اثنان ﴿ دُوا عَدَلَ مَنْكُم ﴾ مسلمان وهما صفتان ﴿ أَو آخران ﴾ عطف على اثنان، وطاهره اعتبار عد نتهم في ديسهما ﴿ مَنْ غَيرِكُم ﴾ من أهل الذمة ولا تسمع شهادتهم إلا في هذه الفصية بعدنا بالإن أنتم ضربتم ﴾ سافرتم

في آلأرْضِ وصلكم وأحمكم والسلوك لكم ﴿فَأَصَّنِبَتُكُم ﴾ وصلكم وأحمكم ﴿مُصِيبَةُ آنْهَوْتِ ﴾ وأدرككم حول السام ولاح لكم علم الهلاك ﴿تَخْيِسُونَهُمَا ﴾ مع للاحلاط والعهد ﴿مِن بَعْدِ الصَّلَوَةِ ﴾ وهو العصر لما هو عصر وسط عدل كرّمه الأمم كلها ﴿فَيُقْسِمَانِ ﴾ كلاهما ﴿بِاللَّهِ عهداً مؤكّداً ﴿إِنْ آرْتَبُتُمْ ﴾ ما صح عدلهما وسدادهم صددكم وعراكم الوهم، وهو مع حواره المطروح كلام لا محل له ورد وسط العهد، وحواره وهو ﴿لاَ نَشْتَرِى بِهِ ﴾ الله أو العهد ﴿فَمَنا ﴾ ملاً والمراد م العهد لطمع المال ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ المعهود له ﴿ وَلاَ نَكْتُم ﴾ إسرار أن إلى السداد، وحوار الوا مطروح او هو الموسل ولا حوار له ﴿ وَلاَ نَكُتُم ﴾ إسرار أن إلى السداد، وحوار الوا الموادم او هو إلى الموسل ولا حوار له ﴿ وَلاَ نَكُتُم ﴾ إسرار أن الموسل ولا حوار له ﴿ وَلاَ نَكْتُم ﴾ إسرار أن الله إلى الموسل ولا عوار الله إلى الموسل ولا عوار الله إلى الموسل ولا عوار الله إلى الموسل والموسل ولا عوار اله إلى الموسل والموسل والموسلة والموسلة والمؤسلة الموسلة والمؤسلة و

<sup>﴿</sup> في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ﴾ أي قاربتم، والحزاء محدوف دل عليه أو آخرال ﴿ تحبسونهما ﴾ تقفونهما صفة آخران، والشرط اعتراض يفيد أنه لا يعدل عن المسلمين إلا إذا تعدر مطلق و في سفر فقط ﴿ من بعد الصلاة ﴾ صلاة العصر ـ كما رُوي ـ لاحتماع الناس حيث أو أي صلاة ﴿ فيقسمان باقه إن ارتبتم ﴾ إن ارتاب الوارث، وهو اعتراض يحصص لقسم بحال الريبة ﴿ لا نشتري به ﴾ لا ستبدل بالقسم أو بالله ﴿ ثمناً ﴾ عوضا من الدبيا بأن يحنف به كاذباً لأجله ﴿ ولو كان ﴾ المقسم له ﴿ ذا قربي ﴾ قرباً من ﴿ ولا نكتم شهادة الله ﴾ التي أمرنا بأدائها ﴿ وإنا إذا لمن الآثمين ﴾ أي إن كتمن ﴿ فإن عثر ﴾ اطلع ﴿ على أنهما استحقا إثما ﴾ بخيانة وتحريف ﴿ فأخران يقومان مقامهما ﴾ في الحلف ﴿ من الذين استحق

﴿ أَلِكُ ﴾ الحُكم ﴿ أَذْنَى ﴾ أكمل إحمالاً وأسهل ﴿ أَن يَأْتُوا ﴾ الحولاء العدول ﴿ بِالشَّهَلَدُةِ ﴾ المأمور أداءها ﴿ عَلَى وَجْهِهَا ﴾ كما حملوه سداداً لله ﴿ أَوْ يَخَافُوا ﴾ أو لروعهم ﴿ أَن تُرَدُّ أَيْمَنَ ﴾ ردّ عهودهم وكرّه لحولاء سواهم، أو عودها لملا أدّعوا ﴿ يَعَدُ أَيْمَنَ ﴾ عهودهم لسطوع ولعهم ألسهم ﴿ وَ أَنْهُ وَ السَمْعُوا ﴾ سمع طوع وسداد ﴿ وَ اللّه ﴾ لا يَهْدِى آلْقَوْمَ آلْفُ سِقِينَ ﴾ ﴿ ١٠٨ ﴾ العدال عمّا هو السداد والطوع.

عليهم بني عليهم وهم الورثة (الأوليان) الأحقال بالشهادة حبر محدوف أي هما الأوليال (فيقسمان بالله لشهادتك أحق) أصدق (من شهادتهما وما اعتدينا) وما تجاوره الحق فيه (إنا إذا) إدا عندينا (لمن الظالمين) أنفسهم. (ذلك) الحكم المدكور (أدنى) أقرب إلى (أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أدنى إلى أن يخافوا (أن ترد أيمان بعد أيمانهم) على الورثه المدعين فيحلفوا على كذبهم فيعتصحوا (واتقوا الله) أن تكدبوا أو تخونوا (واسمعوا) وصيته سماع قبول (والله لا يهدى القوم الفاسقين) الحارجين عن طاعته إلى حجته أو الجنة.

﴿ يَوْمَ ﴾ معمول لمطروح وهو اذكروا و روعوا أو معمول الوآت مَعُوّا ه ﴿ يَبَجْمَعُ آللَهُ آلرُّسُلَ ﴾ والأمم كلّهم ﴿ فَيَقُولُ ﴾ الله للرسل ﴿ مَا ﴾ للسؤال ﴿ ذَا ﴾ للموصول ﴿ أَجِبْتُمْ ﴾ حال دعاء لأمم للإسلام ﴿ فَالُوا ﴾ لرسل ﴿ لاَ عِلْمَ لَنَا ﴾ أهم أطعوا أمرك سرّاً وحسّاً أم لا، أو المراد لا علم لهم لما عمل الأمم وراءهم، أو أورده هصماً وأرادوا علمهم معدوم صدد علم الله ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ﴾ لا سواك ﴿ عَلَمْ مُعمولاً لا مدح ﴿ ٱلْغُبُوبِ ﴾ ﴿ ١٠٩ ﴾ ولك كمال علم الأسرار كلّها، ورووه مكسور الأول كلّما ورد.

اذكر ﴿إِذْ قَالَ آللَهُ ﴾ إحصه اللالاء وعدّاً لها ﴿ يَسِيسَى ﴾ روح الله ﴿ آبُنَ مَرْيَمَ ﴾ المطهر المكزم و ﴿ أَذْكُرْ ﴾ إحص وإحمد صروع ﴿ يَعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ كما عدّه الله ﴿ قَ ﴾ الله ﴿ قَ ﴾ الله وق الله وقو حال ﴿ يَرُوحَ آلْقُدْسِ ﴾ وهو الملك المرسل للرسل كلهم أرسل الإسعادك وإمدادك ﴿ يُكَلِّمُ آلنّاسَ ﴾ ورداً محمواً ﴿ فِي آلْمَهْدِ ﴾ حال مصك درَ أمّك ﴿ وَكَهُلًا ﴾ حال الوكل وإرسالك وكمال حلمك وهما سواء لك ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ﴾ روح الله ﴿ أَلْكِتُنْبَ ﴾ السطر والرسم ﴿ وَآلُحِكُمَةً ﴾ العلم العلم

<sup>﴿</sup>يوم يجمع الله الرسل ﴿ طرف لا يهدي، أو نصب باذكر مصمرا ﴿ فيقول ﴾ لهم توبيث لقومهم ﴿ ماذا ﴾ في موضع المصدر أي إحابة ﴿ أجبتم قالوا ﴾ تشكياً ورداً للأمر إلى علمه سم كبدوا منهم ﴿ لا علم لنا ﴾ بما أنت تعلمه أي لا حاجة إلى شهادت ﴿ إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس ﴾ حبرئيل أو ملك أعظم منه أو روحك المطهرة من الأدباس ﴿ تكلم الناس في المهد ﴾ طهلا ﴿ وكنهلا ﴾ بلا تفاوت في كمال العقل ﴿ وإذ علمتك الكتاب والحكمة

﴿ وَ﴾ اذكر ﴿ إِذْ أَوْحَيْثُ ﴾ إله ما مسدداً ﴿ إِلَى ﴾ رهط ﴿ الْحَوَارِيْسِنَ ﴾ ارداع روح الله وهم أكارم الصلحاء و عادل الكمل ﴿ أَنْ ﴾ للمصدر ﴿ عَامِنُوا ﴾ أسلموا ﴿ فَالْوَا ﴾ أولاً ﴿ وَبِرَسُولِي ﴾ روح الله المسرسل ﴿ قَالُوا ﴾ الأرداعُ سداداً

والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذنى وسر في آل عمران ـ الآبة ٤٩ منه ـ ﴿ وَإِذْ كَفَقْتُ بِنِي إسرائيل ﴾ البهود ﴿ عنك ﴾ عن قتلك ﴿ إذ جئتهم بالبينات ﴾ المعجزات ﴿ فقال الذين كفروا منهم إن ما ﴿ هذا ﴾ الذي جئت به ﴿ إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحورايين ﴾ أمرتهم على ألسة رسلي ﴿ أَنْ آمنوا بي وبرسولي ﴾ أن مصدرية أو مفسرة ﴿ قالوا

وطوعاً ﴿ عَامَنًا﴾ لله ورسوله إسلاماً كمالاً، والأمر أمر الله ورسوله ﴿ وَآشْهَدُ ﴾ روح الله وصِرُ عالماً عدلاً ﴿ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ ١١١ ﴾ مطاوعو أوامرك.

ادّكر ﴿إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ سؤ لا ﴿ يَعِيسَى آبُنَ مَرْيَمَ ﴾ المرسل ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ ﴾ الله ﴿ رَبُّلُك ﴾ أو هل هو معط لك سؤالك ﴿ أَن يُنَوِّلُ عَلَيْنَا ﴾ كرماً وعطاء ﴿ مَآئِدَةً ﴾ ملاءها الطعام، و صله كلامهم ماده أعطاه وأطعمه ﴿ مِّسَنَ السَّمَاءِ ﴾ عالم العلو ﴿ قَالَ ﴾ لهم روح الله ﴿ أَتَهُوا ٱللَّهُ ﴾ واطرحو سؤالاً ما سأله له الأمم الأول ورآء ما لاح الإعلام لسواطع والادللاء اللوامع ﴿ إِن كُنتُم ﴾ أهل السؤال ﴿ مُونِ مِنْ اللهِ السلام لكمال طوله وسداد إرسال رسوله.

﴿قَالُوا﴾ رهطه ﴿نُرِيدٌ أَنْ ثُلُوا الطعام ﴿مِنْهَا﴾ أكلاً مورد للعلم الكامل لما هو أكرم كل الطعام وأعلاه ﴿ وَلَعَلْمَتُنَ قَلُوبُنَا ﴾ لكمال علمهم، وهم لمنا رأوا حصل لهم الوطود و مُعَوَّمُنَا أَرَادَ الرَّسُل سؤالاً ﴿ وَنَعْلَمَ ﴾ علماً ساطعاً واطداً ح ﴿ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ سداد كلامك حسّاً كما حصل السداد علماً ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا ﴾ ورودها ﴿ مِن ٱلشّهِدِينَ ﴾ ﴿ ١٦٣ ﴾ لله ولك أو لك صدد الهود لهم العود لهم.

آمنا واشهد بأننا مسلمون، محلصون

﴿إِذْ قَالَ الْحُوارِيُونَ ﴾ معمول لا ذكر مصمرا ﴿ يَا عَيْسَى ابن مريم هل يستطيع ربك أَن يَنزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ﴾ أن تقترحوا عليه ﴿إنْ كنتم مؤمنين ﴾ كما ادعيتم ﴿قالوا نريد ﴾ سؤلها من أجل ﴿أَنْ نَأْكُلُ مِنْهَا وتبطمئن قلوينا ﴾ تسكن بزيادة اليقيل ﴿ونعلم أَن ﴾ محققة ﴿قلد صدقتنا ﴾ في ادعاء الرسالة ﴿ونكونُ عليها من الشاهدين ﴾ لله بالوحدانية ولك بالرسالة عند من لم يحضرها.

ولمّا سألوا لحصول كمال العلم لا للردّ، أراد روح الله كمالهم وماص طلله ورام المسح وكساه وركع وطأطأ رأسه وأعال و فقال هِيسَى آبْنُ مَوْيَمَ وُعاءً وسؤالاً ﴿ آللَّهُمَّ رَبُّناً ﴾ كرره مؤكّداً ﴿ أَنوِلْ ﴾ أعط وأرسل ﴿ عَلَيْنَا ﴾ سماعاً للدعاء وإصلاحاً للحال ﴿ مَا يُلدَةً ﴾ مطعماً معلوًا طعما ﴿ مِن آلسّماً ء ﴾ مصادر العطاء ﴿ تَكُونُ لَنَا ﴾ عصر ورودها ﴿ عِيدا ﴾ سروراً وروحاً ﴿ لِأَوْلِنَا ﴾ لأهل العصر السلاك مسالكهم ﴿ وَ عَا خِرِنًا ﴾ أولاد أهل العصر وطوّعهم ﴿ وَ عَانِهَ ﴾ علماً دالاً صادراً ﴿ مِنكَ ﴾ لسداد أمر الألوك والإرسال ﴿ وَآرُزُقُنَا ﴾ وأعط ما هو السؤال ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرُّ رُقِينَ ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾ أكملهم وأرحمهم.

﴿ قَالَ ٱللّٰهُ ﴾ سامعاً للدعاء ﴿ فَمَن ﴾ كُلُ عَد ﴿ يَكُفُر بَعْدُ ﴾ لمّا أرسلها الله ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ سماعاً للدعاء ﴿ فَمَن ﴾ كُلُ عَد ﴿ يَكُفُر بَعْدُ ﴾ لمّا أرسلها الله وأعطاها ﴿ مِنكُمْ ﴾ أهل السؤال ﴿ قَالَ أَعَدُبُهُ ﴾ أوله ﴿ عَدَاباً ﴾ ألم ﴿ لا أولمه، والهاء للمصدر ﴿ أَحَداً مِن الْعَلْمِينَ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ حالاً ومالاً، والأصبح أرسلها الله وأورده الملك وأعظاهم كل طعام إلا اللحم وردهم مدركوا

<sup>﴿</sup>قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً ﴾ قال كان يوم برولها يوم عيد الأحد ﴿لأولنا ﴾ أهل زماسا، بدل من لنا بإعادة الحار ﴿واَخْرِنا ﴾ مَن يأتي بعدنا ﴿واَية ﴾ كثنة ﴿منك ﴾ على قدرتك ﴿وارزقنا ﴾ إباها أو شكرها ﴿وأنت خير الرازقين قال الله ﴾ مجيبا لهم ﴿إني منزلها ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿عليكم فعن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عـذاباً لا أعـذبه ﴾ الهاء للمصدر ﴿أحداً من العالمين ﴾ فنرنت الملائكة بها عليها سبعة أرضقة وسبعة أحوات فأكلوا منها، وروي أنها كانت تبرب فيأكلون منها ثم تُرقع، همنع مترفوهم سفلتهم منها فرقعت ببغيهم ومسخوا قردة وخدرين.

كلّ طبعام أرادوا عبلاها، ووردهم مبدركوه أسبحاراً وآصالاً حبال الرموك والسلوك، وورد ما أرسلها الله ولو أرسنها الله لصار السرور والروح سرمداً كما دلّ الكلام

﴿ وَ اللّٰهِ ﴾ اذكر محمد رسول بنه (ص) ﴿ إِذْ قَالَ آللَّهُ ﴾ موسطا للماك ﴿ يَنْعِيسَى ﴾ روح الله ﴿ آبْنَ مَرْبَم ﴾ لمّ صعد مصاعد السماء، أو حال المعاد إعلاماً لطوالح أعمال رهطه وهو الأصح ﴿ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ لأهل عصوك وطُلاح رهطك إعلاماً و مراً لهم ﴿ النَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَلْهَيْنِ ﴾ طوعاً كطوع الله ﴿ وَلَاح رهطك إعلاماً و مراً لهم ﴿ النَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَلْهَيْنِ ﴾ طوعاً كطوع الله ﴿ من دُونِ ٱللَّه ﴾ سوه ﴿ قَالَ ﴾ روح بنه محاوراً لسؤال الله ﴿ سُبْحَنْك ﴾ من وصمك الأعماء وأهل الوهم و لإعوار ﴿ مَا يَكُونُ ﴾ صحاحاً ﴿ لَيّ ﴾ أصلاً ﴿ أَنْ وَلَى الله ﴿ وَلَهُ عَلِمْتَهُ ﴾ ولك عدم ما أكسه وما لم أكله ﴿ وَتَعْلَمُ مَا ﴾ ورد أو كل ما هو وارد ﴿ فِي نَفْسِي ﴾ ممّا هو أكسم وما لم أكله ﴿ وَعَلَمُ مَا ﴾ ورد أو كل ما هو وارد ﴿ فِي نَفْسِي ﴾ ممّا هو لسر ﴿ وَلَا أَعْلَمُ ﴾ أصلاً ﴿ مَا فِي نَفْسِك ﴾ معلومك كما هو وهو لا حذ ولا إحصاء له، أو لا أعلم معلومك المراد أسراره ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ﴾ لا سواك ﴿ عَلَّمُ مَا الله إلى المراد أسراره ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ﴾ لا سواك ﴿ عَلَّمُ مَا المراد أسراره ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ﴾ لا سواك ﴿ عَلَّمَهُ الْمُولِ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ أَنْ اللَّهُ الله أَنْ الله أَنْ المراد أسراره ﴿ إِنَّكُ أَنتَ ﴾ لا سواك ﴿ عَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ

<sup>﴿</sup> وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحائك و تنزيها بك أن يكوب لك شربك ﴿ ما يكون ﴾ ما ينغي ﴿ لى أن أقول ما ليس لي بحق ﴾ أن أفول قولا لا يحق لي أن أفوله ﴿ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾ أي معلوماتك وذكر النفس للمشاكلة ﴿ إنك أنت علام الغيوب ﴾ يقرر الجملتين منظوقا ومفهوما.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ ﴾ للرهط ﴿ إِلَّا مَا أَسَوْقَتِي بِهِ ﴾ إلا مأمورك وهو ﴿ أَنِ الْمَهُ وَمَالُكُ العالم كلّه الْمُعْدُوا اللّهَ ﴾ وخدوه وطاوعوا وامره ﴿ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ طراً ومالك العالم كلّه ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ ﴾ الرهط ﴿ شَهِيداً ﴾ مطنعاً عالماً ﴿ مَّا دُمّتُ فِيهِمْ ﴾ مُذه العمر معهم ﴿ فَلَمّا تَوَقَيْتَنِي ﴾ وأراد إعلاءه مصاعد السماء ﴿ كُنتَ أَنتَ ﴾ لا سواك ﴿ الرّقِيبَ ﴾ الحارس المطبع ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ كنهم ﴿ وَأَنتَ ﴾ لا سواك ﴿ عَلَي كُلِّ مَنْ مِ ﴾ علماً وعملاً سراً وكلام ﴿ شَهِيدٌ ﴾ (١٧ ﴾ مطبع راصد ولك رصوده. ﴿ إِنْ تُعَذَّبْهُمْ ﴾ أهر العدول لسوه أعمالهم ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ كنهم ﴿ عِبَادُكَ ﴾

﴿إِنْ تُعَدَّبُهُمْ ﴾ أهر العدول لسود أعمالهم ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ كَلَهم ﴿ عِيَادُكَ ﴾ وألهو سواك وعمدت عدل ﴿ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ كرماً ورَّخْماً ﴿ فَاإِنَّكُ أَنْتَ ﴾ لا سواك ﴿ أَلْمَوْيِرُ ﴾ لا راد لحكمك و مرك ﴿ أَلْحَكِيمُ ﴾ ﴿ ١١٨ ﴾ أمرك مطاوع الحاجة عدما أنه الحديدة ﴾ ﴿ ١١٨ ﴾ أمرك مطاوع الحديدة عدما أنه الحديدة الحدي

للجكم وعملك موام للمصالح 🔻 🦴

وَقَالَ آللَه لَه لُوح الله وَهُنَذًا الله المعاد وهو محكوم علاه محموله ويَوْمُ يَستَفَعُ الصَّسلِقِينَ الهل السداد وصلح الأمم وهو المعاد الموعود وروده ومِندُقَهُم الدادهم ولَهُم السداد وصلح والسداد وجَنَّتُ محالً دوحه وروح وحور وسرر وسرور وتَجْرِي المرمدا والدرّ والعسل والمدام والمدام والمدام والمدام والمدام والمدام

<sup>﴿</sup> مَا قَلْتَ لَهُمَ إِلاَ مَا أَمَرِتني بِهِ ﴾ أَثَرَ بَأَنَهُ عَنْدُ مَأْمُورَ ﴿ أَنَ اعْبِدُوا اللهُ رَبِي وَرَبِكُمُ وَكُنْتَ عَلَيْهُم شَهِيداً ﴾ رقيباً أمنعهم أن يقولو ذلك ﴿ مَا دَمْتَ فَيْهُم قَلْمَا تُوفَيْتُنَى كُنْتَ أَنْتَ الرقيبِ عَلَيْهُم ﴾ تحفظ أعمالهم وتطلع على حالهم ﴿ وأنت على كُلْ شَيْء شَهِيد ﴾ مظلع عالم به.

<sup>﴿</sup>إِنْ تَعَذَّبِهِم فَإِنْهُم عَبَادِكَ ﴾ الأحقاء بالعذ ب إد عبدوا عبرك ﴿ وَإِنْ تَغْفُر لَهُمُ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ المنبع القادر على الثواب والعقاب بمقتصى الحكم ﴿ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

﴿ خَلِدِينَ ﴾ وروداً وركوداً ﴿ فِيهَا ﴾ هؤلاء الرّحال الكرام ﴿ أَبَدا ﴾ دهراً داهراً ﴿ رَّضِينَ آللَّهُ ﴾ إلى ههم ﴿ عَنْهُمْ ﴾ هؤلاء الأرهاط لمسعاهم المحمود ﴿ وَرَضُوا ﴾ هؤلاء ﴿ عَنْهُ ﴾ الله لإكرامه وسماحه لهم عدلاً كاملاً ﴿ ذَ لِكَ ﴾ الطول وإمداد السداد وإعطاء الآلاء ﴿ أَلْفَوْزُ ﴾ وصول المرام وحصول الإكرام ﴿ أَلْفَوْرُ ﴾ وصول المرام وحصول الإكرام ﴿ أَلْفَوْرُ ﴾

وَلِلَّهِ لِالسّواه وَمُلْكُ آلسّمَنُو بِ كُلُّه والمراد عالم العلق مع أسراره وحكمه وَ ملك وَالْأَرْضِ وَ طرّاً مع صروع أهلها ﴿ وَ هَ ملك كَلّ ﴿ مَا فِيهِ فَهِ عَمّا وهم رهط روح الله وهو وهمهم معه إلنها سواه ﴿ وَهُو ﴾ الله ﴿ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ ﴾ عظاء ورد وأسر وإهلاك ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ ١٢٠ ﴾ لا راد لحكمه ولا مرد لأمره.

خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم بعملهم ﴿ ورضوا عنه ﴾ بثوابه ﴿ ذلك ﴾ أي ما عدد من النفع هو ﴿ الفوز العظيم ﴾ إذ قبه سنعادة الأبد ﴿ قه مثلث السنموات والأرض وما فيهن ﴾ من دلك عبسى وأمه وغلّب غير العقلاء لفرط بعدهم عن رئة الألوهية ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ .



.



## سورة الأنعام

موردها أمّ الرحم ومحصول أصول مدلولها. أسر الرمكاء والسماء وأسر اللمع والطرمساء، وحكم إمهال أهس العالم والردّ لالوك، وردّ أهل العدول المعاد، وطمعهم العود لذار الأعمال، وأحوال رسول الله صلعم وما سلام الله عمَّ ولعه أهل الولع، والردع عمًّا أكره الأرامل، وروم أهـل العـدول ورودهـم الإصر إسراعً، وإعلام حصول علِم الأسرار لله وحده وإعالام سنطوه وعاوّه، والردع عمّا هو وودُّ رهط ما إهم أهلاً لِهُ إو أحكمام أمس المعاد، وولاد رسول مودود، وأذلاء وحوده حال صدوره عمَّا هو مركده للمح السماء وما معها. وإدلاءه مع رهطه، ولوم أهل لطرس وعوارهم حال ورودهم السام والمعاد، وإعلاء أدلاًء الوحود مع أرواع الأعلام، والأمر لأهل الإسلام لصدودهم عمّا كلَّموا مع أهل العدول والردع لهم عمًّا أسمعوهم ودماهم، وإطراء أهل العدول مسلك الطَّلاِّح، والردع عمَّا أكن مسحوطهم وكلامهم مع أهل الإسسلام معاداً وإعلام ما هو الحلال والحرام، وأحو ل محكم إعلام كلام الله وأوامره وروداعه، وسطوع أعلام المعاد أمد الدهر وعلام أحوال عدل صوالح الأعمال، وحمد الرسول لطهره عمّا هو العدول وعوده لما هو السداد حالاً ومآلاً، وإعلام أحوال العالم وصروع مراهصهم. وأحول إصر الله ورُحْمه مع الإسراع لأهلهما.

## يشم أللَّهِ أَلرَّخَصِ أَلرَّجِيمِ

﴿ الْحَمْدُ ﴾ المدح والإطراء كما هو ﴿ اللّهِ ﴾ لا لما سواه وهو المعد للمحامد كلّه والمحمود للكلّ، وهو مر مدلولاً والمراد إحمدوا الله ورد الحمد لله لما علّمه أهل الإسلام ﴿ اللّهِ عَلَقَ ﴾ أسر وصوّر وسمك ﴿ السّمَوَ أَتِ ﴾ عوالم العلو وما أعمد العمد لها، ما وحدها كما وحد عدلها لعدم وام أحكام صروعها وأورده أوّلاً لعلو محمّه وحصولها أوّلاً ﴿ وَ ﴾ مهد ﴿ اللّارْض ﴾ ووطّدها لحكم وأسرار ولا صول ولا مرد لهما ﴿ وَجَعَلَ الطّلَلَمُ تَو النّور ﴾ أسرهما لصروع المصالح، أو أسمراد العمراد العمراد عدلوا والإسلام، أو لطلل والروح، أو الوهم والعدم ﴿ أَمَّ ﴾ الملا ﴿ وَ إَلَيْهِ وَ عَلْمُ الله عدلوا وردوا لإسلام مع سواطع الودكاء ﴿ وَرَبُهُم ﴾ الملا والروح، أو السواع والورد وكلّ السواع والورد وكلّ السواع والورد وكلّ

﴿سورة الأنعام مائة وخمس وستوب آية مكنة وقيل إلا﴾ ﴿ ﴿وما قدروا الله﴾ لآيات بتلاث ﴿ وقل تعالو،﴾ الثلاث﴾

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الحمد أنه الذي خلق السموات والأرض﴾ أي أو جدهما بمقدار تفتصيه الحكمة ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ جمعت دونه لكثرة أسمابها إد لكل جرم طل، وقدمت لتقدم العدم على الملكة ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ عطف على الحمد لله أي هو حقيق الحمد على ما حلق للعماد ثم الذين كفروا به بعدلون عمه.

ما ألهُّوه، أو عمَّا أمر وحكم وما وحُدوه وما أطاعوه أصله العدل أو العدول.

وَهُوَ الله وَآلَذِي خَلَقَكُم وصوركم كلكم وهم ولد آدم أو صور اصلكم آدم ومن طين علين حماء صنصال وثم قَضَى حكم وأحكم وأمر وأعلم وأجلا معهوداً أمد أعدركم ووأجل مستم موسوم معلوم وعنده ما علمه إلا الله، وورده معاد الأمور وأمد الأعصار والدهور كلها وثم أنتم تنترون و و الحصل مع هؤلاء الأمور حصل لكم الإعوار والمراء.

﴿ وَهُوَ آللَهُ ﴾ الواحد الأحد مالك الكل ﴿ فِي آلسَّمَنُو اَتِ ﴾ إلىه مالوه ﴿ وَفِي آلْأَرْضِ ﴾ إلىه مألوه ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ روعكم ومسحلكم مرمكم وكلامكم ساوكم وعملكم وهما له سنواء ﴿ وَيَعْلَمُ ﴾ الله ﴿ مَا ﴾ عسلاً ﴿ تَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ محموداً وملوم ﴾ )

﴿ وَمَا تَأْتِسِهِم ﴾ طَبُلاَحَ أُمْ رُحِم ﴿ مِسَنْ مَايَسَةٍ ﴾ كـــلام أو عــلم ﴿ مِنْ ءَايَـتِ رَبِّهِمْ ﴾ كلم إلههم وسور كلامه أو سواطع أعلامه ودواله عموماً

<sup>﴿</sup>هو الذي خلقكم﴾ ابنداء حمقكم ﴿من طين﴾ إد حلى عبه أصلكم أدم ﴿ثم قضى أجلاً﴾ أجل الموت أو ما بين الحلق والموت ﴿وأجل مسمى عنده﴾ أحل القيامة أو ما بين الموت والبعث، وعبهم (عليهم السلام) ما حاصله. قضى أحلاً محتوماً لموتكم لا يتقدم ولا يتأخر وأحل مسمى عبده يمحوه ويثبته ﴿ثم أنتم تمترون﴾ تشكون، استبعاد لشكهم في البعث فإن الفادر عبلى الابتداء عبلى الإعادة أقدر.

<sup>﴿</sup> وهو أنه في السموات وفي الأرض﴾ أي المعدود فيه كذلك هو الله في كل مكان ﴿ يعلم سركم وجهركم ﴾ تقرير به ﴿ ويعلم ما تكسبون ﴾ من خير وشبر فيحاربكم به ﴿ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ﴾ حجة من حججه المعجرات

﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا﴾ طوعها وسماعها ﴿مُغْرِضِينَ﴾ ﴿ ٤﴾ أهل العدول والصدود لوكس روعه موعدم دركهم لمعاد الأمور.

ولمّا عدلوا ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقّ ﴾ محمّد رسول الله (ص) أو كلام الله ﴿ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ كلّما وردهم ساطعاً لامعاً وردوه ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ ﴾ معاداً ﴿ أَنْبَلُوا ﴾ سداد ﴿ مَا كَانُوا بِ فِي يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ وأحواله وهو كلام الله أوعدهم الله سوء مآلهم، أو حال إرسال الإصر حالاً، أو حال علق الإسلام وسطوع أمره.

﴿أَ هِم ﴿لَمْ يَرُوْا ﴾ الرّداد وم علموا وما سمعوا ﴿ كُمْ أَهْلَكُنّا ﴾ إهلاكا أسوء ﴿مِن قَبْلِهِم ﴾ أمامهم ﴿ مِن قَوْد ﴾ أمم مرّ عهدهم كعاد ورهط صالح، وأصله عصر محدود حاسم لأعمار أهله والمراد أهل العصر ﴿مَّكُنْهُمْ ﴾ طولاً ﴿ فَي ٱلْأَرْضِ ﴾ و هملوا عمرا، أو المراد أصلطاء الدور والآلاء ﴿ مَا لَمْ تُسمَكُن لَكُمْ ﴾ أهل أمّ الرحم كطول العمر ووسع المال ﴿ وَأَرْسَلْنَا ﴾ كرما ﴿ آلسَّماء ﴾ المطر والركام ﴿ عَلَيْهِم ﴾ أمم مرّوا ﴿ يَدُرّاوا ﴾ كامل درور واسع ماء حال وطرهم، أصله الدرّ وهو حال ﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ عطاء ﴿ ٱلْأَنْهُنْ وَ مسل الماء ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ ﴾ طوالح أعمالهم،

كآبات القوان وغيرها، والمره الأولى مريدة والثانية للتنميض ﴿ إلا كانوا عنها﴾ أي على البطر فيها ﴿معرضين﴾ لم ينتمنوا إبه ﴿فقد كذبوا بالحق﴾ بالقرآن ﴿لما حاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن ﴾ عند حلول العذاب بهم في الدنيا والآخرة.

﴿ أَلَم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن كثيراً من كل طقة ﴿ مكناهم قي الأرض ما لم تمكن لكم ﴾ أعطباهم ما لم يعطكم ﴿ وأرسلنا السماء ﴾ السحاب أو المطر ﴿ عليهم مدراراً ﴾ غربراً ﴿ وجعلنا الأنهار تجري من تبحتهم ﴾ تبحت

والحاصل مدّوا أعصارهم سمع مدّ لأعمار وعدّ الأمول وحصول الأمال وما حرسهم الاؤهم كعادٍ أمد الأمر وحال الإهلاك وصاروا كلّهم هلاّكاً ﴿وَأَنشَأْنَا مِن يَعْدِهِمْ﴾ دمارهم وهلاكهم ﴿قَرْناً﴾ رهطُ ﴿ءَاخَرِينَ﴾ ﴿١﴾ سواهم

ولمًا ألحُ الأعداء وسألوا إرسال كلام الله مرسوم الطرس ومعه ملك الاعلام، رُسل الله ﴿ وَلَقُ نُزِّلْنَا عَلَيْكَ ﴾ رسول الله ﴿ كَتَباً ﴾ مرسوماً ﴿ فِي قَرْطاس ﴾ وحمله المنك كما أردو ﴿ فَلَمَسُوهُ ﴾ رأوه ومسرة ﴿ يأينديهِم ﴾ بحصول كمال العلم لهم ﴿ لَقَالَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وطرحوا العلم والسداد عداءً وحسداً ﴿ إِنْ هَنْذَا ﴾ ما هو ﴿ إِلَّا سِحْرٌ ﴾ عمله محمد (ص) لامة أرسعه الله وأوحاه كما ادّعه ﴿ مُبِينٌ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ساطع

﴿ وَ﴾ هم ﴿ قَالُوا لَوْلَا ﴾ أهلاً ﴿ أُنولَ ﴾ أرسل ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الرسول محمّد صلعا ﴿ مَلَكُ ﴾ مسدّداً مسلما الله على المسلما الله على المسلما الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله وهو من أراد الله الحكمة ومصالحة ﴿ قُمْ لَا يُنظّرُونَ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ إمهالاً لأولادهم وعودهم كما هو

مساكنهم ﴿فأهلكناهم بِدُنُونِهم﴾ ولم يعن دلك عنهم شيئاً ﴿وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين﴾ مكانهم، فاحذروا أن يفعل ذلك بكم

﴿ وَلَوْ نُولِنَا عَلَيْكَ كَتَابًا فِي قُرطُ سَ ﴾ مكنوناً في ورق كما اقترحوه ﴿ فَلْمِسُوهُ بأيديهم ﴾ أبلع في نفي الريب من عابدوه، وذكر الأيدي للتأكيد ﴿ لَقَالَ الدّين كَفُرُوا إن هذا إلا سحر مبين ﴾ تعنتاً وعناداً

﴿ وقالوا لولا ﴾ هلا ﴿ أنزل عليه ملك ﴾ بعايبه فيصدقه ﴿ ولو أنزلنا ملكا ﴾ كما اقترحوه فلم يؤمنوا ﴿ لقضي الأمر ﴾ لحق إهلاكهم يتمقتصى الحكمة ﴿ ثم لا ينظرون ﴾ لا يمهلون بعد ذلك كعاده الله فيمن قبلهم بأنه تعالى إدا أوحد مقترح قوم ثم كذبوا بعد ذلك يهلكهم

أمر الله المعهود المطرد.

﴿ وَلَوْ جَعَلْتُهُ ﴾ المرسل ﴿ مَلَكاً ﴾ كما أرادوا وسألو، ﴿ لَجَعَلْنَهُ ﴾ الملك ﴿ وَجُلُكُ ﴾ الملك لمحمد رسول الله كمر، ﴿ وَلَـلَبَسْنَا ﴾ حِ ﴿ وَجُلُكُ مُصوراً كما أرسل الملك لمحمد رسول الله كمر، ﴿ وَلَـلَبَسْنَا ﴾ حِ ﴿ عَلَيْهِم ﴾ الأعداء ﴿ مَّا ﴾ أمراً ﴿ بَلْبِسُونَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ أولاً

ولمنا دركوا أملك هو أم مرء وما حسم مسماسهم، ولم ساءه كلام رهطه صلعم وهمة، سلاء الله وأرسل ﴿ وَلَقَدِ آسْتُهْزِئَ ﴾ للحسد والطلاح ﴿ برُسُلٍ ﴾ كرام ﴿ مِن قَبْلِك ﴾ محمد (ص) كداود وصابح كما هو عملهم معك ﴿ فَحَاقَ ﴾ أحط أو حل ﴿ بِأَلَّذِينَ سَجْرُوا مِنْهُم ﴾ الرسل أو الأمم مآل ﴿ مًّا كَانُوا ﴾ الأمم الأرد ﴿ بِه ﴾ وهو السدد ﴿ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ عداء وهو الإصر والهلاك أهنكوا لعملهم السوء.

﴿ قُلْ وَسُولُ الله لهؤلاء لَحَسَادَ ﴿ سِيرُوا قَسَ ﴾ سطح ﴿ الْأَرْضِ ﴾ ودوروا محل أَلْمُرْضِ الله ودوروا محل أَلْمُ وسلم مرّعهدهم كهؤد وغاد وم سواه، وارحلوا مراحل الدرك ﴿ لُمُ أَسْظُرُوا ﴾ أحسو أو العلمو وأدركوا ﴿ كُنْفُ كَانَ عَسَفِيَةً ﴾ الرهط

<sup>﴿</sup> ولو جعلناه ﴾ أي الدي طلوه حو ب در أو الرسول فهو حواب اقتراح أحر كتولهم لو شاء ربا لأيزل ملائكة ﴿ ملكاً ﴾ يعابنوه ﴿ لجعلناه رجلاً ﴾ على صورة رحل كمامش حبر ثيل في صورة دحية الكنبي عالماً إد لم يقدروا أن يروا الملك صورته ﴿ وللبسنا ﴾ أي لو حعلناه رحلاً لحنظا ﴿ عليهم ما يلبسون ﴾ ما يحلطون على أعسهم فيقولون ما هذا إلا بسر منكم وهذا من قبيل قوله تعالى " وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً».

<sup>﴿</sup> ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق﴾ فأحاط ﴿ بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون﴾ أي حراؤه من العد ب وهو تسلبة له عَلَيْتُولَهُ.

<sup>﴿</sup>قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين﴾ كيف أهلكوا

﴿ ٱلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ الرسل ومعاد أعمالهم ومآل أمورهم.

وقُل محمد (ص)لهم واسأل ولّمن ما الموصول في السّمنوات عالم العلو في السّمنوات عالم العلو في السّمنوات عالم العلو في الأرْض على علم الرهص ملكا وملكا لو صح كلامهم وحوارهم لك والآ وقل إعلاماً لهم هو فيلّه الملك العدل في تبن رسم وسطر وعلى تقسيه والمراد وعد وعداً مؤكّداً في الرّحمة عدوماً حالاً ومالاً وأوعدهم وأورد في تبخم متاكم كنكم اللام لام العهد، لَما عاماً في لل منهم المعاد الكل لعدل أعمالهم وإعلاء آصارهم فلا رَبْب فِيه المعاد في المعاد في المعاد في المعاد في المعاد في المعاد في المعاد وأصول أعمالهم لما أرادوا الطلاح وزقوا الصلاح في المعاد واصول أعمالهم لما أرادوا الطلاح وزقوا الصلاح في المعاد والموس والأوهم، وهو سمكوا مهامه الحوس والأوهم، وهمكوا مهامه الحوا والمؤمل المولول المهامة والمؤمل المولول المهم المؤمل المهم والمؤمل المهم والمؤمل المؤمل المهم والمؤمل المؤمل المهم والمؤمل المؤمل الم

﴿ وَ﴾ أَعَلَمهم ﴿ لَهُ ﴾ لله كُلَّ ﴿ مَّا سَكَنَ ﴾ حلّ وركد ﴿ فِي ﴾ ساع ﴿ ٱلْمِلِ وَ ﴾ ساع ﴿ ٱلنَّهَارِ ﴾ والمراد هو "سر لكنّ ومصلحه ﴿ وَ هُقَ ﴾ الله ﴿ ٱلسَّمِيعُ ﴾

لتعنبروا بالنظرفي أحوالهم

﴿قل لمن ما في السموات والأرض ﴾ ملك وحلقا، والسؤال للتبكيت ﴿قل أنه ﴾ إذ لا جواب عيره بالانفاق ﴿كتب ﴾ أوحب ﴿على نفسه الوحمة ﴾ التي منها اللطف بكم بنصب الأدلة عنى توحيده في الدنب وإثانة مطيعكم في الآحرة ﴿ليجمعنكم ﴾ قسم للوعيد عنى إشر كهم وترك النظر ﴿إلى يوم القيامة ﴾ أي فيه أو منعولين إليه فيجاريكم بعملكم ﴿لا ريب فيه ﴾ في البوم ﴿الذين خسروا أنفسهم ﴾ أهلكوها نتمريضها للعقاب لاحتيارهم الكفر، نصب دما أو رقع خبراً أي أنتم الذين أو مبتداً خبره ﴿فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار ﴾ من

لكلُّ مسموع ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ الأسررهم وعلومهم

طوعاً لما سواه ﴿ عَذَابَ يُوْمَ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ١٥﴾ إصر المعاد.

﴿ مَن ﴾ كلّ أحد ﴿ يُصُرّفَ عُنْهُ ﴾ الإصر والألم، ورووه معلوماً ﴿ يَوْعَلِدٍ ﴾ مآلاً لكلّ ﴿ وَعدم مس الأهوال

السكمي أي ما حل ما فيهما، أو من لسكود أي ما سكن وتحرك فاكتفى بأحدهما عن الآخر ﴿وهو السميع﴾ بكل صوت ﴿العليم﴾ يكل شيء.

﴿قُلُ أَغِيرُ اللهُ أَتَحَدُ وَلِياً ﴾ معبودً، قدّم لفظ وعير، وولي الهمزة لأن الإكار لا تخاذ غير الله ولياً لا اتحاذ الولي ﴿فاطر السموات والأرض ﴾ مبدعهما ﴿وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم ولا يُرزق ولا يُرزق، وحص الطعام لشدة الحاجة إليه ﴿قبل إلي أمرت أن أكون أول من أسلم ﴾ لله من أهن عصري ﴿ولا تكونن ﴾ أي قبل لي. لا تكونن ﴿من المشركين قل إني أخاف، ن عصيت ربي ﴾ كما عصبتموه بعبادة عبره تكونن ﴿من المشركين قل إني أخاف، ن عصيت ربي ﴾ كما عصبتموه بعبادة عبره ﴿عذاب يوم عظيم من يصرف عنه ﴾ العذاب ﴿يومئذ فقد رحمه ﴾ نجاه وأثابه

﴿ وَذَا لِكَ ﴾ الرحم هو ﴿ ٱلْفَوْزُ ﴾ لا سواء ﴿ ٱلْشَبِينَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ الساطع.

﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكُ ﴾ محمّد (ص ) ﴿ اللّهُ بِضُرُ ﴾ عسر ودا، ﴿ فَلَا كَاشِفَ ﴾ لا حاسر ولا راد ﴿ لَهُ ﴾ أحد أصلا ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ الله ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِغَيْرٍ ﴾ وسع وسلام ﴿ فَهُوَ ﴾ الله ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِغَيْرٍ ﴾ وسع وسلام ﴿ فَهُوَ ﴾ الله ﴿ وَالله ولا أراد أدامه ولا طول لأحد لدسعه، ولو أراد محاه ولا راد لمراده أحد.

﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ ﴾ له دوام الطول والسطو ﴿ قَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ عال علاهم كنهم طــولاً ﴿ وَهُــقَ ٱلْــحَكِيمُ ﴾ لإعــلاء أمــره وهــو مطّلع لمـصالح الأحكم ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ لأسرار الصدور.

<sup>﴿</sup>وذلك﴾ الرحم ﴿الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر﴾ بلاء كفقر ومرض ﴿فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير﴾ كعنى وصحة ﴿فهو على كل شيء قدير﴾ ومنه إدامنه فلا يقدر أحد على رفعه ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ بالقدر والغلبة ﴿وهو الحكيم﴾ في تدبيرهم ﴿الخبير﴾ بهم

<sup>﴿</sup>قل أي شيء أكبر شهادة ﴾ تمبير نزلت حين قالوا له عَلَيْتَوَاهُ إِن أهن الكتاب أبكروك قارنا من يشهد برسالتك ﴿قل الله ﴾ أي الله أكبر شهادة ﴿شهيد بيني وبينكم ﴾ خير محذوف أو الله ويدرمه أنه أكبر شهادة ﴿وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ عطف عنى معمول أنذركم أي ولأنذر سائر من للعه إلى يوم

﴿ مَن يَلَغَ﴾ وصله كلام الله، وهو عمَّ الأسود والأحمر ﴿ أَيْنَكُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ لَتَشْهَدُونَ ﴾ عدلاً ﴿ أَنَّ مَعَ آللَهِ ﴾ لواحد الأحد ﴿ عَالِمَةً أَخْسَرَى ﴾ سواه ﴿ قُل ﴾ لهم محمّد (ص ) ﴿ لَا أَشْهَدُ ﴾ كما هوكلامكم ﴿ قُلْ ﴾ لهم محمّد (ص ) كرّره مؤكّداً ﴿ إِنَّمَا ﴾ م ﴿ هُوَ ﴾ الله إلا ﴿ إِلَهٌ وَ حِدٌ ﴾ لا تساهم له ﴿ وَإِنَّنِي بَرِيّةٌ ﴾ طهر ﴿ مِيمًا ﴾ إله ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ مع الله.

﴿ اللهِ وَهُ وَاللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَا وَ اللهِ عَلَا وَ اللهِ اللهِ وَهُ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ عَلَا وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

﴿ وَمَنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَظُلُمُ ﴾ أحيد وأطلح ﴿ مِمِّنِ آفْتَرَىٰ ﴾ عمد ﴿ عَلَى اللّهِ ﴾ الواحد الصمد ﴿ كَذِباً ﴾ ولعالكلامهم الأملاك أولاد الله وهنؤلاء ممدّوهم ومسعدوهم حال العسر ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِنَا يَبِهِ ﴾ كلام الله كما سمّوه سحراً ومعالم إرسال رسوله صلعم، وهم مروها وسمّوه سحراً ﴿ إِنَّهُ ﴾ الأمر ﴿ لَا يُسفّلِحُ ﴾ الرّهط ﴿ الظَّلِمُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ معاداً لكمال طلاحهم.

﴿وَ﴾ اذكر محمد ﴿يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾ الأله وطُوعهم ﴿جَمِيعاً﴾

القيامة ﴿أَإِنكُمُ لِتَشْهِدُونَ أَنْ مِعَ اللهُ آلَهِةَ آخرَى قُلَ لا أَشْهِدُ قُلَ إِنْمَا هُو إِلَهُ وَاحَد وإننى بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد أُمَيَّ الله الله في كتابهم ﴿كما يعرفون أبناءهم ﴾ بغير اشتاه ﴿الذين حَسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ بسنة الشريك إليه ﴿أوكُذُبُ بآياته ﴾ كالقرآن ﴿إنه لا يقلح الظلمون ويوم نحشرهم جميعاً ﴾ عامل اليوم كلّهم ﴿ ثُمَّ نَقُولُ ﴾ مهدّداً ﴿ لِللَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ مع الله سواه ﴿ أَيْنَ شُرَكَآ أَوْكُمُ ﴾ سهماؤكم اللاّؤا صاركل احد صددكم مُساهماً لله لعَماكم وهمكم ووكس روعكم ﴿ إَلَّذِينَ كُنتُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ تَزْعُمُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ هم سهماء لله.

وَنُمَّ لَمْ تَكُن فِتَتَهُمْ عدولهم ولمراد مَال عدولهم، أو كلامهم لمنا حاروا لرد سؤالهم ﴿إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ ولع ﴿ وَاللَّهِ ﴾ الواو لنعهد ﴿ وَيُنَا ﴾ مكسور مدحاً لاسم الله، ورووه معمولاً لأمدح ﴿ مَا كُنَّا ﴾ أصلاً ﴿ مُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ومروا أعمالكم.

﴿ آنظُرُ وَسُولَ الله وأدرك هؤلاء الوُلاَّع ﴿ كَيْفَ كَذَّبُوا ﴾ ولعوا ﴿ عَلَى النَّهُ سِهِمْ ﴾ معاداً وهو الأصح كما دل بكلام وساعده المحل، أو حالا، والمعاد ما هـو مـحل الولع ﴿ وَضَـلٌ ﴾ طأح ﴿ عَمْنَهُم ﴾ هـؤلاء الطّلاح ﴿ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ وَضَـلُ ﴾ طأح ﴿ عَمْنَهُم ﴾ هـؤلاء الطّلاح ﴿ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ ٢٤ ما ادّعوه مُساهماً له وهو مألوههم المموده

والأعداء لمّا وردوا صدد رسول الله صَعْلَم وسمعوا كلام الله وادعوا عدم علم علمهم كلامه ووهموا ما هو إلا محرّكاً لمسحله، أرسل الله ﴿ وَمِنْهُم ﴾ الأعداء ﴿ مَنْ ﴾ رهط ﴿ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ كلامك محمّد (ص) حال إعلام اوامرك وإعلاء

محدوف أي ويوم محشرهم كان كيث وكيت ﴿ ثم نقول للذين أشركوا﴾ توميخاً ﴿ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون﴾ أنهم شركاء

<sup>﴿</sup> ثم لم تكن فتنهتم إلا أن قابوا واقه ربنا ماكنا مشركين﴾ الفتية الكفر أي لم تكن عافية كفرهم الذي لرموه طون أعمارهم وافتخروا به إلا التبرأ منه.

<sup>﴿</sup> انظر كيف كذبوا على أنفسهم ﴾ سمي الشريك عنها ﴿ وضل ﴾ غاب ﴿ عنهم ما كانوا يفترون ﴾ من الشركاء ﴿ ومنهم من يستمع إليك ﴾ حسن تقرأ القرآن

أحكامك لهم ﴿وَجَعَلْنَا﴾ للمصالح ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ مَحلَ العلم والدَرك ﴿ أَكِنَّةُ ﴾ اسدالاً لسدَها وردَها ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ كلام الله ورسوله ﴿ وَفِي ءَاذَانِهِمْ ﴾ مسامعهم ﴿ وَقُرا ﴾ صمماً وهم ما سمعوا سماع نطوع، وحدّه لما همو مصدر ﴿ وَإِنْ يَرَوْا ﴾ شطوعاً ﴿ كُلِّ ءَايَةٍ ﴾ دلُ وسعلام راموه ﴿ لا يُسَوّْمِنُوا ﴾ سدادا ﴿ بِسَهَا ﴾ كـمال طبلاحهم ولددهم ﴿ حَسَّى إِذَا جَاءُولَكَ ﴾ ورودك ورأؤك ﴿ يَجَدِلُونَكَ ﴾ صدوداً وعدولاً وهو حال ﴿ يَقُولُ ﴾ الملا ﴿ إِلَّا أَسَطِيرُ ﴾ الأمم عدلوا ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَنْذَا ﴾ الكلام وهو كلام الله المرسل ﴿ إِلَّا أَسَطِيرُ ﴾ الأمم وهو كلام الله المرسل ﴿ إِلَّا أَسَطِيرُ ﴾ الأمم ضاصح الأمم لأوّل وسطور أهل الولع وأسمار رهط لا صل لها، واحده سَطْر وأصله السَّهْلِ فَيْهُو الرّسم.

﴿ وَهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ يَنْهُونَ ﴾ طلاح فيل الشداد ﴿ عَنْهُ ﴾ كلام الله وسماعه وطوعه، أو الرّسول صلعم والإنفيلام له ﴿ وَيَنْفُونَ ﴾ أراد صدودهم ﴿ عَنْهُ ﴾ عما مرّ، والحاصل هم ما أسلموا وصدّوا رهط أرادوا الإسلام ﴿ وَإِنْ ﴾ ما (يُهْلِكُونَ ﴾ أحداً ردعاً ﴿ إِلّا أَسْفُسُهُمْ ﴾ لا سواهم لسوء أعمالهم ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ مَا يَشْعُرُونَ ﴾ وأمورهم وعلموا هم أسرًا

<sup>﴿</sup> وجعلنا على قلوبهم أكنة ﴾ أغطبة كراهة ﴿ أَنْ يَفَقَهُوهُ وَفِي آذَاتُهُمْ وَقَرَأَ ﴾ نقلا مانعا عن قبوله عقوبة لإصرارهم على لكفر، أوكاية عن منع اللطف لسوء أفعالهم ﴿ وَإِنْ يَرُواكُلُ آيَةً لاَ يُؤْمِنُوا بِها ﴾ عاداً وتقليداً ﴿ حتى إذَا جَاوُكُ يَجَادُلُونَكُ يَقُولُ اللّٰذِينَ كَفَرُوا إِنْ ﴾ ما ﴿ هذا إلا أساطير الأولين ﴾ أكاذيبهم أي إن تكذيبهم الآيات بلع إلى أنهم يجادلونك فيجعنون أصدق الحديث خرافات الأولين ﴿ وهم ينهون عنه ﴾ عن القرآن أو الرسول وإثباته ﴿ ويتأون ﴾ يتباعدون ﴿ عنه وإن يهلكون ﴾ بذلك ﴿ إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ أن ضرر ذلك وبال عليهم.

رسول الله وعكس أمرهم.

﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ رسول الله معادَهم لحَصْحَصَ لك أمر عَسِر ﴿ إِذْ وُقِفُوا﴾ الأعداء وأُسْسِكوا وحُصروا ﴿ عَلَى آلنّارِ ﴾ صعدوها وطلعوها، و أَرْوَها لإحساس شحالَهم صراحاً أن أُورِدُوه، ورَووها معلوماً ﴿ فَهَالُوا ﴾ حصراً و أسلاً ﴿ يَسْسَلَيْنَنَا نُسرَدُ ﴾ لدار الأعسمال ﴿ وَلَا تُكَسَدُّنِ بِسُسايَستِ ﴾ الله ﴿ وَلَا تُكَسَدُّنِ بِسُسايَستِ ﴾ الله ﴿ وَلَا تُكَسَدُّنِ المَالَا ﴿ اللّهُ وَمِنِينَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ لله ورسوله.

﴿ يَلُ يَدَا﴾ لاح ﴿ لَهُم مَّا﴾ أعمال ومعاصِ ﴿ كَانُوايُخُفُونَ ﴾ كلّها ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ دار الأوامر ﴿ وَلَقُ رُدُوا ﴾ كِمَا ردو، ﴿ لَمَادُوا ﴾ كلّهم طلاحاً وإصراراً ﴿ لِمَا نَهُوا ﴾ لعمل صدّوا ﴿ عَنْهُ ﴾ وهو الما وطوالح لأعمال ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ كلّهم ﴿ لَكَنْدِبُونَ ﴾ ( حمل وعداً للإسلام

﴿ وَقَالُوا ﴾ وهما ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ لا عمر إلا العمر المحسوس ﴿ وَمَا تَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ولا عود أصلاً.

﴿ وقدالوا إن همي ﴾ أي الحماة ﴿ إلاحماتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين

<sup>﴿</sup> ولو ترى ﴾ ما محمد عَيْبُولُهُ أو أيه لر تى ﴿ إذ وقفوا على النار ﴾ أروها أو اطلعوا عليها أو أدحلوها لرأيت أمراً هائلا ﴿ فقالوا يا ليتنا نرد ﴾ إلى الدنيا ﴿ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل ﴾ الإصداب عن إرادة الإيمال المتمسى ﴿ بدا ﴾ ظهر ﴿ لهم ما كانوا يخفون من قبل ﴾ من الكفر أو القبائح بشهادة حوارحهم فتمنوا دلك ﴿ ولو ردوا ﴾ إلى الدنيا ﴿ لعادوا لما نهوا عنه ﴾ من الكفر ﴿ وإنهم لكاذبون ﴾ في وعدهم بالإيمان.

﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ رسور الله ﴿ إِذْ وُقِفُوا ﴾ كنهم ﴿ عَلَىٰ ﴾ حكم ﴿ رَبِّهِمْ ﴾ وأمره أو هو مند سومح والمراد حسرو للسؤال ﴿ قَالَ ﴾ الله لهم ﴿ أَلَيْسَ هَلَا ﴾ لعود ﴿ إِلَّهُ حَقَّى ﴾ والسداد ﴿ قَالُوا ﴾ وصرّحوا ﴿ بِلَىٰ ﴾ صبح العود وعدّ الأعمال ﴿ وَرَبّنَا ﴾ وهو العهد المؤكّد ﴿ قَالُ ﴾ سد هم ﴿ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ ﴾ أدركوه معلّلاً ﴿ وَمِنَا للمصدر ﴿ كُنتُمْ تَكُفّرُونَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ لعدولكم وعدم حصول الإسلام لكم.

وقد خَسِر الماد مو المدلول المصرّح له ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ سُهُم الله المعدد كلّها، أو المراد مو المدلول المصرّح له ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ سُهُم الله مؤلاء الطّلاَّح ﴿ السَّاعَةُ ﴾ أعسر السّاع و صولها معاد الكلّ ومالهم ﴿ يَغْتَهُ ﴾ وروداً معلموا حصرها، وهو حال أو مصلار ﴿ قِالُوا ﴾ سَدَما وحسراً ﴿ يَلْحَسُرَتَنَا ﴾ هلم العصر عصرك ﴿ عَلَىٰ مَا ﴾ للمصدر ﴿ فَوَلَّنَا ﴾ هو إهمالهم صوالح الأعمال ﴿ فِيهَا ﴾ أمره أو مدد الأعماد ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ﴾ أصارهم وأعمالهم السّواء ﴿ عَلَى ظُهُورهِمْ ﴾ محامل الأصار ومحال الأحمل ﴿ أَلَا ﴾ للإعلام ﴿ سَاّمً ﴾ كمال السّوء ﴿ مَا ﴾ للمصدر أو للموصول ﴿ يَزِرُونَ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ حملهم

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم الله على حرئه، أو عرفوه حق التعريف، أو مجاز على حبسهم للسؤال لرأب أمراً عصما ﴿قَالُ الله توبيحاً لهم ﴿ أليس هذا الله البعث أو الجراء ﴿ بالحق قالوا بلى وربنا ﴾ أكدوا إقرارهم بالقسم لوضوح الأمر ﴿قالُ فَدُوقُوا الْعَذَابِ بِما كنتم تكفرون ﴾ بكفركم.

﴿قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ﴾ بالبعث وما يتبعه ﴿حتى إذا جائتهم الساعة بغتة ﴾ فجأة حال أو مصدر ﴿قالوا يا حسرتنا ﴾ أحصري فهذا أوانك ﴿على ما قرطنا فيها ﴾ في الدنيا أو في لساعة أو في شأبه ﴿وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ﴾ كما اعتبد حمل الأثقال على الطهور ﴿ألا ساء ما يزوون ﴾ بئس شيئًا ﴿ وَمَا اللَّهُ عَيْوَةُ اللَّذُنِيَا ﴾ العمر الماصل وما عمالها ﴿ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو ﴾ لا حاصل لها، أو المواد ما أهلها إلا أهلهما ﴿ وَلَلدَّارُ ﴾ ورووه ولدار ﴿ اللَّاخِرَةُ ﴾ دار المعاد ﴿ خَيْرٌ ﴾ أصلح لدوامه ﴿ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ طوالح الأعمال وما وراء عمالهم لهو ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ أهل العدول ما هو صلح لكم.

﴿ قَدْ تَعْلَمُ عِلماً واطداً ﴿ إِنَّهُ ﴾ الأمر ﴿ لَيَحْزُنُكَ ﴾ رسول الله هؤلاء ﴿ آلَذِى يَقُولُونَ ﴾ لك ولعاً حسداً ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ الولاع ﴿ لَا يُكَذَّبُونَكَ ﴾ سراً لعلمهم سداد كلامك ﴿ وَلَكِنَ ﴾ الرهط ﴿ أَلظَّنَامِينَ بِنَايَتِ ﴾ كلام ﴿ آللَّهِ ﴾ ودوال سدادك ﴿ يَجْحَدُونَ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ حسداً وحدلاً

﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلُ عموماً مرَو ﴿ مِن قَبْلُكَ الله محمد سلاه إكرماله ﴿ فَصَبَرُوا ﴾ حصروا وحملوا المكاره ﴿ فَلَىٰ مَنا ﴾ للمصدر ﴿ كُندَّبُوا ﴾ الرد والطرد ﴿ وَ هَا ﴿ أُوذُوا ﴾ الإكراه وحمر الصدور ﴿ خَتَى مَا أَودُوا ﴾ وددهم

يحملونه حملهم ﴿ وما الحياة الدني ﴾ أى أعمالها ﴿ إلا لعب ولهو ﴾ اشتعال نما لا عقب نقعا ﴿ وللدار الآحرة خير للدين يتقون ﴾ لمعاصى أو الله وقرئ اولدار الأحرة: ﴿ أَفلا تعقلون ﴾ بالياء والتاء

﴿قد نعلم إنه ﴾ أي الشأد ﴿ليحربك الذي يقولون ﴾ كفونهم ساحر كداب ﴿فَإِنهِم لا يكذبونك ، من أكذبه أى وحده كادناً أو نسبة إلى لكدب كما عن علي والصادق وعنيهما السلام » ﴿ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ وصبح موضع ولكنهم إبداناً بأنهم طلموا يحجودهم القرآن والباء لتضمن الجحود معنى التكديب

﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك ﴾ تسلية له عَلَيْرَالُهُ ﴿ فَصِيرُوا عَلَى مَا كَفَايُوا وأودوا ﴾ ما مصدرية ﴿ حتى أتاهم نصرنا ﴾ فتأس بهم فاصبر حتى يأتبك نصره ﴿ نَعَمُونَا ﴾ وصباروا أهل السطو والعبق ﴿ وَلَا مُنَدُّلُ ﴾ لا رادَ ولا محوّل ﴿ لِكُلِمَتِ آللَهِ ﴾ لا رادَ ولا محوّل ﴿ لِكُلِمَتِ آللَهِ ﴾ لأحكامه ومواعده لإعلاء أمر الرسل وإهلاك حسّادهم ﴿ وَلَكَلِمَتِ آللَهُ وَسَلِينَ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ أحول أَوسَل وسلوكهم مع الأمم وعمل الأمم معهم.

﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ ﴾ عسر ﴿ عَلَيْكَ ﴾ محمد (ص) لحرصك إسلامهم ﴿ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ صدودهم عمّا أمروا ﴿ فَإِنْ ٱسْتَطَعْتَ ﴾ طولاً ﴿ أَنْ تَبْتَغِيَ ﴾ لسلوكك ﴿ نَفَقاً ﴾ مسلكاً ومورداً ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلّماً ﴾ مصعداً ﴿ فِي السّماء ﴾ لكمل رومك إسلامهم ﴿ فَتَأْتِيَهُم ﴾ أهل الصدود ﴿ بِنّايَةٍ ﴾ علم دال سداد إرسالك أسلك وأصعد و لمراد إعلاء حرصه وهمه الكمل لإسلام رهطه ﴿ وَلَوْ شَاء ٱللّه ﴾ صلاحهم و أراد إسلامهم ﴾ المعمهم الله مع ما أرادوا ﴿ فَلَا تكُونَنَ ﴾ الصراط الأسد، ولم عدم إسلامهم أهمهم الله مع ما أرادوا ﴿ فَلَا تكُونَنَ ﴾ رسول الله ﴿ مَنَ ﴾ الماذ ﴿ الْحَهْلِينَ ﴾ ﴿ وَ ﴾ حكم الله ومصالحه

﴿إِنَّمَا﴾ ما ﴿يَسْتَجِيبُ﴾ دعاء الأعلملا ﴿ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ سماع

<sup>﴿</sup> ولا مبدل لكلمات الله ﴾ لمواعبده سصر رسنه ﴿ ولقد جاءك من نبإ المرسلين ﴾ نعض قصصهم

<sup>﴿</sup> وإن كان كبر ﴾ عظم ﴿ عليك إعراضهم ﴾ عن دينك ﴿ فإن استطعت أن تبتغي نفقاً ﴾ سسرا ﴿ في الأرض أو سلما ﴾ مصعدا ﴿ في السماء فتأتيهم بآية ﴾ فافعل أي إنك لا تستطيع ذلك ولو استطعت لفعلت حرصا على إسلامهم ﴿ ولو شاء الله ﴾ جبرهم ﴿ لجمعهم على الهدى ﴾ بإلجاء لكن لم يفعل لمنافاته الحكمة ﴿ فلا تكونن من الجاهلين ﴾ بدنك

<sup>﴿</sup>إنسما يستجيب﴾ إلى الإيماد ﴿الذين يسمعون﴾ وهـولاء كالموتي

روع ودرك ﴿وَآلُمَوْتَىٰ﴾ الطَّلاَح، عدّهم الله ممّا لا أرواح لهم لعدم علمهم الموصل وعدم سماع الطوع، وهو صدر كلام ورد محكوماً علاه محموله ﴿يَبْعَثُهُمْ﴾ كلهم ﴿آللُهُ﴾ معاداً ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ﴾ الله ﴿يُرْجَعُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ لإحصاء الأعمال وإعطاء عدلها، وهو حال سمعهم ولا حاصل له حَ أصلا.

﴿ وَا يَدُ وَ رُوساء هم ﴿ قَالُوا لَوْلَا ﴾ هلا ﴿ نُزُلَ ﴾ أرسل ﴿ عَلَيْهِ ﴾ محمد (ص) ﴿ عَالَةٌ مِن رَبِّهِ ﴾ كلام أوامر مسدد مصحّح لداواه، وهم سألوا وراموا أمراً عسراً محالاً، كحؤول الطود أحمر ﴿ قُلْ ﴾ لهم رسول الله ﴿ إِنَّ آللَه ﴾ كامل الطول ﴿ قَادِرٌ ﴾ له ألق ﴿ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ عَايَةٌ ﴾ كما أرادوا وسألوا ﴿ وَلَنكِنَ أَكْثَرَهُم ﴾ أهل العدول ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٣٧﴾ مآل الأمر وهو هلاكهم، ولو أرسل الله ما سألوا وهم رأوه لهلكواكم عاد الله عاد واروح الله ».

﴿ وَلَا طَنْرِ يَطِيرُ ﴾ إسلم تعالى عراك ﴿ فِي ﴾ سطح ﴿ اَلْأَرْضِ ﴾ ومساسها ﴿ وَلَا طَنْرِ يَطِيرُ ﴾ وسطة الهؤاق ﴿ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ صرحه وأورده مؤكّداً أو دسعاً لوهم عدم العموم ﴿ إِلَّا أَمَمُ ﴾ أرها ﴿ أَمْنَالُكُم ﴾ أعدالكم أسراً وهلاكاً وعوداً أو محروس أحوالها وما أهمل أمره ﴿ مَا فَرَطْنَا ﴾ طرحاً أصلاً ﴿ فِي الْكِتَنْبِ ﴾

لايسمعون ﴿ والموتى يبعثهم الله ﴾ من قبورهم ﴿ ثم إليه يسرجعون ﴾ للجراء فيستمعون حينية ولكن لا يمعهم ﴿ وقالوا لولا ﴾ هالا ﴿ نسزل عليه آية من ربه ﴾ غير هذه الآبات ﴿ قل إن الله قادر على أن ينزل ﴾ بالنشديد والمتحقبة ﴿ آية ﴾ يلجئهم إلى الإيمان، أو يهلكون بحجودها ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ أن ينزالها وبال أمرهم ﴿ ومنا من ﴾ مزيدة ﴿ دابة ﴾ تدب ﴿ في الأرض ولا طنائر ينظير بنجناحيه ﴾ فني الحو صفة لدفع مجاز السرعة ﴿ إلا أمم أمنالكم ﴾ فني كسب أرزاقها وآجالها وأحبوالها، والقادر المدر لذلك أمنادر على إنسرال الآبية ﴿ بنا فنوطنا ﴾ من تركنا ﴿ فني الكنتاب

كلام الله أو اللوح المرسوم، والمراد علمه الكامل ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ أمر عموما والله عالم الكلّ أحاط علمه العالم ﴿ تُلمّ إِلَى ﴾ أمر ﴿ رَبُّهِمْ ﴾ الملك وحكمه ﴿ يُحْشَرُونَ ﴾ ﴿ الأمم كلّه معاد، لإعلاء لعدل.

﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ آلَذِينَ كُذَّيُوا ﴾ عدء وعدولا ﴿ يَسَايَتِنَا ﴾ كلام الله وم طوعوه وما أسلموا لها ﴿ صُمَّ ﴾ ما سمعوا كلام الصلاح وأعلام وحوده وأدلاء طوله ﴿ وَيُكُمّ ﴾ ما كلّموا كلام السدد ﴿ فِي آلظُلُمَتِ ﴾ سواد العدول وسواد عدم العلم وسواد الطلاح ﴿ مَنْ يَشَا إِ ٱللَّه ﴾ اسوداد صدره وطلاح سره يضلله لا محالة ومن يشاء هذاه ﴿ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ ﴾ سالك ﴿ عَلَىٰ صِسر طُ

و أَن كُمْ و المراد اعلموا حالكم ﴿ وَمَ يُتَكُمْ و المراد اعلموا حالكم ﴿ إِنْ اللَّهِ وَ وَلَمُ وَ المراد اعلموا حالكم ﴿ أَوْ اللَّهُ وَ وَرِدَكُم و و و صلكم ﴿ عَذَاللَّهِ اللَّهِ وَ وَلَم و و د و ه طأ أمامكم ﴿ أَوْ اللَّهُ وَ وَرِدَكُم و و د و ه طأ أمامكم ﴿ أَوْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الل

من شيء﴾ في اللوح أو القرآن ﴿ ثم إلى ربهم يحشرون﴾ فيقتص حتى للحماء من القرناء.

﴿ والذين كدبوا بآياتنا ﴾ الفرآل وعبره ﴿ صم ﴾ عن سماع الآيات ﴿ وبكم ﴾ على اللطق بالحق ﴿ في الظلمات ﴾ أي لكمر أو الحهل ﴿ ومن يشأ الله يمضلله ﴾ يحدله سوء احتياره ﴿ ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾ ينظف به لأنه أهل النصف

﴿ قُلُ أُرأَيْتُكُم﴾ أي أخبروني ﴿إن 'تاكم عَدَابِ الله﴾ في الدنيا ﴿ أَوَ أَسْتَكُمُ الساعة﴾ وهولها مَن تدعون؟!

﴿ أَغِيرِ الله تدعون ﴾ تبكيت ﴿إن كنتم صادقين ﴾ أن الأصنام آلهة فادعوها

كُنتُمْ الله العدول ﴿صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ أهل السداد كلاماً وإدّعاء لدّماكم مآله، وحواره مطروح وهو «أدعوها».

وَبَلْ إِيَّاهُ ﴾ الله لا إلنها سواء ﴿ تَدْعُونَ ﴾ حال العسر ﴿ فَيَكُشِفَ ﴾ الله ﴿ مَا ﴾ عسراً ﴿ قَدْعُونَ ﴾ الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ حسر، ﴿ إِنْ شَاءَ ﴾ أراد حسر العسر ورده حالاً لا معاداً ﴿ وَتَنسَوْنَ ﴾ طرحاً ﴿ مَا ﴾ مآله ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ مع الله.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ رسلا ﴿ إِلَى أَمَم مِن ﴾ مؤكّد لا مدلول له ﴿ قَبْلِكَ ﴾ مرّ عهدهم لإصلاحهم وهم ما طاوعوا أوامرهم وما سلكوا مسالكهم وما سمعوا كلامهم ﴿ فَأَخَذْنَنَهُم ﴾ سطواً وعدلاً ﴿ بِالْمَاْسَاءِ ﴾ العسر والعدم أو المحل ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُس الأموال ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ لروم الوسع والروح ﴿ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ الله عَلَيْهُمْ ﴾ لروم وكس الأموال ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ لروم الوسع والروح ﴿ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ الله عَلَيْهُمْ ﴾

﴿ فَلَوْلاً ﴾ هلا ﴿ إِذْ جَلَوْهُم ﴾ وأدام ﴿ بَالْسَنَا ﴾ وهو الإصر والعسر ﴿ تَضَرَّعُوا ﴾ هؤداً أو لا والتخاصي والمعلوم وما اذكروا وما هادو مع حصول دواع ﴿ وَلَنْكِن قَسَتْ قُلُوبُهُم ﴾ كمل صمولها ولا راد لإذكارهم وطوعهم لله إلا هو الصمول ﴿ وَزَيْنَ ﴾ لمع وسؤل ﴿ لَهُم ﴾ لهؤلاء الطّلاح ﴿ الشَّبْطُنُ ﴾ المارد المطرود ﴿ مَا ﴾ للموصول ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ طوالح أعمالهم لإصرارهم.

<sup>﴿</sup>بل!ياه تدعون ﴾ لا عير ﴿ فيكشف ما تدعون إليه ﴾ الذي تدعونه إلى كشفه ﴿إِنْ شاء ﴾ كشفه ﴿ وتنسون ﴾ تتركون ﴿ ما تشركون ﴾ به من آلهتكم فلا تدعونها إذ لا نقع لغيره.

ولقد أرسلنا ورسلا ﴿إلى أمم من قبلت وكدبوهم ﴿ فأخذناهم بالبأساء والضراء والمرص ﴿ لعلهم يستضرعون وينذللون لسا فيؤمود ﴿ فلولا و فلا فلاك الداعي ﴿ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ماكانوا يعملون و فذلك الدي

﴿ فَلَمَّا نَسُوا﴾ طرحوا ﴿ مَا ذُكُرُوا﴾ وهؤلوا ﴿ بِهِ ﴾ وهو الإصر والعسر وما ادكروا وما حصل لهم الطوع ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ ممخصاً لهم ﴿ أَبْق بَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ موارد صروع الآلاء والمرحم كنه كالصح والوسع ﴿ حَتَّى إِذَا قَرِحُوا ﴾ سرّوا ﴿ بِمّا ﴾ الاء ﴿ أُوتُوا ﴾ أعطوا من أرد كرمه وما حمدوا لله ﴿ أَخَذْنَتُهُم ﴾ الصراً لأصارهم ﴿ بَنْ فَتَهُ ﴾ لا علم لهم أعدم وروده ﴿ فَإِذَا هُم ﴾ كلّهم ﴿ مُبْلِسُونَ ﴾ ﴿ فَإِذَا هُم ﴾ كلّهم ﴿ مُبْلِسُونَ ﴾ ﴿ فَإِذَا هُم ﴾ كلّهم ﴿ مُبْلِسُونَ ﴾ ﴿ فَإِذَا هُم ﴾ كلّهم

﴿ فَقُطِعَ ﴾ حَسم ﴿ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ﴾ أمدهم ﴿ أَلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ غذوا حدود انه ومن أطاعوا أوامره، والمراد أهمك الأعداء كلهم ومنا طرح أحدهم ﴿ وَٱلْحَمْدُ ﴾ حاصل ﴿ لِلّهِ ﴾ الملك العدل ﴿ وَتُ ٱلْمُلمِينَ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ مصلحهم ومسدّدهم إعلام لأداء المحامد له حال ورود العطاء وعلق الأمر وهلاك الأعداء. أو المراد احمدوا الله لإهلاك رهد ما حمد أوا اله

﴿ قُلْ ﴾ لهؤلاء لأعداد رسولُ اللَّو ﴿ أَلَكُ عَلَى ﴿ رَءَيْتُمْ ﴾ والحاصل أعدمو ﴿ إِنَّ أَخَلَمُ ﴾ أصمكم وأعماكم

منعهم عن التضرع

﴿ فلما نسوا ما ذكروا﴾ وعظو ﴿ به ﴾ من البأساء والضراء فلم يتعطوا ﴿ فتحنا ﴾ بالتحفيف والتشديد ﴿ عليهم أبواب كل شيء ﴾ من أصناف السعم امتحابا لهم بالشدة والرخاء لتلزمهم بحجة أو استدارات لهم ﴿ حتى إذا فرحوا بما أوتوا ﴾ من النعم ويطروا ولم يشكروا ﴿ خذناهم ﴾ سالعذاب ﴿ يعتة قيادًا همم مبلسون ﴾ آيسون متحسرون ،

﴿ فقطع دَابِر﴾ آخر ﴿ القوم الذين ظلموا﴾ أي استرصلوا ﴿ والحمد لله وبِ العالمين﴾ على إهلاكهم فإنه نعمة تحمد

﴿قُلُ أَرَأَيْتُم﴾ أخبروني ﴿إِنْ أَخَذُ الله سمعكم وأبصاركم﴾ أصمكم وأعماكم

﴿ وَخَتَمَ ﴾ أمسك ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِكُم ﴾ ومحا العلم والإدراك ﴿ مَّنَ ﴾ للسؤال ﴿ إِلَنْهُ ﴾ مألوه ﴿ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ ما عد ﴿ إَنظُرُ ﴾ واعلم ﴿ إِلَنْهُ ﴾ مألوه ﴿ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ ما عد ﴿ أَنظُرُ ﴾ واعلم ﴿ كُلُهُ مُلُم ﴾ الأعداء ﴿ يُصْدِفُونَ ﴾ ﴿ ثُمَ هُمُ ﴾ الأعداء ﴿ يَصْدِفُونَ ﴾ ﴿ وَهُ مَ هُم ﴾ المعدود ولعدول.

﴿ قُلْ ﴾ لهم رسول الله ﴿ أَرَءَ يُتَكُمْ ﴾ أعلموا ﴿ إِنَّ أَتَنكُمْ ﴾ وردكم ﴿ عَلَمُ اللهِ ﴾ إصره ﴿ بَغْتَةً ﴾ ما سطع علمه 'وَلا ﴿ أَوْ جَهْرَةً ﴾ لمع علمه ولاح علمه ﴿ هَلْ ﴾ م ﴿ يُهْلَكُ ﴾ أحد هملاك سوء، وروّوه معلوماً ﴿ إِلَّا ٱلْفَوْمُ الطّبَامُونَ ﴾ ﴿ وَلَا اللهُ وَهُم رهط ما أحلوا الأمور محالهم، والحاصل ما أهلكوا إلا هم.

﴿ وَمَا نُرْسِلُ ﴾ كرماً ﴿ الْعُرْسَلِينَ ﴾ الرس كلّهم ﴿ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ﴾ لأهل الطوع ورود دار السلام ﴿ وَمُنْكِرِينَ ﴾ لأهل لصدود عمّا هو إصر الساعور ﴿ فَمَنْ ﴾ كلّ أحد ﴿ وَامَنَ ﴾ أسد ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ عمله ودام مسلماً ﴿ فَلَا خَوْفٌ ﴾

﴿وختم على قلوبكم﴾ أدهب عقبها دلتعطية عليها ﴿من إله غير الله يأتيكم به﴾
أي دما أخد وختم عليه ﴿انظر كيف نصرف الآيات﴾ نبيها او نوجهها حبحجا
عقلية وترعيبا وترهبها وتذكيراً بمن مصى ﴿ثم هم يصدفون﴾ يعرضون عنها بعد
طهورهما.

﴿قُلُ أُراُيتُكُمُ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابِ الله بِغَنَةَ ﴾ فجأة بلا أمارة قبله ﴿أَوْ جَهُرَةَ ﴾ أي تسبقه أمارتها أو لبلا وبهارا ﴿هُلُ يَهِلُكُ ﴾ أي ما يهلك به هلاك سخط ﴿إلا القوم الظالمون﴾ الكافرون.

﴿وما نرسل المرسلين إلا مسشرين﴾ مس آمل بالجنة ﴿ومنذرين﴾ من كفر سالنار ﴿فسمن آمسن وأصلح﴾ عمله ﴿فلاخوف عمليهم﴾ من النار

مول ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أهل الإسلام والصلاح حالاً ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ ٤٨ مَالاً، وهم صاروا أهل السرور والروح لما أطعوا أوامر رسلهم كما أمرو.

﴿ قُلِ ﴾ لهم رسول الله ﴿ لَا أَقُولُ ﴾ ولا أصرح ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل الصدود ﴿ عَندِى خَزَائِنُ ٱللّهِ ﴾ أسر إلا ﴿ وَلَا ﴾ أصرح ﴿ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ ما لم أَوْحَ أو أَنْهم ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ ﴾ لا ولد أدم وما المروم المامور إلا ما ادّعه أولاد آدم وهو الألوك ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَنْبِعُ ﴾ أطوع ﴿ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ والمراد ما أعلمكم إلا ما أوحه الله لإعلامكم وإصلاحكم.

﴿ قُلُ ﴾ لهم رسول الله ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ سالت صراط الطلاح ﴿ وِٱلْبُصِيرُ ﴾ راحل مسلك الضلاح ﴿ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ما هـ و إدّعـاء

<sup>﴿</sup> ولا هم يحزنون ﴾ سوت الحنة ﴿ و لذين كذبوا باَياتنا يمسهم العذاب بماكانوا يفسقون ﴾ بحروحهم عن الطاعة.

<sup>﴿</sup>قل لا أقول لكم عندي خزائن الله عندروات أو بسمرروقته ﴿ولا أني الملائكة ﴿أعلم الغيب السموات ما لم يوح إلى ﴿ ولا أقول لكم إني ملك ﴾ من الملائكة أقدرعلى مقدورهم ﴿إن أتبع إلا ما يوحى إلي ﴾ أي لم أدع ما يسبقه من إلهية وملكية بل ادعي البوة وهي من كمالات الشير ﴿قبل هبل يستوى الأعسمى والبصير ﴾ الجاهل والعالم أو الكور و لمؤمن ﴿ أفلا تتفكرون ﴾ فتعلموا الحق أو فتؤمنوا،

السداد وما هو ادّعاء الولع.

﴿ وَأَن يُخْشُرُوا ﴾ مؤل ﴿ بِهِ ﴾ ما أوحاه الله للله الملأ ﴿ الَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ روعاً ﴿ أَن يُخْشُرُوا ﴾ عودهم ﴿ إِلَى ﴾ الله ﴿ رَبِهِمْ ﴾ لإحصاء أعمالهم وهم أهل الإسلام أو أهل الطرس ﴿ لَيْسَ لَهُم ﴾ لهؤلاء الرهط وهو حال ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ سواه ﴿ وَلِي ﴾ مولاهم ومؤكلهم ﴿ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ ممدّ حال ورود اصارهم ومسعد للرسعها ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتُقُونَ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ عمّا سمدوا وردعوا.

ورؤساء العُدّال لمّا أدركوا رسول به صلعم ومعه أهمل العسر والعُدْم كلاعمّار» و«ولد مسعود» وسوءهما ورأوهم حوله ووصموه وأرادوا طردهم حال ورود الرؤساء، وسمع رسول الله سؤائهم لمصالح الإسلام وراه ما ردّهم ودعا اأسد الله الكرّار» لسطر الطرس كمّاعهد، يُركِس الله ﴿ وَلَا تُطُرُدِ ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ طوع ﴿ رَبَّهُم ﴾ دعاءاً موصولاً ﴿ إِلْفَدَوْةِ وَالسّعثين ﴾ أراد دواماً أو المراد ما صلّوه سحراً وعصراً ﴿ يُريدُونَ ﴾ منا دعوا وهو حال ﴿ وَجْهَة ﴾ لا المحطم الماصل ﴿ مَا ﴾ لسم ﴿ عَلَيْكَ ﴾ رسول الله ﴿ مِنْ حِسَابِهِم ﴾ أهل العسر

<sup>﴿</sup> وأنذر به ﴾ أي دالدي بوحى ﴿ الذين يحافون أن يحشروا إلى ربهم ﴾ من عصاة المؤمنين أوكل مقر دالمعث من مسلم اوكتابي أو مجوز له ولو متردد ﴿ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ﴾ حال من بحشروا ﴿ لعلهم ينتقون ﴾ كي بحافوا ونتوبوا

<sup>﴿</sup> ولا تطرد الذين يدعون ربهم ﴾ يعدونه ﴿ بالغداة والعشي ﴾ بالدوام في صلاة الصبح والعصر ﴿ يريدون وجهه ﴾ حال أي يدعون محلصين، فيه رد على المشركين القائلين أومن لك واتبعث الأردلون وطعنوا في إيمان الفقراء وقالوا إن إيمانهم إنما هو للطمع من المال والرفعة، وسألوا رسول الله أن يطردهم فنزلت

والعدم وإحصاء أعملهم وسؤال سلامهم وطردهم طمعا لإسلام الرؤساء ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ أمر لعل إسلامهم أكمل صدد نه، وأصلحوا مما هو إسلام هؤلاء الرؤساء لو أسلموا وما لسم علاك اطلاع اسرادهم وودهم لك لما سلكوا مسلك أهل الورع حسّاً، ولو صار صدرهم كدراً كما وهمه أهل العدول ووصموا إسلامهم حسداً وعداء ﴿ وَمَا ﴾ لسم ﴿ مِنْ حِسَابِكَ ﴾ محمّد (ص) ﴿ عَلَيْهِم ﴾ هؤلاء الأعاسر ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ وهو عكس الأول، والحاصل لا أحملك أحمالهم ولا هم حمّال أحمالك ﴿ فَتَطُرُدَهُم ﴾ وما صلح لك طردهم وهو حوار الماه ﴿ فَتَكُونَ ﴾ رسول الله ﴿ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ ألظّم لِمِينَ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ أهل الحدل والعدو وهو حوار المدو

ولمّا ورد الملك وأوردها في عاهم رسول الله وسلاّهم وودهم ﴿ وَكُذُ لُكُ ﴾ كلما مر ﴿ فَتُمَّا بَعْضَهُم ﴾ متحص الرؤسية وأولوا الأموال وأهل الوسع ﴿ بَعْضِ أَهل العسر ﴿ لِيَقُولُوا ﴾ الرؤساء وأولوا الأموال، و اللاّم» لام الأمد

<sup>﴿</sup> ما عليك من حسابهم من شي ، فنستحقر أعمالهم أو تعص في إيمانهم ﴿ وما من حسابك ليس عليهم، وإسه ذكر هـدا استطرداً لتكون الحسمانات بمعرلة قوله ﴿ ولا ترر وازرة وزر أحرى ﴾ فتطردهم ﴾ جواب المي ﴿ فتكون من الظالمين ﴾ حواب المهي، والمخاطب بلاية الرسول، والمراد توبيع المشركين، والآية نظير قوله تعالى ﴿ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كنوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وماأنا بطارد المؤمنين ﴾ .

<sup>﴿</sup> وكذلك ﴾ الفنن ﴿ فَتَنَّا ﴾ ابتليت ﴿ بعضهم ببعض ﴾ الغني والشريف بالمقير والوضيع بأن وفقاه للسبق بالإيمان ﴿ ليسقولوا ﴾ اي الأغنياء إنكاراً،

﴿ أَهَنَ وُلاَءِ ﴾ أهل العسر ﴿ مَنَّ آللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ أعطهم الآلاء وأصبح أحوالهم ﴿ مِن بَعْنِنَا ﴾ وكملهم إسلاماً ﴿ أَلَيْسَ آللَه ﴾ عالم الأسرار ﴿ بِأَعْلَمَ إِللَّنَاكِرِينَ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ له، و لحاصل الله أحاط الصدحاء والحدد علماً

وَيَوْمِنُونَ ﴾ سلاداً ﴿ بَايَتِنَا ﴾ كلام الله وسلطع الدوالَ ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم أوّلاً ﴿ يَوْمِنُونَ ﴾ سلاداً ﴿ بَايَتِنَا ﴾ كلام الله وسلطع الدوالَ ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم أوّلاً ﴿ سَلَمُ مَا لَهُ عَمَّ الله عَمَّ سله أمره إصداره أوّلاً إكراماً لأهل الإسلام وأعلمهم ﴿ كَتَبَ ﴾ سطر وحكم ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ الراحم ﴿ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ كرما ﴿ آلرُّحْمَةَ ﴾ وعدها الله لكم وعداً سؤكّداً ﴿ أَنْهُ ﴾ لأمر، ورووا مكسور الأول ﴿ عَنْ ﴾ كلّ أحد ﴿ عَمِلَ مِنكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ صُوءًا ﴾ لهما ألاسلام ﴿ مُوءًا ﴾ لهما واصراً ﴿ بِجَهَلَةٍ ﴾ مَا علم مِآلِه، وهو حال ﴿ ثُمَّ تَابَ ﴾ هاد وعد ﴿ مِن يَعْدِهِ ﴾ العمل أو السوء ﴿ وَأَصْلَعَ ﴾ سوه وعمله السوء أو محص هوده ﴿ فَأَنْهُ ﴾ الله، ورؤوه مكسور الأوْل ﴿ فَقُورٌ ﴾ مَنّاء لإصره ﴿ رَجِبِمٌ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ كامل الرحم وواسع الكرم معه.

واللام للعاقبة أو للعلة منصمين فننا معنى خدلنا ﴿أَهُولاء﴾ الفقراء ﴿ فَمَنَّ آلله ﴾ أنهم ﴿عليهم﴾ بالتوفيق للحبر ﴿ من بينت ﴾ دومنا ونحن الرؤساء وهم الضعفاء، لو كان خيراً ما سيقونا إليه ﴿ أليس الله بأعلم بالشاكرين ﴾ فيوفقهم

<sup>﴿</sup> وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نمفسه الرحمة ، سرلت فيم أذب ثم تاب ﴿ أنه ﴾ سدل من الرحمة ، وعلى الكسر استئناف ﴿ من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ﴾ بالتدارك ﴿ فأنه غفور رحيم ﴾ به ،

﴿ وَكَذَ لِكَ ﴾ كما مرّ وسطر ﴿ نُفَصُّلُ ٱلْأَيْتِ ﴾ كلاماً كلاماً، وأعد أعمال أهل الصلاح والطلاح وأحوالهم ومعد أمرهم لإعلاء أمر السداد ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ ﴾ ساطعا كمال السطوع ﴿ سَبِيلُ ﴾ لرهط ﴿ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ أهل الطلاح ومسلكهم المُهلك.

وَالأَعَدَاء لِمَا دَعُوا رَسُول الله صنعم لما دُعُوا، أَرْسَل الله ﴿قُلْهِ لَهُمُ رَسُول الله ﴿ اللَّهِ يَنَ رَسُولَ الله ﴿ إِنِّي نُهِيتُ ﴾ ردع وصار محرّماً ﴿ أَنْ أَعْبُدَ ﴾ أطوع المأله ﴿ اللَّهِ يَدُعُونَ ﴾ لهم طوع فوين دُونِ اللَّهِ ﴾ سواه ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ لاّ أَتَّبِعُ ﴾ لا أطاوع ولا الله ﴿ أَهْوَ آءَكُمْ ﴾ أمالكم وأطو ركم، وهو مؤكّد لحسم طماعهم ومصرّح لما هو داع للردع ﴿ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا ﴾ لو أطاعكم وأسلك صراطكم ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ﴾ المه أَلْمُهْتَدِينَ ﴾ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ﴾ المه أَلْمُهْتَدِينَ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ سُلاً و مراحى هده والمراد الرسل

﴿قُلْ لَهُم ﴿إِنِّى ﴾ واطلّه ﴿عَلَىٰ يَئِنَهِ ﴾ عدم دلّ ساطع عموماً، أو هو كلام الله المرسل ﴿مِن الله ﴿رَّبِي ﴾ ودرك هداه وهو المألوه ولا مصمد سواه ﴿وَكُذَّبُتُم ﴾ أهل العدول ﴿يه ﴾ نه لعصوكم مساهماً له أو الدال الساطع للأعداء ﴿ وَكُذَّبُتُم ﴾ أهل العدول ﴿يه ﴾ نه لعصوكم مساهماً له أو الدال الساطع للأعداء ﴿ مَا ﴾ للإعدام ﴿ عِندِي مَا ﴾ إصر مهنت وأمر مصطلم ﴿ تَسْتَعْجِلُونَ يِهِ ﴾ أرادو،

<sup>﴿</sup> وكذلك﴾ التمصيل ﴿ تقصل الآيات﴾ سبن آيات القرآن لمظهر الحر ﴿ ولتستيين سبيل المحرمين﴾ بالتاء حصاءً للسي ومانياء.

<sup>﴿</sup>قل إني نهيت﴾ عن ﴿أن أعبد الدين تدعون﴾ تعددونهم أو تسمونهم ألهة ﴿من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظننت إدا﴾ إن انبعت أهواءكم ﴿وما أنا من المهتدين﴾ تعريص بهم.

<sup>﴿</sup>قل إني على بينة﴾ حجة واضحة ﴿من ربسي﴾ من معرفته أوكائلة ممه ﴿وكذبتم به﴾ بربي حبث أشركتم به، أو دليبة بمعمى القرآن ﴿مما عمندي مما

إمطار الحصا، أو ورود الإصر لمؤلم لهم ﴿إِنِ ﴾ م ﴿ ٱلْحُكُمُ ﴾ والأمر ﴿ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ وهو مالك الأمور كلها حالاً ومآلاً إسراع وإمهالاً ﴿ يَقْضُ ﴾ الله ﴿ ٱلْحَقَّ ﴾ ما هو السداد ﴿ وَهُوَ ﴾ الله الحكم العدل ﴿ خَيْرُ ٱلْفَنْصِلِينَ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ للسداد والولع

﴿قُلَ لَهُم ﴿لَوْ أَنَّ لَو حصل ﴿عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ وَهُو مُرومكم السوء والإصر ﴿لَقَضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ حسم الحكم ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ وهو إهلاككم مسرعاً ﴿وَٱللَّهُ ﴾ الملك العلام ﴿أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴾ ﴿٥٨ ﴾ لطُلاح وأحوالهم وعصر إهلاكهم ولا إسراع له لِجِكُم ومصلح

وَوَعِندُهُ الله وَمَفَاتِحُ أَلْفَيْبِ معالم العلوم والأسرار كلّها ﴿لَا يَعْلَمُهَا ﴾ أحد ﴿إِلَّا هُوَ ﴾ الله كحل الأرحام وهطل الأمطار وأمد الأعمار وسرّ الأعمال وورد المعاد ﴿وَ ﴾ هُو ﴿ يَعْلَمُ ﴾ كلّ ﴿مَا فِي ٱلْبَرُ ﴾ كالكلاء والهوام ﴿وَٱلْبَحْرِ ﴾ كالسماك واللإل، أو هم علم الحسّ وعالم السرّ ﴿وَمَا ﴾ للإعدام ﴿وَالنَّهُ مَلْ مَن ﴾ مؤكّد أورد لعموم الإعدام ﴿وَرَقَةٍ ﴾ عموماً ﴿إلّا يَعْلَمُهَا ﴾ الله والله

تستعجلون به ﴾ من العداب ﴿إن الحكم إلا له ﴾ في عـداب وعـبره ﴿ يـقص ﴾ المصص ﴿ الحق ﴾ وقرئ يقصى الحق ﴿ وهو خير الفاصلين ﴾ الفاصين

<sup>﴿</sup>قَلَ لُو أَن عَندي﴾ في قدرتي ﴿مَا تَسْتَعَجَلُونَ بِهِ ﴾ من لعداب ﴿لقَصِي الأَمرُ بِينِي وبِينكم ﴾ بأن أهلككم فأسسريح ولكمه من عبد الله ﴿والله أعلم بالظالمين ﴾ وبما توجمه الحكمة من أحدهم وإمهالهم

<sup>﴿</sup> وعنده مقاتح العيب ﴾ ما يتوصل به إليه، مستعار من المهابيح حمع مفتح كسر الميم وهو المفتاح، أي هو صنوصل إليه وحده، أو حرائمه حمع مقتح مالمتح وهو المحزن ﴿ لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ﴾ من شجرة ﴿ إلا يعلمها ﴾ حال سقوطها وقبله ونعده

عدداً وحالاً وحُكماً أحاط عدمه الكلّ ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ آلْأَرْضِ ﴾ محاطها ﴿ وَلَا رَطْبٍ وَلَا بَابِسٍ ﴾ أراد الكلّ وورد الداماء والصحراء أو ما له روح وما لا روح له ﴿ إِلَّا فِي كِتُنْبٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ لوح ساطع مرسوم معصوم، أو هو علم الله وح هو مكرّر للأول ومدلولهما واحد.

﴿ وَهُو﴾ الله ﴿ اللَّهِ مِنْ وَالْكُلَّم مِع أَهِلِ الصِدود والعدول ﴿ بِاللَّهِ وَهُ وِالمُراد عَطُو الحَسِ لا الروح، والكلّم مِع أَهِلِ الصِدود والعدول ﴿ بِالنَّهَارِ ﴾ وهو لصلاح أمركم ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم ﴾ كدحكم وكذكم أصاراً ﴿ بِالنَّهَارِ ﴾ وهو مكدحكم ﴿ ثُمَّ يَبْعَثُكُم ﴾ الله ﴿ فِيهِ ﴾ وهو سهركم ﴿ لِيُقْضَى أَجَلَّ ﴾ مدد عماركم ﴿ مُسَمّى ﴾ معدود معهود لكم، والمراد إكمال الأعمار والأعمال ﴿ مُسرَّحِعْكُم ﴾ معدود معهود لكم، والمراد إكمال الأعمار والأعمال ﴿ فَسَمّ إِلَيْهُ ﴾ الله ﴿ مَسرَّحِعْكُم ﴾ معدود معارد في معدود معهود الكمان الأعمال الأعمال ما المام عدلاً من الله عمل ﴿ يُكْتُم ﴾ وهو معالم المام عدلاً ﴿ وَالمَالِمُ عدلاً ﴾ وهو معالم المام عدلاً ﴿ وَالمَالِمُ عَدَلًا ﴾ وهو معاملكم عدلاً ﴿ وَالمَالِمُ عدلاً ﴾ وهو معاملكم عدلاً ﴿ وَالمَالِمُ عَدَلًا ﴾ وهو معاملكم عدلاً ﴾

﴿ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس﴾ عطف على ورقة ﴿إلا في كتاب مبين﴾ هو علمه تعالى، أو اللوح، والاستثناء بدل كل من الاستثناء قبله أو بدل اشتمال مبه.

﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل﴾ بقيص أرواحكم عند النوم كما قبال ﴿ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ﴾ ﴿ ويعلم ما جرحتم ﴾ ما كسبتم ﴿ بالنهار ثم يبعثكم فيه ﴾ يوفقكم في النهار ﴿ وليقضي أجل مسمى ﴾ ليستوفي المستيقط أجله المصروب له في الدنيا ﴿ ثم إليه مرجعكم ﴾ الموت أو البعث ﴿ ثم ينبئكم بماكنتم تعملون ﴾ لمحار تكم به

﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ اللَّهُ هُوا كَامل السطو ﴿ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ كلهم والكلّ مأسوره ومأموره ﴿ وَ هُو هُو ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ ﴾ أملاكاً كراماً ﴿ حَفَظَةٌ ﴾ حرّاساً رُسّاما لأعمالكم مادام عمركم ﴿ حَتِّى إِذَا جَاءَ ﴾ ورد ﴿ أَحَدَكُمُ اللَّمُوتُ ﴾ وحسم العمر ﴿ تَوَقَّتُهُ ﴾ الأحد المراد عطو لروح ﴿ رُسُلُنا ﴾ الأملاك والمراد الملك المعهود وأرداءه ﴿ وَهُمْ ﴾ الأملاك ﴿ لَا يُفَرَّطُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ما أمرهم الله عصراً ماصلاً.

﴿ ثُمَّ رُدُّوا﴾ هم أهل المرامس كلهم ﴿ إِلَى ﴿ حكم ﴿ اللَّهِ ﴾ وأمره ﴿ مَوْلَنَهُمُ ﴾ مالكهم ﴿ اللَّحَقّ ﴾ الواعد العدل، ورؤوه معمولاً لـ المسلح ، ﴿ أَلَا ﴾ إعلموا ﴿ لَهُ ﴾ لله ﴿ الْحُكُمُ ﴾ والأمر الإلسواه ولا راد لحكمه ولا مرد لأمره ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ أَشْرَعُ الْحَلْسِينَ ﴾ ﴿ عَالَ إحصاء الأعمال لا طول مدد لعذه

﴿ قُلْ﴾ لهم رسول الله ﴿ مَنْ ﴾ لَسُوال والمراد الإعدام ﴿ يُتَجِّيكُم ﴾ حال سلوككم ﴿ مِن ظُلُمَنْتِ آلْبُرُ وَ ٱلْبُحْرِ ﴾ مكارههما و هوالهما كمر الرمال ومـدّ

<sup>﴿</sup> وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكم حفظة ﴾ ملائكة تحصي أعمالكم، وفيه لطف للعباد لأنهم إذا علموا أن أعمالهم تكنب وتعرض في القيامة كان أزجر عن الذبب ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ﴾ ملك الموت وأعوانه وقرئ توفاه ﴿ وهم لا يفرطون ﴾ لا يقصرون فيما أمروا نه ﴿ ثم ردوا إلى الله ﴾ إلى حكمه ﴿ ألا له حكمه ﴿ مولاهم ﴾ المتولي أمرهم ﴿ الحق ﴾ الكيت العدل في حكمه ﴿ ألا له الحكم ﴾ يؤمئذ لا لغيره ﴿ وهو أسرع الحاسبين ﴾ يحاسبهم بمقدار لمح البصر لا يشغله حساب عن حساب.

<sup>﴿</sup>قل من ينجيكم﴾ بالتشديد والتحميف ﴿من ظلمات البر والبحر﴾

الأمواه ﴿ تَذْعُونَهُ ﴾ دعاءً موصلاً للمرام وهو حال ﴿ تَـضَرُعاً ﴾ وإعلامً، وهـ مصدر حلّ محلّ الحال ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ سرّاً، ورووا مكسور الأوّل، وكلامهم ﴿ لَئِنْ أَنجَنْنَا ﴾ الله كرماً، اللام ممهد للعهد ﴿ مِنْ هَنْدِهِ ﴾ المعاسر ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ الشَّنْكِرِينَ ﴾ (١٣ ﴾ لله والحدّد الإلاه.

﴿ قُلِ ﴾ لهم ﴿ ٱللَّهُ يُنَجِّبِكُم مِّنْهَا ﴾ المعاسر الأعاسر ﴿ وَمِن كُلُّ كَرْبِ ﴾ هم وكمد سواها ﴿ قُمْ ﴾ لف حصل لكم الوسع ﴿ أَنتُمْ ﴾ ملا الأعداء ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ عؤاد ممًا عهد. "

وَقُلْ لَهُ مِ رسول الله وَهُو لَهُ وَالْقَادِرُ كَامِلِ الطُول وَعَلَى أَن يَبْعَثُ الإرسال وَعَلَيْكُمْ عَدَاباً مِهِ مَك لكم وَمِن فَوْقِكُمْ كما أمطر الحصا، و ملك رهط «لوطِ»، أو أكالمكم و حكامكم السوء وأو مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ كما أهلك مصر وسط الطبي أو المراد مطاوعكم كالمملوك السوء وأو ين يُحْتِ بَالْمِلْهُ مَا أهلك ملك مصر وسط الطبي أو المراد مطاوعكم كالمملوك السوء وأو يُلْمِسكُمْ الله وشيعاً وهلا رفطاً وعَلَا أعلاه المها وكنهم سراع لملاحهم العماس كل واحد معاد لسواه، والمراد كمال العداء (وَيُدِيقُ الله (بَعْضَكُم) رهطكم ويُعْسَى عسر رهط، أو المراد طعوم الصوارم وعلس سمومه سمومه

شدائدهم، يقال للبوم الشديد: بوم مطلم وذو كواكب ﴿ تلاعونه ﴾ حال ﴿ تضرعاً وخفية ﴾ علاتية وسراً حالان أو مصدران ﴿ لشن أنجانا ﴾ وقرئ أنجينا ﴿ من هذه ﴾ الظلمات ﴿ لنكونن من الشاكرين قبل الله يمنجيكم ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ منها ومن كل كرب ﴾ سواها ﴿ ثم أنتم تشركون ﴾ به ولا تشركون.

﴿ وهو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ هو الدخان والصيحة أوالطوفان والربح والحجارة ﴿ أو من تحت أرجبلكم ﴾ وهو الخسف والغرق ﴿ أو يلسكم شيعاً ﴾ يخلطكم فرقاً مختلفي الأهواء ﴿ ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾

﴿ أَنْظُرُ ﴾ واعلم رسول الله ﴿ كَنْفَ نُنصَرُفُ ﴾ لهم ﴿ ٱلْأَيَاتِ ﴾ دوال العلق والكمال، او كلام الله المرسل واعداً وموعداً ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ مدلولها.

﴿ وَكُذَّبَ بِهِ ﴾ كلام الله ﴿ قَوْمُكَ ﴾ رهـطك وأحـمَاؤك وهـم الحـمس ﴿ وَهُوَ ٱلْخُقُ ﴾ السداد ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ مسلّط أو حارس أموركم وموكّل مهامكم والله هو الحرس

﴿ لِكُلِّ نَبَا﴾ إعلام إصر ﴿ مُسْتَغَرُّ ﴾ لحصوله وررده لا محال ﴿ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٦٧﴾ مآل الأمر صدد وروده حالاً أر معادً، وهو كلام مهدّد.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ ﴾ لهواً ووصماً ﴿ فِي ءَايَتِنَا ﴾ كلام الله المرسل وهم الحمر ﴿ وَفَا عَرْضُ ﴾ اعدل ﴿ عَنْهُمْ ﴾ وحسم الكلام معهم ﴿ حَتَّىٰ يَخُوضُوا ﴾ هؤلام لظلاح ﴿ فِي حَدِيثٍ غَيْرٍهِ ﴾ معاده مدلولها وهو كلام الله ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكُ ﴾ رسول آلله ﴿ الشَيْطَىنَ ﴾ المدرد الموسوس ما هو

يقتل بعضكم بعصا ﴿انظر كيف نصرف الآيات﴾ ببين الدلائل ﴿لعلهم يفقهون﴾ يمبزون الحق من الباطل.

﴿ وكذب به ﴾ بالقرآد أو العذاب ﴿ قومك وهو الحق ﴾ الصدق أو الشابت الوقوع ﴿ قل لست عليكم بوكيل ﴾ فأحفظكم من التكديب، أو أجازيكم إنما أنا منذر ﴿ لكل نبإ ﴾ خبر من أحدر الله ورسوله ومنه عنذابكم ﴿ مستقر ﴾ وقت استقر روحصول ﴿ وسوف تعلمون ﴾ ما يحل بكم تهديد لهم.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ الذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتُنا﴾ بالطّعن والاستهراء بها ﴿ فَأَعُـوضُ عنهم ﴾ فلا تقعد معهم ﴿ حتى يَخُوضُوا فِي حديث غيره ﴾ غير الخوض فيها ﴿ وَإِما ﴾ هي إِد الشرطية أدعمت في ما الرائدة ﴿ ينسينك ﴾ بالتخفيف والتشديد المأمور ﴿فَلَا تَفْعُدُ ﴾ أصلاً ﴿بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ ادّكارك المأمور ﴿مَعَ ٱلْـقَوْمِ ٱلطُّـلِمِينَ ﴾ ﴿١٨﴾ معهم أورده مورد معهم إعلامً لهدلهم.

﴿ وَمَا﴾ لسم ﴿ عَلَى ﴾ الملأ ﴿ أَلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ ممّا عملوا وهو اللهو مع كلام الله ﴿ مِنْ حِسَابِهِم ﴾ هؤلاء لأعداء ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ لوكالموهم ﴿ وَلَلْكِن ﴾ علاهم ﴿ ذِكْرَىٰ ﴾ لهم وإعلام لإصلاحهم وطرحهم اللهو مع كلام الله، وهو مصدر ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ يَتَقُونَ ﴾ ﴿ ١٩﴾ اللهو كرهاً وسلماً.

﴿ وَدَرَ وَ محمد (ص) المعافر ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمَعَالُوا دِينَهُمْ عدوا الإسلام ﴿ لَهُوا ﴾ أو طاوعوا أمراً لا حاصل له حالاً ومالا ﴿ وَغَمَرْتُهُمُ الْحَيَوةُ اللَّهُ مَا لا عداد لردّهم ولهوهم، أو الدُّنيّا ﴾ مكرهم العمر الماصل، والحرصال دعهم لما لا عداد لردّهم ولهوهم، أو هو مهدّد لهم، وورد هو محوّل الوله أمر العهاس والمرادح دعهم وأعمالهم واطرح العماس والمرادح دعهم وأعمالهم واطرح العماس والمراء معهم ﴿ وَدَكُونَ عَمِهِم عِسَالُكُ السَّدَاد ﴿ بِهِ ﴾ كلام الله

<sup>﴿</sup>الشيطان﴾ موسوسة مجالسهم، ولا يلرم نسيانه عَنْبُولُهُ لأن فرض الإنساء لا يستنزم وقوعه، أو خوطب عَنْبُولُهُ والمراد عبره ﴿ فلا تقعد بعد الذكرى ﴾ ذكرك النهي ﴿ مع القوم الظالمين ﴾ أي معهم، وأقيم الطاهر مقامه إيذاناً بظلمهم بوضع الاستهزاء موصع التعظيم.

<sup>﴿</sup> وما على الذين يستقون عالمهم سمجالسة الخائضين ﴿ من حسابهم ﴾ مما يحاسبون عليه من القائح ﴿ من شيء ولكن ذكرى عليهم أن يذكروهم ذكرى ويبصرّونهم ما استعاعوا ﴿ لعلهم يتقون ﴾ نرلت لما قال للمسلود: إن كان كلما استهراً المشركون قمنا وتركماهم قلا ندخل إذاً المسحد الحوام.

<sup>﴿</sup> وَذَرِ الذِّينَ اتَّحَدُوا دينهم لَعباً ولهواً ﴾ تنهاونوا بنه أي أعرص عنهم ولا تبال بهم ﴿ وَفَرِتُهم الحياة الذَّيا ﴾ فألهتهم عن العقبي ﴿ وَذَكر بِه ﴾ بالقرآن

﴿أَن ﴾ لا ﴿ تُنْسَلَ ﴾ أصله الحد والمراد الإسلام للهلاك ﴿ نَفْسٌ ﴾ أحد ﴿ بِمَا ﴾ عمل سوء ﴿ كَسَبَتْ ﴾ عداء وعدولا ﴿ لَيْسَ لَهَا ﴾ حال أسرا وهلاكها ﴿ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ سواه ﴿ وَلِيّ ﴾ ممذ ﴿ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ مسعد لها داسع لإصرها معاداً ﴿ وَإِن تَعْدِلْ ﴾ مخلّها ﴿ كُلُّ عَدْلٍ ﴾ حدء صالح لها ﴿ لا يُوْخَذُ مِنْهَا ﴾ عدل أصلا ﴿ أُولَئِك ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ أَبْسِلُوا ﴾ سدموا للهلاك ﴿ بِمَا ﴾ للمصدر ﴿ كَسَبُوا ﴾ وهو طوالح الأعمال ﴿ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء العلاح ﴿ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ ماء حاز كمال الحرر ﴿ وَعَدْرُونَ ﴾ وصدر ﴿ وَعَدْمُ إِسمَا ﴾ للسمصدر ﴿ كَانُوا الحرر ﴿ وَعَدْرُونَ ﴾ لعدولهم وعدم إسلامهم مع سطوع أمره.

﴿ قُلْ الله ﴿ وَالْمَالِ الله ﴿ أَنَدْعُوا ﴾ أنه والمراد ما إلى ﴿ وَلَا يَنْفُرُنَا ﴾ لو أهمله الواحد الصمد ﴿ مَا ﴾ إليه أَ ﴿ لَا يَنفُعُنَا ﴾ لو أطاوعه ﴿ وَلَا يَنفُرُنَا ﴾ لو أهمله ﴿ وَ ﴾ أَ وَنُرَدُ عَلَى آعُفَا بِنَا ﴾ رد السور وعود الطلاح ﴿ وَبَعْدَ إِذْ هَدَ نَا آلله ﴾ علم معالم الإسلام كرماً وأسلك مسالت هذا أه رحماً ﴿ كَالَّذِى آسْتَهُونَهُ آلشَّيطِينُ ﴾

<sup>﴿</sup>أَن تِسِلُ نَفْسَ﴾ محافة أَن تسدم إلى لهلكة ﴿بماكسبت﴾ سوء عملها ﴿ليس لها من دون أَقَّه ولي ﴾ ناصر ﴿ولا شفيع ﴾ ينجيها من العداب ﴿وإن تعدل كل عدل و تمدكل فداء، ونصب كن مصدراً ﴿لا يؤخذ منها ﴾ المسند إليه منها لا ضمير المصدر نخلاف ﴿ولا يؤحد منها عدل ﴾ أي قدية ﴿أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ﴾ أسلموا للهلكة بسوء عملهم ﴿لهم شراب من حميم ﴾ ماء ينعلي حاد ﴿وعداب أليم ﴾ هو النار ﴿بما كنوا يكفرون ﴾ بكفرهم.

<sup>﴿</sup>قُلَ أَنْدَعُوا﴾ أَمَدَدُ ﴿مَنْ دُونَ اللهِ مَالاً يَنْفَعُنا﴾ إن عبدناه ﴿وَلاَ يَضُونُا﴾ إن تركباه ﴿وَنُودُ عَلَى أَعْقَابُنا﴾ ونرجع إلى الشرك ﴿بعد إذْ هبدانيا الله﴾ بالتوفيق للإسلام ﴿كَالذِّي﴾ مشبهين الذي أو رداً كرد الذي ﴿استهوته الشياطين﴾ ذهبت

سؤلوا له هواه وطرحوه ﴿فِي ٱلْأَرْضِ لههمه ﴿حَيْرَانَ عمها وهو حال ﴿لَهُ لَلمه ﴿أَضْحَلْبُ أَرداء ﴿يَدْعُونَهُ إصلاحاً ﴿إِلَى ٱلْهُدَى الواء الصراط وكلامهم له ﴿آثِتِنَا ﴾ عد واطرح المهمه ﴿قُلْ ﴾ رسول الله لهم ﴿إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ وهو الإسلام ﴿هُوَ ٱلْهُدَى ﴾ هو لمسلك الأسد وما وراءه ما هو الصراط الأسلم ﴿وَ اعلم ﴿أُعِرْنَ ﴾ أمراً مؤكّداً ﴿لِنَسْلِمَ ﴾ للإسلام والطوح ﴿لُرَبِّ ٱلْمُلَمِينَ ﴾ للإسلام والطوح ﴿لُوبُ اعلم ﴿أُعِرْنَ ﴾ أمراً مؤكّداً ﴿لِنَسْلِمَ ﴾ للإسلام والطوح ﴿لُوبُ آمَا وَهُ مَوهُ وَأَحَدَهُهُ أَمْراً مَوْكَداً ﴿ لِنَسْلِمَ ﴾ للإسلام والطوح ﴿لُوبُ آمَا وَهُ وَهُ وَاحْدَهُ هُو لَيْسَلِّمُ ﴾ للإسلام والموح والطوح ﴿لُوبُ آلْمُنْ لَحِينَ ﴾ إلاهم إلى إلى الله الله والمواحدة ﴿لُوبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَمُونَ ﴾ الله ﴿ ٱلَّذِى خَلَقُ ﴾ صور ﴿ السَّمَوَ ابِ مِع أدوارها وأسرارها ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ مع مصالحها وحكمها ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ السداد الإعلاء طوله ﴿ وَيَـوْمُ يَقُولُ ﴾ الله للمعدوم الهالك ﴿ كُن ﴾ صِرْ ﴿ فَيَكُونُ ﴾ كما أراد ﴿ قَوْلُهُ ﴾ كالامه

به المرده، من هوى أي دهب ﴿ في الأرض ﴾ حعلته مردة الحل بالها في المهارة التي لا ماء فيه ﴿ حيران ﴾ متحبراً لا يندي كيف يصنع ﴿ له ﴾ المستهوي ﴿ أصحاب ﴾ رفعاء ﴿ يدعونه إلى الهدى ﴾ أي يدعونه إلى طريق الحق يقولون نه ﴿ النَّمَا ﴾ فيعرض عنهم فيهنك ﴿ قل إن هدى الله ﴾ أي الإسلام ﴿ هنو الهندى ﴾ وحده ﴿ وأمرنا لنسلم ﴾ وقد أمرنا بالإسلام ﴿ لرب العالمين ﴾ أو آمرنا يذلك لنسلم، والسلام بمعنى الناء أو للتعليل ﴿ وأن أقيموا الصلاة واتقوه ﴾ عطف على لنسلم أي لإقامتها أو بإقامتها ﴿ وهو الذي إليه تحشرون ﴾ بعد الموت للحزاء.

﴿ و هو الذي خلق السموات والأرض﴾ فائماً ﴿ بالحق﴾ والحكمة ﴿ ويموم يقول كن فيكون﴾ حبر لفوله ﴿ قوله الحق﴾ أي نكوبنه الحق والحكم حبن تكون

﴿ وَكُذُ لِكَ ﴾ كما أعلِم له طَلاح والده ورهطه ﴿ نُوِي ﴾ أُعَلِم ﴿ إِبْرَ هِيمَ ﴾ لرّسول ﴿ مَلَكُونَ ٱلسَّمَنُقُ أَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ كمال ملكها وطول أمرها أُعْلِمه ما

الأشياء، وقيل نصب عطفًا على للموات أو لهاء في اتقوه ﴿وله الملك﴾ محتص به ﴿ يوم ينفخ في الصور﴾ قرب من نور التقمه إسرافيل ينفخ فيه، وفيه نعدد كن إسان ثقب فيها روحه ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ ما غاب وما شوهد ﴿ وهو الحكيم ﴾ في أفعاله ﴿ لحبير ﴾ نكل شيء

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبِرَاهِيمَ لَأَبِيهُ آزر ﴾ هو عمه والعم يدعى أناً، وأبوه تارخ إحماعاً ﴿ أَتَتَخَذُ أَصِنَامَا آلِهَ ﴾ نكرُ أصداماً للتحقير، والاستفهام للتوبيح ﴿ إنني أراك وقومك في ضلال ﴾ عن الحق ﴿ مبين وكذلك ﴾ التبصير ﴿ نُري إبراهيم ﴾ تبصرة ﴿ ملكوت السموات والأرض ﴾ ممكهم، والناء للمبالعة، روي كشط الله له عن الأرضيل حتى راّهن وما تحتهل وعلى السموات حتى راآهل وما فيهن من الملائكة أَعْلَم لإعلاء سواطع الأدلاء له ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ كامل العلم كما رآها حسًا.

﴿ فَلَمَّا جَنَّ ﴾ دمس ﴿ عَلَيْهِ ﴾ سرسول ﴿ اللَّيْلُ ﴾ وملا الدهر سواده ﴿ رَءًا كُوْكَبا ﴾ سعداً ساطعاً لا مع مركده سماء على سبما العطارد ﴿ قَمَالَ ﴾ لوالله ولرهطه وهم علموه إلنها ﴿ هَـٰذَا ﴾ اطالع اللامع ﴿ رَبِّي ﴾ كما هو وهمكم ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ ودَسّ ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ لا أُحِبُّ ٱللَّافِلِينَ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ مآله لا دوام لها ﴿ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِعًا ﴾ طلع صدد المطلع أول طلوعه ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ هَـٰذَا رَبِّي ﴾ الله ﴿ وَالَّهُ مال ﴿ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي ﴾ الله ﴿ رَبِّي ﴾ كما علم الرسل الكمّل و دام ههداهم ﴿ لا أَكُونَنَ ﴾ معدوداً ﴿ مِن ٱلمّقومِ علم الرسل الكمّل و دام ههداهم ﴿ لا أَكُونَنَ ﴾ معدوداً ﴿ مِن ٱلمّقومِ الضّالِي الله هو عِهم الطلوع المعالم الطلوع المنافي الله و علم الطلوع المنافي الله عنه المنافي الله و عَلَمْ السحر ولمع الطلوع المنافع المنافي المنافي المنافع السحر ولمع الطلوع المنافع المنا

﴿ قَلَمًا رَءًا ٱلشَّمْسَ بَازِعَةً ﴾ بمع بحمال اللمع ﴿ قَمَالَ هَمَدُا ﴾ الطالع اللامع ﴿ رَبِّي ﴾ الله ﴿ هَدُا ﴾ الطالع ﴿ أَكْبَرُ ﴾ سطوعاً وأكمل لمعاً صما طبع

وحملة العرش ﴿وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ﴾ أي الزهرة أو المشتري ﴿قال هذا ربي ﴾ على طريق لإبكار، أو على طريق من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل فيحكى قوله ثم يفهر بطلانه ليكون أدعى إلى الحق ﴿فلما أَفْلَ عَابَ ﴿قال لا أحب الآفلين ﴾ أن أتحذهم أرباناً لأن الأفول من صفات المحدث ﴿فلما رأى القمر بازغاً ﴾.

طالعاً ﴿قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يمهدني ربي بلطه وتوفيقه ﴿لأكونن من القوم الضالين عمريص بضلال قومه بعبادة المصنوع ﴿فلما رأى الشمس بازعة قال هذا ربي خَكَر المبتدأ لتدكير الخر ﴿هذا أكبر ﴾ من الأوليل

﴿ فَلَمَّا ﴾ لاح أَزِل المساء و ﴿ أَفَلَتْ ﴾ ورآه كما رآهما ﴿ قَالَ ﴾ موحّداً ومصلحاً لرهطه ووالله ﴿ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِي ء ﴾ طاهر ﴿ مِيّمًا تُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ ممّا هـ و موهومكم ولا مساهم ولا معادل لله وحده وهو إلـه لكلّ ومصور السماء وما أحاطها.

﴿ إِنِّي وَجُهْتُ وَجُهِيَ ﴾ عمداً وطراحاً ﴿ لِللَّذِي فَعَلَزَ ﴾ أسر وصور ﴿ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ ومعر حدد لهم وهو الله وحده لا سواه ﴿ حَنِيفًا ﴾ عمداً أنسا عدا الإسلام وهو حال ﴿ وَمَا أَنَا ﴾ معدوداً ﴿ مِنْ الله لله والله أسوه مأسوراً له.

وَوَحَاجُهُ صادا، لردُ الإسلام وَقُومُهُ وهطه وسط ما وحد الله وردُ السهماء عمّاه وقالَ الرسول لهم وَأَنْحَبَجُونَى لدداً وعداء وفي وحود وآلله الواحد الأحد ولا مسامع له كما هو موهومكم وق الحال وقد هد أن هو هاد لا سواه، وَلِيَرَ هِمَا يُوهِ وَهِمِولِهِ عممًا أوصله مآلههم السوء، حساورهم الرسول وصرح وَلَا أَخَافُ لا أروع وما تُشرِكُونَ بِهِ حساورهم الرسول وصرح وَلَا أَخَافُ لا أروع وما تُشرِكُونَ بِهِ دماكم وما لها طول العود والسوء أصلاً وإلا أن يَشَاءَ الله وربّى عموماً مكروها وهو كامل الطول فربيع الله وربّى عموماً

<sup>﴿</sup> فلما أفلت قال يا قوم إني بري مما تشركون﴾ بالحالق من الأحرام المحلوفة المحتاج إلى محدث يحدثها

<sup>﴿</sup>إِنَّي وجهت وجهي مسى وعبادتي ﴿للذي قطر السموات والأدض ﴾ حلقهما وهو الله ﴿حنيفاً ﴾ ماثلاً إلى توحيده ﴿وما أنا من المشركين وحاجه قومه ﴾ جادلوه في التوحيد ﴿قال أتحاجوني في الله ﴾ في وحدانيته ﴿وقله هدان ﴾ إلى توحيده ﴿ولا أخاف ما تشركون به ﴾ من آلهنكم أن نصرني إذ لا تضر ولا تنفع ﴿إلا أن يشاء ربي شيئاً ﴾ من سوء يصببني من جهنها ﴿وسع ربي كل شيء ﴾

﴿عِلْما ﴾ أحاط علمه الكلّ وما وصل أحد عود ولا سوة إلا هو عالمه ﴿أَكُم السهو ﴿فَلَا تَتَذَكّرُونَ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ما هو الأصل علماً ودركاً لإعلاء السداد. ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ ﴾ أهول ﴿مَا أَشْرَكْتُم ﴾ مألوهكم مع عدم طوله ﴿وَلَا تَخَافُونَ ﴾ أصلاً ﴿أَنْكُمْ أَشْرَكْتُم ﴾ عدولكم ﴿ بِاللّهِ ﴾ الواحد طوعاً مع كمال طوله وعنق أمره وسمق حكمه ﴿مَا ﴾ مألوها ﴿لَمْ يُسَنَوّلُ ﴾ الله ﴿بِهِ ﴾ طوعه ﴿مَا يُسَاطِعا ﴿لَمْ يُسَنَوّلُ ﴾ الله ﴿بِهِ ﴾ طوعه ﴿مَا يُسَلّم الموحد والعادل الملحد ﴿أَخَقُ ﴾ أسد وأصلح ﴿ بِاللّه شنِ ﴾ السلام وسمزحوه ﴿إن كُتُم تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٨١ لسداد

﴿ إِلَيْمَنَهُم ﴾ إسلامهم ﴿ يِظُلُم ﴾ صدود وغرول ﴿ أُولَـئِك ﴾ الرهط الصلحاء ﴿ إِلَمْ اللَّهُ مَا الله الصلحاء ﴿ إِلَمْ اللَّمْنَ ﴾ والسلام منا أرّعيد ، لله ﴿ وهم مُهْتَدُونَ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ لما هداهم الله وهو أمد كلامه

﴿ وَتِلْكَ ﴾ الأدلاء السواطع ﴿ حُبِّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا ﴾ إعطاءً ﴿ إِبْرَ هِيمَ ﴾ لإعلاء إرساله وسطوع أمره ﴿ صَلَى قَـوْمِهِ ﴾ رهـطه حـال عـدولهم ﴿ نَسْرُفَعُ ﴾ كـرمأ

أحاط به ﴿علماً أفلا تتذكرون﴾ فتميروا لحق من الناطن.

﴿ وكيف أخاف ما أشركتم ﴾ ولا يصر ولا يمع ﴿ ولا تخافون أنكم أشركتم ﴾ إشراككم ﴿ بالله ﴾ الحالق القادر عبى الصرر والله ﴿ ما لم ينزل به ﴾ بإشراكه ﴿ عليكم سلطاناً ﴾ ححة وهو الهتكم المحدوقة العاحرة ﴿ فأي القريقين ﴾ من الموحدين والمشركين ﴿ أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ﴾ من أولي العلم ﴿ الله ين أمنوا ولم يلبسوا ﴾ ولم يخلطو، ﴿ إيمانهم بظلم ﴾ بشرك وشك ﴿ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ من تمام قوم إبراهيم.

﴿وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم﴾ ألهمه، إباها ﴿على قومه نرفع درجات﴾

﴿دَرَجَاتٍ﴾ علوماً وحِكَماً ﴿مَن نَشَاءُ﴾ كماله وعلق حاله ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ العلاَم ﴿حَكِيمٌ﴾ لحكمه حكم ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٨٣﴾ عالم الكلّ.

﴿ وَوَهَ مَيْنَا ﴾ عطاءً ﴿ لَهُ ﴾ للرسول الولد المسعود ﴿ إِسْحَقَ ﴾ المرسل ﴿ وَلَهُ وَلَدُ وِلَدَه المحمود ﴿ يَعْقُوبَ ﴾ الرسول ﴿ كُلّا ﴾ كلّهم ﴿ هَذَيْنَا ﴾ صاروا رسلاً كواماً ﴿ وَنُوحاً هَدَيْنَا ﴾ وصدر رسولاً مكرماً علا أمره وطال عمره ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أمامه ومرّ طول الدهر ﴿ وَمِن ذُرّيْتِهِ ﴾ رسول أطول العمر ﴿ دَاوُودَ ﴾ الرسول ﴿ وَ ﴾ ولده الأسعد والملك لأوطد ﴿ سُلَيْمَينَ ﴾ لرسول ﴿ وَأَيُّوبَ ﴾ ولد أموص وهو ولد ولد رؤم ﴿ وَيُوسُفَ ﴾ الرسول الأحمد الأملح ﴿ وَمُوسَىٰ ﴾ الرسول الأحمد الأملح ﴿ وَمُوسَىٰ ﴾ الرسول ﴿ وَكَدُلُ إِلَكَ ﴾ كما هو عمدهم.

﴿ وَزَكْرِيًّا ﴾ الرسول ﴿ وَ فَ وَلَدَهُ ﴿ يَخْيَىٰ ﴾ الرسول ﴿ وَعِيسَىٰ ﴾ روح الله ﴿ وَإِلْيَاسَ ﴾ الرسول ﴿ كُلُّ ﴾ كلّهم ﴿ مَنَ ﴾ الملأ ﴿ الطّسلِحِينَ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ لهم كمال صلاح الأعمال وهم مصلحوا لكلّ إصلاحاً كاملاً.

في العدم والحكمة ﴿من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحق ويمقوب كلا﴾ منهما أو منهم ﴿هدينا ونوحا هدينا من قبل﴾ قبل إسراهيم ﴿ومن ذريته الهاء لنوح لقربه، ولأن يوس ولوط ليس من درية إبراهيم، وقبل لإبراهيم ومن ذكر في الآية الثالثة عظف عنى نوحا ﴿داود وسليمان وأينوب وينوسف وموسى وهرون وكذلك ﴾ أي كما حريدهم ﴿نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى ﴾ نسب الله عيسى إلى إبراهيم من قبل أمه، فبدن على شمول الذرية لأولاد البنت كالحسنين وعليهما السلام؛ وأنهما درية النبي حقيقة ﴿وإلياس كل﴾ منهم ﴿من الصالحين ﴾ عملا.

﴿ وَإِسْمَعْيِلَ ﴾ الرسول ﴿ وَأَلْيَسَعَ ﴾ الرسول وهو عَلَمُ مع اللاَم ﴿ وَيُونُسُ ﴾ الرسول ﴿ وَلُوطاً ﴾ الرسول ﴿ وَكُلًّا ﴾ كلّ هؤلاء الرسل ﴿ فَضَّلْنَا ﴾ علواً وحالاً وإرسالاً ﴿ عَلَى آلْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ أهل أعصارهم طرّاً.

﴿ وَمِنْ ءَايَائِهِمْ ﴾ ولأدهم لكرام لا الكلّ، وهو مؤصول مع كلاً ﴿ وَذُرَّ يُلْتِهِمْ ﴾ أولادهم لا كلّهم ﴿ وَإِخْقَ نِهِمْ ﴾ لا كلّهم ﴿ وَ آجْتَبُنْنَا هُمْ ﴾ كلّهم أمراً وحالاً ﴿ وَهَلَدُيْنَا هُمْ ﴾ كلملاً وإكلمالاً ﴿ إِلَى ﴾ سلوك ﴿ صِرْ الْحِ مُسْتَقِيم ﴾ ﴿ ٨٧﴾ مسلك سواء، هو مكرر لإعلاء ما هدواله.

فُردُ الله الصراط ﴿ هُدَى آلله ﴾ صراط وصوله ﴿ يَهْدِى ﴾ الله ﴿ بِهِ ﴾ هداه ﴿ مَن ﴾ كُلُ مره ﴿ يَشَاهُ ﴾ الله ضَلاجه ﴿ مِنْ ﴾ رهط ﴿ عِبَادِهِ ﴾ وهم الرسل والصلحاء ﴿ وَلَق أَشْرَكُوا ﴾ هـ لاه الرسل الكرام مع علق حالهم وسمّو أمرهم ﴿ لَحَيْظُ ﴾ عدم ﴿ عَنْهُم ﴾ كِنْهُم ﴿ فَهُم الرسل المصدر ﴿ كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ أعمالهم وهو كلام مهدُد لأهن الصدود والعدول

﴿وإسماعيل﴾ ابن هاراد أحي إبراهيم ﴿واليسع﴾ ابن أخطوب ﴿ويبونس﴾ ابن متى ﴿ولوطا﴾ ابن هاراد أحي إبراهيم، وقبل، ابن خالته ﴿وكلا﴾ منهم ﴿فضلنا على العالمين﴾ عالمي زمانهم بالنبوة ﴿ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم﴾ عطف على كلا، ومن للتعيص لأد بعصهم ليس نباً، أو عنى نوحا وبلزم أن يكون في والديهم من ليس بمهدي، لجوار أن يراد ببعص آبائهم من عدا العمومة لأن أب العم أب فراجتيناهم﴾ كرر لبان ما هدوا إليه من الدين الحق.

﴿ ذَلَكُ ﴾ الهدى الذي منحوه ﴿ هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ﴾ ممن يعلمه أهلاله ﴿ ولو أشركوا ﴾ هؤلاء الأنبياء مع فصلهم وعلو شأنهم ﴿ لحيط عنهم ماكانوا يعملون ﴾ كما يحبط عمل غيرهم لو أشرك. ﴿ وَالْمُعُمِّم الْمُوكِ الْمَالُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْلَوكِ وهو أكمل ﴿ وَالنَّبُونَ اللَّهِ علمه ودركه أو حسم الأمر عدلا ﴿ وَالنَّبُونَ الْالُوكِ وهو أكمل الآلاء وأعلاها ﴿ فَإِن يَكْفُر بِهَا ﴾ الطرس والحكم والألوك ﴿ هَنَوُلاً ﴾ أراد رؤساء الحوم وهم الحمس ﴿ فَقَدْ وَكُلْنًا بِهَا ﴾ رعاء الأمر الألوك ﴿ قَوْماً ﴾ هم الرسل وكل رهط سلكوا صراطهم وكملهم الله، أو المراد رحماء محمّد رسول الله صلعم، أو كل رهط أسلموا له ووردهم الأملاك ﴿ لَيْسُوا بِهَا ﴾ مامر ﴿ بِكَنْفِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ لَمّا عصمهم الله .

وَأُولَائِكَ الرسل الكرام الملا ﴿ اللَّذِينَ هَدَى اللَّه ﴾ هداهم سواء الصراط وأسلكهم أسد المسلك ﴿ فَيِهَدَ هُم ﴾ سلوكهم الأسد ﴿ اَفْتَدِه ﴾ أطع محمد (ص) وطاوع، والمراد اطلع تمسالكهم وأعط ما هو الأسد والأحمد وهو الإسلام لله ووحوده وأصول الإسلام بحنها وصر أكمدهم، ورؤوه مطروح الهاء حال الوصل ﴿ قُل ﴾ رسول الله لهم ﴿ لا أَسْتُلْكُم ﴾ أرومكم وأدعوكم ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أداء الأوامر والأحكام أو كلام الله المرسل ﴿ أَجُوا ﴾ كراء ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هُو ﴾ كلام الله المرسل ﴿ إِلَّا فِكْوَى ﴾ لأهل العالم كلهم الله المرسل ﴿ إِلَّا فِكْوَى ﴾ دعاء وإعلام ﴿ لِلْقَالَمِينَ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ لأهل العالم كلهم

<sup>﴿</sup>أُولئك الذين آتيناهم الكتاب﴾ جنب ﴿ والحكم ﴾ الحكمة أو العصل الحق ﴿ والنبوة فإن يكفر بها ﴾ بهذه الثلالة ﴿ هؤلاء ﴾ أي أهل مكة ﴿ فقد وكلنا بها ﴾ بمراعاتها ﴿ قوما ليسوا بها بكافرين ﴾ وهم الأسباء المذكورون أو الملائكة أو من أمن بالبي.

<sup>﴿</sup>أُولُنك﴾ الأنبياء ﴿الذين هدى أَنَّهُ فَيهداهم﴾ بطريقهم من التوحيد والصبر والتبليغ ﴿اقتده﴾ الهاء للسكت ﴿قُل لا أُسالكم عليه﴾ على التبليغ أو القرآن ﴿أُجراً ﴾ كما لم يسأل الأنبياء قبلي وهذا مما يقتدى بهم فيه ﴿إنْ هو﴾ ما التبليغ أو القرآن ﴿إلا ذكرى ﴾ عظة ﴿للعالمين ﴾ للثقلين

وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ما عرفه الله وما قدروا الله حين أنكروا الرسل و لوحي، إد من عرف الله أنه قادر حكيم لم يحلق الخلق عبثاً وأنهم إليه واحعوان لبجري الذين أساؤوا بنما عملوا وينحرى الذين أحسوا بالحسنى لزمه أن يقر بأنه ينعث إليهم وسولا منهم يتلو عليهم آياته وبركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كشيراً ﴾ وقرئ الأفعال الثلاثة بالياء، وهو إلوام لهم ودم على تفريقهم النوراة في ورقات وإبداء مايشتهون منها وإحفاء كثير كنعت محمد مَنْ ﴿ وعلمتم ﴾ على لسان محمد مَنْ الله ﴿ منالم تعلموا أنتم ولاآباؤكم ﴾ فران هذا الفرّ نيقص على بنى اسرائيل أكثرالدى هم تعلموا أنتم ولاآباؤكم ﴾ فران هذا الفرّ نيقص على بنى اسرائيل أكثرالدى هم قسيه ينختلفون ﴾ ﴿ قال الله ﴾ أي أبراء لله إذ لاجواب غيره ﴿ شم ذرهم في

﴿ قِي خُوْضِهِمْ أمرهم العاطل ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ ﴿ ٩١﴾ حال، والحاصل أهملهم مع لهوهم وما الحال عصر إهلاكهم وهو أوّل عصر الإسلام وما هو صار مأسوراً للعماس.

وَهَادُا ﴾ كلام الله المرسل ﴿ كِتَبُ ﴾ مكرتم مرسل ﴿ أَنْوَلْنَهُ ﴾ لإكرام محمد صلعم ولسداد إرساله وإعلاء مراهصه ﴿ مُبَارَكُ ﴾ مسعود محمود واصلاح للكل ﴿ مُصَدُّقُ ﴾ مسدد ومصحّح الطرس ﴿ آلَٰذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ وهو طرس الهود، أو الطروس عموما ﴿ وَ ﴾ أرسله الله ﴿ إِنْتَذِرَ أُمَّ آلْقُرَى ﴾ لهولك أهل أمّ الرحم سمّاها لما عدوما أص الأمصار ووسطها ﴿ وَمَنْ حَوْلَها ﴾ هم أهل أمّ الرحم سمّاها لما عدوما أص الأمصار ووسطها ﴿ وَمَنْ حَوْلَها ﴾ هم أهل أمّ المربل ﴿ إلَّذِينَ يُوْبِنُونَ ﴾ شداداً ﴿ إِللَّ خِرَةٍ ﴾ معدالكل هم ﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ كلام الله المربل ﴿ إلَي الرسول صلعم ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِم ﴾ أوردها لما هو عماد الإسلام وعلم ع ﴿ يَحَافِظُونَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ مداوموها أداء وعدلاً . ﴿ وَمَنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَظُلُمُ ﴾ لَيتو عَيْفُونَ ﴾ ﴿ مَتَنِ آفْتَرَى ﴾ رضّع وموه ﴿ وَعَلَى آللّهِ ﴾ ملك الملك رحكم لكن ﴿ كَذِباً ﴾ ولعا وادعاء ورسولاً وهو مالك أو أسود أو رضّع عمداً علاه أحكام ما أرسلها الله ولا حكمها كـ «عمرو» مالك أو أسود أو رضّع عمداً علاه أحكام ما أرسلها الله ولا حكمها كـ «عمرو»

خوضهم﴾ باطلهم ﴿ يلعبون ﴾ حال من ذرهم أو مل حوضهم

﴿ وهذا ﴾ القرآن ﴿ كتاب أنزلناه مبارك ﴾ كثير المع ﴿ مصدق الذي بين يديه ﴾ فله من الكتب ﴿ ولتنذر أم القرى ﴾ عصف على محدوف، ولتنذر أهل مكة لأنها قسلة أهل القسرى ومحجهم، أو لأن فسه أول سبت وضع، أو لدحو الأرض من تحتها ﴿ ومن حولها ﴾ سائر لسس ﴿ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ﴾ فإن خوف لمعاقبة ببعث على الإيمان بالرسول والقرآن. ﴿ ومن ﴾ لا أحد ﴿ أظلم ممن افترى على الله كذبا ﴾ بادعاء النبوة أو الأعم منه

﴿أَوْ قَالَ ﴾ وهو مرء ولأع سواهم ﴿أُوحِن ﴾ أرسل ﴿إِلَى ﴾ كلام مسدّد ﴿وَ﴾ الحال ﴿لُمْ يُوحَ ﴾ ما أرسل ﴿إلَيْهِ ﴾ محمّد (ص) ﴿شَيْءٌ كلام أصلاً وسا ادّعاء إلاّ الولع ﴿وَمَن قَالَ ﴾ ولع وصلاحاً ولهواً وهو «ولد سعد» ﴿ سَأْمَرْكَ ﴾ المُعلَم وأورد وأحرّر ﴿مِثْلَ مَا ﴾ كلام ﴿أَنزَلَ آللُه ﴾ كما أرسله لمحمّد (ص) سلع لك أمر ومراده كلاهما ادّعاء لا أصل لهم ﴿وَلَوْ تَرَى ﴾ محمّد (ص) لسطع لك أمر واللام ح للعهد أو اللام للعموم والمراد أهن الحدل كلهم ﴿فِي غَمَر نَ وَاللام ح للعهد أو اللام العموم والمراد أهن الحدل كلهم ﴿فِي غَمَر نَ المُعون ﴾ ماذوها لإهلاكهم وعلى أَرفاحهم ومعهم عمود الساعور لإصرهم أَنْدِيهِم ﴾ ماذوها لإهلاكهم وعلى أَرفاحهم ومعهم عمود الساعور لإصرهم وكلامهم معهم ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُرَكُم عَلَيْه أَرفاحهم ومعهم عمود الساعور لإصرهم أَنْدوا عصر السام ﴿تُحْرَوْنَ ﴾ عِللاً كما إرعاجكم الله ﴿ عَلَا إِلَهُ اللهُ وَالْمُونَ ﴾ علاء أردوا عصر السام ﴿ تُحْرَوْنَ ﴾ عليه أَنْ عَدادً وإصراراً ﴿ عَلَى العسر ﴿ بِمَا ﴾ لما ﴿ كُنتُمْ ﴾ ملد أعمركم ﴿ تَقُولُونَ ﴾ عداءً وإصراراً ﴿ عَلَى العسر ﴿ بِمَا ﴾ لما ﴿ كُنتُمْ ﴾ ملد أعمركم ﴿ تَقُولُونَ ﴾ عداءً وإصراراً ﴿ عَلَى العسر ﴿ بِمَا ﴾ لما ﴿ كُنتُمْ ﴾ ملد أعمركم ﴿ تَقُولُونَ ﴾ عداءً وإصراراً ﴿ عَلَى العسر ﴿ بِمَا ﴾ لما ﴿ كُنتُمْ ﴾ ملد أعمركم ﴿ تَقُولُونَ ﴾ عداءً وإصراراً ﴿ عَلَى العسر السام ﴿ السام ﴿ كُنتُمْ ﴾ ملد أعمركم ﴿ تَقُولُونَ ﴾ عداءً وإصراراً ﴿ عَلَى العسر السام ﴿ السام ﴿ كُنتُمْ ﴾ مدد أعمركم ﴿ تَقُولُونَ ﴾ عداءً وإصراراً ﴿ عَسَلَى العسر ﴿ يَمَا ﴾ لما ﴿ كُنتُمْ ﴾ مدد أعمركم ﴿ تَقُولُونَ ﴾ عداءً وإصراراً ﴿ عَسَلَى العسراراً ﴿ عَلَمَ العربي المَا العربي المَا العربي المَا العربي العربي

﴿أُو قَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يَوْحِ إِلَيْهُ شَيْءُ فَيْنَ: نَزَلَتَ فِي مَسْبِلُمَةُ أَوْ اس أَنِ سَرِحَ كَانَ يَكْتَبُ لَلْنَبِي فَلْمَانُولُ ﴿ وَلَقَدْ حَلْقَتْ لَإِسَانَ \_ إِلَى قَوْلَه \_ خَلْقاً أَخْرٍ ﴾ ، قال متعجباً ﴿ فَتَبَارِكُ الله أُحسن الخالقين ﴾ ، فقال مَنْ الله وإن كذب فقد قلت كما قال ﴿ وَمِنْ قال صدق محمد فقد أُوحِي إلى كما أُوحِي إليه وإن كذب فقد قلت كما قال ﴿ وَمِنْ قال سِأْنُولُ مِثْلُ مِنْ أَنْوَلُ الله ﴾ وهم الذين قروا لو نشاء لقلنا مثل هذا ، وقيل: هو ابن أبي سرح ﴿ ولو ترى إِذَ الظالمون في خمرات الموت ﴾ شدائده وسكراته ، من غمره الماء إذا غشيه ﴿ والملائكة باسطوا أيديهم ﴾ لقيض أرواحهم أو بالعذاب ، يقولون تغليظاً عليهم. ﴿ أَخْرِجُوا أَنفسكم ﴾ لقيصها أو خلصوها من العذاب ﴿ اليوم تَجْرُونُ عَذَابِ الهون وإصافته إليه لتمكنه فيه ﴿ بِماكنتُم تقولُونُ على الله تَجْرُونُ عَذَابِ الهونَ وإصافته إليه لتمكنه فيه ﴿ بِماكنتُم تقولُونُ على الله تَجْرُونُ عَذَابِ الهونَ وإصافته إليه لتمكنه فيه ﴿ بِماكنتُم تقولُونُ على الله تَجْرُونُ عَذَابِ الهونَ وإصافته إليه لتمكنه فيه ﴿ بِماكنتُم تقولُونُ على الله

آلله الملك العادل كلاماً ﴿ غَيْرَ ٱلْحَقّ ﴾ ورآء السداد وهو ادّعاء الولد والأهل والله والله والأهل والمساهم معه وادّعاء الألوك لهم ولعاً ﴿ وَكُنتُمْ ﴾ دار الأعمال ﴿ عَنْ ءَايَلْتِهِ ﴾ كلامه المرسل ودوال أمره ﴿ تَسْتَكُيرُونَ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ ولكم كمال السمود والصدود.

﴿ وَلَقَدُ جِنْتُمُونًا ﴾ لإحصاء الأعمال ﴿ قَرَ ادَى ﴾ آحاداً لا أهل ولا أولاد ولا أموال معكم، أو لا أرداء ولا مآله معكم لإمدادكم وإسعادكم كمه هو وهمكم وهو حال ﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ حال الولاد ومحالكم وهو حال ﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ حال الولاد ومحالكم الأرحام ﴿ وَقَرَكْتُم ﴾ أمد الأمر ﴿ مَا ﴾ كلّ أمر ﴿ حَوَّا نَرَىٰ مَعَكُم ﴾ وهو الإعطاء ﴿ وَرَآءَ ظُهُورِكُم ﴾ وماحصل لكم حمده معكم ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُم ﴾ أهل العدول ﴿ شُورَاءَ ظُهُورِكُم ﴾ وماحصل لكم حمده معكم ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُم ﴾ أهل العدول ﴿ شُورَاءَ كُم ﴾ دُماكم ﴿ اللهِ ين زَعَمْتُم ﴾ لسوء درككم ﴿ أَنْهُمْ فِيكُم ﴾ طوعكم ﴿ شُرَكَا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

غير الحق﴾ كالإشراك ودعوى الإيحاء بالكذب ﴿وكنتم عن آياته ﴾ عن الإيماذ بها ﴿ تستكبرون ﴾ وجواب لو محذوف أي لرأيت أمراً فظيعا

<sup>﴿</sup> ولقد جئتمونا قرادی ﴾ منفردین عن الأهل والمال ﴿ كما خلقناكم أول مرة ﴾ دل منه أو حال مرادفة أو مداحلة أي مشبهين ابتداء خلقكم حفاة عراة عرلاً ﴿ ورّاء ظهوركم ﴾ لم تحتملوا منه شيئاً ولا قدمتموه ﴿ وما نرى معكم شفعاءكم ﴾ الأصنام ﴿ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ﴾ الله ﴿ لقد تقطع بينكم ﴾ وصلكم ﴿ وضلً ﴾ ضاع ﴿ عنكم ماكنتم تزعمون ﴾ من شفاعتها أو أن لا بعث.

﴿ وَالنَّوَىٰ اللَّه ﴾ كامل الطول ﴿ فَسَلِقُ ﴾ صادع ﴿ الْمَحَبُ ﴾ للسمراء ﴿ وَالنَّوَىٰ ﴾ الحساس المدرك ﴿ وَالنَّوَىٰ ﴾ الحساس المدرك ﴿ مِسنَ الْسَمَيْتِ وَمُحْرِجُ الْسَمَيْتِ ﴾ عادم الحس والحسراك ﴿ مِسنَ الْسَمَيْتِ وَمُحْرِجُ الْسَمَيْتِ ﴾ عادم الحس والحسراك ﴿ مِسنَ الْسَحَىٰ ﴾ المصور هو ﴿ اللَّه ﴾ لا سواه ﴿ فَأَنَّى ﴾ للحل ﴿ تُوفَّكُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ والمراد لِمَ صدودكم سلمًا سطع سواء الصراط.

هو ﴿ فَالِقُ ﴾ وروَه معمولاً له أمدح ﴾ ﴿ أَلْإِسْبَاحِ ﴾ صدع عمود السحر عد هو سواد السمر، وهو مصدر ﴿ وَجَعَلَ ﴾ الله ﴿ أَلَيْلَ سَكَنا ﴾ مركداً لأهل الكد ﴿ وَ الشَّمْسَ وَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَ وَ وَهِ ما مع الكسر ﴿ حُسْبَانا ﴾ وأدوارهما إعلاماً لعد أمول كَيْرِ أُحِيلًا وأعواماً وهو مصدر ﴿ ذَ لِكَ ﴾ وأدوارهما إعلاماً لعد أمول كَيْرِ أُحِيلًا وأعواماً وهو مصدر ﴿ ذَ لِكَ ﴾ الأمر ﴿ قَدَيْرٍ ﴾ وألم الله ﴿ أَلْمَعْزِيرٌ ﴾ وألم كامل العلم.

﴿إِن الله فالق الحب﴾ شاقه بالبات ﴿ والنوى ﴾ وشاق النواة البابسة، فيحرح منها النخل والشجر ﴿ يخرج الحي من الميت ﴾ الحيوان من المطفة والطائر من البيضة والنامي من الحب والموى ﴿ ومخرج الميت ﴾ هذه ، الأشياء ﴿ من الحي ﴾ الحيوان والنامي ﴿ ذلكم ﴾ الفالق والمخرج ﴿ الله ﴾ المستحق للعبادة ﴿ فأنى تمو فكون ﴾ تصرفون عنه مع وضوح الدليل ﴿ فالق الإصباح ﴾ شاق همود الصبح من ظلمة الليل ﴿ وجلم الليل سكناً ﴾ يسكس الخلق فيه أو للاستراحة والطمأنينة ﴿ والشمس والقمر ﴾ نصباً بإضمار جعل، أو بالعطف على محل الليل ﴿ حسباناً ﴾ حساباً للأوقات ﴿ ذلك ﴾ المذكور ﴿ تقدير العزيز ﴾ في سلطانه ﴿ العليم ﴾ بتدبير خلقه.

﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ النُّبُومَ ﴾ السعود أسرها وصورها لمصالح ﴿ فِي لمصالحكم ﴿ إِنَهْتَدُوا بِهَا ﴾ لسلوككم سواء الصراط وهو أحد المصالح ﴿ فِي فَلْلَمَنْتِ الْبُرِّ ﴾ معاسر المهمة ودمس المسائك للرمال ﴿ وَ الْبَحْرِ ﴾ وسلوكه أعسر وأهول والسعود مدار سلوكهم ﴿ قَنْدُ فَنصَلْنَا ٱللَّيْتِ ﴾ دوال الطول وأعلام الإل ﴿ إِنْقُوم يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ مدلولها وأسرارها.

﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ أَلَٰذِى أَنشَأَكُم ﴾ أسركم وولدكم ﴿ مِن نَفْسٍ وَ الحِدَةِ ﴾ أراد آدم ﴿ فَمُسْتَقَرُ ﴾ لكم وهو الرحم أو المرمس أو الرمكاء ﴿ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ محل أردعكم الله وهو محل ماء الولد أو عالم الأمر أو العكس ﴿ قَدْ فَصَلْنَا ﴾ إعلاماً ﴿ أَلاَ يَعْتُ وَ وَادلاء سطوعه ﴿ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ حكمها ومصالحها.

﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ ٱلَّذِي أَنْزَلُ ﴾ أَمْطَرِ ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ العلق ﴿ مَمَاءً ﴾ مطرأ

﴿ وهو الذي جعل لكم ﴾ خلل لمعكم ﴿ النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ﴾ في طلمات البل فيهما وأضيفت إليهما للملاسة، وهو تحصيص لمعض مافعهما بعد الإجمال، القمي. النحوم آل محمد فَلِيَّرَالُهُ ﴿ قد فصلنا الأيات ﴾ بينا الحجح ﴿ لقوم يعلمون ﴾ لأبهم المنتفعود به.

﴿وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ﴾ هو آدم ﴿فمستقر ومستودع ﴾ فلكم استقرار في الأرحام أو فوق الأرض و لاستبداع في الأصلاب أو القبور او مكاناستقرار واستبداع، وقرئ بكسر القاف اسم فاعل أي قار ﴿قلد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ﴾ مواقعها، وذكر في السابقة يعلمون وهن يفقهون لأن إشاء الإنس من آدم وتصريف أحوالهم أدق فيحناح إلى دقة بطر

﴿وهبو الذي أنبزل من السنماء﴾ من حبهته أو السنحاب ﴿مناءاً

﴿فَأَخُورَجْنَا بِهِ﴾ الماء ﴿نَبَاتَ كُلُّ شَنْهِ﴾ طرّكل صرع مرعرع وهو صرع واحد ﴿فَا خُورَجْنَا مِنْهُ﴾ الماء أو الطرّ كلاء ﴿خَضِراً نُحْرِجُ مِنْهُ حَبّاً﴾ حملاً ﴿قَارَكِياً﴾ ركاماً ﴿وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِها﴾ وهو أوّل ما طلع ﴿قِنُوانَ﴾ مكسور الأوّل وهو حمل آمر ﴿وَانِيَةٌ﴾ سهل عطوها لإحمامها لإصر حملها ﴿وَجَنَّتِ ﴾ محال دُوحٍ وأوراد، ورؤوا مطروح المحمول وهو «لكم» ﴿مِنْ أَهْنَابٍ ﴾ أحمال الكروم والمراد الكروم ﴿وَٱلزَّيْتُونَ ﴾ دوحه ﴿وَٱلرَّمَانَ ﴾ دوحه ﴿وَٱلرَّمَانَ ﴾ طعوماً وصوراً ﴿آنظرُوا﴾ أحاداً، وهو حال ﴿وَغَيْرَ مُتَشَيّها ﴾ أحدهما أحداً طعوماً وصوراً ﴿آنظرُوا﴾ أحسوا وأدركوا ﴿إِلَى تُمَوِهِ حمل كلّ واحد مما مر وهو مصدر أصار ﴿إِذَا أَثْمَرَ ﴾ طلع حمله ولا عود ﴿وَ ﴾ حال ﴿ يَنْعِهِ ﴾ إدراكه وكماله وحوله حلواً وهو مصدر أصار ﴿إِنَّ فِي ذَ لِكُمْ ﴾ الله طور كله ﴿لاَيْنَتِ ﴾ دوال وأعلاما لوحود الله وطوله ﴿لِقَوْمَ وَ المُ المُ المُورِ كُلُهُ ﴿لاَيْنَتِ ﴾ دوال وأعلاما

فأخرجنا التفات عن الغيبة ﴿به ﴾ بلماء ﴿نبات كل شيء ﴾ ررفه أو ببات كل صنف ينبت ﴿فأخرجنا منه ﴾ من الست أو الماء ﴿خضراً ﴾ شيئا أحصر ﴿نخرج منه ﴾ من الخضر ﴿حباً متراكباً ﴾ يبركب بعصه بعصاً كالسبل ونحوه ﴿ومن النخل حبر ﴿من طلعها ﴾ بدل منه قنوان منذا أي وحاصلة من طلع النخل ﴿قنوان ﴾ جمع قبو وهو العذق ﴿دائية ﴾ قريبة التناول أو قريب بعصها من بعص، واقتصر عليها دون البعيدة لفهمها منه وفصلها ﴿وجنات من أعناب ﴾ عطف على بات، وعن على المؤلّ بالرفع مبتدأ أي ولكم حنات ﴿والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ﴿انظروا ﴾ معتبرين ﴿إلى ثمره إذا أثمر ﴾ أو إخراجه كيف هو ﴿وينعه وإلى نضحه إذا أدرك كيف يعود كبيراً دا منع ولذة ﴿إن ذلكم لأيات ﴾ دلالات على الصانع ﴿لقوم يؤمنون ﴾ خصوء لأبهم المنتفعون به.

﴿وَجَعَلُوا﴾ أهل العدول ﴿ لِلَّهِ ﴾ الواحد الصمد ﴿ شَوكَاءَ ﴾ سهماء ﴿ الْجِنَّ ﴾ الأملاك لما وهموا هم أولاد الله، أو المراد أولاد المارد المطرود لما أطاعوهم كما أطاعوا الله أو ألهوا دماهم لما سولوهم، ودووه مكسوراً ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ خَلَقَهُمْ ﴾ الله طرّاً لطوعه ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ خَرَقُوا ﴾ ورهوا ودعّوا ولما ﴿ لَهُ ﴾ لله ﴿ يَنِينَ ﴾ كرهط روح الله ادّعوه ولمد الله ﴿ وَيَنَاتِ ﴾ كرهط وهموا الأملاك أولاد الله ﴿ يَقِيرُ عِلْم ﴾ نسداد ما ادّعوه أو ولمه، وهو حال أو مصدر ﴿ شَبَّحَنَّةُ وَتَعَلَىٰ ﴾ عمواً ﴿ عَمّا ﴾ مساهم وولد ﴿ يَصِفُونَ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ ادْعاء ووهماً.

والله ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنُونَ فِ وَٱلْأَرْضِ مصورهم ﴿ أَنَّى ﴾ للمحل أو الحال ﴿ يَكُونُ لَهُ ﴾ لله ﴿ وَلُدٌ ﴾ مولود ﴿ وَ الحال ﴿ لَمْ تَكُن لَه ﴾ لله ﴿ وَلُدٌ ﴾ مولود الأولاد ﴿ وَ هُو بِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ عموماً ﴿ وَهُو بِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ عموماً ﴿ وَهُو بِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ عموماً ﴿ وَهُو بِكُلُّ شَيْءٍ هُ عَمَوماً ﴿ وَهُو بِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ عموماً ﴿ وَهُو بِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ عَموماً ﴿ وَهُو بِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ عموماً ﴿ وَهُو بِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ وقائمة الكُلُّ

<sup>﴿</sup> وجعلوا قه شركاء الجن ﴾ وقالوا الملائكة بنات الله، وسموا جناً لاحتنائهم او الشياطين إذ أطاعوهم في عبادة الأردن ﴿ وخلقهم ﴾ حال أي وقد خلق الله الجاعلين دون الجن أو حلق الجن ﴿ وخرقوا ﴾ بالتخفيف والتشديد اختلقوا ﴿ له بنين وبنات ﴾ كقول أهل الكتابين عرير ابن الله والمسيح ان الله، ومشركي العرب، الملائكة بنات الله ﴿ بغير علم ﴾ بحقيقة ما قالوا ﴿ سبحانه ﴾ تنزيها له ﴿ وتعالى عما يصفون ﴾ من الشريك.

<sup>﴿</sup> بديع السموات والأرض﴾ مبدعهما من غير مثال سبق ﴿ أنى ﴾ كيف ﴿ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ﴾ زوجة ﴿ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ﴾ والخالق لكل محلوق والعالم بكن معلوم غني عن الولد وغيره.

﴿ ذَ لِكُمُ ﴾ المحمود ﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ ومولاكم ﴿ لَا إِلَمَ ﴾ مألوه واطد ﴿ إِلَّا هُوَ الله الواحد الأحد ﴿ خَملِقُ كُسلُ شَمَى ۗ ﴾ عموم ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ وحدوه وطاوعوه لا سواه ممّا هو مأسوره ﴿ وَهُوَ ﴾ لله ﴿ علَى كُلُ شَيْءٍ ﴾ مع كمال علقه وسطوع أمره ﴿ وَكِيلٌ ﴾ ﴿ ١٠٢ ﴾ مالك للكلُ حارس وراضد للأعمال

﴿ لَا تُدْرِكُهُ ﴾ الله ﴿ أَلَا بُصَوْ الرّحسس والمراد إعدام العموم لا عموم الإعدام، محاط حدود، أو الإدراك هو الإحساس والمراد إعدام العموم لا عموم الإعدام، أو اللام للعهد والمعهود أهل عدول من أحوالهم ﴿ وَهُوَ ﴾ الله لكما إدراكه ﴿ يُدْرِكُ ٱلْأَبْعَسُرُ ﴾ وأعمالها عموم لما أحاط علمه لها كلما ﴿ وَهُو ﴾ الله ﴿ أَللطِيفُ ﴾ عالم الأسرار وموصل لعظاء ﴿ أَلْحَبِيرُ ﴾ ﴿ ٢٠٢ ﴾ المطلع العلام وهو لم لعدم إدراكه لها ولإدراكه لها ولا

﴿قَدْ جَاءَكُم﴾ وردكم ﴿يُعْمَالِينَ ﴿ لِيَعْمَالِينَ ﴾ الله المراد كلام الله المرسل ﴿مِن رَّيَكُمْ ﴾ مولاكم لإصلاحكم ﴿ فَمَنْ ﴾ كلّ أحد ﴿ أَبْضَرَ ﴾ 'دركها وأسلم ﴿ فَلِنَفْسِهِ ﴾ عمل وعود، لها ﴿ وَمَنْ عَمِيٰ ﴾ ما أدرك وما 'سلم وصدّ عمّا أمر

<sup>﴿</sup>ذَلَكُم﴾ الموصوف بما سبق مبتد! حبره ﴿الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ﴾ فإن المستجمع لهده لصفات هو لمستحق للعبادة ﴿وهو على كل شيء وكيل ﴾ متولى الأمور ومدبره وحافظها ﴿لا تدركه الأبصار ﴾ لا تحبط به الأوهام ﴿وهو يدرك الأبصار ﴾ بحبط بها، أو لا تدركه حواس النظر وهو يدركها فيراها ولا تراه ﴿وهو اللطيف ﴾ المافذ في الأشبء الممتمع من أن يدرك ﴿الخبير ﴾ لا يعزب عنه شيء.

<sup>﴿</sup>قد جاءكم بصائر﴾ حجح ﴿من ربكم﴾ تبصركم الحق ﴿فمن أبصر﴾ الحق وأمن ﴿فلنفسه﴾ أبصر وإياها نفع ﴿ومن عمي﴾ عنه ﴿فعليها﴾ وبال عنماه

﴿ فَعَلَيْهَا﴾ إصرها وألمه وآماً ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ ﴿ ١٠٤﴾ أحرس أعمالكم وأعصم أحوالكم، وما الأمر إلا الإعلام لا سواه والحارس هو الله.

﴿ وَكُذَ اللّه كما مر ﴿ نُصَرّف ﴾ أحول وأورد ﴿ الْأَيْتِ ﴾ مما وعد وأوعد الإصلاحكم ﴿ وَلِيَقُولُوا ﴾ الطّلاح أمد الأمر ﴿ وَرَسّت ﴾ طروس أهل الطوس وهم مدرّسوك ومعلّموك، وروّوه درس والمراد درس محمّد (ص) ﴿ وَلِنَبُيّنَهُ ﴾ كلام الله أو معده المصدر وأعلّمه ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٠٥ ﴾ السداد والولم.

وَآنَبِعُ الله وَاعمل وَمَا كلام وأوجى ارسل ﴿ إِلَيْكُ محمله (ص) ﴿ مِن رَبِّكُ لا مألوه أصلاً (ص) ﴿ مِن رَبِّكُ لا مألوه أصلاً ﴿ وَاللَّهُ مَن الله الواحد الأحد، وهو كال مؤكد ﴿ وَأَعْرِضُ ﴾ اعدل وول ﴿ وَأَعْرِضُ ﴾ اعدل وول ﴿ وَمَن ﴾ الرهط ﴿ أَلْمُشْرِكِينَ ﴾ و العماس ورود أمر العماس معمد

وَلَوْ شَاءَ﴾ أراد ﴿ اللَّهُ ﴾ إسلامهم ﴿ مَا أَشْرَكُوا ﴾ ووحّدوه ﴿ وَمَا جَعَلْنَك ﴾ محمّد (ص) ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أهل العدول ﴿ حَفِيظاً ﴾ حارساً لأعمالهم

﴿ وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ احمط أعمالكم إنما أنت منذر والكلام عن لسال النبي ﴿ وكذلك ﴾ التصريف ﴿ نصرف الآيات ﴾ حبينها ﴿ وليقولوا درست ﴾ واللام للعاقبة أو بمعمى لئلا يقولوا درست أي قرأت وتعلمت، وقرئ دارست أي ذاكرت أهل الكتاب ﴿ ولنبينه ﴾ الصمير للآبات بمعمى القرآن ﴿ لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من وبك ﴾ من الدين ﴿ لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ﴾ لاتخالطهم ﴿ ولو شاء الله ﴾ جرهم على ترك الإشراك ﴿ ما أشركوا ﴾ لكنه لم يشأ جبرهم على ذلك لمن واته الحكمة ﴿ وصا جعلناك عمليهم حفيظاً ﴾ رقببا وراصداً لأحسوالهم ﴿ وَمَا أَنْتَ ﴾ رسمول الله ﴿ عَسلَيْهِم ﴾ هؤلاء العدّال ﴿ بِوَكِيل ﴾ ﴿ ١٠٧ ﴾ مسلط.

وَلَتَ أَسَمِعَ أَهُلَ الْإِسَلَامُ دُمَاهُمْ، حَدَّ اللهُ وأَرْسَلُ ﴿ وَلَا تَسَبُّوا ﴾ دماهم وسهماؤهم ﴿ أَلَّذِينَ ﴾ هم ﴿ يَدْعُونَ ﴾ لهم طوعاً ﴿ مِن دُونِ آللَّهِ سواه ﴿ فَيَسَبُّوا ﴾ أهل العدول وهو حوار الردع ﴿ آللَّهُ عَدُوا ﴾ عداءً وحدلاً، ورؤوه عدراً ﴿ فِيغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ عدم درك لله ﴿ كُلَ لِلكَ ﴾ كما مر ﴿ زَيِّنَا لِكُلُ أُمَّةٍ ﴾ رهط ﴿ عَمَلَهُمْ ﴾ صالحاً أو طالحاً ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم ﴾ مولاهم ﴿ مَرْجِعُهُمْ ﴾ معادهم ﴿ فَيُنْبُنُهُم ﴾ أمد لأمر ﴿ يمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٠٨ ﴾ م عملوا دار الأعمال.

﴿ وَأَقْسَمُوا ﴾ عهدوا ﴿ إِللّه ﴾ الْمُلك العلام ﴿ جَهْدَ أَيْسَمَنِهِمْ ﴾ أوكد عهودهم، وهو مصدر حل محل الديال والد ﴿ لَيَنْ مِنَا مُنْهُمْ مَايَةٌ ﴾ كما راموها ﴿ لَيَوْمِنُنَّ بِهَا ﴾ وصاروا أهل الإَنْسَلامُ وَ قُلْ الهَهُمُ رسول الله ﴿ إِنَّمَا ٱلْأَيَلَامُ وَ فَلْ اللهَ اللهَ اللهُ وَانَّمَا ٱلْأَيْلَامُ وَ وَمَو مرسلها كما أراد ولا أعلم إلا الإعلام وما الإرسال إلا له ﴿ وَمَا ﴾ للسؤال ﴿ يُشْعِرُ كُمْ ﴾ أهل الإسلام ممّا أصدر الأعداء أو أهل العدول ﴿ أَنَّهَا ﴾ لعنها، ورؤوا مكسور الأوّل، ورؤوا لعله محلّه ﴿ إِذَا جَاءَتُ ﴾ سطوعاً ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٠٩ ﴾ والحاصل أعلم عدم اسلامهم حال سطوع الدوال وورود الأعلام ولا علم لكم مآل أحوالهم.

﴿ وِمَاأَنْتَ عَلَيْهِم بِوكِيلِ﴾ فتجبرهم على التوحيد.

<sup>﴿</sup> ولا تسبوا الذين يدعون ﴾ يعبدونهم ﴿ من دون الله فيسبوا الله عدوا ﴾ تعديا للحق، وقرئ بالتشديد ﴿ بغير علم ﴾ حاهلي بالله ﴿ كسلك ﴾ التزيين ﴿ زينا لكل أمة ﴾ من الكفرة ﴿ عملهم ﴾ أي لم لكفهم حتى حسن عندهم سوء عملهم أو أمهك الشيطان حتى زينه لهم ﴿ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبثهم بماكانوا يعملون ﴾

﴿ وَنَقَلُّ ﴾ أحول ﴿ أَفْتِدَتُهُمْ ﴾ أرواعهم عمّا هو الطوع والسداد وعمد دركهم ﴿ وَ ﴾ أعطّل ﴿ أَبْضَنْرَهُمْ ﴾ عمّا رأوا صوالح الأمور لما وردهم الأعلام اللواء راموها ﴿ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾ ما أسلموا ﴿ يِهِ ﴾ ما أرسل لهم ﴿ أَوَّلَ مَسَرَةٍ ﴾ كصدع العوس طالع السماء الأوّل ﴿ وَنَذَرُهُمْ ﴾ أدعهم وأطرحهم ﴿ فِي ﴾ مهالك ﴿ طُغْيَنِهِمْ ﴾ عدم سواء سلوكهم ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ هواماً.

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نُزُلْنَا ﴾ إرسالا ﴿ إِلَيْهِم ﴾ أعداء الإسلام ﴿ آلْمَلَكُوكَة ﴾ ورَأُوهم حسّاكما راموا ﴿ وَكُلَّمَهُم آلْمَوْتَى ﴾ صراحاً أراد ولآدهم الهلاك كما سألوا ﴿ وَحَشَرْنَا ﴾ لن ﴿ عَلَيْهِم ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ أسر ﴿ قَبُلًا ﴾ رهطا رهط لإعلاء أوامر الله وأحكام رسولِه ﴿ مَّا كَانُوا ﴾ أصلاً ﴿ لِيُؤْمِنُوا ﴾ لله ورسوله لما سطر لهم عدم الإسلام أوّلاً وهو رَحَم الكلام هل الإسلام لعله لو أرسل

المحازاة عليه ﴿ وأقسموا بَاللَّهُ جَهِدُ أَيْفَاتُهُمْ ﴾ مجمهدين فيها ﴿ لَسُن جَاءَتُهُمُ الله مما افترحوه ﴿ لَيُؤْمِنُن بِهَا قُلْ إِنْمَا الآيات عندالله ﴾ لاعندي فينزله متى شاء كيب شاء ﴿ وما يشعركم أنها ﴾ أي لآبة المقترحة ﴿ إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ أي لا تدرود دلك، خطاب للمؤمنين إد طمعوا في إيمانهم فنموا مجيء الآبة، وقيل. لا زائدة، وقيل. لا تؤمنون بالناء خطاباً للكفرة.

﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ﴾ نسطع عليه عقوبة فلا يفقهون الحق ولا يصرونه فلا يؤمنون بها ﴿ كما لم يؤمنوا به ﴾ بما أنزل من الآيات ﴿ أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ أي لا نكفهم عن صلالهم حتى يترددوا متحبرين ﴿ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ﴾ كما اقترحوه وقالوا ﴿ لولا أنزل عليها الملائكة ﴾ وقالوا ﴿ وقالوا ﴿ وحشرتا ﴾ جمعنا ﴿ عليهم كل شيء قبلا ﴾ بضم أوليه جمع قبيلة أي جماعات، أو جمع قبيل بمعنى كفيل أو كفلاء، أو مصدر بمعنى مقابلة، كما قرئ بكسر القاف وفتح الماء ﴿ ما كانوا ليؤمنوا ﴾ عند

الإعلام لهم كما سألوا لأسلموا ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ أرادهم ما أسلموا حالاً ما إلاً حال ما أراد الله إسلامهم ﴿ وَلَنْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ يَجْهَلُونَ ﴾ ﴿ ١١١ ﴾ عدم إسلامهم ولو رأوا ما سألوا.

﴿ وَكَذَ الله جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي ﴾ ورسول ﴿ عَدُوا﴾ كسه صار لك أهل العدول أعداء صاروا لكل رسول أعدء لحكمه ومصالحه ﴿ شَيطِينَ ٱلْانسِ ﴾ أوداء السوء ﴿ وَٱلْجِنَ ﴾ ملأ الوسوس لمار ﴿ يُوْجِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَهِم وموسوس أحدهم آحاداً ﴿ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ ﴾ الكلام المموّه ﴿ غُرُوراً ﴾ للمكر أو هو مصدر حلّ محلّ الحال ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ﴾ لو أراد الله إسلامهم ﴿ مَا فَعَلُوهُ ﴾ ما صاروا أعداء للرسل بُوكَ عَدُوهم وما علمهم الموسوس المطرود ﴿ فَذَرْهُم ﴾ الأعداء ﴿ وَمَلْ يَغْتُرُونَ ﴾ فالماكر أو هو محدًا هو حَكَيْهُ وَرَدِ فَالله الله مع ولعهم وما علمهم الموسوس ورههم من سؤل الهم، وهو حَكَيْهُ وَرَدِ فَالله الله مَاسِول الله مع ولعهم ورههم من سؤل الهم، وهو حَكَيْهُ وَرَدٍ فَالله الله مَالمُول الله مع ولعهم

هده الآبات﴿إلا أنْ يشاه الله﴾ حبرهم على الإيماب﴿ ولكن أكثرهم يجهلون﴾ذلك فيطمعون في إيمانهم

﴿ وكذلك ﴾ كما حملًا لك عدواً ﴿ جعلنا لكل نبي عدواً ﴾ أسند الحعل إليه تعالى لأنه بمعنى النحلية أي لم تصعهم من العداوة ﴿ شياطين الإنس والجن ﴾ مسردتهما بعدل من عدو ﴿ يتوجي ﴾ يتوسوس ﴿ بتعضهم إلى بتعض زختوف القول ﴾ باطله المموه ﴿ غروراً ﴾ مفعول له ﴿ ولو شاء ربك ما فعلوه ﴾ أي الإيحاء أو الزخرف ﴿ فقدرهم وما يفترون ﴾ من الكمر تهديد لهم، أو منسوح تآية السيف أو الزخرف ﴿ ولتصغى ﴾ عطف على عرور أي تنميل ﴿ إليه ﴾ إلى الإيحاء أو الزخرف ﴿ أفئدة ﴾ قلوب ﴿ الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ﴾ ليكتسوا ﴿ ما هم مقترفون ﴾ من الآثام.

﴿ وَلِتَصْغَى ﴾ مكسور آللاًم معلّلاً لما أوحاه الأعداء وموصولاً مع المعلّل الأوّل، وورد اللاّم لام الأمد أو لام العهد أو لام الأمر وهو العدول ﴿ إِلَيْهِ ﴾ الكلام الممود ﴿ أَفْتُدَةٌ ﴾ أرواع الملا ﴿ آلَٰذِينَ ﴾ هم ﴿ لَا يُؤْمِتُونَ ﴾ سداداً ﴿ إِلَيْهِ وَالْكُلام المعاد ﴿ وَلِيَرْضَوْهُ ﴾ الكلام الموسوس وداداً ﴿ وَلِيقُتُرِقُوا ﴾ وهو الكدّ والكدح (مًا ﴾ عمل سوء ﴿ هُم مُّقْتُرِفُونَ ﴾ ﴿ ١١٣﴾ مداوموه.

سلهم رسول الله ﴿ أَفْعَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ سواه وهو معمول ﴿ أَبْتَغِي ﴾ أروم ﴿ حَكَما ﴾ حاكماً عدلاً لإعلاء السداد، وهو حال ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابُ ﴾ كلام الله ﴿ مُفَعَلَا ﴾ مصرحاً مسدداً مكملاً للسداد والصلاح وهو حال ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْسَنَهُمُ ٱلْكِتَبُ ﴾ كاولد سلام » ورهطه وهو طرس الهود ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ علم كاملاً ﴿ أَنَّهُ ﴾ كلام الله ﴿ مُسَرِّلًا ﴾ مرسل لك محمد (ص) ﴿ فِن رِبِّكَ ﴾ إعلاء لك واصلاحاً لرهطك ﴿ إِلَّلْحَقّ ﴾ والسداد ﴿ فَلَا تَكُونَنُ ﴾ محمد (ص) ﴿ فِن رِبِّكَ ﴾ إعلاء الله واصلاحاً لرهطك ﴿ إِلَّلْحَقّ ﴾ والسداد ﴿ فَلَا تَكُونَنُ ﴾ محمد (ص) ﴿ فِن رَبِّكَ ﴾ أعلاء الكالم مع كل أحد.

﴿ وَتُمُّتُ كُلِمَتُ رَبُّكَ ﴾ من وعد وأوعد وحرّم وحلّل والمراد كلام الله

<sup>﴿</sup>أَفْغِيرِ اللهُ أَبِتغِي حَكَما﴾ أي قل بهم أفغير لله أطلب من يحكم بيني وبينكم ﴿وهو الله يُ أَنْزِلَ إِلَيكُم الكتاب﴾ الفرآ، ﴿مفصلا﴾ مبينا فيه الحق من الباطل وهو بإعجازه مغن عن كل آية ﴿والله بن آتيناهم الكتاب﴾ أي مؤمنوهم كابن سلام وأضرابه ﴿يعلمون أنه منزل﴾ بالتخفيف و لتشديد ﴿من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين﴾ في أنه منزل منه من باب النهبيج، أو في علمهم بذلك، والخطاب لكل أحد، أو من باب إياك أعنى

<sup>﴿</sup> وتمت كلمة ربك﴾ إخباره وأحكمه، ووحدها الكوفيوذ أي ما تكلم به أو

﴿ صِدْقاً﴾ وسداداً ﴿ وَعَدْلًا ﴾ كما هو الصلاح، وهو حال كالأوّل ﴿ لَّا مُبَدُّلُ ﴾ لا أحد محوّل طرس الهود، أو المراد لا أحد محوّل طرس الهود، أو المراد لا رسول ولا طمرس محوّلاً لها ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ الله ﴿ الله عَلَيْمُ ﴾ في الله والمطاوع ﴿ الله عَلَيْمُ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ لإصرار المصرّ.

﴿ وَإِنْ تَطِعْ ﴾ لو حصل طوعت محمد (ص) ﴿ أَكُثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وهم الطُلاح عموماً أو طُلاّح أمّ الرحم وكل أحد صار مطاوعاً لك ﴿ يُضِلُوكَ ﴾ إطلاحاً ﴿ عَن سَبِيلِ ﴾ وصول ﴿ ٱللّهِ ﴾ لما هم مطاوعوا الأهواء ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ يُتّبِعُونَ ﴾ أهل الطَلاح ﴿ إِلّا ٱلظّنَ ﴾ الوهم الكدر لا العلم اللامع وهو وهمهم لمسلك الولاد سداداً ﴿ وَإِنْ ﴾ ما ﴿ هُمُ ﴾ الطّلاح ﴿ إِلّا يَنْحُرُسُونَ ﴾ ﴿ ١١٦﴾ الوهم الكدر العلم اللامع وهو وهمهم المحدر العلم اللامع وهو ادّعاؤهم الكدر العلم اللامع وهو وهمهم المحرام الولد لله وطوع دماهم محصِّلاً لود طه وإجرابهم الحلال وإحلالهم الحرام

﴿إِنَّ رَبَّكَ ﴾ وإليهك ﴿ هُوَ ﴾ لا سواء ﴿ أَعْلَمُ ﴾ سطواً وكمالاً ﴿ مَن ﴾ كلّ أحد وهو موصول أو للسؤال وحَ محكوم محموله ﴿ يَغِملُ عَن سَبِيلِهِ ﴾ صواطه السواء ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ أَعْلَمُ ﴾ علام ﴿ إِلَّهُ مُتَدِينَ ﴾ ﴿ ١١٧ ﴾ سلاك مسالك هداه

القرآن ﴿صدقا﴾ في الأخدار حال أو تمييز وكذا ﴿وعدلا﴾ في الأحكام ﴿لامبدل لكلماته﴾ بخلف أو نقض أو لا أحد يبدلهما بما هو أصدق وأعدل ﴿وهو السميع﴾ لأقوالهم ﴿العليم﴾ بأعمالهم.

﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض﴾ أي الكفار ﴿ يضلوك عن سبيل الله ﴿ دينه ﴿ إِن يَتِبعُونَ إِلَّا الظّن ﴾ وهو ظنهم أن آباءهم على حق أو آرائهم الفاسدة ﴿ وإن هم إلا يحرصون ﴾ يكذبون أن الله أحل كذا ﴿ إِن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ أي أعلم بالفريقين.

والحاصل هو عالم أسرار أهل الطلاح والصلاح وعامل ما وعد وأوعد معاداً.

﴿ فَكُلُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ مِمًّا ﴾ مسحوط ﴿ ذُكِرَ آسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ حال السحط، أو حال إرسال السهم، أو المعلّم للمصطاد لا ممّا سحط مع اسم سواه، أو المراد كلّ المطعوم عموماً ﴿ إِنْ كُنتُم بِالنّبِهِ ﴾ دوال الحلال والحرام ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١١٨ ﴾ كما هو مدلوله

﴿ وَمّا ﴾ الحاصل ﴿ لَكُمْ ﴾ وما رادعكم ﴿ أَلَّا تَأْكُلُوا ﴾ مأكولا ﴿ مِسمّا ﴾ مسحوط ﴿ ذُكِرَ آسُمُ آللهِ عَلَيْهِ ﴾ أراد أهل الإسلام، وهو مؤكّد للكلام الأول، أو أراد الطلاح ومدلوله وحلال لكم كبوه ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ قَدْ فَصَّلَ ﴾ صرّح الله وعد الله وعد منا مأكولا ﴿ مَرّم الله كما مر ﴿ إِلَّا مَا ﴾ مأكولا ﴿ أَضْطُرِ رُتُمْ إِلَيْهِ ﴾ أنله أكله مم حرّم لكم، وهو ح حلال لكم ﴿ وَإِنّ ﴾ رهطا مأكولا ﴿ أَضْطُر رُتُمْ إِلَيْهِ ﴾ أكله مم حرّم لكم، وهو ح حلال لكم ﴿ وَإِنّ ﴾ رهطا حرّمه الله ﴿ وَإِنّ وَيَلُك ﴾ العلام والله وحله الله علم العلام والعدول منا أحله الله وحرّمه وحرّمه الله ﴿ فَي أَمْلُمُ إِلَيْهُ مَا الله مِن العداء والعدول منا أحله الله وحرّمه.

﴿ وَذَرُوا﴾ دعوا ﴿ ظُنْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ كلّ صار ومعاص حسّاً وسرّاً

<sup>﴿</sup> فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ على ذبحه لا مما ذكر علمه اسم عبره ﴿ إِنْ كُنتُم بِآياتُه مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل ﴾ والحال أنه قد بين ﴿ لكم ما حرم عليكم ﴾ في آية حرمت عليكم الميتة ﴿ إلا ما أضطروتم إليه ﴾ مما حرم عبيكم فهو حلال لكم للصرورة ﴿ وَإِنْ كثيراً ليضلون ﴾ بفتح الباء وضمها ﴿ بأهوائهم بغير علم ﴾ بعير حجة وبرهان يفيد علم ﴿ إِنْ ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾ المجاوزين عن الحلال إلى الحرام.

<sup>﴿</sup> وَذُرُوا ظَاهِرِ الْإِثْمِ وَبِأَطْنَهُ ﴾ ما أعلن وما أسر وما بالجوارح وما بالقلب،

﴿إِنَّ ﴾ لملاً ﴿ أَلَٰذِينَ ﴾ هم ﴿يَكْسِبُونَ ﴾ طلاحاً ﴿ ٱلإِثْمَ ﴾ سرًا وحسًا ﴿ سَيُجْزَوْنَ ﴾ معاداً ﴿ بِمَا ﴾ إصر ﴿ كَانُوا ﴾ هم ﴿ يَقْتَرِقُونَ ﴾ ﴿ ١٢٠ ﴾ حالاً وهو الكذّ والعسم.

﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ مِمًّا ﴾ مسحوط ﴿ لَمْ يُذْكُو آسَمُ آللّهِ عَمداً كما دعوا أسماء دمهم حل السحط، أو المراد طرح المسلم الموحّد اسم الله عمداً حل السحط ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ معاده مه والمراد أكله أو معاده الأكل ﴿ لَفِسْقٌ ﴾ إصر لما أهل لاسم ما سواه ﴿ وَإِنَّ ﴾ رهط ﴿ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ ﴾ أهل أراد وساوسهم ﴿ إِلَى أَوْلِيَا يَهِمْ ﴾ وهم أهل الطلاح كلّهم ﴿ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ أهل الإسلام وهو ما هو عملكم حلال وما هو عمل الله حرام ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ الإسلام وهو ما هو عملكم حلال وما هو عمل الله حرام ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ معمل لكم طوع أهل الطلاح لإحلال ما محرّد ما هو إنّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ لما هم ما وحدوا الله ومطاوعهم مسلّك ما هو موحّد.

﴿ أُوَ﴾ للسؤال، واالوار؛ للوصل ﴿ مَن كَانَ مَيْتًا﴾ طالحاً ﴿ فَأَخْسَيْنَكُ ﴾ هداه الله وصار صالحاً ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ﴾ علماً وإسلاماً ﴿ يَمْشِي بِهِ ﴾ لمعه

والايم قيل الربي، وقيل كل معصبة ﴿إنَّ الدين يكسبونَ الإثم سيجزون بماكانوا يقترفونَ﴾ يكتسبون.

<sup>﴿</sup> ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه ﴾ أي الأكل منه ﴿ لفسق ﴾ حروح على طاعة الله ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ﴾ الكفار ﴿ ليجادلوكم ﴾ في نحليل المبتة غولهم ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم ﴿ وإن الطعتموهم ﴾ في ذلك ﴿ إنكم لمشركون ﴾ بترك دين الله إلى ديسهم

<sup>﴿</sup> أُو مِن كَانَ مِيتًا ﴾ أي كافر التحقيف والتشديد ﴿ فَأَحَمِينَاهِ ﴾ الهدى إلى الإسمان ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمشي بِهُ في الناس ﴾ علما بالحجج القاصلة بين الحق

﴿ فِي آلنّاسِ ﴾ مسالك الصلاح والسداد ﴿ كُمّن ﴾ مرء ﴿ مُثَلُهُ ﴾ حاله هام ﴿ فِي الظُّلْمَاتِ ﴾ ومراحلها ﴿ لَيْسَ ﴾ المرء ﴿ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ الطرمساء، وهو حال وهو إعلاء حال مرء طالح ما عاد عمّ طلح وما هاد والأوّل حال طالح أصلحه الله وهاد عمّا ساء والحاصل ما هم سوء حالاً ﴿ كَذَ لِكَ ﴾ كما سوّل للمسلم اسلامه ﴿ وَيُسنَ ﴾ سسوّل ﴿ لِسلّمَ المور ﴿ كَانُوا فَيَا للمصدر ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ في المصدر ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ في المصدر ﴿ كَانُوا عَمَالُونَ ﴾ أعمالهم السوء و لمسوّل هو الله

﴿ وَكُذَ اللّه ﴾ كما صررؤس، أمّ رحم كمّل أهل الآصار لمكرهم وصدهم ﴿ تَعَلَّمُ فِي كُلُّ قَرْيَةٍ ﴾ ومصر ﴿ أَكَنبِرَ ﴾ ورؤوا موحّداً ﴿ مُجْرِمِيهَا ﴾ رؤساء طلاحها معلله ﴿ لِيَمْكُرُوا ﴾ البرؤس، ﴿ فِيهَا ﴾ لما سلطوا رأس كلّ صراط رهطاً هارو رسول الله ودعوه ﴿ حراً والْكُلُّ أورد الرؤساء لما لهم علق وسمود هو دعاهم للمكر والعدول ﴿ وَ ﴿ مَمَ مَمَ وَمَا يَمْكُرُونَ ﴾ مع أحد ﴿ إِلّا يِأْتَقْسِهِمْ ﴾ لعود مكرهم لهم ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ مَا يَشْكُرُونَ ﴾ لعود المكر وسر الأمر وهو كلام مسل لوسول الله صلعم وواعد له الإسعاد.

والباطل ﴿ كمن مثله ﴾ صمه ﴿ في الظلمات ﴾ ظلمات الكفر ﴿ ليس بخارج منها ﴾ حال من فاعل الطرف ﴿ كذلك ﴾ كما زين للمؤمن إيمانه ﴿ زين للكافرين ما كانوا يعملون ﴾ ريته الشيطان أو الله نتحلبتهم وشأنهم، والآية نرلت في حمرة أو عمار وأبي جعل.

<sup>﴿</sup> وكذلك ﴾ كما جعدا عسَّاق مكة أكارها ﴿ جعلنا في كل قرية أكابر ﴾ مفعول ثال ﴿ مجرميها ﴾ أول حبياهم ﴿ ليمكروا فيها ﴾ وحص الأكار لأن الناس لهم أطوع ﴿ وما يمكرون إلا بأنفسهم ﴾ لعود وبائه عليهم ﴿ وما يشعرون ﴾ بذلك.

﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ ﴾ الرؤساء ﴿ مَايَةً ﴾ علَم لسداد رسول الله وإسلامكم ﴿ قَالُوا ﴾ صدوداً ولدداً ﴿ لَن نَّوْمِنَ ﴾ عمداً أصلاً ﴿ حَتَّىٰ نَوْتَىٰ ﴾ أعلاما وأدلاء ﴿ مِثْلَ مَا ﴾ إعلام ﴿ أُوتِى ﴾ إعطاء ﴿ رُسُلُ اللّهِ ﴾ وهو الألوك والطرس والملك ﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَائَتَهُ ﴾ وهو أعلم للمحل الصالح للألوك، وهؤلاء ما هم أهلاً لها وهم سمدوا لوسع أحو لهم وعد أموالهم وطول أعمارهم وكلها ما صلح للألوك ﴿ سَيْصِيبُ ﴾ الملأ ﴿ اللّهِينَ أَجْرَمُوا ﴾ عصوا وما أطعوا أوامر ما صلح للألوك ﴿ سَيْصِيبُ ﴾ الملأ ﴿ اللّهِينَ أَجْرَمُوا ﴾ معادا ﴿ وعَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ إصر عسر حالاً وما لا في على وعوار ﴿ عِندَ ٱللّهِ ﴾ معادا ﴿ وعَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ إصر

﴿ فَمَنَ ﴾ كُلُ أَحد ﴿ يُرِدُ ٱللَّهِ ﴾ عَطاء ﴿ أَنْ يَهْدِيَهُ ﴾ هـده ﴿ يَشْرَحُ صَدْرَهُ ﴾ روعه وروحه ﴿ لِلْإِشْلِتَمِ ﴾ طوعاً ورُوماً وصار سرّه موسّعاً ﴿ وَمَن يُرِدْ ﴾ الله طرداً وردًا ﴿ أَن يُغِيلُهُ ﴾ عدم هداه ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ﴾ روعه ﴿ ضَيْقاً ﴾

﴿ وإذا حاءتهم ﴾ أي كفار مكة ﴿ يَهُ ﴾ على صدق البي ﴿ قالوا لن نؤمن حتى إذا نوتى مثل ما أوتي رسل الله ﴾ قبل. قد أبو جهل راحمنا بنو عبد مناف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا منا ببي يوحى إبه، والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه قنزلت ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ وقرئ رسالاته ﴿ سيصيب الذين أجرموا صغار ﴾ ذل بعد كبرهم ﴿ عندالله ﴾ في القيامة ﴿ وعداب شديد بما كانوا يمكرون ﴾ بمكرهم.

﴿ فَمَن يُرِد اللّٰهِ أَنْ يَهِدِيهِ ﴾ أَنْ يَلْصَف به ﴿ يَشْرِح صَدْرَه لَلْإِسْلَامِ ﴾ أَنْ يَفْسِح قيه وينور قلبه ﴿ ومن يرد أَنْ يَضِلُه يَجْعَلُ صَدْرَه ضَيِقاً ﴾ يَمْنُعُه الطاقه حتى لا واسعاً ﴿ حَرَجاً ﴾ عسراً ما ورده الإسلام، وهو مصدر، ورؤوه مكسور الرّاء وج هو اسم ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعُدُ ﴾ رام مصعداً ﴿ فِي آلسَّمَاءِ ﴾ ووهم ما المسلك له إلاّ السماء وصار العالم مملوًا ﴿ كَذَ اللَّهُ كَمَا صَرَ ﴿ يَحْعَلُ آللَّهُ ٱلرَّجْسَ ﴾ الوسواس الركس المارد مسلطاً أو الإصر والألم والعوار معاداً أو الطرد حالاً ﴿ عَلَى ﴾ آلملاً ﴿ أَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٢٥ ﴾ حصل عدم إسلامهم وراء ماسطع لهم سداد الأمر.

﴿ وَهَذَا ﴾ الإسلام مع أحكامه ﴿ صِرَ اللَّهَ وَبُّك ﴾ مسلك وصول إلنهَك ﴿ مُسْتَقِيماً ﴾ عادلاً مسطرداً، وهو حال مؤكّد ﴿ قَدْ فَصُلْنَا ٱلْأَيَسَتِ ﴾ كلام الله المرسل وأوامر، وروادعه ﴿ لِقَوْمٍ يَذُّكّرُونَ ﴾ ﴿ ١٢٦ ﴾ لإذكار صوالح الأرهاط.

﴿ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الأرهاط ﴿ وَالْ أَلْسَلْمَ ﴾ دار الله أو در سلّمه لله عماً كدر وكره أو سلّم أهلها أحدُهم حد روح وسروراً وهو دعاء لهم وهم ركادها

ينبوعن قبول الحق فلا يدخله الإيمال ﴿حرجاً ﴾ بعتح الراء وكسرها أي شديد الضيق ﴿كَانُما يَصِعد ﴾ يتصعد وقرئ يصاعد أي يتصاعد ﴿في السماء ﴾ إذا كلف الإيمان لشدته عليه أو كأما يتصاعد وبها بوا عن الحق ﴿كَذَلْك ﴾ الجعل ﴿ يجعل الله الرجس ﴾ الخذلال وصع اللطف أو العذاب ﴿على الذين لا يؤمنون ﴾ وضع موضع عليهم تعليلا.

﴿ وهذا ﴾ البيان أو الإسلام أو التوفيق والخدلان ﴿ صراط ربك ﴾ وطريقه الذي ارتضاه والذي اقتضته حكمته ﴿ مستقيما ﴾ لا عوج له أو عادلا، حال مؤكدة عاملها معنى الإشارة ﴿ قد فصّلنا ﴾ بيا ﴿ الآيات لقوم يذكرون ﴾ يتذكرون أي يتعظّون فإتهم المتتفعون بها ﴿ لهم ﴾ للمتذكرين ﴿ دار السلام ﴾ أي السلامة أو دار الله وهي

﴿عِندُ﴾ الله ﴿رَبِّهِمْ﴾ الراحم ﴿وَهُوَ﴾ لا سواه ﴿وَلِيُّهُم﴾ وادّهم ومودودهم أو ممدّهم ومسعدهم ﴿يمَا﴾ للمصدر ﴿كَانُوا يَسْمَلُونَ﴾ ﴿١٢٧﴾ لأعمالهم الصوالح أو المراد هو وال لأمورهم وموصل لمحصول أعمالهم.

﴿ وَ اذَكر محمّد ﴿ يَوْمَ يَحْشَرُهُمْ ﴾ أهل الصلاح والطلاح ﴿ يَجْمِيعاً ﴾ كلّهم وأكلّمهم ﴿ يَسْمَعْشَرَ ٱلْجِنُ ﴾ رهط الوسوس ﴿ قَلْ ٱلْمِيْتَوَقُم ﴾ أوداء أهل ﴿ مِنْ ٱلْإِنسِ ﴾ وهم صاروا طوّاع لكم لمكركم ﴿ وَقَالَ ٱلْمِيْتَاقُهُم ﴾ أوداء أهل الوسواس ﴿ مِنْ ٱلْإِنسِ ﴾ اللاء أصعوهم وصاروا موارد وساوسهم ﴿ رَبّنا ﴾ اللهم ﴿ آسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ ﴾ و وص العود أحد حداً، أن وصول العود لولا اللهم ﴿ آسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ ﴾ و وص العود أحد حداً، أن وصول العود لولا أدم لما ذلهم أهل الوساوس للأهواء وما هو داع لها ولوهم علاه، وأمّا وصوله لرهط الوسواس لما أطاععهم أولد أدم ولماعلوهم وحصلوا مرادهم وسلكوا لمحالكهم المسهالك ﴿ وَيُسلّغُنُنَا أَخِسلنَا ﴾ الله ﴿ وَالنّارُ مَثْنُ كُسمُ ﴾ محلكم ومركدكم ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ دواماً وهو حال ﴿ إِلّا مَا ﴾ حالاً ﴿ شَاءً محلكم ومركدكم ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ دواماً وهو حال ﴿ إِلّا مَا ﴾ حالاً ﴿ شَاءً محلكم أراد الله وأمهلكم وهو عصر أمم ورودهم الساعور ﴿ إِنَّ ﴾ الله ﴿ رَبَّكُ

الجنة ﴿عند ربهم﴾ في صمانه ﴿وهو وليهم﴾ منوني أمرهم أو ناصرهم ﴿بما كانوا يعملون﴾ سبب أعمالهم أو منوليهم بحرائها ﴿ويوم يحشرهم جميعاً﴾ وقرئ بالباء ناضمار أذكر أو نقول ﴿يا معشر الجن﴾ أي الشياطين ﴿قد استكثرتم من الإنس﴾ من إغوائه أو منهم ولإغواء ﴿وقال أوليا وهم من الإنس﴾ الذين أطاعوهم ﴿وبنا استمتع بعضنا ببعض﴾ هؤلاء دلونا على النسهوات وبحن أطعناهم ﴿وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا﴾ أي القيامة فكيف يكون حالنا اليوم أقال﴾ الله لهم ﴿النار مثواكم﴾ مقامكم ﴿خالدين فيها إلا ما شاء اقد إن ربك

حَكِيمٌ ﴾ مطلّع للأسرار ﴿عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٢٨ ﴾ عالم للأعمال والأحوال.

﴿ وَكُذَ اللَّهُ كَمَا مَرَ ﴿ نُوَلِّي ﴾ أسلط ﴿ بَعْضَ ﴾ لره ط ﴿ الطُّلْكِينَ يَعْضَا ﴾ آحادهم آحاداً إطلاحاً ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ ١٢٩ ﴾ لعدولهم وطوالح

أعمالهم

﴿ يَلْمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْأَنْسِ ﴾ إعلموا وصرَحوا وهو كلام الله معهم معاداً مهدداً لهم ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ أما أرسل لكم ﴿ رُسُلٌ مِنكُمْ ﴾ كلّكم وصحّ رسل ولله آدم، وأمّ رسلهم أطهارهم وهم ملا سمعوا كلام الرسل وأوصلوه رهطهم ﴿ يَقْصُونَ ﴾ درساً ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ لاصلاحكم ﴿ ءَايَسْتِي ﴾ طروساً أرسلها الله ﴿ وَيَنذِرُ ونَكُمْ ﴾ مهولوكم ﴿ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذًا ﴾ وهو المعاد وهم ﴿ قَالُوا ﴾ حواراً لله ﴿ شَهِدْنَا ﴾ كلا ﴿ عَلَى أَنفُسِمُ ﴾ مداً وعدولاً وإصراراً ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ غَرَقْهُم ﴾ أهل الصدود ﴿ أَلْحَيْقِ أَلَدُنيا ﴾ العمر الماصل ومروا المعاد وأهملوا المدد وهو الإسلام ﴿ وَشَهِدُوا ﴾ كَنْهُم ﴿ عَلَى أَنفُسِهِم ﴾ لما سطع الأمر ولاح

حكيم عليم وكذلك تولي بعض الظالمين بعضاً ﴾ أى يقتصر بعصهم سعض، أو نكل بعضهم إلى نعصهم القيامة، أو نقرته في النار ﴿ بِما كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴾ من الشر.

<sup>﴿</sup> يَا مَعْشُرِ الْجَنِ وَالْإِنْسِ أَمْ يَأْتُكُمْ رَسَلُ مَنْكُمْ مِنْ مَجْمُوعُكُمْ وَهُمْ مِنْ الْإِنْسِ خَاصَةً كَ ﴿ يَحْرِحَ مِنْهِمَ الْنُولُو وَالْمَرْحَانُ ﴾ وقيل كل من النقلين، وقيل وسل الجن رسل الرسل إليهم، ورّوي أن لله بعث نبا إلى الحن يقال له يوسف فقتلوه وأرسل محمداً مُنْيَوْلُهُ إلى لتفيير ﴿ يقصون عليكم آياتي ويندرونكم لقاء يومكم هذا قالوا ﴾ مجببين. ﴿ شهدنا على أنفسنا ﴾ بالكفر واعترفنا باستحقاق بلعداب ﴿ وغرتهم الحياة الدنها ﴾ فكفروا ﴿ وشهدوا عملى أنفسهم العداب ﴿ وغرتهم الحياة الدنها ﴾ فكفروا ﴿ وشهدوا عملى أنفسهم

المعاد ﴿ أَنَّهُمْ كَانُوا﴾ دار الأعمال ﴿ كَسَفِرِينَ ﴾ ﴿ ١٣٠﴾ للرسل وعدلوا الإسلام، لام الله لهم لسوء دركهم ووكس روعهم لم مكرهم العمر الماصل والأمال اللواء لا دوام لها وطرحوا المعاد رساً، والأمر ﴿ فَ لِكَ ﴾ إرسال الرسل ﴿ أَنْ ﴾ للمصدر أو مطروح الإسم ﴿ لَمْ يَكُن رَبُّكَ ﴾ المنك العدل ﴿ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى ﴾ وما صح له إهلاكها وهو معلل للحكم، والحاصل صع الأمر كما ورد لعدم إهلاك إلىهك أمصارهم ﴿ يِظُلُم ﴾ صدروه وعملوه ﴿ وَ ﴾ الحل ﴿ أَهْلَهَا غَفِلُونَ ﴾ ﴿ ١٣١ ﴾ ما أرسل لهم رسول هداهم صراط السداد وعلمهم مسلك الصلاح.

﴿ وَلِكُلُ ﴾ كلّ عمّال ﴿ دَرَجَتُ ﴾ محال وموارد ومراهص ﴿ مَمَّا عَمِلُوا ﴾ أطاعوا أو عصوا ﴿ وَمَا رَبُّكُ ﴾ محدد (ص) ﴿ بِغَنْفِلِ ﴾ ساه ﴿ عَمًّا ﴾ للمصدر ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٣٢ ﴾ صوالح الأعمال وطوالحها

﴿ وَرَبُكَ أَنْفَنِي عَدَّا عَمِلُوا ﴿ وَ وَ الرَّجْمَةِ ﴾ عموماً لما أمرهم أحكام الإسلام وردعهم عمّا عصوا إكمالاً لهم وأمهلهم مع الماصر كرماً ورحماً ﴿ إِن يَشَأُ ﴾ وصلح الأمر ﴿ يُذْهِبْكُمْ ﴾ أهلككم أهل الطَلاَح والحدل ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ ﴾

أنهم كانوا كافرين﴾ في الدنيا

<sup>﴿</sup>ذَلَك﴾ أي إرسال الرسل خبر محدوف أي الأمر دلك ﴿أنَ محقفة أو مصدّرية بتقدير لام أي لأنه ﴿لم يكن ربك﴾ أي لانتفاء كونه ﴿مهلك القرى﴾ أو بدل من ذلك ﴿بظلم﴾ بسبب ظلم منها أو ظالماً ﴿وأهلها غافلون﴾ لم ينتهرا برسول ﴿ولكل﴾ من المكلفين ﴿درجات مما عملواً﴾ من جراء أعمالهم ﴿وما ربك بغافل عما يعملون﴾ فيخفى قدر جرائه، وقرئ بالتاء

<sup>﴿</sup> وربك الغني﴾ عن خلقه وإطاعتهم ﴿ ذو الرحمة ﴾ يترحم عليهم بالتكليف لبعرضهم للنفع الدائم ﴿إِنْ يَشَأْ يَذَهِبِكُم ﴾ يهلككم أيها العصاة ﴿ ويستخلف من

لكمال الطّول ﴿ مِن يَعْدِ ﴾ اهلاك ﴿ كُم مَّا يَشَاءُ ﴾ رهطاً مطاوعاً ﴿ كُمَا أَنشَا كُم ﴾ اسركم الله وصوّركم ﴿ مِن ذُرُيَّةِ قَوْمٍ ﴾ أولاد رهط ﴿ ءَا خَرِينَ ﴾ ﴿ ١٣٣ ﴾ أهلكم وأمدّكم اكراماً ورحماً لكم.

﴿إِنَّ مَا﴾ ما موصول ﴿ تُوعَدُونَ ﴾ أهل العدول معاداً أو احصاءً للأعمال ﴿ لَأَتُّم ﴾ أصلا ﴿ بِمُعْجِزِينَ ﴾ ﴿ ١٣٤ ﴾ إلـهكم هو ردَّ لكلامهم كلَّ أحد هلك لراح ولا عود له اصلاً.

﴿ قُلْ ﴾ أيهم محمد (ص) ﴿ يَفَوْمِ آَعْمَلُوا ﴾ حالاً ﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ كمال الوّكم أو حالكم ومحلكم، وهو مصدر والأمر مهدد أوعدهم الله والحاصل اعصوا وَطّاداً ﴿ إِنِّى عَامِلٌ ﴾ واطداً اسلاماً حامل لأصاركم ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ معاداً ﴿ مَن ﴾ كل أحل ﴿ تَكُونُ لَهُ ﴾ لصوالح أعماله ﴿ عَقِبَةً آلدًا رِ ﴾ صلاح المعاد والأمد المحمود في يَعُو أَكِمِل معيلك للهول ومَعْلم لسَداد العحول في الرّمط ﴿ آلفظ لِمُونَ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ أهل الصَدّ والعدول وما لهم صلاح المال.

بمدكم ما يشاء ﴾ من الحق ﴿ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ﴾ بيان لقدرته على استخلاف قوم مكان قوم ﴿إنْ ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ﴾ الله من إنيان ما وعد.

<sup>﴿</sup>قل يا قوم اعملوا على مكانتكم﴾ نمكينكم أو طريقكم أو حالتكم، وقرئ مكاناتكم وهو تهديد أي باثبتوا على كفركم كقوله ﴿اعملوا ماشتتم﴾ ﴿إني عامل﴾ على ما أنا عليه من الإسلام ومعايرتكم ﴿فسوف تعلمون من تكون له عباقبة الدار﴾ أي العاقبة الحسنى في الدار لآحرة ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾ وضع موضع الكافرين لعمومه.

﴿ وَجَعَلُوا ﴾ أهل العدول ﴿ إِلَّهِ ﴾ الواحد لأحد ﴿ وَمَا ذَرَأَ ﴾ أسر الله وأكمل ﴿ مِنَ ٱلْحَرْثِ ﴾ والمَاكر ﴿ وَ لَأَنْعَم ﴾ كالدوعر والكُراع والعُوس ﴿ نَعِيباً ﴾ سهما ولدماهم سهم ﴿ فَقَالُوا هَلَا ﴾ لسّهم ﴿ لِللهِ يِرَعْمِهِم ﴾ ووهمهم الكدر وأعدّوه لأهل العسر والوراد هو مصل وأوكس وارده ﴿ وَهَمَا ﴾ السّهم ﴿ لِشُوكَآئِنًا ﴾ له كد هو موهومهم وهو كمن وأصلح، ولو رأوا ما أعدّوا للهِ اطهر حولوه لدماهم ولو رأوا ما لدماهم أصلح طرحوه لها ودا لدماهم وهو مراد ﴿ فَمَا ﴾ سهم طهر ﴿ كَانَ ﴾ معد ومعدوداً ﴿ لِشَركاً لِهِم ﴾ السّهماء لله وهما وهما وهما رادوا ﴿ وَسَالَ السّهماء لله وهما أصلح ﴿ لِلّه ﴾ معدوم المعهود ﴿ يَعِملُ ﴾ السّهم أصلاً ﴿ إِلَى ٱللّه ﴾ كما أرادوا ﴿ وَسَاكَانَ ﴾ سهما أصلح ﴿ لِلّه ﴾ معدوم العظل ﴿ اللهِم المعهود ﴿ يَعِملُ النّه الوالهِ ها المكتم عدوداً هم العطل ﴿ الله المناهم العطل ﴿ الله المناهم الله على العطل ﴿ الله المناهم الله العطل ﴿ الله المناهم الله العطل ﴿ الله المناهم اله على العطل ﴿ الله المناهم الله على العطل ﴿ الله المناهم الله على العطل ﴿ الله المناهم الله على المناهم العطل ﴿ الله المناهم الله على العطل ﴿ الله المناهم الله على المناهم الله على المناهم الله المناهم العمل المناهم الله على المناهم المناهم المناهم العمل العماهم الهما المناهم المن

وَ كَذَالِكَ ﴾ كما سؤل لهم ما مر ﴿ زَيَّنَ ﴾ سؤل، ورُووه معلوماً ﴿ لِكُيْسٍ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ ﴾ وأداً وسحطهم لدماهم وسؤل لهم

<sup>﴿</sup> وجعلوا ﴾ أي المشركان ﴿ قه ما ذر ﴾ حلق ﴿ من الحرث ﴾ الراع ﴿ والأنعام نصيباً ﴾ حطاً يطعمونه لصيفاد و لمساكين والآلهام منه بصيباً يصرفونه إلى سديتها ﴿ فقالوا هذا قه بزعمهم وهذ بشركائنا فماكان لشركائهم فلا يصل إلى الله ﴾ إلى جهته ﴿ وماكان قه فهو يصل إلى شركائهم ﴾ كانوا إذا رأوا بصيب الله أركى بدلوه بنصيب آلهتهم، وإن رأوا نصيبها أزكى تركوه لها، وقيل إن سقط في نصيبه شيء من نصيبها لتقطوه وإن عكس تركره ﴿ ساء ما يحكمون ﴾ حكمهم هذا.

<sup>﴿</sup> وكذلك ﴾ كما ربن لهم معنهم ﴿ زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ﴾

﴿ شُرَكَا وَهُمّ أَهُلَ الإمداد لهم أو أهل الوساوس ﴿ لِيُردُوهُم ﴾ لإهلاكهم إطلاحاً ﴿ وَلِيَلْبِسُوا ﴾ أهل الوسوس ﴿ عَلَيْهِم دِينَهُم ﴾ لإعوارهم علماً وإسلاماً ﴿ وَلَوْ شَاءَ ﴾ أراد ﴿ اللّه مَا فَعَلُوه ﴾ معمل أهل العدول ما سؤل لهم، أو ما سؤل السهماء وأهل الوسوس، أو المراد كلاهما والحاصل لو أراد الله صلاحهم لعصمهم ﴿ فَلَدُرْهُم ﴾ أهس العدول ﴿ وَمَا ﴾ للمصدر أو للموصول في نَعْتَرُونَ ﴾ ﴿ ١٣٧ ﴾ دعهم محمد (ص) مع ما هم عملوه، وهو الإدّعاء العاطل والولع المصرح.

﴿ وَ هُم ﴿ قَالُوا هَنْ إِنَّ مِلْمُ مُنَاهُ مِ الْمُعَمِّلُ الله مِن نَشَاءُ وَ وَهُ وَهُ وَهُ وَ هُو مَرَامُ وَهُو مَكْسُور الحاء ﴿ لِلَّا يَطْعُمُهُمْ أَنْ أَحد ﴿ إِلَّا مَن نَشَاءُ ﴾ إطعامه وهو مطاوع دماهم وسواء ﴿ يِزَعْلِهِمْ ﴾ وَ أَنْهُم لهم ﴿ وَ ﴾ هؤلاء الأسهم ﴿ أَنْهُمُ حُرَّمَتُ ﴾ إحراماً ﴿ ظُهُورَهُا ﴾ لِليَحِملُ وَسِيراً كحوم ﴿ وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ ﴾ هؤلاء العدال ﴿ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ حال السحط وهم أوردوا اسماء دمهم

بالوأد ونحرهم للأصبام ﴿شركاؤهم﴾ من الشياطين أو السدنة، وهو فاعل زين، وقرئ بالناء للمتعول ونصب أولادهم وحرّ شركائهم وفيه تعسف ﴿ليردوهم﴾ ليهلكوهم ﴿وليلبسوا﴾ يتخلطوا ﴿عليهم دينهم﴾ أي من كنانوا عليه من دين إسمعيل، واللام للعلة إذ كان المرين اشبطان وللعاقبة إذ كان السدنة ﴿ولو شاء الله ﴿ قدرهم وما فقرون ﴾ ما فعل لمشركون أو الشركاء دلك ﴿قدرهم وما يفترون ﴾

﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ﴾ حرام ﴿ لا يطعمها إلا من نشاه ﴾ من خدم الأصنام والرجال دون النساء ﴿ بزعمهم ﴾ بلا ححة ﴿ وأنعام حرمت ظهورها ﴾ عند علا تركب كالبحائر والسوائب والحوامي ﴿ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ﴾ عند

﴿ آفْتِرَ آءً ﴾ ورلعاً وهو مصدر أو حال ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الله ﴿ سَيَجْزِيهِم ﴾ الله معاداً ﴿ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴾ ﴿ ١٣٨ ﴾ لولعهم وهو ممّا أوعدهم الله

﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الل

ذبحها ويدكرون اسم أصدمهم، أو لا يحجون عليها ﴿افتراء عليه ﴾ حان، أو ممعول له، أو مصدر لأن قالوا بمعنى فترو عنى الله نسبة دلك إليه ﴿سيجريهم بماكانوا يقترون ﴾ بسبه أو مقابله.

﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام ﴾ أجهنة البحار والسوائد ﴿ خالصة للكورنا ﴾ حلال لهم، تأثيثها بمعنى ما أي الأحنة أو تائها للمبالغة كرواية الشعر ﴿ ومحرم ﴾ ذكر للفظ ما ﴿ على أزواجنا ﴾ أي الإباث إن ولد حيا ﴿ وإن يكن ميتة فهم ﴾ الدكور والإناث ﴿ فيه شركاء سيجزيهم وصفهم ﴾ جزاء وصفهم الكذب على الله ﴿ إنه حكيم ﴾ في فعله ﴿ عليم ﴾ بحلقه.

﴿ قد خسر الذين قتلوا ﴾ بالتحفيف والتشديد ﴿ أولادهم ﴾ وبناتهم مخافة السببي والفيق والعار ﴿ سنها بنغير عسلم ﴾ لخفة عقلهم وحبهلهم

لوكس أحلامهم ﴿ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ ممّا مرّ ﴿ آفْتِرَآءٌ ﴾ وولعاً وهو حال أو مصدر ﴿ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ الحكم العدل وهم ﴿ قَدْ ضَلُوا ﴾ عمّا هو سواء الصراط ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ ﴿ ١٤٠ ﴾ ما سلكوا مسلك هداه.

﴿ وَمُوّ الله ﴿ اللَّذِي أَنشاً ﴾ أسر ﴿ جَنَّتُ ﴾ الكروم ﴿ مُعْرُوشَتِ ﴾ الكرومها العمد والسمك لحملها ﴿ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ ﴾ ما لها دعام وحواسل ﴿ وَ ﴾ أسر ﴿ النَّحْلَ ﴾ صروعاً واطواراً ﴿ وَالزَّرْعَ ﴾ كما كر السمراء وسواه ﴿ مُعْتَلِقا ﴾ صوراً وطعوماً، وهو حال ﴿ الْكُلَّة ﴾ حمل كلّ واحد ﴿ وَ ﴾ أسر ﴿ الزَّيْتُونَ وَ ﴾ أسر ﴿ الزَّمّانَ مُتَشَنِها ﴾ صورهما وطعومهما ﴿ وَغَيْرَ مُتَشَنِهِ ﴾ طعماهما ﴿ كُلُوا ﴾ أكلاً حلالاً طاهراً ﴿ وَن قَمْرِ ﴾ حمل كلّ واحد ﴿ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ طعماهما ﴿ كُلُوا ﴾ أكلاً حلالاً طاهماً ﴿ وَمَا أُولِ عَلَى الحمل ﴿ وَمَا تُوا ﴾ أعطوا لأهل العسر وما أدرك وهو أوّل حاله وعصر إطلاعه الحمل ﴿ وَمَاتُوا ﴾ أعطوا لأهل العسر ﴿ حَقَّة ﴾ الحمل كما أمركم الله واحاء ﴿ وَلا تُسْرِقُوا ﴾ وهو إعطاؤكم كله وإهمالكم أهلاً وروّوا حصاده مكسور الحاء ﴿ وَلَا تُسْرِقُوا ﴾ وهو إعطاؤكم كله وإهمالكم أهلاً وأولاداً ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله العدل ﴿ لَا يُحِبُ ﴾ الرهبط ﴿ الْمُسْرِقِينَ ﴾ ﴿ ١٤١ ﴾ أهلاً هل

﴿ وحرموا ما رزقهم الله ﴾ مما ذكر ﴿ افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا مهتدين ﴾ إلى الحق.

﴿ وهو الذي أنشأ جنات ﴾ بسانين ﴿ معروشات ﴾ مرفوعات بالدعائم أو ما ينت مي عرسه الناس معرشوه ﴿ وغير معروشات ﴾ ملقيات على الأرض أو ما ينت مي البرارى ﴿ والنخل والزرع مختلفاً أكله ﴾ ثمره وحبه في الهيئة والطعم، والضمير لكل واحد منها ﴿ والزيتون والرمان متشابها ﴾ أي بعض أفرادهما طعما ولوناً ﴿ وغير متشابه ﴾ أي بعصها ﴿ كلوا من ثمره ﴾ ثمر كل من ذلك ﴿ إذا أثمر ﴾ وإن لم يدرك يدرك ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ هذا في عير الركاة في الضعث من السنل والكف من السر ﴿ ولا تسرفوا ﴾ في التصدق ﴿ إنه لا يحب المسرفين ﴾ السنل والكف من السر ﴿ ولا تسرفوا ﴾ في التصدق ﴿ إنه لا يحب المسرفين ﴾

العدول واللُّواء هم معطوا الأموال كلُّها.

﴿ وَفَرْشا ﴾ ما له صلاح الحمل لعدم وصولها حدّ الكمال ﴿ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ وَوَفَرْشا ﴾ ما أحل الله لكم ﴿ وَلَا تَشْبِعُوا ﴾ طلاحاً ﴿ خُطُوا بِ الشّيطَنِ ﴾ وساوسه وسرطه ومسالكه وحلاً وإحرماً ﴿ إِنَّهُ ﴾ المعارد ﴿ لَكُمْ ﴾ كلّكم ﴿ عَدُولًا مُبِينً ﴾ والمعادة.

أسر ﴿ ثَمَنْنِيّةَ أَزُو ٰ ج ﴾ آحد، وهو معمول الكلواة أو حال منا هو المموصول وهو ما ﴿ مِنَ ٱلفَّانِ ﴾ صرعه، أسر ﴿ آثَنَيْنِ ﴾ للولاد وحصول الأولاد ﴿ وَ أَلْ مَنْ ﴿ وَ أَنْنَيْنِ ﴾ لحصول الأولاد ﴿ قُلُ ﴾ محمله ﴿ وَ أَسْرَ ﴿ مِنَ ٱلْمَعْرِ ﴾ صوعه ﴿ آثَنَيْنِ ﴾ لحصول الأولاد ﴿ قُلُ ﴾ محمله من المحرم وهما ﴿ وَالدَّكُونِ فِي مَمّا مِرْ ﴿ حَرَّمَ ﴾ الله ﴿ أَم اللهُ عَلَيْه ﴾ وحواه ﴿ أَرْحَامُ مَنَا مِرْ ﴿ وَمَا ﴾ لحميلاً ﴿ أَيْنَانُ مَنَا مِنْ وحواه ﴿ أَرْحَامُ وَ حَدِم الله ﴿ مَا مِن والأرحام و احدِها و حَدِم الأول، ورحم مكسور الوسط آلاً تَنْنَيْنَ ﴾ مما مر، والأرحام و احدِها و خيره مكسور الأول، ورحم مكسور الوسط

لايرضى فعلهم

﴿ ومن الأنعام ﴾ وأشأ منه ﴿ حمولة ﴾ ما يحمل الأثقال أو الكبار الصالحة للحمل ﴿ وفرشا ﴾ ما يعرش للدلح، أو يعرش ما تسبح من صوفه وتحوه، أو الصغار الدالية من الأرض كالفرش لها ﴿ كلوا مما رزتكم الله ﴾ فإنه مباح لكم ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ طرقه في لتحبيل والتحريم ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ بين العداوة.

﴿ثمانية أزواج﴾ دول من حمولة وقرشا، والروح ما معه آخر من جنسه ﴿من الضأن اثنين﴾ الكنش والمعجة، وهو بدل من ثمانية أزواج ﴿ومن المعز اثنين﴾ جمع ماعر ﴿قُلُ إِنكار على من حرم ما أحل الله ﴿آلَدُكُرِينَ ﴾ من الضأن والمعز ﴿حرم ﴾ الله ﴿أما الشتملت عليه أرحام الأنشيين ﴾ أم ما

وهو محل حصول الولد وعاؤه ﴿نَبُنُونِي﴾ اعلموا ﴿بِعلْمِ﴾ هما حرّم وأمر معلوم مسدّد لإحرامكم ﴿إِن كُنتُمْ ﴾ لسداد دعواكم ﴿صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿١٤٣ ﴾ حُكماً

حملت الإناث منهما دكراً كان أو أنثى ﴿ نبئوني بعلم﴾ بحجة بدل على أن الله حرم شيئاً من دلك ﴿إِنْ كَنتُم صِادِقِينَ ﴾ فيه، الرمهم الله بأن التحريم إن كنان للدكورة فكل ذكر جرام أو للأنوثة فكل أنثى حرام أو لاشتمال الرحم فالصنفان، فمن أين التخصيص ببعص دون بعض؟

<sup>﴿</sup> ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ألذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأثنيين كما مر ﴿ أم ﴾ بل ﴿ كنتم شهدا ﴾ حصوراً ﴿ إذ وصاكم الله بهذا ﴾ التحريم إذ لم تؤمنوا ببي فلا طريق إلى معرف إلا المشاهدة ﴿ فمن ﴾ أي لا أحد ﴿ أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ سسبة تحريم دلك إليه ﴿ ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ إلى ثوانه أو لا بلطف بهم

وَقُلِ لِهِم محمّد (ص) وَلاَ أَجِدُ الحال وَفِي مَا أُوحِي إِلَى الما وَالله الله عموما أو هو كلام الله لما حرّم كلام الرسول صلعم وعمله ما عداه، أو المراد ممّا أعدّها لدمهم كما ساعده لمحلّ طعاماً ومُحَرِّماً حرم أكله وعلى طاعم آكل ويَطْعَمُهُ أكلاً حلالاً وإلاّ أن يَكُونَ المطعوم المحرّم ومَيْتَهُ منا حرّمها الله وأو دَما مُسْفُوحاً صلح لما سأل وما حرّم دم اللحم والطحال وأو لَحْم خِنزِير ودمه وفَإِنَّه لحمه أو هو ورجس حرام ركس لأكله الركس دواماً وأو فِسْقاً هو موصول مع للحم وما ورد وسطهما معلل لا محل له وأهيل حال سحطه ولِغَيْر المحرّم أكله وغَيْر بَاغ حادل لمعسر معادل وولا عادل حدال لمعسر معادل وولا عادل حدال لمعسر معادل وولا عادل لمعسر معادل وولا عادل حدال لمعسر معادل وولا عادل حدال لمعسر معادل وولا عادل المعادم حال المحرّم أكله وغَيْر بَاغ حادل لمعسر معادل وولا عادل المعسر معادل وولا عادل المعادم حال كمال وولا عادل المحرّم حال كمال وولا عادل المحرّم حال كمال

﴿ وَعَلَيٰ ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ صاروا هوداً ﴿ حَرِّمْنَا ﴾ عصر رسولهم إصراً لهم ﴿ كُلِّ ذِي ظُقُرٍ ﴾ مما سار وطار لحمه وما سواه عموماً كالداعر والهالع

﴿ وِعلَى الذين هادوا حرمناكل ذي ظفر﴾ كل ما له إصبع كالإبل والطيور

<sup>﴿</sup> قَلَ لَا أَجِد فِيما أُوحِي إلى محرماً على طاعم يطعمه ﴾ يفيد أن لا تحريم إلا بالرحي ﴿ إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾ حيث قدر ﴿ أو قسقاً ﴾ عطف على لحم خنزير ﴿ أهل لغير الله به ﴾ ذبح على اسم الصنم وسمى فسقاً لنوعله فيه ﴿ فمن اضطر ﴾ إلى تباول شيء من ذلك ﴿ غير باغ ﴾ اللدة ﴿ ولا عاد ﴾ حد الضرورة ﴿ فإن ربك غفور ﴾ له ﴿ رحيم ﴾ به.

﴿ وَمِنَ ٱلْبَقرِ وَٱلْغَنَمِ ﴾ كلاهما ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ الهود ﴿ شَحُومَهُما ﴾ لا اللحم والدم أراد دسوم معلهما وكلاهما ﴿ إِلَّا مَا ﴾ دسماً ﴿ حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ ومنطهما ﴿ أُو ﴾ دسماً ألماه وحمله ﴿ الْحَوَايَا ﴾ الأمعاء، وورد هو معول حزم، وأو لمدلؤل الواو ﴿ أَوْ مَا ﴾ دسماً ﴿ أَخْتَلَطَ بِعَظُم ﴾ وهو دم موصول مع العصعص ومورود إلا كله منا أحل الله ﴿ وَ لِكَ ﴾ الإحرام وعدم إحلال الأطهار أو العدل ﴿ جَزَيْنَهُم ﴾ رهط الهود ﴿ بِبَغْيِهِمْ ﴾ لحدلهم وطلاحهم والحاصل أو العدل ﴿ جَزَيْنَهُم ﴾ رهط الهود ﴿ بِبَغْيِهِمْ ﴾ لحدلهم وطلاحهم والحاصل والإرسال أو حال ما وعد وأوعد وهو مؤكّد للإعلام المسطور

﴿ وَأَبِكُمْ ﴾ إلنهكم ومالككم ﴿ دُو رَحْمَةٍ وَ سُنِّمَ ﴾ للكلّ لكم ولسواكم لما أهما الله الممالكم وأميلكم حالاً ﴿ وَلَا يُوَمَّى أَصِلاً ﴿ وَاللَّهُ وَلَا يُومَّ وَاللَّهُ وَلَا يُومُ وَلَا يُومُ وَلَا يُومُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا الللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

والسباع أوكل ذي مخلب وظهر ﴿ ومن البقر والعنم حرمنا عليهم شحومهما ﴾ التروب وشحم الكلي ﴿ إلا ما حملت ظهورهما ﴾ السنملت عليها ﴿ أو ما الحوايا ﴾ أو ما اشتمل عليه الأمعاء حمع حاوية أو حاويا كماصعا وقواصع ﴿ أو ما اختلط بعظم ﴾ هو شحم الألية لاحتلاطه بالعصعص ﴿ ذلك ﴾ الحراء ﴿ جزيناهم بيغيهم ﴾ بسبب ظلمهم ﴿ وإنا لصادقون ﴾ قيما نقول.

<sup>﴿</sup> فَإِنْ كَذَبُوكِ فَقَلَ رَبِكُم ذُو رَحِمَةً وَاسْعَةً ﴾ لأهل طاعته أو لكم حيث أمهلكم ﴿ ولا يرد بأسه ﴾ عذابه ﴿ عن القوم المجرمين ﴾ إذا نرل.

﴿ سَيَقُولُ ﴾ الملا ﴿ أَلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ مع الله إلنها سواه حال علمهم ولع حله موسوء مآلهم ﴿ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ الصلاح ﴿ مَا أَشْرَكُنا ﴾ مع الله أحداً ﴿ وَ لَا عَرَفْنَ ﴾ أصلاً ﴿ مِن ﴾ مؤكّد أورد لعموم عدل ﴿ عَالِاَ وَ مَن ﴾ مؤكّد أورد لعموم الإعدام ﴿ شَيْءٍ ﴾ كحام وسواه ولولا رَوْده ما حصل أمر ممة مر وهو آمر وحاكم لكل ما صدر وردهم الله وكلم ﴿ كُذَ لِك ﴾ كما ولمك هؤلاء العدال ﴿ كُذَّ بِ ﴾ لأمم ﴿ آلَّذِينَ ﴾ مرو، ﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ لرسل وردوا ما أذوه وأصروا ﴿ حَتَّى ﴾ حلهم الإصر والحد ﴿ ذَاقُوا ﴾ وطعموا ﴿ يَأْسَنَا ﴾ وهلكوا ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ هَلْ فَحَلُ المسداد دعواكم حِنتُهُ وَيُحْرَبُوه ﴾ أمر ملدال حواكم ﴿ وَتُحْرَبُوه ﴾ أمر معلوم دال لسداد دعواكم ﴿ وَتُحْرَبُوه ﴾ أمر ألم الله والله والما ألامر الدال ح ﴿ لَنَ ﴾ ما الأمر كمه هو موهومكم ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ وَتُحْرَبُونَ ﴾ أمراً ﴿ إِلَّا الظّنَ ﴾ الأمر الموهوم ﴿ وَإِنْ ﴾ م ﴿ أَنسُمْ إِلَّا ﴾ ولما كُون ﴾ ولما كُون ﴾ ولما كُون ﴾ ولما كُون ﴾ أمراً ﴿ إلَّا الظّنَ ﴾ ولما ألموهوم ﴿ وَإِنْ ﴾ م ﴿ أَنسُمْ إِلَّا الطّنَا ﴾ ولما كُون ﴾ أمراً ﴿ إلَّا الطّنَا ﴾ ولما كُون ﴾ أمراً ﴿ إلَّا الطّنَا ﴾ ولما كُون ﴾ أمراً ﴿ إلَّا الطّنَا ﴾ ولما كُلُه وهوم ﴿ وَإِنْ ﴾ م ﴿ أَنسُمْ إِلَّا اللهُ ولما أَوْدَا ﴾ ولما كُلُه ولم المؤلِد ﴿ أَنْ الله وهوم ﴿ وَإِنْ ﴾ م ﴿ أَنسُمْ إِنْ الله وهوم ﴿ وَإِنْ الله وَالله وهوم ﴾ ﴿ أَنسُمْ إِلَّا اللهُ أَلَا اللهُ وهوم ﴾ أمراً ﴿ إِلَّا اللهُ أَلَه اللهُ أَلْهُ أَلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَه اللهُ أَلَوْ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَوْ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَّةُ اللَّهُ أَلْهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا اللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَّهُ أَلَا اللهُ أَلْهُ أَلَّا اللهُ أَلْهُ أَلَّهُ أَلَّا اللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْه

﴿قُلْ﴾ نهم لمّا عدم حالكم وعموكم ﴿قُلِلُهِ﴾ الملك العدل ﴿ أَلْحُجُهُ الْمِلْكِ الْعَدِلُ ﴿ أَلْحُجُهُ الْمِلْكِ الْكُمْ إِلاً الْمِلْكِ الْكُمْ الله وحده أو وصل موردها السد دوصح دعواه، وما لكم إلا طوع أوامر الله وروادعه وما صح ادلاؤكم معه ﴿ فَلَوْ شَاءَ﴾ أراد الله صلاحكم وهداكم ﴿ لَهَدَ كُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ ١٤٩﴾ كلّكم.

<sup>﴿</sup>سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء﴾ تعلبوا بقول المجرة والأشاعرة ﴿كذبك كذب الذين من قبلهم﴾ الحجج ﴿حتى ذاقوا بأسنا﴾ عدائنا ﴿قل هل عندكم من علم﴾ ححة توجب علما فيما زعمتم ﴿فتخرجوه لنا إن تتبعون﴾ في ذلك ﴿إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون﴾ تكذبون فيه ﴿قل فله الحجة البالغة﴾ البياة الني للعت قطع عدر المحجوج ﴿قلو شاء لهداكم أجمعير﴾ بإلحائكم إلى الإيمال، لكنه لم يشأ لمنافاته الحكمة.

وقلْ الهم رسول الله ﴿ عَلَم اصله ها لَم أو هل أم سواء لها الواحد وعدلاه ﴿ شُهَدَاءَكُم العدول ﴿ آلَٰذِينَ يَشْهَدُونَ ﴾ عدلاً ﴿ أَنَّ آللُه ﴾ الحكم العدل ﴿ حَرَّمَ هَنْذَا ﴾ ما وهموه محرّماً ﴿ فَإِن شَهِدُوا ﴾ لسداد دعواهم ﴿ فَلا تَشْهَدُ ﴾ محد (ص) ﴿ مَعَهُم ﴾ وصر صدا وعادلا منا أوردوا مصرّحاً طلاحه وولعه لا مسلماً لهم ﴿ وَلا تَشْيع ﴾ صلاً ﴿ أَهْوَاءَ ﴾ الطلاح ﴿ آلَٰذِينَ كَذَّبُوا ﴾ طلاحاً ﴿ بِنَايَتِنَا ﴾ دوال إرسالك وأعلام كمالك أورد الإسم المصرّح موردهم لإعلام ما هو داع لطوعهم الأهواء ﴿ وَ ﴾ لا أهواء الطلاح ﴿ آلَٰذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ سداداً ﴿ إِلَا شِحرَةِ ﴾ المعدد للكل هم عدوانه معادلاً وعِدلاً.

﴿ قُلْ محمد (ص) لهؤلاء الرهط ﴿ تَعَالُوا ﴾ هلموا واسمعوا ﴿ أَتُلُ ﴾ أدرس وأصرح ﴿ مَا حَرَّمَ الله والله وال

<sup>﴿</sup>قل هلم شهداءكم﴾ أحضروهم ﴿ لذين يشهدون أن الله حرم هذا قبإن شهدوا فلا تشهد معهم بالباطل ﴿ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ﴾ وصع موضع ولا تتبع أهواء الدين كذبوا بآياتنا ﴾ وصع موضع ولا تتبع أهواءهم ليدل على أن مكذب الآيات متبع هواه لا عيره ﴿ والذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ كعدة الأصمام ﴿ وهم بربهم يعدلون ﴾ يحعدون له عديلاً، وتعبد الآبة منع انتقليد ووجوب اتباع الحجة دون الهوى

<sup>﴿</sup> قل تعالوا أتل﴾ أفرأ ﴿ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بـــ ﴾ أن مفسرة، وتعليق المقسر وهو أتل نما حرم لا يمنع عطف الأوامر عليه لرحوع التحريم فيها إلى أضدادها، وإن حعل ناصة فهي منصوبة بعليكم على الإغراء أو بالدل من ما

﴿ شَيْنًا ﴾ ووحّدوه ﴿ وَ ﴾ اعلموا ﴿ بِأَنْ لِدَيْنِ ﴾ الوالد والأم ﴿ إِحْسَنا ﴾ إعطاء وإكراماً أسلكهما سلكاً وحداً لما هو أهم ولمنا صار أمر الإكرم إحراماً لطرحه أورده وسط المحارم وعدّه كأحدها ﴿ وَلاَ تَفْتُلُوا ﴾ وكأس الأرواع ﴿ أَوْلَندَكُم ﴾ وأداً ﴿ مَنْ إِمْلَنَ ﴾ هول عسر وعدم ﴿ فَخْنُ نَرْزُ قُكُم ﴾ كرما ﴿ وَإِيّاهُم ﴾ أولادكم ومصلح كلّ مملوك مولاه ﴿ وَلا تَقْرُبُوا أَلْفُو حِشَ ﴾ الأسواء كالعير وما هو داع ومصلح كلّ مملوك مولاه ﴿ وَلا تَقْرُبُوا أَلْفُو حِشَ ﴾ الأسواء كالعير وما هو داع ودمس ما عدمه إلا الله ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَلْتُفْسَ أَلِّتِي حَرَّمَ أَللَّهُ ﴾ إمالاكها ﴿ إِلّا لا معهود وم سواه مما عد ﴿ وَ لَا يُكُم ﴾ للسطور ﴿ وَصَّنكُم ﴾ الله ﴿ بِه ﴾ وأمركم عمود وم سواه مما عد ﴿ وَ لَالْكُم ﴾ للسطور ﴿ وَصَّنكُم ﴾ الله ﴿ بِه ﴾ وأمركم حرسه ﴿ لَعَلَّمُ هُ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ١٥٨ ﴾ في الله ﴿ يَهِ ﴾ وأمركم عدوه صدد الله.

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ﴾ كَنْكُم ﴿ أَمْلُو الْمُؤْمِنَ أَلْيَتِهِم ﴾ هو ولد هنك والده وم وصل هو حدّ الحلم ﴿ إِلَّا بِأَلَّتِي هِي أَخْيَنُ ﴾ أَخِينَ ﴾ أَخِينَ الْمَوْنِيَا عِلَى الحالم ﴿ إِلَّا بِأَلَّتِي هِي أَخْيَنُ ﴾ أَخِينَ ﴾ أَخِينَ الْمَوْنِيَا عِلَى الحالم الله واكماله ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ﴾ الولد ﴿ أَشُدُّهُ ﴾ حدٌ حلمه ﴿ وَأَوْقُوا ﴾ كملوا ﴿ أَلْكَيْلَ ﴾ الصواع والأمداد

على ربادة لا أو مجرور بلام مقدرة ﴿شيئ﴾ معمول أو مصدر ﴿وبالوالدين﴾ وأحسنوا بهما ﴿إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾ من خشية فقر ﴿نبحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا القواحش﴾ الكبائر أو الزبى ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾ علاتينها وسرها كقوله طاهر الإثم وباضه ﴿ولا تقتلوا النفس التي حبرم الله إلا بالحق﴾ كالقود وحد المحصن والمرتد ﴿ ذلكم ﴾ المذكور ﴿ وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾ ما وصاكم ولا تضيعونه.

﴿ ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي ﴾ بالحصلة التي ﴿ هي أحسن ﴾ ما يفعل بماله كحفظه وتنمينه ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ فوته ويصير عالعا رشيداً ﴿ وأوفوا الكيل ﴿ وَ الْعِيزَانَ ﴾ كما أمر ﴿ إِنْ الْقِسْطِ ﴾ السواء والعدل ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْساً إِلّا وَسُعَهَا ﴾ وطولها وهو الصلاح لها وماوراء لوسع معجو ما أمر أداؤه ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ ﴾ كلاماً لإعلاء الأمر حال الحكم وعدله ﴿ فَاعْدِلُوا ﴾ سداداً واحكموا مساعداً لأمر الله وحكمه ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ ذا المرء لمحكوم له أو علاه ﴿ فَا قُونَهِ ﴾ لكم كالأعمام والأصهار والأولاد وكل هل الأرحام ﴿ وَيِعَهْدِ آللَهِ ﴾ أمره وحكمه أو العهد الأول ﴿ أَوْفُوا ﴾ كمّلوا و دوا ودعوا كسره واطرحوا الألس ﴿ وَ لَكُمْ هُ لَعَلَّمُ مُ الله ﴿ إِنْ عَمْدُم وحَكَمَ مُ الله ﴿ إِنْ عَمْدُم وحَكَمَ مُ الله عَلَيْ الله عَمْدُ وَ وَعَمَا مَا الْوَلَ الْمُ الله عَلَيْ الله ﴿ إِنْ فَوْلَ وَ عَمْدُمُ وَحَكَمَكُم ﴿ لَعَلَّكُمْ الله عَلَيْ وَعَمْدُمُ وحَكَمَتُكُم ﴿ لَعَلَّكُمْ الله عَلَيْ وعَمْدَكُم وحَكَمَتُكُم ﴿ لَعَلَّكُمْ الله عَلَيْ وَالْمُولَ وَ الْعَلَيْ وَالْعَلْمُ الله وَ إِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَأَنَّ ﴾ معلَل ﴿ مَنْذَا ﴾ المعلول المعلوم أمراً ورَدَّعا وإحلالاً وإحراماً ﴿ صِرَ طِسى ﴾ لا معلل ﴿ مَنْذَا ﴾ المعلول المعلوم أمراً ورَدَّعا وإحلالاً وإحراماً ﴿ صِرَ طِسى ﴾ المسلك الموصل ﴿ مُشتَقِيماً ﴾ سواء عدلاً رهو حال ﴿ فَاتَبِعُوهُ ﴾ اسلكوه سواء وطوعوه عدلاً ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا ٱلسَّبُلُ ﴾ مسالك الهود وسواها ﴿ فَتَفَرِقَ ﴾ الصرط ﴿ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ صراط الله ومسلك وصوله ﴿ ذَ لِكُمْ ﴾ كل ما مر ﴿ وَصَّنَكُم بِهِ ﴾ أمركم الله وأعلمكم ﴿ فَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ ﴿ ١٥٣ ﴾ المحارم.

والميزان بالقسط بالعدل ﴿ لا تكلف نفساً إلا وسعها ﴾ إلا ما يسعها ﴿ وإذَا قلتم ﴾ في حكم وبحوه ﴿ فأعدلوا ﴾ فيه ﴿ ولوكان ﴾ المقول له أو عليه ﴿ ذا قربي ﴾ قاربة ﴿ وبعهد الله ﴾ ما عهد إلبكم مما أوحمه عليكم ﴿ أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ﴾ تتعظون.

﴿ وأن هذا ﴾ المذكور في السورة من بنان الدين ﴿ صراطي مستقيماً ﴾ حال ﴿ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ﴾ العلرق المحتلفة ﴿ فتفرق ﴾ تتقوق أي تميل ﴿ بكم عن سبيله ﴾ دينه ﴿ ذالكم ﴾ الاثباع ﴿ وصاكم به لعلكم تتقول ﴾ الصلال عن الحق.

﴿ ثُمَّ اعلمكم واذكر ﴿ عَاتَيْنَا ﴾ إرسالاً ﴿ مُوسَى أَلْكِتُنبَ ﴾ المرسل المكرّم ﴿ تَمَاماً ﴾ كمالاً وإكمالاً للآلاء وهو حال أو مصدر ﴿ عَلَى ﴾ الرسول اسو المطاوع ﴿ أَلَٰذِى أَحْسَنَ ﴾ إعلامه و وصل كلّ ما أسر له أراد رسول الهود أو سمع وأطاع أوامره وأحكمه، ورووه محمولاً لمطروح وهو «هو» ﴿ وَتَفْعِيلاً لِكُلّ شَيْءٍ ﴾ صلح له عدًا وسطوع وهو مصدر أو حال ﴿ وَهُدَى ﴾ مسلكاً عدلاً ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ عطاء وكرم للهود ﴿ لَعَلَهُم ﴾ الهود ﴿ بِلِقاء ﴾ الله ﴿ رَبِّهِمْ ﴾ معاداً للعدل ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾ سداداً وصلاحاً.

﴿ وَهَا أَنْ كُلُم الله المرسل بمحمّد رسول الله (ص) ﴿ كِتُلُبُ طُرس مرسوم محمود ﴿ أَنْزَلْنَهُ ﴾ إرسالاً سداً ﴿ مُبَارَكُ ﴾ مسعود كامل الصلاح وآمر العود ﴿ فَا تَبِعُوهُ ﴾ طاوعوه علم وهمألاً ﴿ وَ آتَهُوا ﴾ عدم وآمه ودعوا ما سواه ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ﴿ ١٥٥ ﴾ للكماليطوعكم.

كُرِه ﴿ أَن تُقُولُوا ﴾ معاداً عَلَىٰ طَآئِفَتْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ وهما الهود ورهط ﴿ أَنزِلَ ﴾ أرسل ﴿ آلْكِتُنْتِ ﴾ إلا ﴿ عَلَىٰ طَآئِفَتْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ وهما الهود ورهط روح الله ﴿ وَإِن ﴾ مطروح الإسم كم دل للام ﴿ كُنَّا ﴾ دار الأعمال ﴿ عَن وراسَتِهِمْ ﴾ درس طروسهم وأداء كلامهم ودرك مرادهم ﴿ لَغَنْفِلِينَ ﴾ ﴿ ١٥٦ ﴾ لا علم لدواله مدلوله والكلام لأهل أمّ الرحم.

<sup>﴿</sup>ثم آتينا موسى الكتاب تماماً ﴾ لسعمة معمول له ﴿على الذي أحسن ﴾ بالهيام به أو بنبليعه وهو موسى ﴿وتفصيلا ﴾ بياما ﴿لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم ﴾ أي أمة موسى ﴿بلقاء ربهم يؤمنون ﴾ أي بالبعث

<sup>﴿</sup> وهذا ﴾ الفرآن ﴿ كتاب أنزلناه مبارك ﴾ كثير الخير ﴿ فاتبعوه ﴾ اعملوا بما فيه ﴿ واتقوا ﴾ محالفته ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ باتباعه ﴿ أن تقولوا ﴾ أي أنزلنا كراهة أن

﴿ أَوْ تَقُولُوا ﴾ والمراد أرسل كلام الله كرها لكلامكم وهو ﴿ لَوْ أَنْا أَمْزِلَ ﴾ أرسل ﴿ عَلَيْنَا آلْكِتُلُ ﴾ كماأرسل للهود ورهط روح الله ﴿ لَكُنّا آهْدَىٰ ﴾ أسد سلوكا وأصلح طوعاً وأسلم إسلاماً ﴿ مِنْهُمْ ﴾ كنهم إذعاء لكمال العلم والحرس وسداد اللدل ولو صحّ كلامكم وسد وعدكم ودعواكم ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم ﴾ لإصلاحكم ﴿ بَيْنَةٌ ﴾ عدل ساطع ودال حسم محكم وهو كلام الله ﴿ مِسْ وَيُكُمْ ﴾ مساعداً لكلامكم ﴿ وَهُدى ﴾ مسلك صناح ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ لمطاوعه ﴿ فَمَنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَظْلَمُ ﴾ أحدل ﴿ مِمْن كَذَّبَ بِنَايَنْتِ ٱللَّهِ ﴾ دوال أواسره وأحكامه لمه علم سدادها ﴿ وَصَدَف ﴾ صد وعدل ﴿ عَنْ عَايَتِنَا ﴾ السواطع ودك مدلولها وسداد إرسالها ﴿ شَوْءَ ٱلْعَلَاكِ ﴾ أطلح الآصر وأعسر لآلام مع درك مدلولها وسداد إرسالها ﴿ شَوْءَ ٱلْعَلَاكِ ﴾ أطلح الآصر وأعسر لآلام علمهم.

﴿ هُلَّ يُنظُّرُونَ ﴾ أهل أمّ الرحم أرد عدم رصدهم لم مرّوا لإرسال الرسول وما معه ﴿ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ﴾ حال ورودهم ﴿ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ ﴾ أملاك السام أو

تقولوا ﴿إِنَّمَا أَنْوَلُ الْكَتَابِ عَلَى طَائَفَتِينَ مِن قَبِلْنَا﴾ اليهود والسصاري ﴿وَإِنْ﴾ مَخْفَفَة ﴿كناعن دراستهم﴾ تلاونهم ﴿لغافلين﴾ أي لا نعرف مثلها، واللام فارقة، ﴿أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ﴾ للكائنا ﴿فقد جاءكم بيئة ﴾ حجة واضحه بلسانكم ﴿من ربكم وهدى ورحمة ﴾ لمن اتنعها ﴿فمن ﴾ أي لا أحد ﴿أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف ﴾ صدّ أو أعرض ﴿عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ﴾ شدته ﴿بماكانوا يصدفون ﴾ بصدفهم، أو هل ينظرون ﴾ ما ينتطركهار مكة ﴿إلا أن تأتيهم الملائكة ﴾ لتوفيهم أو

الإصر أو المعاد ﴿ أَوْ يَأْتِي بَعْضَ عَايَتِ ﴾ الله ﴿ رَبُّك ﴾ أعلام المعاد كالطنوع الإصر أو المعاد ﴿ أَوْ يَأْتِي بَعْضَ عَايَتِ ﴾ الله ﴿ رَبُّك ﴾ أعلام المعاد كالطنوع محل الدلوك وما سواه ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَايَتِ ﴾ الله ﴿ رَبُّك ﴾ صدد المعاد لإعلاء أحواله وأعواله ﴿ لا يَنفَعُ تَقْسا ﴾ أحداً ﴿ إِسمَنْهَا ﴾ وإسلامها أصلاً كاسلام مرء حال ما أحم له السم وصر الأمر محسوساً له كما هو ﴿ لَمْ تَكُنْ عَامَنَتُ مِن قَبْلُ ﴾ أمام حلولها السام أو ورودها الإصر والأصر إدراك الإسلام والعمل الصالح أول الأمر وأمام ورود انسام لا أمد الدهر وحال سطوع أهوال المعد، والإسلام ح مردود ﴿ أَوْ ﴾ ما ﴿ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهُا خَيْرا ﴾ هوداً وصراحاً أو طوع كاملاً ﴿ قُلْ الله محمد (ص) ﴿ آنتَظِرُوا ﴾ ارصدوا ورود أحد هؤلاء الأمور ﴿ إِنَّا ﴾ ممكم ﴿ مُنتَظِرُونَ ﴾ ﴿ مُنتَظِرُونَ ﴾ واصدو أحده الله ورود أحد هؤلاء الأمور ﴿ إِنَّا ﴾ ممكم ﴿ مُنتَظِرُونَ ﴾ ﴿ الله وراصدو أحده المواد أحده الله وراسلام أله محمد الله وراسلام أله ورود أحده الله وراسلام أله ورود أحده الأمور ﴿ إِنَّا ﴾ ممكم ﴿ مُنتَظِرُونَ ﴾ ﴿ الله الله واصدو أحده الله واصدو أحده الله ورود أحده الله ورود أحده الله والمور ﴿ إِنَّا ﴾ ممكم ﴿ مُنتَظِرُونَ ﴾ ﴿ الله والله والله والمدور أوله الله والله والله

﴿إِنَّ الْمَاذُ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ أَمِمَ الأَمْمِ الأَمْمِ الأَلْمِ وَمَا وَطَدُوا كَالْهُودُ وَرَمُطُ وَمَا وَاللَّمُ وَمَا وَطَدُوا السَالِمُ وَمَا وَطَدُوا السَّلَمُ وَطَرِحُوهُ ﴿ وَكَانُوا ﴾ صروا ﴿ شِيَعا ﴾ أره طاوع المرحوم ﴿ وَكَانُوا ﴾ صروا ﴿ شِيعا ﴾ أره طاوع المرهم ﴿ فِي شَيْمٍ ﴾ أمر المرهم ﴿ فِي شَيْمٍ ﴾ أمر

العداب، وقرئ بالياء ﴿أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أي أشراط الساعة كطنوع الشمس من معربها وعبره ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك عسهم المنافئة أنه العذاب في الديا ﴿لا ينفع نفسا إيمانها ﴾ لزوال التكليف ﴿ لم تكن آمنت من قبل صفة نفسا ﴿أو لم تكن ﴿كسبت في ايمانها خيراً ﴾ طاعة ﴿قل انتظروا ﴾ إنبان أحد الثلاثة ﴿إنامنتظرون ﴾ دلك

﴿إِنْ الدِّينَ فَرُقُوا دِينِهِم ﴾ احتنفوا فيه فأمنوا ببعض وكفروا ببعض ﴿وكانوا شيعا﴾ فرقاكل فرقة تشيع إماماً ﴿لست منهم في شي٠﴾ أي من السؤال عن لك عملك ولهم أعمالهم، ورد هو ردع له عمّ ماصع معهم أرسل أوّل الإسلام وصار محوّلاً لأمر العماس ﴿إِنَّمَا ﴾ ما ﴿أَمْرُهُمْ ﴾ إلا لموكّل ﴿إِلَى ٱللَّهِ ﴾ لو أراد أولمهم ولو أراد أعطاهم الهود ﴿ ثُمَّ يُنَبُّهُم ﴾ معاداً ﴿ بِمَا ﴾ عمل ﴿ كَانُوا ﴾ دواماً ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ١٥٩ ﴾ مدد أعمارهم.

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ﴾ كُلُّ أحد عمل أحد أعمال الصلاح ﴿ فَلَهُ ﴾ للعامل ﴿ عَشْرٌ ﴾ صوالح ﴿ فَلُهُ ﴾ للعامل وعد الله وهو مصل ما وعد الله والموعود له لا إحصاء له أو المرادعد لاء لله لا العدد ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّبِنَةِ ﴾ كُلُّ عامل عمل أحد أعمال الطلاح ﴿ فَلَا يُجْزَى ﴾ العامل ﴿ إِلَّا مِثْلُهَا ﴾ الواحد عامل عمر أحد أعمال الطلاح ﴿ فَلَا يُجْزَى ﴾ العامل ﴿ إِلَّا مِثْلُهَا ﴾ الواحد للواحد كما هو العدل ﴿ وَهُمْ ﴾ أهل صوالح الأعمال وطوالحها ﴿ لا يَظْلُمُونَ ﴾ ﴿ ١٦٠ ﴾ وكما للآلاء لواضعوا في الماضور لوعموا.

وقل ورل وإلى الله محمد (ص) وإنَّنِي هَذَ نِي الله ورَبِّي ودل وإلى مبر ط مُستَقِيم مسلك سواء لَمَّ أوَّخَه وأعلم الإدلاء وراه ودينا إعلاء عما هو محل الصراط، أو معمول لعامل مطروح هومدلول المسطور وقيماً سادًا كامل سداد وهو مصدر لمدلول المدح أصله مع الواو أعل لإعلال عامله

تفرقهم أو من عقابهم أو نهى عن قتالهم، وسبح بآيه السيف ﴿إِنَّمَا أَمْرِهُم إِلَى اللهِ ﴾ في مجاراتهم ﴿ ثم ينبئهم بماكانوا يفعلون ﴾ بالمحاراة.

ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ فضلا ورفع أمثالها صفة لعشر ﴿ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله ﴾ أي جراء عدلا منه تعالى ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ نقص ثواب وزيادة عقاب ﴿ قل إنني هدائي دبي إلى صراط مستقيم دينا ﴾ بدل مرمحل صراط أي هدائي صراطا ﴿ قيما ﴾ فيعل من قام كسيد من

﴿ مِلَّةً إِبْرٌ هِيمَ ﴾ الرسول، أصله لاملال وهو الإملاء وهو المرسوم المسموع ﴿ حَنِيفًا ﴾ عادلاً عمًا ودوهو حال ﴿ وَما كَانَ من ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ ١٦١ ﴾ أهل العدول وهو الموحّد المرسل والله رهط الحمس.

وقُلْ الهم وإنَّ صَلَاتِي المأمور أداؤه ووتُسكي -أعمال الحرم كلها وومَحْيَاي العمر كلها وومَعْانِي الإسلام الواطد والعمل الصلح كلها وومَعْانِي الإسلام الواطد والعمل الصلح لما أدرك السم صرحاً ولِلَّهِ الواحد الأحد ورَبُّ الْعَلَمِينَ و ١٦٢ مالكهم. ولا شريك ومساهم ولَه الأمر م ووبِذ لِك الصرح أو الكلام وأمرت والكل أمر الله ووأنا أول المشلِمِينَ و ١٦٣ واسلام الرسل كلهم صدر اسلام أممهم.

وقُلُ لهم لسؤال مداوله الرد وأغَيْر الله عامله وأبسغي أورده أولاً عمّا هو عامله إعلاماً لما هو أهبتم والمدلول أروم سواه وربساً في أنه لأطاوعه وهو محال وق الحال وهو أنه ورب المدلول أرب مالك وكل شَيء لا سواه وما عده مأسوره، وهو حوار أنهم عمّا هعوه صلعم لطوع مآلهم ودماهم وولاً تكسِبُ كُسلٌ نسفس إصداد ولم سوءه

سد، وقرئ بكسرالهاف وفتح الباء محمد كالقيام وصف به مبالعة ﴿ ملة إبراهيم ﴾ عطف بيان الديا ﴿ حنيفاً ﴾ حال من إبراهيم ﴿ وما كان من المشركين قبل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ﴾ عددتي أو قرباني وحياتي وموتي أو ما آتيه في حياتي وأموت عله من الإيمان ﴿ قه ربّ العالمين لا شريك له ﴾ لا أشرك فيها فيره ﴿ وبدلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ لأنه أول من أحاب في قالذر او من هذه الأمة.

﴿قُلُ أَغْيِرِ اللهِ أَبغي رَبا﴾ أطلب غيره إلها ﴿ وهو رَب كُلُ شيء ﴾ فكلما ما سواهموبوب لا يصلح للربوبية ﴿ ولا تكسب كُلُ نفس إلا عليها ﴾ فلا تنفعني إن

﴿ وَلاَ تَزِرُ ﴾ حملاً ﴿ وَازِرَةً وِزُرَ أُخْرَىٰ ﴾ لكن ُحد حمل إصره وعمله لا إصر مرء سواه ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ ﴾ الله ﴿ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ ﴾ معادكم ومآلكم ﴿ فَيَنَبُّنُكُم ﴾ الله أمد الأمر ﴿ بِمَا ﴾ أمر ﴿ كُنتُمْ ﴾ دار الأعمال ﴿ فِيهِ ﴾ سداده ﴿ تَخْتَلِقُونَ ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾

وهو الإسلام ومراسمه.

وَهُوَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الدي جَعَلَكُمْ ولد آدم و خَلَيْفَ اللَّرْضِ ملوكها حكمهم الله للمصالح والحكم (وَرَفَعَ) لله (بَعْفَكُمْ اَحادكم (فَوْقَ يَعْضِ اَحاد حكماً وعدلاً وكرماً وعطء (دَرَجَلتٍ) مراهص ومصاعدكما هو الصلاح (لِسَيْلُوكُمْ ) رادعمل لمحصص (فِسى مَا ) علو ومال الصلاح (لِسَيْلُوكُمْ ) رادعمل المحصص (فِسى مَا ) علو ومال (مَا تَكُمْ ) اعطاكم لإعلاء حل مطاوع وعص حامد وطارح حمد (إنَّ رَبَّك ) العدل با محمد (سَرِيعُ الْعِقَابِ ) لكن عصاء وم حمد الاءه لو أراده (وَإِنَّهُ ) الله (لَعْفُورٌ ) محاء لاصار أهل الإسلام وحُمَّاكُم الآلاء (رَّحِيمٌ ) (١٦٥ ) كامل الرحم لهم.

أشركت به اشراككم ﴿ولا ترر وازرة﴾ لا تحمل سمس آثمة ﴿وزر﴾ نهس ﴿أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بماكنتم فيه تختلفون﴾ بتمير الحق من الباطل.

﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ بحنف بعضكم بعصاً أو خلفاء الأمم السالفة ﴿ ورقع بعضكم فوق بعض درجات ﴾ بالشرف والمال ﴿ ليبلوكم ﴾ ليختبركم ﴿ فيما آتاكم ﴾ من دلك ﴿ إن ربك سريع العقاب ﴾ فاحدروه ﴿ وانه لغفور ﴾ للمؤمنين ﴿ رحيم ﴾ بهم.







## سورة الأعراف

موردها أمَّ الرحم ومحصول أصول مدلولها مدح كلام الله المرسل لرسول الله صلعم، وما سلاَّه الله عمَّا ولُّعه أهل العدول، وإعلام إحصاء الأعمال معاداً وأسر آدم وحوّاء، وسنمود المنارد الموسوس المنظرود أمّا ركبع لأدم ووسواسه لهما لأكل السمراء وما هذَّد الله لولد أدم عمًّا "طاعوا المارد وسمعوا وسواسه، والردُّ لأهل الولع والسمود وإحرام الرَّصار سرّاً وحسًّ وإصر الساعور لأهل العدول، وإعلام معلم وسط أهل دارٍ السلام وأهل الساعور وأملهم العود لدار الأعمال، وأحوال "طول الرسلُّ عمراً، وأخوال هود الرسول، وهلاك رهط عاد، وأحوال صالح وادمار رهطه، وأحو ل لوط الرسول وحوار رهطه، وأحوال رسول الهود مع ملك مصر وسخاره وموعده لإعطاء الطرس وعوده مع رهطه وحرده مع رسول هو ردؤه، وأحوال محمّد رسبول لله صبيعم، ورهبط داود الرسول ولوم علماء أهل الطرس، وإعلام عهد الله أوَّلاً مع أولاد آدم وهـولهم لإحمام المعاد وإسرار العلوم وأحوال أدم مع حوّاء أوّل الأمر، ولوم أهل العدول ودماهم وأمر الرسول صلعم لمكارم لإملاء مع أهل العالم والأمر لسماع كلام الله، وإعلام هكوع الملك وطوعهم لله.

## يسم ألله ألرنتن ألرجيم

﴿الْمَصَ ﴾ ﴿ ١﴾ سرّ الله مع رسوله كما هو المصدّر للسور أو المصوّر. هو ﴿كِتَبُ أَو محمول له معمد والمراد هو كلام الله ﴿أَنْوِلَ ﴾ أرسل ﴿إِلَيْكَ ﴾ الكلام مع رسول الله ﴿فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ ﴾ محمد (ص) ﴿حَرَجٌ ﴾ روع عمّا ولُعث الأعداء أو روع بعدم أداء أوامره وأحكامه لعسرها أو إعوار ﴿مَنْهُ ﴾ لعدول الحمس وعدم سماعهم أرسل لك ﴿لِتُنْدِرَ بِهِ ﴾ لهولك ﴿وَذِجْرَى ﴾ لإعلامك أو هو معمول لعامل طرح، أو محمول لدهوه المطروح ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ مل الإسلام.

﴿سوره الأعراف مائنا، وست آيات مكية إلا ثمان آيات من﴾ ﴿ واسألهم عن القرية \_إلى قوله \_وإذ نتقد﴾

## بسم الله الرحيين الرحيم

﴿ اَلْمُصِ ﴾ روي معناه أنه الله المقتدر الصادق ﴿ كتابٍ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف أو المص ﴿ أَنْزِلَ إِلَيْكُ فَلا يكن في صدرك حبرج مبته ﴾ ضيق من تبليغه أو شك ﴿ لَتَنَذَر بِه ﴾ متعلق بأبرل ﴿ وَذَكرى للمؤمنين ﴾ عطف على كتاب أو محل لشذر.

﴿ أَنْدِلُ ﴾ أُرسِلَ ﴿ إِلَيْكُم ﴾ واعملوا ﴿ مَا ﴾ كلاماً ﴿ أُنزِلَ ﴾ أُرسِلَ ﴿ إِلَيْكُم ﴾ وُلد آدم ﴿ مِن رَّبِكُم ﴾ لهداكم وهو كلامُ الله وكلام رسوله صلعم لمنا هو مرسل سراً كما دل كلام الله ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا طلاحاً ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ الله أو ما أَرْسَلَ ﴿ أَوْلِيَا ءَ ﴾ هم دماكم وأهواءكم ﴿ فَلِيلًا ﴾ إذكاراً ماصلاً أو عصراً ماصلاً ﴿ مَا ﴾ مؤكّداً للموصول ﴿ نَذَكُرُونَ ﴾ ﴿ وَلا دُكار واحد.

﴿ وَكُم محكوم ﴿ مَن قَرْيَة ﴾ إعلام لمدلول المحكوم والمحمول ﴿ أَهْلَكُنْهَا ﴾ حلول إهلاك أهلها ﴿ فَجَاءَهَا ﴾ ورد أهلها ﴿ بَأْسُنَا ﴾ الإصر والحدّ والدرك ﴿ يَبُننا ﴾ مصدر حلّ محل الحال، والمراد ركّاداً سمرا كرهط لوط وهم أهلكوا سحراً أو ﴿ أَوْ ﴾ الحال ﴿ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ ﴿ ٤ ﴾

ركّاد حال وصول أكمل السعود وسط الساماء كرهط رسول هنو صهر رسول الهود وهو الركود ولو مع السِهاد ﴿ فَعَا كِانَ الصلا ﴿ دَعُقُ هُمُ كلامهم ودعاؤهم ﴿ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا ﴾ حال حاولهم الإصر وورودهم الدرك ﴿ إِلّا وَعَالُوا ﴾ إلا كلامهم ﴿ إِنَّهَ اللهِ طَارًا ﴿ كُنًّا ﴾ دواماً ﴿ ظَلْمِينَ ﴾ ﴿ ٥ ﴾

<sup>﴿</sup>اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم﴾ من القرآن والسنة ﴿ولا تتبعوا من دونه﴾
ولا تتخذوا غير الله ﴿أُولِياء﴾ تطيعونهم في معصيته تعالى ﴿قليلاً ما تذكرون﴾
أي تذكراً قليلاً تتذكرون.

<sup>﴿</sup> وكم من قرية ﴾ أي أهلها ﴿ أهلكناها ﴾ أردنا إهلاكها أو خذلناها ﴿ فجاءها بأسنا ﴾ عذا منا ﴿ بياتاً ﴾ حال كومهم بائنين ﴿ أو هم قائلون ﴾ عطف عبه وحدقت واو الحال استثقالاً، والقبلولة استراحة نصف البهار، وحص الوقتان مبالغة في غفلتهم، ولأن مجيء العذاب فيهما أفيض ﴿ فما كان دعواهم ﴾ دعاؤهم ﴿ إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إناكنا ظالمين ﴾ إلا إقرارهم بظلمهم

أهل سوء ومعاص.

﴿ فَلَنَسْئَلَنَ ﴾ مآلاً الأمم ﴿ آلَٰدِينَ أَرْسِلَ ﴾ الرسل ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ هؤلاء الأمم عمّا طاوعو، لرسل وعمنوا أو،مرهم ﴿ وَلَنَسْئَلَنَ ﴾ الملا ﴿ آلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ الرسل عمّا أمروا الأمم وعمّا حووروا، والسؤال لللوم والردع لا لروم العلم لما أحاط علمه الكلّ.

﴿ فَلَنَقُصَّنَ ﴾ أحكوا ﴿ عَلَيْهِم ﴾ الرسل والأمم ﴿ بِعِلْمٍ ﴾ أحاط أحوالهم وأسرارهم ﴿ وَمَا كُنَّا غَالِبِينَ ﴾ ﴿ ٧﴾ عمّا عملوا.

﴿ وَٱلْوَزْنُ ﴾ للأعمال الصوالح والطوالح أو الحكم العادل وهو محكوم محموله ﴿ يَوْمَئِدُ ﴾ المعاد الموعود بسؤال الرسل وأسمهم ﴿ ٱلْحَقَّ ﴾ العدل السواء ﴿ فَمَن تُقُلَتُ مَو زِينَهُ ﴾ أعماله لصوالح أو محالها ﴿ فَأُولَسُئِكَ هُمُ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ أولوا لوصِلُول ودرك لمرام، وهم كممّل أهلل الإسلام.

﴿ فلنسئلن الذين أرسل إليهم ﴾ أي الأمم عن إحابتهم الرسل ﴿ ولنسألن المرسلين ﴾ عن تأدية ما حملوا من برسلة ﴿ فلتقصن عليهم ﴾ على الرسل والمرسل إليهم أحوالهم ﴿ يعلم ﴾ عالمين بها أو يمعلومت منها ﴿ وما كنا غائبين ﴾ عنها فتخفى علينا

﴿ والوزن ﴾ أي القصاء أو العدل أو ورن الأعمال لعد تجسيمها أو صحائمها بميزان له لسان وكفتان يراه الحلق عهاراً للعدل وقطعا للعدر ﴿ يومثني خبر الورب أي يوم السؤال ﴿ الحق ﴾ العدل صفة الوزب ﴿ قمن ثقلت موازيته ﴾ حسناته أو ميزانها حمع موزول أو ميزن، وحمع باعتبار تعدد الحسنات أو تعدد الميزان للعقائد والأعمال والأخلاق ﴿ فأولئك هم المقلحون ﴾ الفائزول بالثواب . ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ ﴾ لمّا لا صوائح له وهم رهط لا إسلام لهم ولا حاصل لعملهم ولا إصر لما أصدروا ﴿فَأُولَــئِكَ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم ﴾ وأحلوها الدرك ﴿ بِمَا كَانُوا ﴾ دراماً ﴿ بِثَا يَتِنَا ﴾ دوال السداد وأعلام الصلاح ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ وَ لَما مروه وصَدُوا عمّا أمروا وما طاوعوا.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنْكُمْ ﴾ والدكم آدم و صلحال حد، لا مصوراً ﴿ تُسمَّ صَوَّرْ فَنْكُمْ ﴾ وصار مصوراً مكملاً أكرم الصور ﴿ ثُمَّ قُلْنَا ﴾ لإكرامه وإعلاء حله ﴿ لِلْمَلْئِكَةِ ﴾ كلّهم ﴿ أَسْجُدُوا لِأَدْمَ ﴾ طَوَعاً وأمراً ﴿ فَسَجَدُوا ﴾ طراً وأطاعوا مر الله وسمعوا حكمه ﴿ إِلّا إِبْلِيسٌ ﴾ وهو صد وسمد وما أطاع أمره ﴿ لَمْ الله وسمعوا حكمه ﴿ إِلّا إِبْلِيسٌ ﴾ وهو صد وسمد وما أطاع أمره ﴿ لَمْ يَكُن ﴾ المارد المطرود ﴿ مَنَ ﴾ الملا ﴿ السّجِدِينَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ لآدم.

<sup>﴿</sup> ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ﴾ لتعريضها للعقاب ﴿ بما كانوا بآياتنا يظلمون ﴾ يكذلون.

<sup>﴿</sup> ولقد مكناكم في الأرض ﴾ مي نتصرف فيه ﴿ وجعلنا لكم فيها معايش ﴾ أسباب تعبشون بهاجمع معبشة ﴿ قليلا ما تشكرون ﴾ على دلك ﴿ ولقد خلقناكم ﴾ أسأن كم أو أباكم آدم غير مصور ﴿ ثم صورناكم ﴾ أفضد على مواد خلقكم هذه الصورة ﴿ ثم قلنا ﴾ بعد حبق آدم وتصويره ﴿ للملائكة اسجدوا لآدم ﴾ تكرمة له ﴿ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا

المراد ما أكرهك لطرح الأمر ولعدم الطوع وح لللا مدلول ﴿ تَسْجُدَ ﴾ لأدم ﴿ إِذْ ﴾ لمّا ﴿ أَمَرْتُكَ ﴾ أمراً ساطعاً ﴿ قَالَ ﴾ حواراً لله مصرّحاً لمّا هو رادع له عنا أطاع الأمر أو لمّ أكرهم لطرح الأمر ﴿ أَنَا خَيْرٌ ﴾ أكرم وأطهر ﴿ مِنْهُ ﴾ آدم لِمَا أطاوعه ﴿ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ ﴾ ومحلّها أصعد وحالها أحمد ﴿ وَخَلَقْتُهُ ﴾ آدم ﴿ مِن طِينٍ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ أسود وأركس وهمه معلّلاً لكماله وطهره وما الأمر كما وهم المارد.

﴿قَالَ الله له مهدّداً ﴿قَاهَبِطُ حَلّ وأحدر ﴿مِنْهَا السماء او دار السلام لما هو مركد أهل الطوع لا محل أهل السمود ﴿قَمَا يَكُونُ ﴾ سحاح ﴿لَكَ أَن تَتَكَبَّرُ ﴾ السمود والعلق ﴿فِيهَا ﴾ دار السلام وما صلح عدم طوعت والأملاك كلهم طوع صلحاء ﴿فَاخْرُجُ ﴾ مرعاً سطروداً ﴿إِنَّكَ مِنَ ﴾ لملا ﴿المَّلَاكُ كلهم طوع صلحاء ﴿فَاخْرُجُ ﴾ مرعاً سلوداً ﴿إِنَّكَ مِنَ ﴾ لملا ﴿المَّنْخِرِينَ ﴾ ﴿١٣ ﴾ اللحار اللواء دحرهم الله لسمودهم وعدم طوعهم أمره ﴿قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿قَالَ﴾ الله ﴿إِنَّكَ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمُنظِّرِينَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ كما هو مسؤلك

<sup>﴿</sup>قال أنظرني إلى يوم يبعثون﴾ أمهنني إلى النفخة الثنية ﴿قال إنك من المنظرين﴾ وبين غاية الإنظار في الآية الأخرى بقوله ﴿إلى يوم الوقت المعلوم﴾

﴿قَالَ﴾ المارد المطرود ﴿ فَهِمَا ﴾ وما؛ للمصدر ﴿ أَغُو يُتَنِّي ﴾ لعدم طوع أمــــرك أعـــهد ﴿ لَأَقْــعُدُنَّ ﴾ لأرصــد ﴿ لَــهُمْ ﴾ لاولاد آدم ﴿ صِــرَ طَكَ آلْمُسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ ١٦﴾ المسلك الموصل وهو الإسلام راصداً للردُّ عامداً للصدِّ كما هو حال العدق وحصّام الصراط.

﴿ ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُم ﴾ وأوهمهم وأسَوُّل لهم ﴿ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ أمامهم وهو المعاد ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ أحرَصهم وأودُدهم دار الأمال والأهواء ﴿ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ﴾ صوالح أعمالهم ﴿ وَعَن شَمَآثِلِهِمْ ﴾ طوالح أعمالهم ﴿ وَلَا تَحِدُ أَكْثَرَهُمْ﴾ ولد آدم ﴿شَنْكِرِينَ﴾ ﴿١٧﴾ أهن اسلام حُمّاداً للألاء طُوّاعاً للأوامر أورده وهماً وصار الأمركما وهم، وورد بسمعه ممّا كلّم الأملاك وهـم عـلموا لإعلام الله لهم.

﴿ قَالَ ﴾ الله له مكرّراً ﴿ [خُرُجِ ﴾ أَخْطُطُ ﴿ مِنْهَا ﴾ دار السلام أو السماء ﴿مَذَّهُوما﴾ موصوماً ملوماً ﴿مَدَّخُوراً﴾ مَطَّرُّوداً ﴿لَّمَن ﴾ اللاِّم معهد للعهد،

﴿قال فبما أغويتني﴾ دل على أنه أشعري أو جبري حيث إنه نسب الإغواء إليه تمالي ﴿ لأقعدن لهم ﴾ لبني آدم ﴿ صراطك المستقيم ﴾ طريق الحق ﴿ ثم لاّتينهم من بين أيديهم ومن خلقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم﴾ أي من جهاتهم الأربع فأضلهم عن سلوكه، ولم يقل من فوقهم لنزول الرحمة منه ولا من تحتهم لإحاش الإتيان منه، وقيل. من بين أيديهم من قبل الآخرة ومن خلفهم حس قبل الدنسيا والآخران من جهة حسناتهم وسيئاتهم، ومجيء من في الأوليس لتوجهه منها إليهم وعن في الآحرين لانحراف الاني منها إنبهم ﴿ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾ مؤمنين

﴿قِيالَ اخْسَرِجِ مِسْتُهَا مِسْدُوْمًا﴾ مَـذُمُومًا ﴿مُسَدِحُوراً﴾ مَطروداً ﴿لَمِن

وروَوه مكسور اللام لمه هو محمول لأملاً أو معلَّس للأمر ولأملاً حوار عهد مطروح ﴿ تَبِعَكَ ﴾ أطاعك ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أولاد دم ﴿ لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ معاداً وهـ وحوار عهد حوار عهد موار عهد سدً حوار الموصول ﴿ مِنكُمْ ﴾ أو د المارد وطوعه عموماً ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ لاَ كُلُلكم.

﴿ وَرُوْجُكَ ﴾ حرّاء ممدوداً ﴿ آلْجَنَّةَ ﴾ دار السلام و دركاها مركداً ومحلاً لكما ﴿ وَرُوْجُكَ ﴾ حرّاء ممدوداً ﴿ آلْجَنَّةَ ﴾ دار السلام و دركاها مركداً ومحلاً لكما ﴿ فَكُلّا ﴾ الأحمال والآلاء ﴿ مِنْ حَبْثُ شِنْتُمَا ﴾ منا هو مرادكما ﴿ وَلَا تَقْرَبًا ﴾ طمعاً للأكل ﴿ هَذِهِ آلشَّجَرَةَ ﴾ الكرم أو السمراء وإلا ﴿ فَتَكُونَا ﴾ لعدم طوعكما الردع ﴿ مِنْ ﴾ الملا ﴿ آلظَّ للمِينَ ﴾ ﴿ الكرم أو السمراء وإلا ﴿ فَتَكُونَا ﴾ لعدم طوعكما

﴿ فَوَسُوسَ ﴾ وأوهم ﴿ لَهُمَّا ﴾ أم وحق ، ﴿ أَلشَّيْطَنَ ﴾ الموسوس ﴿ يَبْيِدِى لَهُمَا ﴾ الموسوس يوتيو إلى الأمد ﴿ مَا وُدِى ﴾ دمس ﴿ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ أَيْهِمَا ﴾ الموسوس يوتيو إلى الأموسوس لهما ﴿ مَا نَهَ كُمَا ﴾ الله ﴿ رَبُّكُمَا عَنْ ﴾ اكل حمل ﴿ هَنْ إِ الشَّجَرَةِ ﴾ لمحدود إحمامها ﴿ إِلَّا ﴾ كره ﴿ أَن تَكُونَا مَلكَيْنٍ ﴾ عنواً وحالاً ورؤوه مكسور اللام ﴿ أَوْ تَكُونَا مِينَ ﴾ المالاء

تبعك منهم﴾ لام الابتداء موطئة للام نقسم في ﴿لأملأن جهنم منكم أجمعين﴾ منك ومن ذريتك ومنهم، علب الحاصر

<sup>﴿</sup> وِيا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة فكلا من حيث شئتما ولا تـقربا هـذه الشجرة﴾ بالأكل ﴿ فتكونا من الظالمين﴾ فسر في البقرة - آية ٣٥ منها.

<sup>﴿</sup> فوسوس لهما الشيطان ﴾ أوهمهما الصبحة لهما ﴿ ليبدي لهما ﴾ اللام للسعاقبة أو للسغرص أي ليعهر لهما ﴿ ماووري ﴾ سنتر ﴿ عستهما مسن سوآتهما ﴾ عوراتهما وكام لا يريابه من نفسهما ولا أحدهمامن الآخر ﴿ وقال ما نهاكما ديكما عن هذه الشجرة إلا ﴾ كراهة ﴿ أن تكونا ملكين أو تكونا من

﴿ ٱلْنَحَـٰلِدِينَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ دار السلام وما لهم الهلاك أصلا.

﴿وَقَاسَمَهُمَا﴾ عاهدهما المارد وحده أورده لما هما سلّما عهده صلاحه الله عليه المعلقة عليه المعلم ا

﴿ فَلَدَّ لَهُمّا ﴾ حطّهما وأرسيهما لأكبها الحال ﴿ بِغُرُورِ مَحل ومكر وسواس وعهد لما هم وهما ما عهد أحد ولعا ﴿ فَلَمّا ذَاقا ﴾ أكلا ﴿ الشَّجَرَة ﴾ وأدركا طعمها ﴿ بَدَتْ لَهُمّا سَوْءَ تُهُمّا ﴾ لاح لهم سرارهما لم طاح كسهما وحلهما لأكلهما ﴿ وَطَهْفَا ﴾ راما ﴿ يَخْصِفَانِ ﴾ مع كما العسر والسدم ﴿ عَلَيْهِمًا ﴾ أسرارهما ﴿ وَلَهُمّا ﴾ ألم والله والسدم ﴿ وَنَادَ الْهُمّا ﴾ دعاهما مهدداً ﴿ رَبُّهُمّا ﴾ مَمنَ المردوع إحمامها ﴿ وَأَقُل الدعكما ﴿ وَالله الله وَالله الله وَالله الله والله المردوع إحمامها ﴿ وَأَقُل المُعْمَا ﴾ المارد الموسوس ﴿ لَكُمّا عَدُو لَمْبِينٌ ﴾ (٢٢ ﴾ ساطع العداء.

الخالدين﴾ في الحدة ﴿وقاسمهما إلى لكما لمن الناصحين﴾ أي أقسم لهما بالله على ذلك أخذ من فاعل مبالعة، وقيل. أقسما له بالقبول

<sup>﴿</sup> فلد الاهما ﴾ أي حملهما عن درحتهما العالية إلى رتبة سافلة ﴿ بغرود ﴾ أن عرهما بقسمه لظنهما أن أحداً لا يقسم بالله كذباً ﴿ فلما ذاقا الشجرة ﴾ أي ابتدءا بالأكل منها ﴿ بدت لهما سوآتهما ﴾ أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ﴿ وطفقا يخصفان ﴾ أي أحدا يرفعان ورقة على ورقة ﴿ عليهما من ورق الجنة ﴾ وهو ورق التين ليستترا به ﴿ وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلك الشجرة وأقبل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ﴾ عناب على مخالفة النهي، وإذ كان نهى تنزيه.

﴿قَالَا﴾ سدماً وعوداً ﴿رَبُّنَا﴾ .للهم ﴿ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ لإصدار أسوء معاص وهو عدم طَوع أمر الله ﴿وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا﴾ كرماً وسماحاً ﴿وَتَرْحَمْنَا﴾ طولاً وعطاءً ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ﴾ الرهط ﴿ ٱلْخَنسِرِينَ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ عملاً وطوعاً.

﴿قَالَ﴾ الله ﴿آهْبِطُوا﴾ والمرد أدم، و«حوّاء» أورده الإلماء الأولاد أو الأمر لهم وللطاؤس والطوط والموسوس المارد ﴿بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُونَّ﴾ أورد محل الحال وعداؤهم ساطع ﴿وَلَكُمْ فِي﴾ سطع ﴿آلْأَرْضِ﴾ الحاسر ﴿مُسْتَقَرُّ﴾ حسلول وركود أو محل ومركد ﴿وَمَسَمَعٌ ﴾ ومصالح ﴿إلَى حِينَ ﴾ ﴿ كمال أعماركم.

﴿قَالَ﴾ الله ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ﴾ الله ﴿وَفِيهَا تَحْيَوْنَ﴾ كَلَّكُم عصاراً حدّها الله ﴿وَمِنْهَا تُخْرَجُونِنَ﴾ ﴿ وَإِنَّ معاداً والإحصاء الأعمال وإعطاء أوسها.

ولمًا حطًا وصار «آدم» حدَّدُ وأكر وحصد وداس وصار معمَّراً وأدركه السام وماصه المَلك وأكروا له مرمسً ولحدوه ورمسوه وهو المعهود لأولاده ورآءه ﴿ يَنْبَنِيَ عَادَمَ ﴾ أولاده عموماً ﴿قَدْ أَنزَلْنَا ﴾ أراد الأسر ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ كرماً

<sup>﴿</sup>قالا ربنا ظلمنا أنفسنا﴾ سنرك الأولى ﴿وإن لم تنغفر لنا﴾ تستر علينا ﴿وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ منضبيع حطه

<sup>﴿</sup>قال اهبطوا﴾ خطاب لهما ولذرينهما أو لهما ولإبليس ﴿بعضكم لبعض عدو﴾ اي متعادين ﴿ولكم في الأرض مستقر﴾ مصدر أو اسم مكن ﴿ومتاع إلى حين ﴾ إلى حين إلى أنقضاء آجالكم ﴿قال فيها تحيون وفيها تسموتون ومنها تخرجون ﴾ بالبعث، وقرئ بالمناء للفاعل.

<sup>﴿</sup> يَا بِنِي أَدُم قِلَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا ﴾ خلقناه لكم بأسباب سماوية ومثله

ورحماً ﴿ لِبَاساً ﴾ مكسواً لكم ﴿ يُو ارِى ﴾ دامساً ﴿ سَوْءَ أَيْكُم ﴾ محل السوء ﴿ وَرِيشاً ﴾ مالاً أو مهاهاً وكمالاً ﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوى ﴾ الورع وهو العمل الصالح أو الهدء الملاح أو الإسلام أو روع الله وهوله أو كساء العماس كالدرع وهو محكوم محموله ﴿ ذَ لِكَ ﴾ المسكو وهو مكسو الورع ﴿ خَيْرً ﴾ كامل ﴿ ذَ لِكَ ﴾ مكسو أو إرساله ﴿ مِنْ ﴾ عداد ﴿ مَا يَسْتِ ﴾ كمال ﴿ الله ﴾ ورحمه وإله والوه في المعمولة ﴿ لَكَ المعمل من عداد ﴿ مَا يَسْتِ ﴾ كمال ﴿ الله ﴾ ورحمه وإله والوه والمعمولة ﴿ لَهُ الله من المعمولة ﴿ وَالله من الله المعمولة ﴿ الله من الله والمعمولة ﴿ الله من الله والمعمولة ﴿ الله من الله من الله والله والله ﴿ الله من الله والله والله ﴿ الله من الله والله والله والله والله والله ﴿ الله والله والله

﴿ الشَّيْطَانُ ﴾ المطرود والردع حسّ للمارد وسراً لأولاد «آدم» والمسراد دعوا طوعه وإلا هو مورّطكم ﴿ كَمّا ﴾ ورّط و ﴿ أَخْرَجَ ﴾ وأطرد ﴿ أَبُويْكُم ﴾ «آدم» والمسراد دعوا و «حرّاء» ﴿ مَنْ آلْبَحَنَةِ ﴾ دار السلا ﴿ يَتَوَعَ ﴾ المطرود هو حال مرّ حكاها الله لما هو أمام الإصدار والمراد عمله ومكره للسل ﴿ عَنْهُمَا ﴾ معا ﴿ لِبَاسَهُمَا ﴾ معا ﴿ لِبَاسَهُمَا ﴾ محال السوء والكره ﴿ إِنّهُ ﴾ مكسرة هما ﴿ لِيُرِيّهُمَا ﴾ المطرود دواما ﴿ هُو ﴾ مؤكد ﴿ وَقَبِيلُهُ ﴾ أولاده وعسكره ﴿ إِنّهُ ﴾ ومِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴾ أعطالهم كما أسرهم الله أو لعدم صورهم إلاً حال ﴿ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴾ أعطالهم كما أسرهم الله أو لعدم صورهم إلاً حال

<sup>﴿</sup> وَأَنْزَلْنَا الْحَدَيْدَ ﴾ ﴿ يُوارِي ﴾ يستر ﴿ سُواتَكُم وريشا ﴾ جمالا أي ما يتجملون به، أو مالا يُقال تريش أي تمول ﴿ ولباس التقوى ﴾ خشية الله أو الإيمان أو العمل الصالح أو لباس الحرب ﴿ ذلك خير ﴾ لهم ﴿ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ﴾ فيؤمنون ويشكرون.

<sup>﴿</sup> يَا بَنِي آدم لا يَفْتَنْكُم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ بفتته ﴿ يَنْزِع ﴾ حال من الفاعل أو المفعول ﴿ عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله ﴾ جنوده ﴿ من حيث لا ترونهم ﴾ للطافة أجسامهم أو شفافيتها وهذا لا

سطوعهم مع الصور وهو معلّل للردع ومؤكد للهول ممّا ورطَهم أهل الوساوس ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ لحِكَم وأسرار ﴿ ٱلشَّبَطِينَ ﴾ صرعهم ﴿ أَوْلِيآ ءَ ﴾ أودّاء وأرداء ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٢٧﴾ لله ورسله

﴿ وَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ فَعَلُوا ﴾ أهل الصدود ﴿ فَحِشَةٌ ﴾ كعدلهم مع الله إلنها سواه ودورهم حول الحمساء عراءً والمراد وادعوا عمًا عملوا.

﴿قَالُواْ وَجُدنَا﴾ عراداً ﴿عَلَيْهَا﴾ عملها ﴿ عَايَا مَنَا﴾ الرؤساء الحكماء العلماء والأصح وآمهم ووطاؤهم ﴿ وَ ﴾ مع ما مر ﴿ اللَّهُ ﴾ العلام ﴿ أَمرَنَا بِهَا ﴾ ليؤلاء الأعمال ﴿ قُلْ ﴾ رسول الله رد لهم وليوليهم ﴿ إِنَّ آللَّه ﴾ العدل ﴿ لا يَأْمُرُ ﴾ أصلاً ﴿ إِنَّ أَللَّه ﴾ العدل ﴿ لا يَأْمُرُ ﴾ أصلاً ﴿ إِنَّ أَللَّه مَا ﴾ أعمال ﴿ وَ عَلَامُ وَهُو الله مَا ﴾ أعمالاً ﴿ لا ومنحامده ﴿ أَتَسْفُولُونَ ﴾ ولعنياً وهور يُرك

﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ أَمَرُ ﴾ وحكم ﴿ رَبِّي ﴾ أَلَمنَ العادل ﴿ بِأَلْقِسُطِ ﴾ العدل وهو وسط كل أمر ورأس كل سداد ﴿ وَ ﴾ أمرهم ﴿ أَقِيمُوا وُجُوهُكُمْ ﴾ سه وصلوا ﴿ وَعَدُ كُلُ مُسْجِدٍ ﴾ محل طاهر وهو مصلاًكم أو كل عصر معدوم

بمنع بمثلهم لنا أحيان ﴿إِنَا جِعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون﴾ أي مكناهم من خذلاتهم باحتيارهم ترك الإيمان أو حكمنا بديث لتناصرهم على الباطل

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ ﴾ ما يتناهى فحاكلترك أو طوافهم عواة فنهوا عنهما ﴿ قَالُوا ﴾ معتدرين ﴿ وجدنا عليها آبادنا ﴾ فقلدناهم ﴿ وَاقَّهُ أَمْرِنَا بِها ﴾ ولوكره الله ما بحن عليه لنقلنا عنه، فهم محدرة ﴿ قَلْ إِنْ الله لا يأمر بالقحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ إنكار لافرائهم على الله.

﴿ قُلُ أُمر ربي بالقسط﴾ بالعدل في كل الأمور ﴿ وأقيموا وجوهكم﴾ سحو القبلة أو استقيموا متوجهين إلى عبادته ﴿ عندكل مسجد﴾ وقت سحود أو مكامه ﴿وَآدْعُسُوهُ وَحَدُوا الله وطاوعوه ﴿ مُسَخُلِعِينَ ﴾ محا ﴿ لَهُ فَاللهُ وَأَسْدُمُ الله وأسركم ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ ﴾ الله وأسركم وصوركم أول الأمر وما معكم أمر ﴿ تَمُودُونَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ أمد الأمر لإحصاء الأعمال.

﴿ وَوَرِيقاً ﴾ رهطاً ﴿ هَدَى ﴾ هداهم الله وأوصلهم السداد وهم أهل الإسلام ﴿ وَفَوِيقاً ﴾ ردّهم الله وطردهم ﴿ حَقَّ ﴾ لسم وحلَ ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ ﴾ الطلاح والسوء، وهم أعداء الإسلام لما ﴿ إِنَّهُمُ ﴾ أهل السوء ﴿ أَتَخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ ﴾ أهل الوساوس ﴿ أَوْلِيَامَ ﴾ أودًاء وأرداء ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ سوه ﴿ وَيَحْسَبُونَ ﴾ وهما وادّعام ﴿ أَنْهُمْ ﴾ حال طوعهم فل الوساوس ﴿ مَهْتَدُونَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ سواء الصواط

﴿ يَنَيْنَ ﴾ أولاد ﴿ عَادَمَ خُدُوا ﴾ وَأَكْسُو ﴿ وَيَنْتَكُمُ ﴾ كساءكم الملاح ﴿ عِنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ ﴾ وصلّوا أو دُورُوا ﴿ وَكُلُوا ﴾ مَا راعكم و حلّ لكم كاللحم والدسم، وهو أمر وارد لإعلام الحلّ موردها ما ورد طرح أولاد عامر حال

أي في كل صلاة، او في أي مسجد أدركتم صلاته ولا تؤخروه لمسجدكم وادعوه اعبدوه ومخلصين له الدين العمادة فإنكم ملاقوه وكما بدأكم خلقكم ابتداء وتعودون أي يعيدكم أحباء للجراء، أو كما دأكم من التراب تعودون إليه.

<sup>﴿</sup> فريقاً هدى ﴾ لطف بهم فآمنوا ﴿ وفريقاً ﴾ بصب بحدل لدال علمه الكلام ﴿حق ﴾ وجب ﴿ عليهم الضلالة ﴾ الخدلان ﴿ إنهم اتخذوا الشياطين أولياً » ﴾ يطيعونهم ﴿ من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بنى آدم خمذوا زيستكم ﴾ لياسكم لستر عورتكم وللتجمل ﴿ عند كل مسجد ﴾ لصلاة أو طواف ويفيد

الإحرام وأداء مراسم الحرم أكل الطعام إلا ماصلاً وأكل الدسم إكراماً لموسم الحرم، وهم أهل الإسلام طرح ما أحله الله لهم كما طرحه أولاد عامر ﴿وَآشُرُبُوا﴾ الماء والدر وكل ما صلح لمعلس ﴿وَلَا تُسْرِقُوا﴾ حدّ العداء عمّا هو العدل وهو إحرام الحلال أو أكل الحرام ﴿إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ لاَ يُعِبُ ﴾ عمل الرهط ﴿ آلْمُسْرِقِينَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ أهل العداء والعدول.

﴿ قُلْ لَهِم رسول الله ﴿ مَنْ ﴾ للسؤال ﴿ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ كساهم حلُوه وما سواها ﴿ ٱلَّتِي ٱخْرَجَ ﴾ وأعد ﴿ لِعِبَادِهِ ﴾ والمراد أصلها وهو الطوط والدود وهما أصلا الكساء ﴿ وَٱلطَّيَبَتِ مِنَ ٱلرَّزُقِ ﴾ طواهر المأكل والمعالس ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ هِي ﴾ الكساء والمأكل والمعالس ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ هِي ﴾ الكساء والمأكل والمعالس ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ فِي ٱلْحَيَوةِ لَهُم أَلِهُ لَنَا ﴾ لا صراحاً لحصولها لأهل العدول حال ﴿ خَالِقَةً ﴾ صراحاً وهو حال ﴿ يَوْمَ ٱلْهَيْنَةِ ﴾ الموعود وروئي العدول على ﴿ كَذَالِكَ ﴾ كما مر ﴿ وَنَفَصّلُ اللَّهُ يَتُهُم الحلال والحرام ﴿ لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ كَذَالِكَ ﴾ لهم علم ودرك

وجوب ستر العورة فيهما، ورُوي: أحود ثب كم في كل صلاة، ورُوي التمشط عند كل صلاة، ورُوي: الغسل عند لقاء الإمام ﴿ وكلوا واشربوا ﴾ ما طاب وأحل لكم ﴿ ولا تسرقوا ﴾ لا تتعدوا بتحريم حلال وبالعكس في المأكل والمشرب والمبس، أو بالشره في الطعام، جمع الله الصب في عصف آية فكلوا واشربوا ولا تسرفوا ﴾ ﴿ إنه لا يحب المسرقين قل من حرم زينة اقه ﴾ من الثياب وساير ما يتجمل به ﴿ التي اخرج ﴾ من الأرض ﴿ لعباده والطيبات من الرزق ﴾ المستلذات من المآكل والمشارب ﴿ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ﴾ بالاستحقاق وإن شاركهم الكفرة فيها ﴿ خالصة يوم القيامة ﴾ مختصة بهم ﴿ كذلك شفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ نبين الأحكام كذلك البيان.

﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ حُرَّمَ ﴾ الله ﴿ رَبُّى الْفَق حِشَ ﴾ أطالح الأصار كالعهر إلا ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ وعلا حالها وعدم أحد ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾ ما عمل سراً ﴿ وَ ٱلْبَغْيَ ﴾ الحدل والسمود والمرود والعداء ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ ﴾ مع عدم داع مصحّح وهو مؤكّد له ﴿ وَ ﴾ حرّم ﴿ أَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ مَا ﴾ مألوها ﴿ لَمْ يُنَزّلُ ﴾ ما أرسل ﴿ بِهِ سُلْطَنا ﴾ دالا ﴿ وَ ﴾ حَرّم ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ ولعا وهوراً ﴿ عَلَى آللهِ مَا ﴾ كلاما ﴿ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَ مَرْم.

﴿ وَلِكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلَ عصر معلوم معهود لورود الإصر لمهلك لهم لو أصروا عدولاً وصدوداً وهو موعد لأهر أم الرحم لورود الإصر كما ورد للأمم الأول ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾ ووردهم العصر التعمود ﴿ لَا يَسْتَأْجُرُونَ ﴾ عماعهد ﴿ سَاعَةٌ ﴾ أراد عدم الإهمال ولو ماصِلاً لَمَّا كَمَلِ أعصارهم، أو المراد ما لهم روم الإمهال لكمال الهول ﴿ وَلَا يَسْتُقُدِمُونَ ﴾ ﴿ ٤٣٤ أَصَلاً وما الرد والعدول له. الإمهال لكمال الهول ﴿ وَلَا يَسْتُقُدِمُونَ ﴾ ﴿ ٤٣٤ أَصَلاً وما الرد والعدول له.

<sup>﴿</sup>قل إنما حوم ربي الفواحش﴾ الكبائر أو الرنى ﴿ما ظهر منها وما بعطن﴾ جهره وسرها ﴿والإِثم﴾ الذنب أو الحمر ﴿والبغي﴾ الطلم والكبر ﴿بغير الحقى تأكيد للبغي ﴿وأن تشركوا باقه ما لم ينزل به ﴾ بإشراكه ﴿سلطانا ﴾ حدة ﴿وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ﴾ الافتراء عليه ومنه الفتوى سغير علم.

<sup>﴿</sup> ولكل أمة أجل﴾ مدة أو وقت لاسنتصالهم ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ لا يتأخرون ولا يتقدمون، أو لا يطلبون التقدم والتأخر لدهشتهم ﴿ يا بني آدم إما﴾ إن الشرطية أدغمت في ما الزائدة ﴿ يأتينكم رسل

أرسلهم الله ﴿مِنكُمْ ﴾ صرعكم ورهمكم ﴿ يَقْضُونَ ﴾ إعلاماً ودرساً ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ لإصلاحكم ﴿ ءَايَتِي ﴾ الطروس ولكمم ﴿ فَمَنِ ﴾ كلّ أحد ﴿ آتَّفَيٰ ﴾ العدول والطوالح ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ أعماله ﴿ فَلَا خَوْفٌ ﴾ هول ﴿ صَلَيْهِمْ ﴾ أهل الورع والصلاح أصلاً ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ سرمداً.

وَوَ الْمَلَا وَآلَٰذِينَ كُندُّبُوا﴾ وعدُوا ولعاً ﴿بِسَّايَتِنَا﴾ دوالَ الأوامر والروادع ﴿وَآسْتَكْبُرُوا﴾ سمدوا ﴿عَنْهَاۤ﴾ دوالَ الإسلام ﴿أُولَٰسَكَ﴾ الرّواد المُدّال ﴿أَصْحَبُ آلنَّارِ﴾ مله ﴿هُمْ﴾ لا سواهم ﴿فِيها خَللُدُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ دواماً

﴿ فَمَنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَظْلُمُ ﴾ أسوء ﴿ مِمْنِ ﴾ أحد ﴿ آفَتُرَىٰ ﴾ هار ﴿ عَلَى اللّهِ كَذِياً ﴾ ولعاً وعد له مساهعاً ﴿ أَوْ كَذَّتُ بِنَايَنْتِهِ ﴾ دو ل الإسلام وأعلام لصلاح، ولمراد عوروا الرسلل ورفوا كبلام الله ﴿ أُولَلَئِكَ ﴾ الرهط الطُلاح ﴿ يَنَالُهُمْ ﴾ وصلاً ﴿ نَصِيبُهُم ﴾ سهمهم ﴿ مِنْ ٱلْكِتَبِ ﴾ من سطر لهم أعماراً وماكل وورد هو اللوح ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ ﴾ وردهم ﴿ رُسُلُنا ﴾ منك السام وأرد ؤه ﴿ يَتَوفَقُونَهُمْ ﴾ وهو علو أروحهم وهو حال ﴿ قَالُوا ﴾ الأملاك ﴿ أَيْنَ ما ﴾ هما » موصول والمراد الأله للواء ﴿ كُنتُمْ ﴾ مدداً ﴿ تَدْعُونَ ﴾ طوعاً وسداداً ما الله على عود والمراد الأله للواء ﴿ كُنتُمْ ﴾ مدداً ﴿ تَدْعُونَ ﴾ طوعاً وسداداً المناه

منكم يقصون عليكم أياتي فمن اتقى التكديب ﴿وأصلح عمله ﴿ والا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ في الأخرة ﴿ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ﴾ تكدروا عرقولها ﴿ أولئك أصحاب اسار هم فيها خالدون فسمن ﴾ أي لا أحد ﴿ أظلم ممن افترى على الله كذبا ﴾ نسبة ما لم يقده إليه ﴿ أوكذب بآياته ﴾ بالقرآن ﴿ أولئك يتالهم نصيبهم من الكتاب ﴾ مماكتب لهم عن الرزق والأجل ﴿ حتى إذا جاءتهم رسلنا ﴾ الملائكة ﴿ يتوفونهم قالوا أين ما كبنتم تبدعون ﴾ تعبدون

﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الواحد الأحد ﴿قَالُوا﴾ هـؤلاء الطّلاّح ﴿ضَلُوا﴾ راحوا وطاحوا ﴿عَنَّا﴾ وما وصل مددهم ﴿وَشَهِدُوا﴾ سدماً وسدداً ﴿عَلَيْ أَنفُسِهِمْ﴾ لـطوع الأمر ﴿أَنْهُمْ﴾ الطّلاح ﴿كَانُوا﴾ كنهم ﴿كَنْفِرِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ ردّاد السداد والمعاد.

﴿ قَالَ ﴾ الله لهم حال المعاد أو ملك مأمور أسرهم ﴿ آدْ حُلُوا ﴾ ردوا ﴿ فِي عداد ﴿ أُمّم ﴾ أرهاط رسل وهو حل ﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾ مرّ أعصارهم ﴿ مِن قَبْلِكُم ﴾ ولهم حال كحالكم ﴿ مِن ﴾ طَلاَح رهط ﴿ ٱلْبِعِنَ وَ ﴾ طلاح رهط ﴿ ٱلْبِعِنَ وَ ﴾ طلاح رهط ﴿ ٱلْبِعِنَ وَ ﴾ طلاح وهط ﴿ ٱلْبِعِنَ وَ ﴾ طلاح وهط ﴿ ٱلْبِعِنَ وَ الله وَ مُلَانًا وَ خَلَتْ أُمّة ﴾ الساعور ﴿ لَمَنتُ أُخْتَمَ الله ود للهود ﴿ حَتَّى إِذَا آدًارَكُوا ﴾ واصلوا ﴿ فَيها ﴾ الساعور ﴿ جَعِيعا ﴾ معا وهر حال ﴿ قَالَتُ أُخْرَ هُم ﴾ وروداً أو حالا وهم طوّعهم ﴿ لِأُولَنَهُم ﴾ وروداً أو امرا وهم الروساء وكلامهم مع الله لروم إصر الرؤساء لا معهم ﴿ وَبَنَا ﴾ اللهم ﴿ مُنَولًا مِ الروساء وكلامهم مع الله لروم إصر ﴿ فَنَاتِهِم ﴾ أوصلهم ﴿ عَذَاباً ضِعْفا ﴾ إصراً مكرزاً ﴿ مِن ٱلنَّارِ ﴾ واسعارها لم هم طلحوا وأطلحوا ﴿ قَالَ ﴾ الله لهم ﴿ لِكُلُ ﴾ للرؤساء والطوّع ﴿ ضِعْفٌ ﴾ إصراً مكرزاً ﴿ مِن ٱلنَّارِ ﴾ واسعارها لم

<sup>﴿</sup> من دون الله ﴾ من الآلهة ﴿ قالوا صلوا ﴾ عابوا ﴿ عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانواكافرين ﴾ اعترفوا عند الموت بكفرهم

<sup>﴿</sup>قال ادخلوا في أمم قد خلت﴾ مصت على الكفر ﴿من قبلكم من الجن والإنس في الناركلما دخلت أمة ﴾ في النار ﴿لعنت أختها ﴾ التي خلت باتباعها ﴿حتى إذا اداركوا ﴾ تداركوا وتلاحقو، ﴿فيها جميعا قالت أخراهم ﴾ دخولا وهم الأتباع ﴿لأولاهم ﴾ لآجلهم وهم القادة ﴿ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا ﴾ مضاعفا ﴿من النار ﴾ إذ صلوا وأصلوا ﴿قال لكل ﴾ من الفريقين ﴿ضعف ﴾ عذاب

مكرّر للرؤساء لعدولهم وإطلاحهم، وللطوّاع لطلاحهم وطوع وَلأدهم عـدولاً ﴿وَلَـكِن لَّا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿ ٣٨﴾ ما لكم أو ما لكلّ رهط إصراً.

﴿ وَقَسَالَتْ أُولَسِهُمْ ﴾ الرؤس، ﴿ لِأَخْرَ هُمْ ﴾ الطوع لمّا سؤوا أصاراً ﴿ فَمَا كَانَ ﴾ ما صبح ﴿ لَكُمْ ﴾ رهط الطوع ﴿ عَلَيْنَا ﴾ أصالاً ﴿ مِن فَضْلٍ ﴾ لما طلحا سواءً وسلك كلاهما سوء الصراط ﴿ فَلَدُوقُوا ﴾ أدركوا ﴿ أَلْسَعَذَابَ ﴾ المولم ﴿ بِمَا ﴾ عمل ﴿ كُنتُمْ ﴾ أولاً ﴿ تَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ طلاحاً وهو الصدود عمّا أمر وهو كلام لرؤساء للطوع أو كلامهما أو كلام الله لهما.

﴿إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا ﴾ طلاحاً ﴿ بِأَيْتِنَا ﴾ وما طاوعوها وعدوًا منا ولع ﴿ وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا ﴾ للعما وأرد و ولا صعود لأرواحهم أو لا تُغَتَّحُ ﴾ ورووه معلوماً ﴿ لَهُمْ أَبُو ٰ بُو السّمَاءِ ﴾ موارد ولا صعود لأرواحهم أو لا إعلاء لاعمالهم ولما هو دعاؤهم كما صعد أرواح أهل الإسلام وأعمالهم ودعاؤهم موارد السماء ومسالكها ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ﴾ هؤلاء الوّلاع ﴿ الْحَبَّةُ ﴾ لما لا صعود لهم ﴿ حَتَّىٰ يَلِحَ ﴾ هو الورود ﴿ الْجَعَلُ ﴾ مع طوله، ورووه كالكُملِ في سَمَّ الْحِيَاطِ ﴾ وهو أمر محال، ورؤوه سِمَ مكسور الأول وشمَ

مصاعف لاجتماع الكل على الكمر ﴿ ولكن لا تعلمون ﴾ ما لكل دريق، وقرئ بالياء ﴿ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فيضل ﴾ بل تساوينا في استحقاق الضعف ﴿ فَدُوقُوا العذاب بماكنتم تكسبون ﴾ من قولهم أو قول الله. ﴿ إِنَ الذِّينَ كَذَبُوا بِأَيَاتِنَا وَاسْتَكِبرُ وَاعْنِها ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء ﴾ لرفع أعمالهم أو لأرواحهم ﴿ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾ يدخل البعير في نف لإرة وهو مما لا يكون فكذا دخولهم

﴿ وَكُذَ اللَّهِ ﴾ كما مرّ ﴿ تَجْزِى ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ أهـل العـدول والآصاركلّهم.

﴿ لَهُم ﴾ هؤلاء الطُّلاّح ﴿ مُن ﴾ ساعور ﴿ جَهَنَّمَ مِهَادٌ ﴾ وطاء ممهد ﴿ وَمِن فَــوْقِهِمْ غَــوَاشِ ﴾ كساء ﴿ وَكَـٰذُ لِلُك ﴾ كعدل هؤلاء ﴿ نَجْزِي ﴾ الرهبط ﴿ ٱلظَّـلِمِينَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ أهل الحدل والعدول.

﴿وَ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَامْتُوا﴾ اسلموا ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ ﴾ صوالح الأعدل ﴿ لَا نُكلُّفُ ﴾ لا أمر ولاحُكم ﴿ نَفْساً ﴾ أحداً ﴿ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ما وسعه وسعه وسهل حصوله وما عسر ﴿ أُولَـٰئِكَ ﴾ الرهط الصلحاء محكوم محموله ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ أهل دار السلام، وأولاء مع محموله محمول الموصول وما وسطهما كلام لامحل له ﴿ هُمْ فِيهَا ﴾ دار السلام في الدوام عم كمال الروح والسرور.

﴿ وكذلك ﴾ الجزاء ﴿ تجزي المجرمين لهم من جهتم مهاد ﴾ مراش ﴿ ومن فوقهم غواش ﴾ أغطية منها، وتبويته عوص عن لبه المحذوفة وقيل: للصرف ﴿ وكذلك تجزى الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وعد بعد الوعيد ﴿ لانكلف نفساً إلا وسعها ﴾ مادول طاقتهما من العمل ﴿ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ﴾ أخرجها من قلوبهم الغش والحقد حتى لا يكول بينهم إلا التوادد، وعبر بالمصى لتحققه ﴿ تجري من تحتهم ﴾ تحت أبنيتهم ﴿ الأنهار وقالوا الحمد قد الذي هدال لهذا ﴾ المسؤل أو لما هذا ثوابه

﴿ وَنَادَى ﴾ دعا وكلم ﴿ أَمْ عَلَى الْحَنَّةِ ﴾ أهل دار السلام ﴿ أَصْحَنْبُ النَّارِ ﴾ أهل الساعور والطلاح ﴿ أَيْنَ ﴾ مطروح الإسم محموله ﴿ فَدْ وَجَدْنَا ﴾ محسوساً ﴿ مَا ﴾ موعوداً ﴿ وَعَدُنَا ﴾ لله ﴿ رَبُّنَا ﴾ معداً وهو السرور والسلام والآلاء كلها ﴿ حَقّاً ﴾ سداداً صح حصوله روروده، وهو حال ﴿ فَهَلْ وَجَدتُم ﴾ أهل العدول وحصل لكم ﴿ مَّا ﴾ موعوداً ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ﴿ رَبُّكُم ﴾ مآلاً وهو الهم والألم واللأواء طراً ﴿ حَقّاً ﴾ وكلامهم معلم لسرور حالهم ومحسر لأهل السعور ﴿ قَالُوا ﴾ "هل الطلاح ﴿ نَعَمْ ﴾ سطع ما وعد الله وصح ما أوعده، ورؤوه

﴿ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حدف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه ﴿ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾ فامندينا بهم ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة ﴾ إذا رأوها أو دخلوها، وأن مفسرة أو مخففة وكذا لأربع الآتية ﴿ أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ . ﴿ ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار ﴾ تقريعا وتقريراً لهم ﴿ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ﴾ من العذاب ﴿ قالوا نعم

مكسور الوسط ﴿فَأَدُّنَ ﴾ صاح ﴿مُؤَدُّنَ ﴾ وهو ملك الصور ﴿بَيْنَهُم ﴾ أهل الصلاح والطلاح وأسمعهم ﴿أَنَ ﴾ مطروح الإسم محموله ﴿لَّمْنَةُ ٱللَّهِ ﴾ وطرده ﴿عَلَى ﴾ الملأ ﴿آلظَّ لِمِينَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ هم رهط عملوا عملاً وأحلوه محلاً ما هو محلة.

هم ﴿ اللَّذِينَ ﴾ أو معمول لـ الأول ﴿ يَصَدُّونَ ﴾ المطروح وح لا وصل له مع الأول ﴿ يَصَدُّونَ ﴾ أولاد آدم صدًا والصد الحد ﴿ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ومسلك وصوله ﴿ وَيَبْغُونَهَا ﴾ لها ﴿ عِوَجاً ﴾ أوداً وعدم سداد، وهو مكسور الأول ﴿ وَهُم ﴾ أهل الصد ﴿ يِالْأَخِرَةِ ﴾ الموعود ورودها معاداً ﴿ كَمْغِرُونَ ﴾ ﴿ 23 ﴾ م أسلموها.

وَوَيَنَهُمَا وَالله السلام ودار الآلام أو أهمهما ﴿ حِيجَابٌ وَ حَلَ وهو سور وحصار أصله المسك ﴿ وَعَلَى آلاً عُرَافِنَ مصاعد السور ﴿ رِجَالٌ ﴾ أهل السلام صوالح أعمالهم وطوالحها الوق أو كُمْل أهل الإسلام وعلمة هم ومصاعدهم كلوسل والهلاك لعماس أعداء الإسلام أو كُمْل أهل الإسلام وعلمة هم، أو أملاك رأوا كولد آدم صوراً ﴿ يَعْرِفُونَ كُلّا ﴾ الصنحاء والطلاح ﴿ يِسِيمَنَهُمْ ﴾ وسمهم وعلمهم لمعا وسداداً سروراً وهماً، وأصله سام أو وصم ﴿ وَنَادَوْا ﴾

فأذن مؤذن فنادى مناد ﴿بينهم ﴾ بين الصريقين ﴿أَنْ لَعِنْهُ الله عبلي الظّالمين الله يُ ويله ﴿ويبغونها عبوجا ﴾ يطلبون السبل معوَّحة ، أو يبغون لها العوج ﴿وهم بالآخرة كافرون وبينهما حسجاب ﴾ بين الفريقين أو أهل الحنة والبار سور حاجز ﴿وعلى الأعراف ﴾ هو الحجاب، أو أعرافه أي شرفه جمع عرف وهو ما ارتفع من الشيء ﴿رجال يعرفون كلا ﴾ من أهل الجنة والنار ﴿بسيماهم ﴾ معلامتهم، روي الأعراف كثبان بين الجنة والنار يوقف عليها كل نبي مع المذنبين من أهن زمانه كما يقف صاحب الجيش مع ضعفاء جيشه وقد سبق المحسنون إلى لجة ﴿ونادوا ﴾ يعني هؤلاء المذنبين ضعفاء جيشه وقد سبق المحسنون إلى لجة ﴿ونادوا ﴾ يعني هؤلاء المذنبين

أهل مصاعد السور ﴿أَصْحَنْتِ ٱلْجَنَّةِ﴾ أهلها لمّا رأرهم ﴿أَنَ﴾ مطروح الاسم محموله ﴿سَلَنْمٌ عَلَيْكُمْ﴾ لورودكم دار لسلام ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا﴾ هم ما وردوا دار السلام، وهو كلام لا محل له لما هو حوار سق ل مطروح ﴿وَ﴾ الحال ﴿هُمْ يَطْمَعُونَ﴾ ﴿ ٤٦﴾ ورودها.

﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَرُهُمْ ﴾ لمّا حوّلها الملك ﴿ تَلْقَاءَ أَصْحَنْ ِ ٱلنَّارِ ﴾ ورأوا أحوالهم وآلامهم ﴿ قَالُوا ﴾ دعاء ﴿ رَبُّنَا ﴾ اللّهم ﴿ لَا تَجْعَلْنَا ﴾ كرماً ورحماً ﴿ وَمُعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ الحُدّال العُدّال لورودهم الدرك

(وَنَادَى اللهِ صَاحِ ﴿ أَصْحَلْتِ الْأَعْرَافِ ﴾ أهلها ﴿ رِجَالًا ﴾ وهم أهل الدرك ورؤساؤهم ﴿ يَعْرِفُونَهُم ﴾ كِلْمهم ﴿ بِسِيمَنهُمْ ﴾ سوء الصور والأطوار ﴿ قَالُوا ﴾ لهم ﴿ مَا أَغْنَى ﴾ وما إِذْ ﴿ عَنكُمْ ﴾ إصركم ﴿ جَمْعُكُمْ ﴾ المال والولد أو عدّ الأرداء وما حصل لكم عَوده، ولام الإعدام ﴿ وَمَا ﴾ للمصدر ﴿ كُنتُمْ تَسْتَكُبُرُونَ ﴾ ﴿ وَمَا ﴾ علوكم وسمودكم

﴿ أَهَـٰلَـُولَامِ وَالمراد أُولُوا لَعِسر وَالْعَدَمُ كَاعِمَارَ وَاللَّهُ مَسَعُودُ اللَّهِ وَالمُراد أُولُوا لَعِسر وَالْعَدَمُ كَا الْعُمَالُ وَاللَّهُ مَا أَقُلُمُ الْعُلِّسِ وَسُواهِما هِم ﴿ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ ﴾ أهل العسر

﴿أصحاب الجنة﴾ أي الذين سبقو إليها ﴿أن سلام عليكم﴾ أي إذا نطروا إليهم سلموا عليهم ﴿لم يدخلوها وهم يطمعون ﴾ دخولها بشماعة السي والإمام ﴿وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب البار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ﴾ في النار.

﴿ ونادى أصحاب الأعراف ﴾ هم الأنب، والحلماء ﴿ رجالا يعرفونهم بسيماهم ﴾ من رؤساء الكفار ﴿ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ﴾ في الدنبا ﴿ وما كنتم تستكبرون ﴾ واستكاركم ﴿ أهولاء الذين أقسمتم لا ينالهم

وَاللَّهُ يِرَحْمَةٍ وعطاء، وهم لمّا رأو أهل دار السلام ودار الساعور وكلّموا معهم ما كلّموا، أمرهم الله وآدْ تُحلُوا آلْجَنَة ) مع السرور والروح ولا تحدول المرام عَلَيْكُمْ ) ممّا أعد الله للطّلاح وولا أنتُم تَحْزَنُونَ ) و ٤٩ لعدم حصول المرام وونادي دعا وأضحب آلتار المام المعالم وونادي دعا وأضحب آلتار المعالم والسعار وأنْ أفِيضُوا السحوا وعَلَيْنَا وحمل وحمل المراء المات الرواء لهمود الحرز وأو عِماً وراح وعسل، أو طعام وحمل ورَزَقَكُمُ آللَه واعطاكم واسعاً، وسألوهما لم حاروا، وكل أحد حار سأل ولو علم عدم سماع سؤاله، وقالُوا ) لهم أهل دار السلام وإنْ آللَه الملك العدل وحرَّرَمُهُمَا ) الماء والطعم وعلى المهر في المهر وراح كلهم

وَأَخِباكُ وحَرَمُوا وَأَحَلُوا ﴾ عدُوا وعلمُوا ﴿ فِينَهُمْ ﴾ مسلكهم وصراطهم ﴿ لَهُوا وَلَحِباكُ وحَرَمُوا وَأَحلُوا مَا أُوادُوا ﴿ وَغَرْتُهُمْ الْحَبِوةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ مكرهم طول الإمهال المموّه ﴿ فَالْيَوْمَ ﴾ وهو المعد ﴿ فَنْسَسَهُمْ ﴾ أحلهم دار الآلام وأُمُّهُمْ وأدعهم ﴿ كَمَا نَسُوا ﴾ وأمهوا، وهما المحصد ﴿ لِقَاء يَوْمِهِمْ ﴾ ورود العصر الموعود لآلامهم.

الله برحمة ﴾ إشارة إلى أهل الحنة الدين كان درؤساء يستضعفونهم، ويحلفون أن لا يدخلهم الله الجنة ﴿ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنستم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا ﴾ أصبوا ﴿ علينا من الماء أو مما رزقكم الله عنه من الطعام ﴿ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ﴾ منعهما عنهم.

﴿الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً > محرموا وأحلوا ما شاوًا بشهواتهم ﴿وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم > ستركهم في النار فعل الناسي ﴿كـــما نســـوا لقـــاء يـــومهم هــذا > فـلم يـعملوا ولم يـتأهبوا له وعد أعمالهم ﴿ هَاذَا ﴾ الساطع لحاصل الحال ﴿ وَمَا ﴾ كما ﴿ كَانُوا ﴾ دار الأعسمال ﴿ يَسْجُحَدُونَ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ دار الأعسمال ﴿ يَسْجُحَدُونَ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ طراً.

﴿ وَلَقَدُ جِنْنَهُم ﴾ كرماً ﴿ بِكِتَبٍ ﴾ أرسل لهم طرس مصلح مسدد ﴿ فَصَلَى ﴾ مع ﴿ عِلْم ﴾ كامل وطرق على الله وحرامه وأحكمه وحدوده ﴿ عَلَى ﴾ مع ﴿ عِلْم ﴾ كامل واطلاع حاد، وهو حال ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ راحماً ﴿ لِقَوْمٍ ﴾ رهط ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ومه ورسوله.

﴿وماكانوا بِآياتنا يجحدون﴾ وكما ححدوها

<sup>﴿</sup> ولقد جنناهم بكتاب ، هو الفرآن ﴿ فصلناه ﴾ بساه عقائد وأحكاما ومواعظ ﴿ على علم ﴾ حال من العاعل أي عالمين متفصيله أو من المفعول أي مشتمل على علم ﴿ هدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ حال من الهاء.

<sup>﴿</sup> هل ينظرون ﴾ ما ينتظرون ﴿ إلا تأويله ﴾ مايؤل إليه أمره ﴿ يوم يأتى تأويله ﴾ وهبو ينوم القيامة ﴿ ينقول الذين نسبوه من قبل ﴾ تنزكوه كالمنسي ﴿ قد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾ فلبند لم نكذبهم ﴿ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا

﴿أَوْ﴾ هـل ﴿نُسرَدُۗ﴾ لدار الأعـمال ﴿فَسنَعْمَلَ﴾ وهو حوار لسؤال الردَ ﴿فَيْرَ﴾ العمل ﴿ اللَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ مدد الأعـمار وطوال الأعـصار ﴿ فَلْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ صاروا عدّالاً وأعدّوها للإصر والهلاك ﴿ وَضَلَّ ﴾ راح وطاح ﴿عَنْهُم مَّا ﴾ عمل ﴿ كَانُوا ﴾ هم ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ وهو طوع دماهم ودعواهم الحدد.

﴿إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ مالككم ومصلحكم هو ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ اَ ﴾ وصورها ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ ومهدها وما وسطهما ﴿ فِي لَهَاءِ ﴿ سِنتُهِ أَيّامٍ ﴾ أولها الأحد، ولو أراد أسر الكلّ أسرع منا مر والعدول لإعلام الرسل ﴿ ثُمّ ﴾ ﴿ آسْتُوی ﴾ كما هو حراه ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ الأطلس محدّد الحدود محرّك الكلّ أوسع الأكر كلّها وهو ﴿ يُنفِشِي ٱلْكِلَ ٱلنَّهَارَ ﴾ وما أورد عكسه لعمله أو للكلام محملهما، والمراد كل وصد عدوس مطوه للمصلح والحكم ﴿ يَنفُلُهُ ﴾ كلّ واحد لسواه روماً ﴿ وَمَا أَوْ هو حال

أو نرد﴾ إلى الدنبا ﴿فنعمل غير الذي كما نعمل﴾ جواب أو نرد ﴿قلا خسروا أنفسهم﴾ أهلكوها بالعذاب ﴿وضل﴾ غب ﴿عنهم ماكانوا يقترون﴾ من دعوى الشركاء، وشفاعتهم

<sup>﴿</sup>إِن رَبِكُمُ الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ﴾ في مقدارها إذ لا شمس حينئذ ولا رمان، والخلق التدريجي مع القدرة على الدفعي أعظم دليل على الاحتيار ﴿ثم استوى ﴾ من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء أو استقام أمره أو استولى ﴿على العرش ﴾ الحسم المحيط بسائر الأجام ﴿يغشى الليل النهار ﴾ يعطيه بظلامه وحذف عكسه للعلم به، وقرئ بتشديد يغشى ﴿ يطلبه ﴾ يعقبه كالطالب له ﴿حثيثاً ﴾ سربعاً صفة مصدر أو حال من الفاعل أو

﴿وَٱلنَّبُومَ ﴾ مع عدّها ﴿مُسَخَّرَ تِ ﴾ محكوماً مطوّعاً مسهلاً كلّها، وهو حال ﴿وَٱلنَّبُومَ ﴾ مع عدّها ﴿مُسَخَّرَ تِ ﴾ محكوماً مطوّعاً مسهلاً كلّها، وهو حال ﴿إِأَمْرِهِ ﴾ الأحكم ﴿أَلَا ﴾ اعلموا ﴿لَهُ ﴾ نله ﴿الْخَلْقُ ﴾ طرّاً ﴿وَ﴾ له ﴿الْأَمْرُ ﴾ كلّه لها هو الآسر والحاكم لا سواه ﴿تَبَارُكَ ٱللّه ﴾ علا علوه وسما أمره ﴿رَبُ الْعَلْمِينَ ﴾ ﴿ وَهُ مالكهم ومصلحهم

﴿ أَدْعُوا ﴾ الله ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ هلّلوه ووحّدوه ﴿ تَضَرُّعاً ﴾ إلحاحاً وحسّاً، وهو حال ﴿ وَخُفْيَةٌ ﴾ سرّاً لمّا هو علم الودّ وعدم الإسماع ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ لَا يُحِبُّ ﴾ ، الرمط ﴿ آلْمُعْتَدِينَ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ حد العدل عمّا أمروا حال الدعاء كسؤالهم مراهص

الرسل وصعود السماء.

وَلَا تُفْسِدُوا ولد أدم وفي الْأَرْضِ عدولاً أو طوعاً للأهواء أو حدلاً وبَعْدَ إِصْلَاحِهَا والمراد وراء وبعدلاً وبعد الرسال الرسل والأحكم ووادعوه الله وخوفا الله وخوفا من وعد أو منا رد دعاءكم لوكس أعمالكم أو مد هو إصر الساعور أو العدل، وهو حال ووطعته أو عد أو للدار السلام أو

المفعول ﴿ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴾ مذَّللات بتصرفه، ونصب عطماً على السموات ومسخرات حال، وقرئ برفع لحميع على الابتداء والخبر ﴿ أَلَا لَه ﴾ وحده ﴿ الخلق والأمر ﴾ يحلن ما يشاء ويحكم ما يربد ﴿ تبارك الله وسرّاً. تعالى أو تكثر خيره ﴿ رب العالمين ادعوا رمكم تضرعا وخفية ﴾ تدللا وسرّاً. ﴿ إنه لا يحب المعتدين ﴾ للحد في الدعاء كطلب مبرلة السي والإمام أو الصماح او في كل أمر.

﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾ بالرسل والكنب ﴿ وادعوه خوفاً﴾ خالفين من رده أو عقاله أو عبدله ﴿ وطبععاً ﴾ في إجابته أو عفوه أو فضله لكسرمه الأكسرم ﴿إِنَّ رَحْسَمَتَ ٱللَّهِ وحسمه ﴿قَسْرِيبٌ مِسْنَ ﴾ المسلأ ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿٥٦ ﴾ هم أساؤوا الأعمال.

﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ اللَّذِى يُرْسِلُ الرَّيَاحِ ﴾ صووعها، ورؤوا موحلاً ﴿ يُشُراً ﴾ للمطر، وهو حال ﴿ يَبَنَ يَدَى ﴾ أمام ﴿ رَحْمَنِهِ ﴾ إلاه وهو الركام والمعطر ﴿ حَتَّى المعلو ، وهو الركام والمعطر ﴿ حَتَّى المَّاتِ ﴾ مصر ﴿ مَنْبَتٍ ﴾ ما له مطر ﴿ فَأَسْرَلْنَا ﴾ رحماً ﴿ يِهِ ﴾ المصر أو الرّكام والركام أو الرّكام ﴿ المُمطر ﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾ كرماً ﴿ يِهِ ﴾ المصر أو الرّكام أو الماء ﴿ مِن كُلَّ النَّمَرُ ان ﴾ صروعاً صروعاً ﴿ كُذَ لِكَ ﴾ كرصدار الأحمال ﴿ نَخْرِجُ الْمَوْتَى ﴾ أَلْمَوْتَى ﴾ مما المواد أعطالهم ﴿ لَعَلَّكُمْ مَا المعاد وروداً.

﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطُّنِّبُ ﴾ الصالح للاكرَ ﴿ يَعْفِرُ جُ نَبَاتُهُ ﴾ رعواعاً ﴿ بِإِذْنِ ﴾ الله ﴿ رَبِّهِ ﴾ وأمره وأصلاحه، وهو حُلُ مُحَلُّ اللَّحَالَ وَالمراد صالحاً أعود وهو

﴿إِنْ رحمت الله قريب من المحسنين﴾ تقوية للطمع، وذكر قريب لإصافة الرحمة إلى الله أو لأنها بمعنى الرحم

﴿ وهو الذي يرسل الرياح ﴾ وقرئ الريح ﴿ بشواً ﴾ بالنوب جمع نشور كرسول وبالباء حمع بشير ﴿ بين يدي رحمته ﴾ قدام لمطر ﴿ حتى إذا أقبلت ﴾ حملت ﴿ سحابً ثقالاً ﴾ بالماء جمع للمعنى أي سحائب ﴿ سقناه ﴾ أفرد لضمير للفظ ﴿ لبلد ميت ﴾ لانبات فيه أي لإحياله ﴿ فأنزلنا به الماء ﴾ بالبلد أو السحاب ﴿ فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك ﴾ الإخراج ﴿ نخرج الموتى ﴾ من قبورهم بالإحياء ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ فتوقنون بالصابع والبعث

﴿ وَالْبِلْدُ الطَّيْبِ ﴾ الأرض العدَّنة التراب ﴿ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ ﴾ زاكياً ﴿ بَإِذْنُ رَبِّهُ ﴾

كسمعود سمع كلام السداد وصلح حاله ﴿وَ﴾ المصر ﴿ آلَّذِي خَبُثَ﴾ مآكره وما صلح ﴿ لَا يَخْرُجُ ﴾ محصوله ﴿ إِلَّا نَكِدا ﴾ عسراً ماصلاً عادم العود، وهـو حال الطالح، وهو حال ﴿ كُذَ ٰ لِكَ ﴾ كما مرّ ﴿ نُصَرَّفُ ﴾ أكرر وأردد ﴿ ٱلْأَيَاتِ ﴾ أو صروع مدلولها ﴿ لِقَوْم يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ آلاء الله وهم أهل الإسلام.

والله ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا تُوحاً ﴾ وهو ولد لمك أرسل وأعوام عمره معدود كل ﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ لإصلاحه ﴿ فَقَالَ ﴾ الرسول ﴿ يَسْقُومِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ وحدوه وطاوعوه ﴿ مَا لَكُم مِّنْ ﴾ مؤكد أورد لعموم الإعلام ﴿ إِلَسْهِ ﴾ مألوه مطاع ﴿ غَيْرُهُ ﴾ سواه واطرحوا دماكم، ورؤوه مكسور الراء لكسر إله والأول لمحله ﴿ إِنَّى أَخَافُ ﴾ أهوله ﴿ عَمَلَيْكُمْ ﴾ لولا محيصل لكم الإسلام ﴿ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ وهو المعاد أو علم ورووم كرصر لهم وهو الماء ومده وعلوه وهو مثا أوعد.

﴿قَالَ ٱلْمَلَا الرؤساء وأهلَ السُؤددُ وسمّوا ملاً لمّ ملاؤا الحواسّ رواءً ﴿مِن﴾ عداد ﴿قَوْمِهِ ﴾ للرسول ﴿إِنَّا لَنَزَ كَ فِي ضَلَلْهِ سوء مسلك ﴿مُبِينٍ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ساطع.

نامره وتيسيره ﴿ والذي خبث ﴾ ترابه كسمحة ﴿ لا يخرج ﴾ سبته ﴿ إلا نكدا ﴾ قليلاً بلانمع ﴿ كذلك ﴾ البيان ﴿ نصرف الآيات ﴾ سينها ﴿ لقوم يشكرون ﴾ نعم الله فيؤمنون به، والآية مثل لمن اتعظ بالآيات ومن أعرض عنها

<sup>﴿</sup>لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾ وهو ابن أربعين أو أكثر ﴿فقال يما قوم اعبدو الله ﴾ وحده ﴿مالكم من إله غيره إني أخاف عليكم ﴾ إن عبدتم غيره ﴿عَذَابِ يوم عظيم ﴾ هو يوم القيامة ﴿قال الملأ من قومه ﴾ الأشراف الذين يملئون العين هيبة ﴿إنا لنراك في ضلال ﴾ عن الحق ﴿مبين ﴾ سي.

﴿قَالَ﴾ الرسول لهم ﴿ يَنْقُومٍ ﴾ اعلموا ﴿ لَيْسَ بِي ضَلَنْلَةٌ ﴾ وحول عمّا هو سلوك السداد ﴿ وَلَنْكِنِي رَسُولٌ ﴾ سرسل ﴿ مِن رَّبٌ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ مالكهم.

﴿ أَبُلُغُكُمْ ﴾ أوصلكم ﴿ رِسَلُنْتِ رَبِّى ﴾ أوامره وأحكامه، وما وحدُها للمح عد أعصارها، أو لصروع مدلولها كلعلوم والأحكام، أو المراد مرسله ومرسل رسل أمامه كألواح آدم وسواه ﴿ وَ أَسْعَتُ لَكُمْ ﴾ وأروم صلاحكم ﴿ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ طوله وكمال عطوه وإصره للأعداء أو إعلامه ﴿ مَا ﴾ أموراً ﴿ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَ٢٢ ﴾ صلاحه ولا علم لكم لمصالحه.

وأَ حصل لكم رد الرسل (وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ) وردكم (ذِكْتُهُ مُسحل اعلام مصلح والوك مسدد (مِسَن رَبُكُمْ) المسلك العدل (عَلَىٰ) مسحل (رَجُلِ) مرء (مُنكُمْ) ولد آدم ورفطكم (لِيندر كُمْ) سوء العدول والطلاح مآلا (وَلِنَدُورَكُمْ) ما الله ول وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣) معاداً لو حصل اسلامكم وورعكم.

﴿ فَكُذُّاتُوهُ ﴾ وعدّوه والعا ﴿ فَأَنجَيْنَهُ ﴾ الرسول ﴿ وَ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ السلموا ﴿ وَمَعَهُ ﴾ وكدوا ﴿ وَأَغْرَقْنَا ﴾ وهم سام وحدم وسواهما ﴿ وَأَغْرَقْنَا ﴾

<sup>﴿</sup>قَالَ يَا قُوم لَيْسَ بِي صَلَالَة ﴾ مبالعة في النفي وتعريض بهم ﴿ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي ﴾ مس العقائد والاحكم والمدواعظ ﴿وأنسط لكم وأعلم من الله ﴾ بالوحي ﴿ما لا تعلمون أو عجبتم ﴾ إنكار عطف على محدوف أي أكذبتم وعجبتم من ﴿أن جاءكم ذكر ﴾ رسالة ﴿من ربكم على ﴾ لسان ﴿رجل منكم ﴾ من جنسكم ﴿ليندركم ﴾ وبال الكفر ﴿ولتتقوا ﴾ الله ﴿ولعلكم ترحمون ﴾ بالتقوى ﴿فكذبوه فأنجيناه والذين

الملاً ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ طلاحاً ﴿ بِثَايَنِنَآ ﴾ وعدّوها ولعاً كإعلام ورود الماء وعلق لإهلاكهم ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ هؤلاء الرهط ﴿ كَنُوا ﴾ كلّهم ﴿ قَوْماً عَمِينَ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ عمّا هو السداد لصدورهم.

﴿ وَ﴾ أرسل الله ﴿ إِلَىٰ عَادٍ ﴾ هم رهط سمّوا لإسم والدهم وهو عاد ولد عوص ولد إرّم ولد سام ﴿ أَخَاهُمْ ﴾ و حدهم ﴿ هُوداً ﴾ الرسول وهو ولد ولد عاد ولد عوص ولد إرّم ولد سم، وورد هو ولد ولد سم ﴿ قَالَ ﴾ هود له عاد ه ولد عوص ولد إرّم ولد سم، وورد هو ولد ولد سال ما كلّمهم هود لما أرسل لها عوره وحده ﴿ مَا ﴾ حاصل ﴿ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ ﴾ مألوه ﴿ غَيْرٌ اُ ﴾ سواه ﴿ أَفَلَا تُتَقُونَ ﴾ ﴿ هَا ﴾ عَالَ معد

﴿قَالَ ٱلْمَلَا ﴾ رؤس الرهط في الكاربيك ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عداوا وما طاعوه ﴿ مِن ﴾ عداد ﴿ قَوْمِهِ ﴾ لهود ﴿ إِنَّا لَتَوْرَكَ ﴾ والطلنا ﴿ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ وكس حلم وسوء درك ﴿ وَإِنَّا لَنَظُنُّك ﴾ هود ﴿ مِنَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ لطرحك رسوم الكلّ وه هومسلك رهطك و دُعارُك الإرسال ادْعاء لا أصل له ولا سداد

﴿قَالَ﴾ هود ﴿ يَـفُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ﴾ وأعلمكم ما هو أصل الحدم

معه ﴾ ممن آمن به ﴿في الفلك﴾ السفينة ﴿وأغسرقنا الذيمن كلذبوا بآياتنا﴾ بالطوفان ﴿إنهم كانوا قوما عمين﴾ عمى لقلوب عن الحق

﴿ وَإِلَى عَادِ ﴾ أي أرسلنا إليهم ﴿ أَخَاهِم ﴾ أي من هو منهم ﴿ هوداً قال يا قوم اعبدوا الله من إله غيره أفلا تتقون ﴾ نقمته ﴿ قال الملأ الدين كفروا من قومه إنا لنراك ﴾ منفسا ﴿ في سفاهة ﴾ حفة عقل ﴿ وَإِنْسَا لِنَسْطُنُكُ مِسْنَ الكِسَاذِينَ قِالَ يَا قَدُوم لِيسَ بِسِي سنفاهة ﴾

﴿ وَلَسْنَكِنَى رَسُسُولٌ ﴾ مسلّد مسحدد لحسدود والأحكسام ﴿ مِسْن رَّبُّ آلْمُنْلَمِينَ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ مالكهم.

﴿ أَبُلُغُكُمْ ﴾ أوصلكم ﴿ وِسَلَتِ ﴾ الله ﴿ رَبِّي ﴾ أوامره وحدوده ﴿ وَأَنَا لَكُمْ ﴾ رسول ﴿ نَاهِيتٌ ﴾ هاد ﴿ أَهِينٌ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ سالم عاصم عمّا هو موهومكم ﴿ أَ ﴾ سهل لكم رد هود الرسول ﴿ وَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ﴾ وردكم ﴿ ذِكْرٌ ﴾ كلام مصلح ﴿ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ ﴾ مسحل ﴿ رَجُلٍ ﴾ معدود ﴿ مِنكُمْ ﴾ عدادكم ﴿ لِيُنذِرَكُمْ ﴾ من أوعده الله ﴿ وَأَذْكُرُوا ﴾ آلاء الله ﴿ إِذْ جَمَلَكُمْ ﴾ الله ﴿ خُلَفَآ ء ﴾ للدور والأموال والأملاك أو للرمكاء وأصركم ملوكاً كولد عاد أعطاه الله الملك وملكه كل الرمكاء ﴿ مِن بَعْدِ ﴾ هلاك ﴿ فَوْمٍ نُوحٍ ﴾ طراً ﴿ وَزَادَكُمْ ﴾ الله ﴿ فِي الله ﴿ فِي الله ﴿ إِنَّا اللهِ ﴾ احمدوه لحصولها ﴿ لَعَلْكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ معاداً.

﴿قَالُوا﴾ رؤساء الرهط لهُ وَدُّ الرَّهُ سُولُ ۖ ﴿ أَجِّنْتُنَا ﴾ رسولاً أمراً رادعاً ﴿ لِلنَّهُ لَهُ وَمَا ﴾ مألوها ﴿ كَانَ يَعْبُدُ ﴾ ﴿ لِنَعْبُدُ ﴾ وَلَنَّهُ لَا سواه ﴿ وَنَذَرَ ﴾ هو لطرح ﴿ مَا ﴾ مألوها ﴿ كَانَ يَعْبُدُ ﴾

ولكني رسول من رب العالمين أبلعكم رسالات دبي وأنا لكم ناصح أمين كما عرفتموني بدلك ﴿ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ﴾ في الأرص ما بين عما إلى حضرموت، دكرهم عمة الله بعد تحويفهم غمته ﴿ وزادكم في الخلق بسطة ﴾ قوة وطولا من ستين إلى مائة ﴿ فاذكروا آلاء الله ﴾ بعمه عليكم ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ إدا ذكرتموها وشكرتم

﴿قَالُوا أَجُنَنَا لِنَعِبِدُ اللهِ وحدُه ونذر ما كان يعبد آباؤنا﴾ من الأصنام ﴿فأتنا بِما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾ فبه ﴿قال قد وقع﴾ وجب أو حق فهو كالواقع طوعاً ﴿ عَابَآ أَوْنَا ﴾ الكرام ولا حاصل لكلامك ولا مآل لهولك وإلا ﴿ فَأَتِنَا ﴾ الحال ﴿ بِمَا ﴾ إصر ﴿ تَعِدُنَا ﴾ ممّا أوعده الله ﴿ إِن كُنتَ ﴾ هود ﴿ مِنَ ﴾ الرسل ﴿ أَلْصَّلْدِقِينَ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ ولكلامك سداد.

﴿قَالَ ﴾ لهم هود ﴿قَدْ وَقَع ﴾ صخ ولسم أو أرسل ﴿ عَلَيْكُم ﴾ لطلاحكم ﴿ يَسِن رَبِّكُم ﴾ العدل ﴿ رِجْسٌ ﴾ ركس وإصر ﴿ وَغَضَبُ ﴾ أحب وطرد ﴿ أَتَجَدِلُونَنِي ﴾ عداءً ولددا ﴿ فِي أَسْعاً ه ﴾ أعلام دُماكم أورد الأسماء وأراد مسماها كما دل ﴿ سَمَّيْتُمُوعاً ﴾ مآله ولا حصول لمسماها ﴿ أَنْتُم ﴾ رهط عاد ﴿ وَءَابَاءً كُم ﴾ لكمال الطلاح وعدم العلم ﴿ مًا نَزَّلَ آللَّه ﴾ أرسل ﴿ بِهَا ﴾ طوعها ﴿ مِن ﴾ مؤكد أورد لعموم الإعدام ﴿ شَلْعلُونَ ﴾ دال لدعواكم، ولم لاح السداد ولكم صدود وادعاء وإصرار لطوع عراكم في الرهم في الم في الرهم في الرهم في الم في الرهم في الرهم في الم في الم في الم في الرهم في الم في في الم في في الم في في الم في في الم في في الم في الم في في الم في الم في في الم في الم في الم في الم في في الم في الم

﴿ فَأَنسِمَيْنَكُ مُ هِوداً ﴿ وَ ﴾ المالاً ﴿ اللَّهِ مَا مَاعَهُ ﴾ وأسلموا له ﴿ بِرَحْمَةٍ ﴾ رحم ﴿ مِنْكُ ﴾ وعطء لهم ﴿ وَقَطَعْنَا ﴾ طرداً ﴿ دَابِرَ ﴾ أصل الرهط ﴿ أَلَّهِ بِنَ كَذَّبُوا ﴾ طلاحاً ومراء ﴿ بِالنِّتِنَا ﴾ وما أسلموها ﴿ وَمَا كَاتُوا ﴾ فلاحاً ومراء ﴿ بِالنَّتِنَا ﴾ وما أسلموها ﴿ وَمَا كَاتُوا ﴾ فلاحاً ولموداً وما وطوعوا دمهم صداء وصموداً وما سواهما.

﴿عليكم من ربكم رجس﴾ عذاب ﴿وغضب أتجادلونني في أسماء﴾ أصنام ﴿سميتموها أنتم وآباؤكم﴾ آلهة ﴿ما نزل الله بها من سلطان ﴾ ححة ﴿فانتظروا ﴾ حلول العذاب ﴿إني معكم من المنتظرين ﴾ لحلوله بكم ﴿فأنجيناه والذين معه ﴾ في الدين ﴿برحمة منا ﴾ عليهم ﴿وقطعنا دابر ﴾ القوم ﴿الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي استأصلناهم ﴿وماكانوا مؤمنين ﴾ ﴿وَهِ أُرْسِ الله ﴿إِلَىٰ ﴾ رهط ﴿ ثَمُودَ ﴾ وهو ولد ولد إرم ولد سام، وهم سخوا لإسم والدهم أو لمصول الماء لهم ﴿ أَخَاهُم ﴾ وأحدهم رسولاً ﴿ صَالِح ﴿ يَقَوْمٍ آعَبُدُوا آللّه ﴾ طاوعوه وحده ﴿ مَا لَكُم مِنْ إِلَنه ﴾ مألوه أصلاً ﴿ غَيْرُه ﴾ سواه وهو واحد لا مساهم ولا معادل له واطرحوا دُماكم وطوعهم ﴿ قَدْ جَاءَتْكُم بَيّنَة ﴾ صبح ورودها لسداد الألوك ولاصلاحكم ﴿ مِن رَّبُكُم ﴾ كامل الطول ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ آللّه ﴾ أسرها الله ﴿ لَكُم ﴾ لاعلامكم سداد رسول الله لما هو سألوها ﴿ ءَايَة ﴾ عَلَماً للألوك وهو حال عاملها مدلول الوماء ﴿ فَذَرُوهَا ﴾ دعوها ﴿ تَا كُلُ ﴾ طوعاً ﴿ فِي آرْضِ آللّه ﴾ كلاء وما لكم كذ وكدح لاكلها سهل الله لكم أمرها ﴿ وَلا تَعسُوها ﴾ مست علم الله عرور للروع ﴿ عَذَابُ عَلَم أَلُوم ووردهم الإصرارهم لا لمشه السوء وهو علم الأصرار.

﴿ وَآذْكُ ــرُوَا﴾ آلاء الله ﴿ إِذْ جَــعَلَكُمْ ﴾ الله ﴿ خَــلَفَآءَ ﴾ أصراءً وحكاماً للسعالم ﴿ مِسن بَعْدِ ﴾ هــلاك رهـط ﴿ صَادٍ وَبَـوَّأَكُمْ ﴾ أحـلكم ﴿ فِــى آلْأَرْضِ ﴾ رمكاء الصلد ﴿ تَـتَّخِذُونَ ﴾ لركودكم ﴿ مِن سُهُولِهَا ﴾

<sup>﴿</sup> وَإِلَى ثمود ﴾ قبيلة من العرب أبوهم ثمود بن عامر بن آدم من سام بن نوح ارسلنا ﴿ أَحَاهم صالحاً ﴾ ولد ثمود ﴿ قال يا قوم اعبدوا ألله ما لكم من إله غيره قلا جاء تكم بيئة من ربكم ﴾ معجرة على صدقي ﴿ هذه ناقة الله لكم آية ﴾ حال عاملها الإشارة، وإضافتها إلى الله للنسرف ولتعطيم كسبت الله ﴿ فَقُدُوها تأكل في أرض الله ﴾ الكلا ﴿ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم ﴾ أسكنكم ﴿ في الأرض تتخذون من سهولها ﴾ تبنون

واحدها السهل ﴿قُصُوراً ﴾ صروحاً وحصوراً ﴿وَتَنْجِتُونَ ﴾ هو لسحل ﴿ اللَّجِبَالَ ﴾ الأطواد ﴿ بُيُوتاً ﴾ دُوراً لرموك مواسم الهرء دسعاً له، وهو حال ﴿ وَلَا ذُكُرُوا ﴾ وعدوا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ ﴾ ومراحمه عموماً واحمدوها ﴿ وَلَا تَعْتَوْا ﴾ هو كمال الطلاح ﴿ فِي آلاً رُضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ عمّاداً للطلاح وهم صدوا عمّا أمرهم صالح كما أرسل الله.

﴿قَالَ ورووا مع الوار أوّله ﴿ آلْمَالُا ﴾ الرؤساء ﴿ آلَّذِينَ ﴾ هم ﴿ آسْتَكُبُرُوا ﴾ سمدوا وصدوا ﴿ ير عداد ﴿ قَوْمِهِ ﴾ رهطه السواء ﴿ لِللَّذِينَ السّمَعُمِوُوا ﴾ ولا سطولهم وهم هل لإسلام ﴿ لِمَنْ ﴾ لكلّ أحد ﴿ ءَامَنَ ﴾ أسلم ﴿ مِنْهُمْ ﴾ رهطه وهو أوس لكلام جنز ومصر له ﴿ أَنَعْلَمُونَ ﴾ سداداً ﴿ أَنَ مَلِعا ﴾ رسبول ﴿ مُوسَلٌ مِن وَيْهِ ﴾ رسله الله لإصلاحكم وكلموه لهوا ﴿ قَالُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ أَنْ يسلُه الله لإصلاحكم وكلموه لهوا ﴿ وَقَالُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَقَالُوا ﴾ أمل الإسلام ﴿ وَقَالُوا ﴾ علم إرساله وأهل الإسلام حاوروهم عمّا أسلموه وعلموه محل الكلام لا علم إرساله لمد عدوًا إرساله أمراً معلوماً مسلماً وللمحه صار حواراً لهم.

﴿ قَالَ ﴾ الرؤساء ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ هم ﴿ آسْتَكُبُرُوۤ ا ﴾ سمدوا وعدلوا ﴿ إِنَّـا مِ اللَّذِي ءَامَتُم ﴾ طوعاً ﴿ بِهِ ﴾ حلّه محل أرسل ردًا لما عدّه أهل الإسلام معلوماً مسلماً ﴿ كَنْقِرُونَ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ رُدُّاد.

ني سهولها ﴿قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً ﴾ حال مقدرة أو مععول بتقدير من الجبال ﴿قادْكروا آلاء الله ولا تعنوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه ﴾ من الإيمان به ﴿للذين استضعفوا ﴾ أي استذلوهم ﴿لمن آمن منهم ﴾ بدل من الذين استضعفوا ﴿أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به عومنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ﴾ لعنهم لم يقولوا بما

﴿ وَعَتُوا﴾ أهل العدول ﴿ آلنَّاقَةَ ﴾ وكلَّموها وحسموا حواصلها ﴿ وَعَتُوا ﴾ عدوا وعدلوا ﴿ عَنْ أَمْرٍ ﴾ الله ﴿ رَبُّهِمْ ﴾ وهو م أورده صالح وأعلمهم أو المراد طوع الله ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ قَالُوا ﴾ للرسول ﴿ يَاعَمَالِحُ آثْتِنَا ﴾ الحال ﴿ بِمَا ﴾ إصروألم ﴿ تَعِدُنَا ﴾ مهدداً ومهؤلاً ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ آلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ أرسلك الله لإكمال أهل العالم.

﴿ فَأَخَدُنْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ الحرك والواد ﴿ فَأَصْبَحُوا ﴾ صاروا كلُّهم ﴿ فِي

دَارِهِمْ ﴾ أمصارهم أو مراكدهم ﴿ جَيْمِينَ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ هلاًكاً.

﴿ وَقَالَ ﴾ صالح حسراً حال هلاكهم ﴿ يَسْقُوم لَقَدُ أَبْلَغْتُكُم ﴾ لاصلاحكم ﴿ وَقَالَ ﴾ صالح حسراً حال هلاكهم ﴿ يَسْقُوم لَقَدُ أَبْلَغْتُكُم ﴾ لاصلاحكم ﴿ رِسَالَة ﴾ الله ﴿ رَبُى ﴾ كما هو المأسور أَداؤها ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُم ﴾ حال الأداء ﴿ وَلَكِن لّا تُحِبُونَ ﴾ الملا ﴿ آلنَّ عِلْمِينَ ﴾ ومال طوعكم الأهواء.

وَّوَ﴾ أَرسَ الله أَو اذَكَرَ ﴿ لُوطاً﴾ الرسول ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ إصلاحاً ﴿ لِقَوْمِهِ ﴾ وهم أَمَا الأمارد ولا و طوهم

أرسل به حذروا أن يفوهوا برسالته ﴿ فعقروا الناقة ﴾ أسد فعل البعض إلى الكل لرضاهم به ﴿ وعنوا عن أمر ربهم ﴾ استكبروا عن امتثاله ﴿ وقالوا يا صالح اثتنا بما تعدنا ﴾ من العذاب ﴿ إن كنت من العرسلين فأخدتهم الرجفة ﴾ صيحة من السماء وزلزلة فهلكوا ﴿ فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ صرعى على وجوههم ﴿ فتولى ﴾ أعرض صالح ﴿ عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ ومن أحب ناصحاً قبله، قيل: والظاهر أن الخطاب بعد هلاكهم كما خاطب رسول الله عَلَيْهِ الله المل بدر

﴿ ولوطا إذْ قال لقومه أتأتون الفاحشة ﴾ السيئة العظيمة القبح أي إنبان

﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا﴾ ما عملها أوّلاً ﴿مِنْ﴾ مؤكّد أورد لعموم الإعدام ﴿أَحَـدٍ﴾ سواكم ﴿مِّنَ ٱلْفَلْمِينَ﴾ ﴿ ٨٠﴾ كنّهم

﴿إِنَّكُمْ﴾ أهمل سدوم ﴿لَمَأْتُونَ﴾ لوطاً ﴿أَلرَّجَالَ﴾ المرد الملاح ﴿شَهْوَةً﴾ لأداء وطر وحده لا حامل لكم علاه سواه، أو هو مصدر حل محل الحال ﴿مِن دُونِ ٱلنَّسَاءِ﴾ لا الأعراس والإماء ﴿يَلُ أَنسُمُ ﴾ كلكم ﴿قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ ﴿ أَهل العداء والعدور عمًا هو حدود الله

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ حر كلام لوط معهم ﴿ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ رهط أهل سدوم لرهط ﴿ أَخْرِجُوهُم ﴾ لوط وكل أحد معه وأسلمه ﴿ مِن قُرْيَتِكُمْ ﴾ أهل سدوم لرهط ﴿ أَخْرِجُوهُم ﴾ لوط وطرّعه ﴿ أَنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ لهم أداء الطهر عمّا هو أسوء الأعمال وأكرهها،

﴿ فَأَنسَجَيْنَــَةٌ ﴾ لوطــاً ﴿ وَأَهْــلَهُ ﴾ طَــوَعه ﴿ إِلَّا أَمْــرَأَتَهُ ﴾ عــرسه السوءاء ﴿ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـيرِيّنَ ﴾ ﴿ ٨٣﴾ رَهَط رَكدوا دورهم وما راحوا مع لوط وهدكوا.

﴿ وَأَمْطَرْنَا ﴾ سطواً وإهلاك ﴿ عَلَيْهِم ﴾ رهط لوط عصوا أمره ﴿ مُطَرا ﴾ مهلكا وهو الصلد أو الساعور ﴿ فَأَنظُرْ ﴾ محمد (ص) واعلم ﴿ كُنْفُ كَمَانَ

الدكران ﴿ما سبقكم بها من أحد من العالمين إلكم ﴾ بالاستمهام والإحدار ﴿لتأتون الرجال ﴾ في أدبارهم ﴿شهوة ﴾ معمول له أو حال ﴿من دون النساء ﴾ المحلوقة لكم ﴿بل أنتم قوم مسرفون ﴾ أصرب عن الإنكار إلى الإخدار بأنهم محاورون الحلال إلى الحرام ﴿وماكان جواب قومه إلا أن قالوا ﴾ لم يحيبوا بصحه إلا بالمقابلة بالسعه بقولهم ﴿أخرجوهم من قريتكم ﴾ أي لوط ومن انبعه ﴿إنهم أناس يتطهرون ﴾ يتنزهو عن أدبار لرحال ﴿فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ﴾ الباقين في العذاب ﴿وأمطرن عليهم مطراً ﴾ فطيعا وقد سين بقوله

عَلَقِبَةً ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ طلاح لأعمال.

<sup>﴿</sup> وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ﴾ ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ﴾ المتمردين.

<sup>﴿</sup> والى مدين ﴾ أي وأرسلنا إليهم، وهم أولاد مدين س إبراهيم ﴿ أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ﴾ معجزة على صدقي ﴿ فأوفوا الكيل ﴾ المكبل ﴿ والميزان ولا تبحسوا الناس أشياءهم ﴾ لا تستقصوهم حقوقهم ﴿ ولا تسقيدوا قسي الأرض ﴾ سلكفر والمعاصي ﴿ بعد إصلاحها ﴾ بالرسل والشرائع ﴿ ذلكم ﴾ لمذكور ﴿ خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ مريدين الإيمان فاعملوا.

أهل الإسلام سداداً.

﴿ وَلَا تَفْعُدُوا ﴾ أهل الطلاح ﴿ بِكُلُّ صِرَ طِ ﴾ مسلك ومرحل للإسلام كالمارد والمطرود ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ وُرَّده، والأعداء سدّوا الصرط وحدّوا كلّ أحد أراد الورود صدد الرسول صلعم وأوعدوه، أو المراد حسّام الصراط وصلاًمه وهو وما وصل معه حال.

﴿ وَتَعَدُّونَ ﴾ طلاحاً ﴿ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ ﴾ صراط وصوله ﴿ مَنْ ءَامَنَ ﴾ أسم ﴿ بِهِ ﴾ الله أو كل صراط ﴿ وَتَبْغُونَهَا ﴾ الصراط ﴿ عِوجاً ﴾ أوداً وحولاً ﴿ وَآذْ كُرُوا ﴾ محامد الله ﴿ إِذْ كُنتُم ﴾ رهط ﴿ وَآنظُرُوا ﴾ عدداً أو عُدداً ﴿ فَكَثَرُكُمْ ﴾ الله أموالاً وأولاد أو أكمل عددكم ﴿ وَآنظُرُوا ﴾ اعلموا وأدركوا ﴿ كَيْفَ كَان عَنْبَهُ ﴾ الرهط ﴿ الْمُفْسِلِينَ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ مال أمور الطّلاح وهؤلاء أمم ردوا سلهم كرهط هود وصالح ولوط وسواهما

﴿ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةً ﴾ رهط ﴿ وَبِنكُمْ ءَامَتُوا ﴾ أسلموا ﴿ بِآلَٰذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ﴾ صلاحاً وسدداً ﴿ وَطَآئِفَةً ﴾ رهط ﴿ لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾ لما أرس لإصلاحهم وصدوا عد أمروا ﴿ فَآصْبِرُوا ﴾ ارصدوا ﴿ حَتَّى بَحْكُمْ ٱللَّهُ ﴾ الحكم العدل ﴿ بَيْنَنَا ﴾

﴿ولا تقعدوا يكل صراط ﴾ طريق من طرق الدين أي شعبة من أصوبه وفروعه ﴿توعدون ﴾ تخوفونهم بالقتل وتمنعونهم عن الإيمان به ، وهو حال ﴿وتصدون عن سبيل الله ﴾ ديمه ﴿من آمن به ﴾ دله ﴿وتبغونها عبوجا ﴾ وتطلبود السبل معوجة بإلقاء الشبه كقولكم هدا كدب وبحوه ﴿واذكروا إذكنتم قليلاً ﴾ عدداً أو عدداً أو عده ﴿فكثركم ﴾ بالسل أو المال ﴿وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ من قبلكم واعتبروا بهم.

﴿ وَإِنْ كَسَانَ طَسَائِفَة مَسَكُم آمِنُوا بِالذِّي أُرسَلَت بِـه وطَائِفَة لَم يَوْمَنُوا فاصبروا﴾ فانتظروا ﴿حتى يحكم الله بِيننا﴾ أي مين الفريقين بإنحاء المحق رَهط الإسلام ورهط الصدود وسطع ما وعد وأوعد ولاح ما هو الصّلاح والطّلاح ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ خَيْرٌ ٱلْحَنْكِمِينَ ﴾ ﴿ ٨٧﴾ وحكمه أعدل وأكمل لا رادً لحكمه ولا مردٌ لأمره.

﴿قَالَ آلْمَلَا ﴾ الرؤساء ﴿ آلَّذِينَ آسْتَكُبُرُوا ﴾ سعدوا وما أسلموا وعصوا ﴿ مِن قَوْمِهِ ﴾ رهطه اللاء أرسل لهم إمّا ﴿ لَنَخْوِجَنّك ﴾ إطراداً ﴿ يَشْعَيْبُ ﴾ لاعواك ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ آلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ مَعَك ﴾ معا ﴿ مِن قَرْيَتِنَا ﴾ دار الملك ﴿ أَوْ لَتَعُودُنّ ﴾ كلّكم ﴿ فِي مِلَّتِنَا ﴾ والحاصل إمّا اطرادكم وإمّا عودكم حاصل لاوهم ولا محال ﴿ قَالَ ﴾ رسولهم ﴿ أَ ﴾ أعود مع أهل المراد ولو حال الكره.

والله ﴿قَدِ﴾ ولام العهد مطروح ﴿ أَفْتُرَيْنًا ﴾ طلاحاً ﴿ عَلَى آللَهِ ﴾ إلى الكلّ ومالكه ﴿ كَذِياً ﴾ ولعاً والمرَادُ حُصُلً أَنْفُكُمُ النّولِعِ ﴿ إِنْ ﴾ لو ﴿ عُدْنَا ﴾ عوداً أسوء وحواره مطروح كما دل الكلام الأول ﴿ فِي مِلْتِكُم ﴾ السوءاء ﴿ يَعْدَ إِذْ نَجُنانًا آللَهُ ﴾ وسدّم ﴿ مِنْهَا ﴾ كرم ورحماً ﴿ وَمَا يَكُونُ ﴾ صححاً وحلالا

وإهلاك المبطل ﴿ وهو خير الحاكمين ﴾ ,د لا جور في حكمه ﴿ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ﴾ علبوا الجمع على الوحد في الخطاب إذ لم يكن شعيب في ملتهم قط ﴿ قال ﴾ الكرا ﴿ أُولُو ﴾ أي أمود ولو ﴿ كنا كارهين ﴾ لها

﴿قد افترينا﴾ اختلفا ﴿على الله كذبا إن عدنا في ملتكم﴾ بأن بشرك بالله ﴿ بعد إذ نجّاناالله منها ﴾ بتوفيقه والحجج الموضحة للحق ﴿ وما يكون ﴾ يصح ﴿ لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ﴾ حسم لطمعهم في العود بتعليقه على الممتبع ﴿لَنَا﴾ أهل الإسلام صلاً ﴿أَن نَعُودَ فِيهَا﴾ حلاً ما ﴿إِلّا﴾ حال ﴿أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَيْنَا﴾ ملك الكل الكل العود ﴿وَسِعَ﴾ الله ﴿رَبُّنَا﴾ وأحاط ﴿كُلُ شَيْءٍ ﴾ عموماً ﴿عِلْماً ﴾ والمراد وسع علمه كل مر وحال صلاح وطلاح ﴿عَلَى اللّهِ ملك الكلّ لا سوءه ﴿ نَو كُلْنَا ﴾ لدوم الإسلام وأحكامه ﴿رَبُّنَا ﴾ اللهم ﴿ أَفْتَحْ ﴾ احكم واصر ﴿ بَيَّنَنَا ﴾ أهل الإسلام و لسداد ﴿ وَ بَيْنَ قَوْمِنَا ﴾ الأعداء الولاع ﴿ بِالْحَقِ ﴾ السداد ﴿ وَأَنتَ ﴾ اللهم ﴿ أَفْتَحِينَ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ أصلح الحكام وأحكمهم وأعدلهم.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأَ ﴾ أحدهم لسوه ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وما أطاعوا أمر الرسول ﴿ مِن قَوْمِهِ ﴾ والله ﴿ لَئِن ﴾ لام عهد ﴿ ٱتَّبَعْتُمْ ﴾ طوع ﴿ شُعَيْباً ﴾ أمره ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ وهو حوار العهد ﴿ إِذَا ﴾ حال طوعكم له ﴿ لَنَحَسِرُ ونَ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ أعمالاً وأموالاً

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ المسرع المهلك ﴿ الرَّجْمَعُةُ ﴾ الحراك المسرع المهلك ﴿ فَأَصْبَحُوا ﴾ صاروا ﴿ فِي دَارِهِمْ ﴾ مصرهم ﴿ جَيْمِينَ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ هَلاَكُ المللاً ﴿ أَلَٰذِينَ كُذَّيُوا ﴾ الرسول ﴿ شُعَيْباً ﴾ وهو محكوم والمحمول ﴿ كَأَنْ ﴾ مطروح الأسم والمراد اصطاموا وصاروا كرهط ﴿ لَمْ يَغْنُونُ ﴾ ما رمكوا

وهو مشيئة الكفر ﴿وسع ربناكل شيء علماً ﴾ أحاط عدمه بكل شيء فيعلم حالما وحالكم ﴿على الله توكلنا ﴾ في كل أمورنا ﴿ربنا افتح ﴾ احكم أو اكشف الأمر ﴿ييننا وبين قومنا بالحق ﴾ لينمير المحق والمبطل ﴿وأنت خير الفاتحين وقال العلا الذين كفروا من قومه ﴾ قال بعصهم لبعض ﴿لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة ﴾ الزلزية وفي هود الصيحة ولا منافاة ﴿فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ صرعى على وجوههم ﴿الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها

وماركدوا وما حكوا ﴿ فِيهَا﴾ دارهم ﴿ ٱلَّذِينَ كَذُّبُوا﴾ رسول الله ﴿ شُعَيْباً ﴾ وهو محكوم والمحمول ﴿ كَانُوا هُمَّ﴾ الرهط ﴿ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ حالاً ومآلاً لا سواهم ممًّا أطعوا الرسول وسدَّدوه كما وهم الأعداء، أعاد الموصول روماً للرد

المؤكّد لكلامهم السوء

ولمّا حلُّهم الإصر ﴿ فَتَوَلَّى ﴾ الرسول وصد ﴿ عَنْهُمْ ﴾ أهل الردّ ﴿ وَقَالَ ﴾ لرهطه الهُلاَّك لمَّا كمد لهم حسراً ﴿ يَـفَوْم لَقَدْ ﴾ أمر الله إعلامكم ﴿ أَيْلَغُتُكُمْ ﴾ إعلاماً ساطعاً ﴿رِسَـٰلُــتِ﴾ أوامر ﴿رَبِّي﴾ وأحكامه ﴿وَنَصَحْتُ لَكُـمْ﴾ وم حصل إسلامكم وطوعكم وكلِّم ردًّا لوسواسه ودسع لهمَّه الحاصل له أوَّلاً لهلاك رهطه ﴿ فَكُيْفَ ءَاسَى ﴾ احسر ﴿ عَلَىٰ قَوْمٍ كُلْفِرِينَ ﴾ ﴿ ٩٣﴾ ما هم أهلاً للكمد والهم أو أعلم سرّ عدم كمده أصِحُّ ﴿

﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا﴾ إرسالاً ﴿ فِي أَنْزِيَّةٍ ﴾ إسلام ا ﴿ مُن نَّسِيٌّ ﴾ رسول أصلاً وعدوروه ورؤدوا أمسره ﴿ إِلَّا أَخَسَالُهُ إِلَّا كُعِيدِلاً ﴿ أَهْلَهَا ﴾ إلَّا سطوا ومتخصوا لستمودهم وردهم أمير الرسول ﴿ بِٱلْبَأْسَاءِ ﴾ العسير والعلم ﴿وَٱلضَّرَّآءِ﴾ الداء والعلل أو المراد إهلاكهم ووكس أموالهم ﴿لُعَلُّهُمْ﴾ ردّاد الرسل معلِّل ﴿ يَضُّرُّعُونَ ﴾ ﴿ ٩٤﴾ المراد لطوع والإسلام، وطرح رداء السعود وكساء الردّ.

الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ﴿ الدارين

<sup>﴿</sup> فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ﴾ فلم تصدووني ﴿فكيف آسي﴾ أحزن ﴿على قـوم كـافرين﴾ وصع موصع عـدبكم للتعليل، والاستفهام لمعنى النفي.

<sup>﴿</sup> وَمَا أُرْسَلْنَا فِي قَرِيةً مَنْ بَنِي ﴾ فلم تؤمنوا به ﴿ إِلَّا أَخَذَنَا أَهْلُهَا بِالبَّأْسَاء والضراء﴾ بالفقر والمرض ﴿لعلهم يضرعونُ﴾ كي يتدلُّلوا

﴿ أَلْحَسَنَةَ ﴾ السرّاء والبلاء ﴿ حَتَّى عَفُوا ﴾ أمروا عدداً وعدّداً ﴿ وَقَالُوا ﴾ طلاحاً ورداً للآلاء وأمها لاذكارها ومحامدها ﴿ قَدْ مَسٌ ﴾ ووصل ﴿ عَابَاءَنَا ﴾ الأطوار والأحوال ﴿ أَلْضَوْا هُ وَ أَلْمُ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ اللَّالَا وَاللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ﴾ أهر الأمصار اللاَّوْا عورُوا الرسل وأهلكوا، وورد المراد أهل أمّ الرحم وم حولها ﴿ مَا مَنْ الْعَالَ الله ورسلهم وما عدلوا ﴿ وَالتَّقُوا ﴾ الرد وما عصوا لوسم لهم العكماء و ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم ﴾ لإسلامهم وورعهم ﴿ يَرَكُتُ ﴾ أمطاراً ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُل ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ وصروع الطعام ﴿ وَلَنكِن كُذَّ الله وأرسل وأوصل الطعام ﴿ وَلَنكِن كُذَّ الله والرسل والحد ﴿ إِمَا ﴾ أصار ومعار ﴿ كَانُوا ﴾ دواماً ﴿ يَكُسِبُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ أو

<sup>﴿</sup>ثم بدلنا﴾ أعطينهم ﴿مكان السيئة﴾ لبلاء ﴿الحسنة﴾ النقمة ﴿حتى عقوا﴾ كثروا عدداً أو عدة وأصله الترك أي نركوا حتى كثروا ومنه إعنه؛ اللحى ﴿وقالوا ﴾ كفراً للنعمة ﴿قد مس آباءنا الضراء و لسراء ﴾ كما مسنا فهده عادة الدهر بنا وبهم فلم يدعوا دينهم فنحل مثلهم ﴿فَأَخَذَنَاهُم ﴾ بالعذاب ﴿بفتة ﴾ فحاة ﴿وهم لا يشعرون ﴾ بنزوله.

<sup>﴿</sup> وَلُو أَن أَهِلَ القرى ﴾ التي أهدكناها أو مطلق ﴿ آمنوا ﴾ بالله ورسله ﴿ واتقوا ﴾ المعاصي ﴿ لفتحنا عليهم بمركات من السماء والأرض ﴾ أي من كل جالب أو المطر والنبات ﴿ ولكن كذبوا ﴾ الرسل ﴿ فأخذناهم ﴾ بالفحط والشدة ﴿ بما كانوا يكسبون ﴾ من الكفر والمعاصى .

«ما» للمصدر والمراد لردّهم وسوء كذّهم.

﴿ أَفَأُمِنَ ﴾ أوراء ما مر المراد مع حصوله سلم ﴿ أَهُلُ ٱللَّهُوَى ﴾ أعداء الرسل، والمراد أهل أم رحم وما حولها ﴿ أَن يَأْتِيَهُم ﴾ وروداً ﴿ يَأْسُنَا ﴾ الإصر والحد ﴿ يَيُنْتَا ﴾ سمراً حال دلس ووكود وهمود وهو مصدر أصلاً كالسلام ﴿ وَ ﴾ ما لهم اطلاع ورودها ولو سعواء.

﴿ أَمْلُ آلْقُرَى ﴾ الله والواو للوصل، ورووا أن لا محرّك الواو ﴿ أَمِنَ ﴾ سلم ﴿ أَمْلُ آلْقُرَى ﴾ الأمصار ﴿ أَن يَأْتِبَهُم ﴾ لطلاحهم ﴿ بَأْسُنَا ﴾ ورود الحرد والطرد ﴿ ضُحى ﴾ حال لمع ومرور وكرور ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ عاملو

لهو.

وَأَفَا مِنُوا﴾ أهل الأمصار ﴿ مَكُو آللُهِ ﴾ عمل الله كعمل الماكر أو المراد عدل مكرهم أو عطوه وورد إصره درو أُ فَلَلا يَأْمَنُ ﴾ أصلاً ﴿ مَكُمرَ آللُهِ ﴾ الله العدل ﴿ إِلَّا ٱلْفَوْمُ ﴾ الطّبِرْحِ ﴿ النَّحِيسِرُونَ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ اللّواء عدموا طول الأعمار وصار مأواهم الساعور.

﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ ﴾ أما سطع وما لاح أو أما دلّ ﴿ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ﴾ أراد للرهط الملاك ﴿ أَهْلِهَا ﴾ ركّادها ومالأكها الملاك ﴿ أَهْلِهَا ﴾ ركّادها ومالأكها

<sup>﴿</sup> أَفَأَمَنَ أَهِلَ القرى ﴾ المكدبود الهمزة للتوبيخ والله ، للعطف وكذا في الثلاثة الآتية بالواو واله ، ﴿ أَنْ يَأْتِيهِم بِأَسْنَا ﴾ عذابنا ﴿ بِياتاً ﴾ لبلا ﴿ وهم نائمون ﴾ في فرشهم.

<sup>﴿</sup> أَو أَمنَ أَهلَ القرى أَن يأتيهم بأسنا ضحى ﴾ بهاراً عبد ارتفاع الشمس ﴿ وهم يلعبون ﴾ يلهوذ فيما لا ينفعم ﴿ أَفَأَمنُوا مكر الله ﴾ استدراحه إياهم بالنعم وأخذهم بغتة ﴿ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ﴾ بالكفر وترك النظر

<sup>﴿</sup> أُو لَم يَهِدُ ﴾ بين ﴿ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ﴾ أي يخلفونهم في

﴿ أَنَ عَطِروتِ الإسم محموله ﴿ لَوْ نَشَاءُ ﴾ سطوهم إصراً ﴿ أَصَبْنَنَهُم ﴾ أرسل لهم الإصر وحلهم كما حل أو لهم معلاً ﴿ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ أصارهم ومعارهم ﴿ وَ ﴾ لسر ما ﴿ نَطْبُعُ ﴾ اسم وسماً ساداً و اعلم عدم صاداً ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ أرواعهم واسرارهم ﴿ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونُ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ سماع دهاء واذكار

﴿ بِلْكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ أمصر الأمم بلاء مركلام أحوالها ﴿ نَفُضُ ﴾ أدرس وأحكو، وهو حال أو محمول ﴿ عَلَيْكَ ﴾ محمد (ص) محالاً ﴿ مِنْ أَنْبَائِهَا ﴾ أحول أهله لا كلها ولها أحوال سواه لم أحكها ﴿ وَلَفَدْ جَاءَتُهُمْ ﴾ ورد أهلها ﴿ وَسُلُهُم ﴾ اللاق أرسل لهم ﴿ بِالْبَيْنَتِ ﴾ مع الدوال السواطع ﴿ فَمَا كَانُوا ﴾ أهل الإمصر ﴿ لِيُؤْمِنُوا ﴾ حال ورودهم الرسل معها، وللأم مزكد للإعدام ﴿ بِمَا ﴾ أعلام ﴿ فَيُدُبُوا ﴾ لَعَيْزُرُوه وردُوه ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أمام ورود الرسل وأصروا عدولاً ورَدِيَّ أَو المراهر في أسلموا مدد أعموهم مس ردّوه ورد حال ورودهم الرسل والعرام وهم كا ورداداً ﴿ كَذَا لِكَ ﴾ الأعلام والوهم ويطنع قالم في الموالي ورداداً ﴿ كَذَا لِكَ ﴾ الأعلام والوهم ويطنع قالمي في ألوب ﴾ أسرر لرهط ﴿ ٱللَّكَ غِرِينَ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴾

ديارهم بعد هلاكهم ﴿أَنْ لُو بَشَاء أَصَبِنَاهُم بِذُنُوبُهُم ﴾ أي نحر لهم كما أصبا من قبلهم ﴿ويَطْبُع ﴾ وتحن نحتم ﴿على قلوبهم ﴾ وإسباده إليه تعالى كناية من تمكن الكفر في قلوبهم، أو إسباد إلى السبب أو محار عن ترك قسرهم على الإيمال ﴿فهم لا يسمعون ﴾ الوعظ سماع قبول

<sup>﴿</sup> تلك القرى ﴾ لمدكورة ﴿ نقص عيك من أنبائها ﴾ بعض أخبار أهلها ﴿ ولقد جاءتهم رسلهم بالبيئات ﴾ المعجر ب ﴿ فلما كنائوا ليوّمنوا ﴾ عبد مجبئهم ﴿ بماكتروا من قبل محبئهم بل استمروا على كفرهم ﴿ كذلك ﴾ الطبع ﴿ يطبع الله على قلوب الكفرين ﴾ يحلبهم وشأنهم من رسوخ الكفر في

ردّاد الرسل،

﴿ وَمَا وَجَدْنَا﴾ ما علم أصلاً ﴿ لِأَكْثَرِهِم ﴾ الأمم أو ولد آدم ﴿ مِّنْ عَهْدٍ ﴾ أداء عهد إسلام عوهدوه أوّلاً لما هم كسروا ما عهد الله معهم إسلاماً وورعاً، أو المراد ما عهدوا معه حال ما وصلهم العسر والعدم وهم سألوا الوسع ﴿ وَإِن ﴾ مطروح الإسم كما دل اللهم، أو للإعدام واللهم حَ لمدلول إلا ﴿ وَجَدْنَا أَكُنُوهُمْ ﴾ الأمم أو ولد آدم ﴿ لَقَاسِقِينَ ﴾ ﴿ ١٠٢ ﴾ أهل عداء الحد أو إلا كسّاراً للعهود.

قلوبهم ﴿وماوجدنا الأكثرهم﴾ الأكثر لدس والآية اعتراض، أو الأكثر المهلكين ﴿من عهد﴾ من وفاء بما عهد الله إليهم في الإيمان بنصب الحجج، او عهدوه إليه حين يقعوا في بلية أن يؤمنوا ﴿وإن﴾ محفقة ﴿وجدنا أكثرهم لقاسقين﴾ اللام فارقة، وقيل: يمعنى إلا وإن نافية

﴿ ثم بعثنا من يعدهم ﴾ بعد الرسل والأمم ﴿ موسى بآياتنا ﴾ المعجزات ﴿ إلى قرعون وملائه ﴾ أي اشراف قومه ﴿ فظلموا بها ﴾ بوضعها غير موضعها فأبدلوا الإيمان بها بالكفر ص إهلاكهم.

﴿ وَقَالَ ﴾ الرسول ﴿ مُوسَى ﴾ لمنك مصر لمّا ورده ﴿ يَسَفِرْعَوْنُ ﴾ أراد ملك مصر ﴿ إِنِّي رَسُولٌ ﴾ مرسل لك ﴿ مِن رَّبٌ ﴾ مالك ﴿ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾ ﴿ ١٠٤ ﴾ صروع العالم وعوّره الملك وردّ إرساله.

﴿ فَأَلَقَى ﴾ الرسول وطرح ﴿ عَصَاءُ ﴾ سطح الرمكاء ﴿ فَإِذَا هِيَ ﴾ عصاه ﴿ تُعْبَانُ ﴾ أصمَ ﴿ مُّبِينٌ ﴾ ﴿ ١٠٧ ﴾ ساصع لا إعوار ولا مسماس له

وورد لم طرح الرسول العصا وصار صلاً مهوّلاً وعمد الملك، راع الملث وعرّد وصاح للرسول اعطه لأسلمث وأطاوعك وأرسلهم معك وعطاه الرسول وعساد عسماً ﴿وَنَسِزُعَ﴾ سلل ﴿يَسَدُهُ﴾ السمراء ممدّ همو درعمه

<sup>﴿</sup> وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين ﴾ إليك ﴿ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ﴾ أي بأن لا أقول جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ﴾ أطلقهم من أسر العبودية وخل بيبي وببيهم ﴿ قال ﴾ فرعون ﴿ إن كنت من الصادقين ﴾ فيها ﴿ وَنَا كنت من الصادقين ﴾ فيها ﴿ وَنَا عَمِين عَمِيان مبين ﴾ حية عظيمة بينة لا يشك فيها ﴿ وَنَزع يده ﴾

﴿ فَسَاإِذَا هِسَى بَسَيْضَاءُ ﴾ لها إخورار ولمنع ورآء الحد المعود داع ﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴾ ﴿ ١٠٨﴾ لإحساس أهل العلم وهطوعهم لها.

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأَ﴾ الرؤساء ﴿ مِن قَوْمٍ ﴾ رهط ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ الملك للملك ﴿ إِنَّ هَلْذَا ﴾ المرء ﴿ لَسَنْجِرٌ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٠٩ ﴾ ماهر حول العنضا أصم والآدم محوراً لامعاً.

﴿ يُرِيدُ ﴾ حسداً ﴿ أَن يُخْرِجَكُم ﴾ كنكم أهل مصر ﴿ مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾ مصر لسحره وآمرهم الملك وسألهم ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ م أمركم وحلمكم لدسعه ودرء سحره ولعله هم إهلاك الرسول.

﴿ قَالُقَا﴾ الملأحواراً للملك ﴿ أَرْجِهُ ﴾ أمهل أمره أو أحصره ودع إهلاكه ﴿ وَأَخَاهُ ﴾ ورد، • ﴿ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَ آلِنِ ﴾ الأمهار رهطاً ﴿ حَنْشِرِينَ ﴾ ﴿ ١١١ ﴾ لمّماً لأهل السحر.

ويَأْتُوكَ وهو حوار للأمر وهو أرسل ويكل مره وسنجر فيكل مره وسنجر عليم والمرادكل عليم والمرادكل من الله معلم السحر، ورووا «سخر» محل اساحر» والمرادكل ساحر مساوله سحراً. أو أكمله سحراً ، وورد الساحر عالم السحر لا معلمه أو لا دوام لسحره والسكار العالم المعلم له أو لسحره دوام وأرسلهم الملك ولمؤهم

أخرجها من جيبه ﴿فإذا هي بيضاء﴾ دات شعاع بعلب نور الشمس ﴿للناظرين﴾ خلاف تورها من الأدمة.

﴿قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم ﴿ حاذق بالسحر ﴿ يويد أَن يَخْرِجُكُم مِن أَرْضِكُم فَمَاذًا تأمرون ﴾ نشبرون في أمره ﴿ قالوا أرجه وأخماه ﴾ أخر أمرهما ﴿ وأرسل في المدائن حاشرين ﴾ حامعين ﴿ يأتموك بكل ساحر عليم ﴾ وقرئ سحار فحشروا.

﴿وَجَاءَ﴾ ورد ﴿ السَّحَرَةُ ﴾ واحدها الساحر صدد ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ الملك ﴿ قَالُوا ﴾ له لعله حوار لسؤال أحد سأه ماكلموا مع الملك لمّا وروده ﴿ إِنَّ لَنَا لَا جُرا ﴾ عدلاً ومالاً أو حلو كملاً ﴿ إِنْ ﴾ لو ﴿ كُنّا نعمنَ ﴾ رهط السحر ﴿ الْغَنالِينَ ﴾ ﴿ الله كره ،

وَقَالَ لَهُم المنك ﴿نَعَمْ ﴾ لكم لعدل والمال ﴿ وَإِنَّكُمْ ﴾ حَ ﴿ لُمِنَ ﴾ لمرد الملك وحراه.

﴿قَالُوا﴾ السحّر ﴿يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلَقِيَ﴾ عصاك أوّلاً أمروه وراعوا حرمه ﴿وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحُنُ﴾ أهل السحر ﴿ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ ﴿ ١١٥﴾ ما هو مدّله وهو أعصى وأصداد وأكدّوا الكلام إعلاماً لرومهم الطرح أؤلاً

وَقَالَ وَسول الهود لَسَانِ وَ وَأَلَقُوا الهود الطرح أَوَلاً كرماً وسماحاً وإله دا لأمره موعوداً لعلق مو وقلما ألفوا البسحار ما معهم وسحروا وحولوا وأغين الناس عده مو صل الأمر المدرك المعلوم وأروها ما هو عكسه، وود لما طرحوا أصدادهم وهراواهم الطوال رعه العالم صماً طوالاً ملاء الرمكاء وكم وعلا أحده أحداً وواستر هيوهم هاوهم وراعوهم وراعوهم

<sup>﴿</sup> وجاء السحرة فرعون﴾ وهم سمعود أو "كثر ﴿ قالوا إن لنا لأحراً إن كنا تحن الغالبين﴾ وقرئ على الإحبار

<sup>﴿</sup>قال نعم وإنكم لمن المقربين﴾ أبعم عبيهم بالأجر وزاد عليه ﴿قالوا يا موسى إما أن تلقى﴾ ما معك ﴿ وإما أن نكون بحن الملقين﴾ ما معما حيروه تجلداً أو تأدما، ولكن لحصرهم على الإلقاء قبله عيروه الأسلوب إلى الأبلغ بتعريف الخبر وتوسيط الفصل.

<sup>﴿</sup>قَالَ أَلْقُوا﴾ كرماً وتوثقا بأمره ﴿ فَلَمَا أَلْقُـوا ﴾ حبالا طوالا وحشب غلاظاً ﴿سحروا أُعين الناس﴾ صرفوها عن حقيقة إدراكه ﴿ واسترهبوهم ﴾ أرهبوهم

﴿ وَجَاهُو ﴾ السحار ﴿ بِسِحْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ١١٦ ﴾ وسط صروع السحر أو إدراك الوزّاد الرءاء.

﴿ وَأَوْحَسِنُنَا ﴾ إعالاما ﴿ إِلَى ﴾ الرسول ﴿ مُوسَى أَنْ أَلْقِ ﴾ إطرح ﴿ مَصَاكَ ﴾ وطرحها ورآءها العالم أصم طوالا ﴿ فَإِذَا هِي ﴾ العصا ﴿ تَلْقَفُ ﴾ هو المهم والسرط ﴿ مَا ﴾ موصول أو للمصدر ﴿ يَأْفِكُونَ ﴾ ﴿ ١١٧ ﴾ والمراد ما هم محوّلوه وطارحوه أو مسوّلهم ومموّههم، ورد لمّا صار كلّ ما طرحوه ملهوماً لها وهم الوزاد وهم راعوا وعرّدوا وهلك أمرهم وعطاها الرسول وعاد درءها كم هو أوّلاً وأعدم الله هؤلاء الأعطال الطول كلّها علم السحار هو أمر الله وإلاّ لما أرم وما عدم هؤلاء الأعطال.

﴿ فَوَقَعَ ﴾ حصل وسطع ﴿ ٱلْجَنِّ ﴾ ألاّم الواطد ﴿ وَيَعْلَلُ ﴾ طاح و هلك ﴿ مَا ﴾ سحر وعمل ﴿ كَانُوا ﴾ أهل السحر ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١١٨ ﴾ ولاح لهم سداد الرسول.

﴿فَغُلِبُوا﴾ الملك وعسكره وأهل السحر ﴿هُنَالِكَ﴾ حال سطوع أمر الرسـول وسـناده ﴿وَآسَقَلَبُوا﴾ ولّـوا وعـرّدوا أو عـادوا للـمصر أو صـاروا ﴿صَـٰغِرِينَ﴾ ﴿ ١١٩﴾ دحوراً أعاور عمّهاً

التخبيل إليهم أنها حيات ملأت الوادي ﴿وجاوًا بسحر عظيم﴾ عند الناس ﴿وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك﴾ فألفاها فصارت حية ﴿فإذا هي تلقف ما يأفكون﴾ ما يقلبونه عن وجهه بالتمويه ﴿فوقع الحق﴾ طهر وثبت ﴿وبطل ما كانوا يعلمون﴾ من السحر ﴿فغلبوا﴾ أي فبرعون وقومه ﴿هنالك وانقلبوا صاغرين﴾ صاروا أذلاء مبهوتين ﴿ وَأَلْقِى السَّحَرَةَ ﴾ طرحهم عدم السداد والمراد أسرعوا هُورهم، أو ما اسطاعوا إمساك أعطالهم مما رأو، أو أهمهم الله وحملهم وهووا وصاروا ﴿ سَلْجِدِينَ ﴾ ﴿ ١٢٠ ﴾ لله.

ُ ﴿ قَالُولَ اللَّهِ اللَّهِ السَّارِ ﴿ ءَامَنَّا ﴾ إسلاماً ﴿ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ مالك صروع العالم ومصلحها.

ولمًا وهم الملك هو مرادهم ومطعهم صرّحوا ردّه وأوردوا إعلاماً للمراد ﴿رَبُّ﴾ الرسول ﴿مُوسَىٰ وَ﴾ رسول هو ردءه ﴿هَـرُونَ﴾ ﴿١٢٢﴾

وقالَ لهم الملك (فِرْعَوْنُ) مهدُداً ومموّها (عَامَتُم) إسلاماً (بِهِ) الله أو الرسول (قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ ) وآمِنْ (لَكُم إِنَّ عَملكم وعم الرسول (هَنْدًا لَمَكُرُ ) ومحل (مُكَرْتُمُونُ مُعَملُ مو طأ لكم (فِي آلْمَدِينةِ ) مصر أمام ورودكم الصحراء للموعِد (لَتُخْرِجُوا مِنْهَا ) مصر (أهلَها) أراد الإطراد أهلها وحصول ملكها لكم ممحوصاً (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) (١٢٣) م أوصلكم وأعاملكم هو كلام موعد مهدُد عمّاه أولاً.

وأورد لإعلام مراد، أمداً ﴿ لَأَقَطُعَنَّ ﴾ و علموا علماً مؤكّداً واطداً لا اعوار معه أصرم ﴿ أَيْدِيَكُمْ ﴾ كلّكم ﴿ وَأَرْجُلَكُم ﴾ كنّكم ﴿ مِنْ خِلَفٍ ﴾ كنل ملاط

<sup>﴿</sup> وألقى السحرة ساجدين﴾ ألفهم ما يمهرهم من الحق حتى يتمالكوا انقمهم، أو الله بإلهامهم ذلك ليكسر فرعون مما أراد بهم كسر موسى.

<sup>﴿</sup>قَالُوا آمنا برب العالمين﴾ ولئلا يتوهم إرادة فرعود به أبدل منه ﴿وب موسى وهرون قال فرعون﴾ إنكاراً عليهم ﴿آمنتم به﴾ بموسى أو ربه ﴿قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه﴾ شيء صنعتموه أنتم وموسى ﴿في المدينة﴾ في مصر قبل خروجكم ﴿لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون﴾ عاقبة أمركم ﴿لاقتطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف﴾ البند الينمني والرجل اليسري

واحداً ﴿ثُمَّ لَأُصَلِّبَتُكُمْ﴾ أهل السحر ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ﴿ ١٢٤﴾ ولا أدع أحداً لكم واعلاماً لسواكم، ورد هو أوّل مرء أسسه وعمله.

﴿ قَالُولَ﴾ أهل السحر للملك ﴿ إِنَّا إِلَىٰ ﴾ كرم ﴿ رَبُّنَا ﴾ إله الكلُّ لا سواه ﴿ مُنقَلِبُونَ ﴾ ﴿ ١٢٥﴾ لورود السام لا محال أو عؤاد مآلاً ومعاداً.

﴿ وَمَا تَنقِمُ وَمَا مَكروه لك ﴿ مِنّا إِلّا أَنْ عَامَنا ﴾ إلا الإسلام ﴿ بِأَيَسْتِ ﴾ أعلام الله ﴿ رَبّنا ﴾ ودواله ﴿ لَمّا جَاءَتْنا ﴾ هؤلاء الدوال المراد وما مسوءك إلا ما هو أصل المكارم وأكمل صوالح الأعمال وأشه وهو الإسلام وسألوا دعاء ﴿ رَبّنا ﴾ اللهم مالك الملك والأمر ﴿ أَفْرِعُ ﴾ عط إعطاءً كاملاً وأرسل إرسالاً واسعاً كما أرسل الماء إرسالاً ﴿ عَلَيْنَا مَبْوا ﴾ وطوداً وحملاً للمكاره حل عمل الملك ما هدد وأوعد ﴿ وَتَوَفّنا ﴾ وأعظ الأرواخ ﴿ مُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ ١٢٦ ﴾ حصاد الإسلام.

ورد عمل الملك معهم ما أوعَدُهُمْ، وورُقَعُا أَسَطَاع العمل معهم ﴿ وَقَالَ الْمَلَا الله الملك معهم ﴿ وَقَالَ ا الْمَلَا ﴾ الرؤساء ﴿ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ ﴾ له ﴿ أَتَذُرُ ﴾ هو الطرح والإرسال ﴿ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ﴾ طُوّعه ﴿ لِيُفْسِدُوا ﴾ للدعر والطلاح ﴿ فِسَى ٱلْأَرْضِ ﴾ ممالك مصر

<sup>﴿</sup>ثم لأصلبنكم أجمعين﴾ لتفتصحوا ويعبر ديعتبر، بكم عيركم ﴿قالوا إنا إلى ربنا منقلبون﴾ إلى ثوابه راحعون بعد الموت

<sup>﴿</sup> وما تنقم﴾ تنكر ﴿ منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ عملينا صبراً ﴾ عند فعل ما توعدونا به لئلا نرتد كمارا ﴿ وتوفنا مسلمين ﴾ ثانتين عملى الإسلام.

<sup>﴿</sup>وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَـومَ فَرَعُونَ﴾ له ﴿أَنْـذُر مِـوسَى وقـومَه لِيـفَسِدُوا فَي

ودعاء العالم للإسلام وطرحهم طوعت ﴿ وَيَذَرَكَ ﴾ وطرحه لك أو هو حوار للسؤو ل مع الواو ﴿ وَءَالِمَقَكَ ﴾ لمراد دماه اللاء أمر أهل العالم طوعها وأوهـــــمهم

وأعلمهم هو أعلاها ﴿قَالَ﴾ المنك محاور للملا ﴿ سَتُقَتُلُ أَيْمَا هُمُ وهبط الرسول وأمر أهلاكهم إهلاك عما ﴿ وَ ﴾ أمنك سواهم وأسارهم أهل مصر ولا مر إهلاكهم وهو مدنول ﴿ نَسْتَحْي نِسَا وَهُمْ ﴾ كما عمل معهم أؤلا اعلاماً ووما لعدم حصول مولود موعود أعلم عنده الأسرار والأحكام ملكه وسطوه لأهل مصر ﴿ وَإِنَّا فَوْتَهُمْ ﴾ رهط الرسول ﴿ قَهِرُونَ ﴾ ﴿ ١٢٧ ﴾ أهل علق وسطو.

ورهط الرسول لم سمعوا ما هددهم لمدك وحصر صدورهم وأعلموه رسولهم ﴿ قَالَ ﴾ رسولهم ﴿ قَالَ ﴾ رسولهم ﴿ مُوسِينِ لقَوْلِهِ ﴾ لرهطه وهو مسل لهم ﴿ أَسْتَعِيتُوا ﴾ روموا الإسعاد وحاوبوا البينة وأمسكوه ﴿ يِأْفَلُهِ ﴾ ملك الملوك ﴿ وَأَصْسِرُوا ﴾ سداداً ﴿ إِنَّ أَلْأَرْضَ ﴾ محاث مصره واللام للعهد أو المراد العموم ملك ﴿ لِللّهِ ﴾ لا سواه ﴿ يُسُورِثُهُ ﴾ عطه ﴿ مَن يَشَانُهُ ﴾ إعطاؤه ﴿ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ علموماً ﴿ وَأَلْسَعَنْقِينُ ﴾ (١٢٨ ﴾ الله وهو علم للإمداد وإعلام لاذكرهم ما وعدهم الله وهو إهلاك الأعداء وحصول

الأرض لدعاء الناس إلى محانفت ﴿ وَيَذُرِكُ وَالْهِتَكَ ﴾ قيل: اتحد لقومه أصدما وأمرهم نعبادتها نقربا إليه، ولدنك قال أنا ربكم الأعلى، وقيل: كان يعند البقر ويأمرهم نعبادتها، وعن على المنتجي وكهنك أي عبادتك ﴿ قال سنقتل ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ﴾ متسلطون.

<sup>﴿</sup>قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا﴾ على أذاه ﴿إِنَ الأَرضَ لللهُ يُورِثُهَا من يشاء من عباده والماقبة﴾ المحمودة ﴿للمتقين﴾ وعدلهم بالنصر

ملكهم ودورهم لهم.

وقالُقا وهط الرسول له وأوذبنا وصل الأعداء العسر والآلام واهــلكوا الأولاد ومِن قَسَيْلِ أَن تَأْتِينَا والمسالك أو مولك وأعادوا ما عملوا أولاً ومِن بَعْدِ مَا جِنْتَنا ورسولاً وقال لهم رسولهم وعَسَىٰ رَبّكُم لعل الله أراد آمل الله وطمعه، ورد الطمع لعدم علمه حصول ملك الأعداء لهم أو لأولادهم وأن يُهْلِكَ عَدُوّتُم والملاك الأعداء الملك وعسكره وويشتخلفكم واحلالكم محالهم وإملاككم ممالكهم وفي وعسكره ويشتخلفكم واحلالكم محالهم واملاككم ممالكهم وفي تعملون واللام المعهد والملاككم ممالكهم وفي تعملون واللام المعهد والملاحكم والملاككم ممالكهم والملاحكة والمناهدة والملاحكة والمناهدة والمناهدة والملاحكة والمناهدة والملاحكة والمناهدة والمناهدة وورد تعملون واللام ممالكهم والمناهدة وورد المناهم وملكهم وأعطاهم ممالك مصرية عَدَا وطمحوا واللهوا سواه، وورد عصر ملك مصر الولادهم عصر إلا والدهم عصر المناهدة المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناك المناهدة والمناهدة واللهم المناك مصر المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناك المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناك المناهدة والمناهدة والمناك المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناك المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناك المناك المناك المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناك المناهدة والمناهدة والمناك المناهدة والمناك المناهدة والمناك المناهدة والمناهدة والمناك المناهدة والمناك المناهدة والمناك المناهدة والمناهدة والمناك المناهدة والمناهدة والمناك المناك المناهدة والمناك المناهدة والمناك المناك ا

﴿ وَلَقَدُ أَخَدُنَا ﴾ سطوا ﴿ قَالَ قِرَّوْنَ ﴾ اطلواعه ﴿ إِللسّنِينَ ﴾ أصلها الأعوام عموماً وصار اسما لأعوام العُدُم و لمحل إعداما للأمواه والأمطار لأهل المهامه و لصحراء ﴿ وَنَقْصٍ ﴾ وكس ﴿ مِنَ ٱلنَّمَرُ اتِ ﴾ الأحمال إرسالاً للعلل والأدواء وهو لأهل الأمصار ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أنه ﴿ يَذَّكَّرُونَ ﴾ ﴿ ١٣٠ ﴾ رود طرحهم السوء والإصرار وروم عملهم لحصول اذكرهم الصوالح والعكارم.

<sup>﴿</sup>قَالُوا﴾ أي بنو إسرائيل ﴿ أُوذِينا ﴾ بقتل الأنباء ﴿ من قبل أَنْ تَأْتَينا ﴾ بالرسالة ﴿ ومن بعد ما جثتنا ﴾ قالوه استبطاء لوعده إياهم بالنصر فحدده لهم ﴿ قال عسى ربكم أَنْ يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾ أخبراً أم شرا فيجازيكم به.

<sup>﴿</sup> ولقد أَخَذَنا أَلُ قرعونُ بِالسِّنينَ ﴾ دنقحط والحدب ﴿ ونقص من الثمرات ﴾

﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ﴾ الحال ﴿ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَسَدُهِ ﴾ السرّاء ﴿ وَإِن تُعِيبُهُمْ ﴾ حال ﴿سَيِّئَةٌ ﴾ كأداء مَحْن وعدم أحمال وأموال ﴿ يَطَيِّرُوا ﴾ أصله علم أمر حسوماً لوطاً رَصْداً أو صرد أو سواهما وصار عاماً للطور كلُّها كـالعطاس والأرام ﴿بِمُوسَىٰ﴾ رسول الله ﴿وَمَن مُّنعَهُ ﴾ وأهل الإسلام موهومهم لا محصّل للسوء إلّا حصومهم ﴿ أَلَّا﴾ إعلموا ﴿إِنَّهَا﴾ ما ﴿طَلَبُرُهُمْ﴾ سرّ حسومهم وهو أعمالهم الطوالح أو سرّ سوءهم وصلاحهم إلاً مرسوم أو محكوم ﴿عِندُ ٱللَّهِ﴾ وهو مورده وموصله لحسوم معارهم واصرارهم ﴿وَللْكِينَّ أَكْثَرُهُمْ ﴾ آل الملك ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٣١ ﴾ سرّ حصوله وهو أعمالهم السوءاء ﴿ وَقَالُوا ﴾ أهل مصر للرسول ﴿ مَهْمًا ﴾ أصله لاما مـ» الأوّل لحصول أمر لأمر ورضع معه ما المؤكّد لمدلولة وعلُّو الرصار مهما، أو أصله «مَهُ، وهو كلام الرادع ولاما) المعهود رضعاً و حاصل عيد الوادلوله كلّما أمر وهو محكوم أو معمول لعامل مطروح صرّحه ﴿ تُأْتِنَا بِهِ ﴾ تصادُه مهما رعاءً للدّال ﴿ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ أمر دالٌ هاد للسداد أوردوه وآماً لدعواه وهو مصرّح لمهما ﴿ لِّتَسْحَرَّنَا﴾ أهل مصر المراد للمكر والسحر والردّ عما هو طوع الأول ومعود الرؤساء ﴿يها﴾

لكثرة العاهات والأفات ﴿لعلهم يذكرونَ﴾ يتعطون

<sup>﴿</sup> فَإِذَا جَاءَتُهِمُ الْحَسنة ﴾ السعة و لسلامة أو الحصب والرخاء ﴿ قَالُوا لَنَا هَذُه ﴾ استحقاقا ﴿ وَإِنْ تَصِبِهُم سِيثة ﴾ حروب وبلاء أو جدب ﴿ يطيروا بِموسى ومن مسعه ﴾ يستشاءموا سهم، ويسقولون ما أصابنا إلا بشؤمهم ﴿ ألا إنها طائرهم ﴾ سبب خيرهم وشرهم ﴿ عنداته ولكن أكثرهم لايعلمون ﴾ دلك، ودكسرت الحسسة مسعوفة منع إذا لكثرة وقسوعها والسيئة مستكرة منع أن لتدورها.

<sup>﴿</sup>وقالوا مهما تأتنا به من آية﴾ بزعمك ﴿لتسحرنا﴾ لتموه عليه ﴿بها﴾

مسعاده مسهما رعساءً للسمدلول ﴿ فَسمَا نَسحْنُ لَكَ ﴾ لألوكك أصلاً ورأساً ﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٣٢ ﴾ طوّاعاً.

وَقَارُسُلُنَا﴾ إصراً وحدًا ﴿عَلَيْهِم﴾ أهل مصر ﴿الطُّوفَانَ﴾ ما أحاطهم وكوّحهم وهو مطر، أو ملاك وسام عام، وكوّحهم وهو مطر، أو ملاك وسام عام، أو المر لله أحاطهم ﴿وَالْجَرَادَ﴾ العسا وهو عسكر سطو الله وأكل ماكرهم أو المر لله أحاطهم وكالمجروب أو المحمود، أو وأحمالهم وحللهم وكساهم وسطوح محلّهم ﴿وَالْفُمُّلَ﴾ هو المعهود، أو سوس أمّ الطعام، أو هو أمّ سود وأكل ما أساره هؤلاء الأوّل، وورد هو أولاد العسا ﴿وَالفَّمُهُادِعَ﴾ ملاء أمواههم ومراكدهم وطعامهم واحده مدعق عدمولا فوالله ما أراد دم معاطسهم أو صار أمو ههم دَما ﴿ عَايَنتٍ ﴾ أعلاماً، وهو العلم عما هو المعود لأهل العالم أو أرسل كمه أحاد أحاد مهلاً وسط كل العلوم عما وسواها دهر طوال معدود ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ وَاللّهِ عَلَى اللهِ وَاللّه معدود ومعاول ومعادوا وما المواد وما أصار ومعاول وسعدوا وما المدود ﴿ وَكَاتُوا قَوْما ﴾ ملاً ﴿ مُجْرِفِينَ ﴾ ﴿ ١٣٣ ﴾ أهل أصار ومعار وراء الحدّ.

الهاء بمعنى ما، أو آية ﴿ قما تحن لك بمؤمنين ﴾ بمصدقين.

﴿ فأرسلنا عليهم الطوقان ﴾ المعلم الذي طاف بنهم أو الطاعون أو الحدري، رُوي أنه خرب دورهم ومساكنهم حتى خرجوا إلى البرية وضربوا الخيام ﴿ والجراد ﴾ فجردت كل شيء كان لهم من النبت والشجر حتى كانت تجرد شعورهم ولحيتهم ﴿ والقمل ﴾ كبار القردان فذهبت رروعهم وأصابتهم المنجاعة ﴿ والضفادع ﴾ فامتلأت منها بنوتهم وثبابهم وأوانيهم ﴿ والدم ﴾ فصارت مياههم في فم القبطي دم، وفي فم الإسرائيلي ماه ﴿ آيات ﴾ حال ﴿ مقصلات ﴾ مبينات ﴿ فاستكبروا ﴾ عن الإيمان ﴿ وكانوا قوماً منجرمين

﴿ وَلَمَّا وَقُعَ ﴾ حلّ وحط ﴿ عَلَيْهِمُ آلرّ جُزُ ﴾ الإصر والحدّ وهو الدم أو كلّ ما مرّ واحداً واحداً ﴿ قَالُوا ﴾ ولعاً ومكراً ﴿ يَستُوسَى آدْعُ ﴾ واسأل ﴿ لَنَا رَبّك ﴾ النهك موسلاً ﴿ وَمِنا عَهِدَ ﴾ عهده، أو هو معمول للادع ؛ ﴿ عِندَكَ ﴾ وهو الألوك أو المراد ما أوصك أو عالمك أو وعدك منا هو سماع سؤالك وآللَّهُ ﴿ لَيْن كَثَمُعْتَ ﴾ لو سمع الله دعاءك وأماط ﴿ عَنّا آلرّ جُزَ ﴾ الإصر والسوء ﴿ لَنَوْمِئنَ ﴾ سدادا ﴿ لَكَ ﴾ لألوكك ﴿ وَلَنُوسِلُنَ ﴾ إرسلاً ﴿ مَعَك ﴾ كما هو مرامك ﴿ بَيني السول إَسْرَ عِيلَ ﴾ ﴿ ١٣٤ ﴾ رهطك للمحل لأطهر والمركد الأكرم ﴿ فَلَمّا ﴾ دع الرسول وسمع دعاءه و ﴿ كَشَفْنا عَنْهُمُ ﴾ أهل مصر ﴿ آلرّ جُزَ ﴾ السوء و لحد ﴿ إِلَى قَالِاً مُنْ ﴾ والألام، أو الإهلاك حال حلوله (اكماله ﴿ إِنّا هُمْ ﴾ كنهم ﴿ يَنكُنُونَ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ والألام، أو الإهلاك حال حلوله (اكماله ﴿ إِنّا هُمْ ﴾ كنهم ﴿ يَنكُنُونَ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ أسرعوا وكسروا العهد للحال لأمم مَهَا ودهاء .

﴿ فَأَنْتَقَمْنَا ﴾ هو عكس الإعطاء والإكرام ﴿ مِنْهُمْ ﴾ عدلاً ﴿ فَأَغْرَقْنَهُمْ ﴾ أوردوا وأهلكوا ﴿ فِي آلْيَمُ ﴾ هو دماء ما أدرك دركه ومحطه، أو هو طبمطامه ووسطه والمراد الداماء الملح أو داماه مصر وإهلاكهم معلل ﴿ بِأَنْهُمْ ﴾ أو لما هم ﴿ كَذَّبُوا ﴾ عورُوا وما أسلموا ﴿ بِنَا يَنْتِنَا ﴾ الدوال السوطع ﴿ وَكَمَانُوا

ولما وقع عليهم الرجز العداب، ورُوي لندح الأحمر ولم يروه قبل ذلك دما والما وقع عليهم الرجز العداب، ورُوي لندح الأحمر ولم يروه قبل ذلك بما عبها عندك مع رحالة دعوتك ولئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولترسلن معك بني إسرائيل فيلما كشفيا عنهم الرجيز إلى أجيل هيم يبالغوه لينهيؤا فيه وإذا هيم يستكثون بادروا إلى تنفض ما عبهدوه وفيانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم البحر وأنهم سبب أنهم وكذبوا بآيات وكانوا

عَنْهَا﴾ علم سدادها وكمالها لا علم أمورهم وأحوالهم ﴿ غَسْفِلِينَ ﴾ ﴿ ١٣٦﴾ مع إصعار وسهو.

وَالْوَرْدُوْنَا وَاعِطَاء وَالْقَوْمَ وَمَلْك أمداً رفط الرسول وَالَّذِينَ كَانُوا وَ الْمَاكُوهِ مِنْ الْعَدَاء وحولوهم أركاء وحسلوهم وأرسوهم وأهلكوهم ومشلوق آلأرْضِ وَمَغَرِيَهَا وَ مطالع ممالك مصر ومحادرها وممالك الطهر معا أو إحداهما والأول أصح وَالَّتِي بَسْرَكَنَا وسع وعشم وممالك الطهر معا أو إحداهما والأول أصح وَالَّتِي بَسْرَكَنَا وسع وعشم وفيها الأكل والأحمال والدوح ومسل لمه وقتمت كمل وعم أو حصل ودام وكلمت والمحدد وعلى يَتِي إِسْرَ أَعِلَ وَوَالَم وَكَلِمت وعده وعده وعلى يَتِي إِسْرَ أَعِل ودام وكلمت والمدل الله وهو وعد إملاكهم ملك مصر وإهلاك الأعداء ويما صبروا وسعل معامر وصحاروحاً وكسان يسفيع عدد الماكهم المن مصر وإهلاك الأعداء ويما معامر وصحاروحاً وكسان يسفيع عدد الماكهم وأصطلم وما والمواد كل معامر والمواد كل ما أسسوه وأعلوه وعمروه للركود كصرح دد الزاء، ورؤوا سواه والمراد كل ما أسسوه وأعلوه وعمروه للركود كصرح دد على مصر أو ما أسسوه للكروم والأحمال وهو أمد ما حكاه الله لإعلاء حدل علي عدوه ملك مصر ورهطه

عنها غافلين معرضين حتى صارو كالمعلم عنها أو عن النقمة نقرينة فانتقما 
﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بالاستبعاد وهم بنو اسرائيل 
﴿ مشارق الأرض ومغاربها ﴾ أرص مصر والشام، تمكنوا في نواحيها بعد إهلاك 
العتاة ﴿ التي باركنا فيها ﴾ بالخصب و 'لمعة ﴿ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني 
إسرائيل ﴾ وهي قوله في القصص ﴿ ونريد أن نم ﴾ الخ ﴿ بما صبروا ﴾ على 
الشدائد ﴿ ودمرتا ﴾ أهلك ﴿ ما كان يصنع فرعون وقومه ﴾ من العمارات ﴿ وما 
كانوا يعرشون ﴾ من الشحر أو يرفعون من المنيان

﴿ وَهِ لَمَّا هَلِكَ الْأَعدَةِ ﴿ جَسُورُوْنَا ﴾ إسراراً وسار الرسول ﴿ يِبَيِّقَ وَعَلَىٰ قَوْمٍ ﴾ وعدوا وصدعوا ﴿ البّعْرَ ﴾ الد ماء لمهلك لعدوهم ﴿ فَأَنَوْا ﴾ مروا ﴿ عَلَىٰ قَوْمٍ ﴾ رهط أعدَة ﴿ يَعْكُفُونَ ﴾ والمراد دوام وهماك، ورووه مكسور الوسط ﴿ عَلَّىٰ ﴾ طوع ﴿ أَصْنَامٍ ﴾ صور أطم ﴿ لّهُمْ ﴾ لهؤلاء الطّارِح الطّرَح لها ﴿ قَالُوا ﴾ ورها وعمه وطلاحاً ﴿ يَسمُوسَى ﴾ رسول الله ﴿ آجْعَل لّهَ أَ إِلْهَا ﴾ عطلاً مُصَوراً مالوها له هطك موسلاً موصلاً لله ﴿ كَمَا ﴾ وما لا عمل لها إلاً صد عمل العامل الموصول معها ﴿ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الرهط العدال وهو محمول محكومه ﴿ عَالِهَةً ﴾ صور مألوه كمها لهم ﴿ قَالَ ﴾ لهم رسولهم ﴿ إِنّكُمْ ﴾ لا إعوار ورحمه وإهلاكه أعداءكم

﴿ إِنَّ هَنَوُلَا مِ الرهط الْعَلَيْنِ ﴿ مُتَلَمَّ مِكْسَر مدمر مهدوم ﴿ مَا ﴾ عمل ﴿ هُمْ ﴾ أولاك الطّلاح همك ﴿ فِيهِ ﴾ والمرد الله هادم أمرهم وطوعهم الوالع وحاطم دماهم وكاسرها كسوراً ومدمر رسومهم أعلامهم ﴿ وَبَسْطِلٌ ﴾ معدوم ومعطّل ﴿ مَا ﴾ عمل ﴿ كَانُوا ﴾ الحال ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٣٩ ﴾ وهو طوعهم دماهم ولو حاولوا مم أطاعوا صدد لله لعدم وآمهم الأمر.

<sup>﴿</sup>وجاوزنا﴾ عبرنا ﴿ببني إسرائيل البحر فأتوا ﴾ فمروا ﴿على قنوم ﴾ من العمالقة أو لحم ﴿يعكفون على أصنام لهم ﴾ يقيمون على عبادتها ﴿قالوا ينا موسى اجعل لنا إلها ﴾ صنما نعده ﴿كما لهم آلهة ﴾ ماكفة للكاف ﴿قال إنكم قوم تجهلون ﴾ لبعد ما طنبتم وقد شدهدتم الآيات من العقل

وإن هؤلاء﴾ القوم ﴿متبر﴾ مهنك ﴿ما هم قبه﴾ من الدين ﴿وياطل﴾ مضمحل ﴿ماكانوا يعملون﴾ من عبادة الأصنام.

﴿قَالَ﴾ لهم رسولهم ﴿أَ﴾ للرد ﴿غَيْرَ ٱللَّهِ الأهل للطوع وهو معمول ﴿أَبْغِيكُمْ ﴾ أرومكم، والأصل لكم طرح اللام والمراد أحاول لكم ﴿إِلَهُ هَا ﴾ مألوها ﴿وَهَ الدال ﴿ هُوَ ﴾ الله أعطاكم آلاء ما أعطها سواكم ﴿ فَضَلَكُمْ ﴾ كُرمكم وسؤدكم ﴿ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴾ ﴿ ١٤٠ ﴾ عوالم عصركم.

وَيَ اذْكُرُوا إعطاء الآلاء ﴿إِذْ حَالَ ما ﴿ أَنجَيْنَكُم ﴾ سلّم رهبطكم ﴿ مِنْ وَمَالِ فَيسُومُونَكُم ﴾ أو هو كلام رأساً لا محل له ومدلوله هم موصلوكم ومطعموكم أو محاولوكم ﴿ سُوءَ الْعَدَابِ ﴾ أحكمه وأكمله وهو ﴿ يُغَتّلُونَ ﴾ أرد الإهلاك المدارك الكنامل ﴿ أَيْنَا ءَكُم ﴾ كلّهم ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ ﴾ أصله روم العهر والمراد عدم الإهلاك ﴿ أَيْنَا ءَكُم ﴾ المراد الحساكل وأورد ما هو إسم لسواف لمحا للمآل أو عام ﴿ وَيَسْ رَبّكُم ﴾ المالك الأَمْرَكُم أَر المَعْدَادِ كَامَ كَامَلُ وصعداء ﴿ مِنْ رَبّكُم ﴾ المالك الآمْرَكُم أَر المَعْدَادُ كَامَ ﴿ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ١٤١ ﴾ كامل وعير والحروا وارعووا عمّا هو كلام السوه.

﴿ وَوَ اٰعَدُنَا﴾ وروّوا دوعد، محلٌ دواعد، ﴿ مُوسَىٰ ﴾ الكلام وإعطاء الطرس صدد إكمال صوم ﴿ تُلَنثِينَ لَيْلَةً ﴾ ولاء ورد وعد الرسول المعهود رهطه

<sup>﴿</sup>قال أغير الله أبغيكم إلها ﴾ أطلب لكم معبودا ﴿وهو فضلكم عملى العالمين ﴾ في رمانكم عملى العالمين ﴾ في رمانكم عملى مخلوقه.

ويذبقونكم وسوء العداب أشد، ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويذبقونكم وسوء العداب أشد، ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يستبقونهن للخدمة ووقي ذلكم الإسجاء أو العداب وبلاء نعمة أو محنة وربكم عظيم وواعدنا وقرئ ووعدما وموسى ثلاثين ليلة ذا القعدة

حال حلوله مصر لو أهلك الله عدوهم عطهم طرساً لله، ولما هلك العدو سأل الرسول الله الطرس، وأمره الله صوم عصر مر عدده ولما أكمل الصوم ساءه سهكه وساك وأعلمه الله وأوحاه أما معبوماً لك روح الصوم أطهر وأروع صدد الله مما أراح المسك وأمره صوم عصر معدود ورآء ما مر كم ورد.

﴿ وَأَتْمَمْنَنَهَا ﴾ صومها ﴿ بِعَشْر ﴾ سوها ﴿ فَتَمَ ﴾ وكمل ﴿ مِيقَنْتُ رَبِّهِ ﴾ عصر حدّله وحكم له مالكه مدركاً ﴿ أُرْبِعِينَ لَيْلَةً ﴾ وهو حال ﴿ وَقَالَ ﴾ الرسول ﴿ مُوسَىٰ ﴾ حال رواحه للطور روماً وحوالاً لسرار والطرس ﴿ لِأَخِيهِ ﴾ هو رسول ردءه المدعو ﴿ هَنرُونَ آخُلُفْنِي ﴾ صر موكّلاً ﴿ فِي قَوْمِي ﴾ هؤلاء ﴿ وَأَصْلِحُ ﴾ أمورهم ﴿ وَلَا تَسَبِعُ ﴾ ودع ﴿ سَبِيلَ ﴾ سموك صراط الرهط ﴿ وَأَنْمُفْسِدِينَ ﴾ (١٤٢ ﴾ الله قر لو دعوت الله عر والطلاح

﴿ وَلَمَّا﴾ ودّع ردء، وساز و ﴿ خِآء ﴾ ورد ﴿ مُوسَى ﴾ الرسول ﴿ لِعِيفَتِنَا ﴾ للعصر المحدود له الموعود لكلامه وعصاء الطرس له ﴿ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ صراحاً لا موسطاً أحداً كما كلّم المنك كلاماً سمعه الرسول عمّاً لكلّ المحلّ لا محدود حدّ ومحلّ، ولمّا سمع كلامه طمع الإحساس والإدراك وسأل ﴿ قَالَ ﴾ الرسول

<sup>﴿</sup>وأتممناها بعشر﴾ من دي الحجة ﴿ فتم ميقات رسه ﴾ وقت وعده ﴿ أربعين ليلة ﴾ قيل وعد قومه أن يأتبهم بكاب من الله، فأمر نصوم ثلاثين فصامها، فاستاك لخلوف فيه فأمر بعشر أحرى لإفساد أسوك ربحه، وقين أمر نصوم ثلاثين ثم كلمه وأنزل عليه التوراة في العشر ﴿ وقال موسى لأخيه هرون ﴾ عند حروحه إلى الجبل للمناجاة ﴿ الحلفني ﴾ كن خليفني ﴿ في قومي وأصلح ﴾ أمورهم ﴿ ولا تتبع سبيل المفسدين ﴾ طريقهم في المعاصي.

<sup>﴿</sup> ولما جاء موسى لميقاتبا وكلمه ربه ﴾ بلا واسطة سمعه من كل حهة ﴿ قال

دعاء ﴿ رَبُّ ﴾ اللّهم ﴿ أُرِنِي ﴾ أعد وأعط لألو للاحساس والإدراك ﴿ أَسْفَلُو اللّهِ اللّهِ اللّه الله الله وادرك وأول ﴾ أله للرسول ﴿ لَن تَرَ إِنِي ﴾ حالاً مع كدر حسك أو لا ألو لك ﴿ وَلَن كِن آنظُو ﴾ ألمح ﴿ إِلَى آلْجَبَلِ ﴾ الطور المسمهر الواطد المحكم ﴿ فَإِنِ آسْتَقُر ﴾ رسا وركد الطور ﴿ مَكَانَهُ ﴾ محله وسرساه ﴿ فَسَوْتُ تَرَ إِنِي ﴾ كما هو مسؤلك وإلا لا ﴿ فَلَمّا تَجَلَّى ﴾ سطع ولاح ﴿ رَيّهُ ﴾ مولاه مودوده ﴿ لِلْجَبَلِ ﴾ الطور وأعطاه الحسّ والإدراك أولاً وهو رأه ﴿ جَمَلَهُ ﴾ مولاه مودوده ﴿ لِلْجَبَلِ ﴾ الطور وأعطاه الحسّ والإدراك أولاً وهو رأه ﴿ جَمَلَهُ ﴾ موله وقو مصدر، ورؤوا ممدوداً، ودي واحده دكاء ﴿ وَخَرَ ﴾ حال ﴿ فَلَمّا ﴾ أواح و ﴿ أَفَاقَ ﴾ صحا وعاد حته وحراك ﴿ قَالَ ﴾ إكراما لما راه ﴿ سُبْحَنَك ﴾ أطهرك وأعلم حراك صوا وعاد حته وحراك ﴿ قَالَ ﴾ إكراما لما راه ﴿ وَأَنَا أَوْلُ ﴾ الملأ ﴿ آلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ آلَا لَا عَمِل لا مع علم الله علم الله وهو مؤال الإحساس حلا ﴿ وَأَنَا أَوْلُ ﴾ الملأ ﴿ آلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ آلَا لَا لَا وسمو كمالك وهم رهطه أو المل عصره.

رب أرني أنظر اليك وروي لماكرروا سؤ للروية وأوحى الله إليه يا موسى سلمي ما سألوك فلن أوّاخذك بجهلهم ﴿قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وعلى المحال ﴿فلما تجلى ربه للجبل وهير له أمره واقتداره أو نوره أو عظمته ﴿جعله دكا ومدكوك أي مدقوق ﴿وخر موسى صعقا وغشيا عليه لهول ما رأى ﴿فلما فاق قال سبحانك و تربها لك عما لا يليق بك من الرؤية وغيرها ﴿ثبت إليك و من طلب الرؤية أو السؤال بلا إذن ﴿وأنا أول المؤمنين وانك لا ترى

وَقَالَ ﴾ الله ﴿ يَستُوسَى ﴾ لما صرر سرّك حراء للعلاء والكمال ﴿ إِنَّى الْمُطَفَّيْتُك ﴾ أصله عطو الصراح والمع ، وعد أمر صراحاً والمواد حوله صراحاً ﴿ عَلَى النّاسِ ﴾ أهل عصرك ﴿ يرسَلني ﴾ الأوامر والأحكام أو ألواح الطرس، وروّوا مؤخذاً ﴿ وَيَكَلّمِي ﴾ معك صراحا ﴿ فَخَذْ مَا ﴾ اعداء ألوك وحكم ﴿ عَاتَيْتُك ﴾ اعطاء كره وطولاً ﴿ وَكُن مِن ﴾ الملأ ﴿ الشّكِرِينَ ﴾ ﴿ عالم الطلاء كره وطولاً ﴿ وَكُن مِن ﴾ الملأ ﴿ الشّكرِينَ ﴾ ﴿ عالم الطلاء كره وطولاً ﴿ وَكُن مِن ﴾ الملأ ﴿ الشّكرِينَ ﴾ أمراً ﴿ الطرس أصله سدر دار السلام ﴿ مِن كُلُّ شَيْء ﴾ مهم مروم ﴿ مَوْعِظَة ﴾ أمر معلماً أهوال المآل ﴿ وَتَقْصِيلًا ﴾ إعلاماً ساطعاً كاملاً ﴿ لِكُلُّ شَيْء ﴾ حلال وحرام وحدود وأوامر وكلح وصر كعمل رؤسه الرسل ﴿ وَأَلْمَ وَ اللّه و لمحل ﴿ يَأْخَذُوا بِأَحْسَبَها ﴾ وكلح وصر كعمل رؤسه الرسل ﴿ وَأَلْمَ وَ اللّه و لمحو للسوء رُحماً وكرماً ومرسومها وأولاء كلحليم وحمل لِعكره و لمحو للسوء رُحماً وكرماً ومرسومها وأولاء كلحليم وحمل لِعكره و لمحو للسوء رُحماً وكرماً ومرسومها صالح كالإهلاك عراراً و صلح كما مر ﴿ سَأُورِيكُمْ ﴾ رهط الإسلام والصلاح حالاً أو معاداً ﴿ دَارَ ﴾ ممائك الرهط ﴿ الْقَسِقِينَ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ الدعار والصلاح حالاً أو معاداً ﴿ دَارَ ﴾ ممائك الرهط ﴿ الْقَسِقِينَ ﴾ رهط الإسلام والصلاح حالاً أو معاداً ﴿ دَارَ ﴾ ممائك الرهط ﴿ الْقَسِقِينَ ﴾ ( هماك) الدعار والصلاح حالاً أو معاداً ﴿ دَارَ ﴾ المائك الموط ﴿ الْقَسِقِينَ ﴾ رهوا الإسلام والمائه والمها المائه والمها المؤلك عَراراً و المؤلّة والمؤلّة والمؤلّة

<sup>﴿</sup> قَالَ يَا مُوسَى إِنِي اصطفيتك ﴾ ﴿ خنرتك ﴿ على الناس ﴾ من أهل رمانك ﴿ بُرسالاتي ﴾ وقرئ برسالتي ﴿ وبكلامي ﴾ وبتكليمي إباك ﴿ فخذ ما آتيتك ﴾ من النبوة والدين ﴿ وكن من الشاكرين ﴾ نبعمي ﴿ وكتبنا له في الألواح ﴾ ألو رح النوراة وكانت سبعة أو عشرة من خشب أو يافوت أو زمرد ﴿ من كل شيء ﴾ يحتاج إليه في الدين ﴿ موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة ﴾ بجد وعزيمة ﴿ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ﴾ أي بأحسن ما فيه من الفرائص والنوافل إد هي أحسن من المباحات أو بحسنها وكلها حسن ﴿ سأريكم دار الفاسقين ﴾ فرعون وقومه وهي مصر، أو منازل عاد وثمود وأمثالهم ليعتبروا بهم، أو دارهم في الأخرة وهي جهنم

حاكم مصر وأهلها، أو مصارع أعداء الإسلام كعاد أو دار الألام.

﴿ سَأَصْرِفَ ﴾ سأصد ﴿ عَنْ ﴾ علم ﴿ عَايَنِي ﴾ وإدراكها وإسلامها المراد إدراك أحوال العالم الموصل لعلم الإلّ أو كلام الله، والأوّل أصح الرهط ﴿ الّذِينَ يَتَكَبّرُونَ ﴾ عملهم العلق والإصعار ﴿ فِي اللّأَرْضِ ﴾ عالم الرهس ﴿ يغير الْحَقَ ﴾ السداد وهو حال أراد والحال ما هم أهلاً له والعلق مع السداد لله وحده ﴿ وَإِن يَرَوُ ا الله ﴿ لا يُسَوِّعِنُوا بِسِها ﴾ أصلا لعداهم وحسدهم أو لوكس أحلامهم ﴿ وَإِن يَرَوُ ا سَبِيلَ ﴾ صراط ﴿ الرّشيدِ ﴾ السداد وصلاح الأمر ﴿ لاَ يَتَخِذُوهُ ﴾ طلاحاً ﴿ سَبِيلًا ﴾ صراط ﴿ الرّشيدِ ﴾ يَرَوْ اسَبِيلَ ﴾ صراط ﴿ الرّشيدِ ﴾ والطلاح ﴿ يَسَيْحِدُوهُ ﴾ طوعاً وإسراعاً يَرَوْ اسَبِيلَ ﴾ مسلك ﴿ الْفَقُ ﴾ العمه والطلاح ﴿ يَسَيْحِدُوهُ ﴾ طوعاً وإسراعاً وسراعاً الطلاح ﴿ يَسَيْحِدُوهُ ﴾ عوروا ﴿ بِنَايَتِنَا ﴾ والطلاح ﴿ كَذُبُوا ﴾ عوروا ﴿ بِنَايَتِنَا ﴾ والطلاح ﴿ كَذُبُوا ﴾ عوروا ﴿ بِنَايَتِنَا ﴾ والألز ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا ﴾ أَدْراك الدوال والمناه ﴿ خَفْلِينَ ﴾ ﴿ ١٤٦ ﴾ دوال الإل والألز ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا ﴾ أَدْراك الدوال والمناه ﴿ خَفْلِينَ ﴾ ﴿ ١٤٦ ﴾ دوال الإل والألز ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا ﴾ أَدْراك الدوال والمناه ﴿ خَفْلِينَ ﴾ ﴿ ١٤٢ ﴾ دوال الإل والألز ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا ﴾ أَدْراك الدوال والمداً لا إعواراً وسهواً.

﴿ وَلِقَاءِ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ كَذَّ بُوا ﴾ عزروا ﴿ بِثَايَنْتِنَا ﴾ اللوال السواطع ﴿ وَلِقَاءِ ﴾ ورود الدار ﴿ اللَّاخِرَةِ ﴾ وأحوالها أو حصول ما وعده الله معاداً والموصول محكوم والمحمول ﴿ حَبِطَتْ ﴾ هلك ﴿ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الصوالح

﴿ وَالذِّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتُنَا وَلَقَّاءُ الْآخَرَةُ ﴾ الله وما بتبعه ﴿ حَبِطَت أَعْمَالُهُم

<sup>﴿</sup> سأصرف عن آياتي ﴾ عن إبطال دلائلي ﴿ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ﴾ متلبسبن بالباطل وهو ديسهم ﴿ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ﴾ لعنادهم ﴿ وإن يروا سبيل الرشد ﴾ الهدى ﴿ لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي ﴾ الصلال ﴿ يتخذوه سبيلا ذلك ﴾ الصرف ﴿ بأنهم كذبوا بآياتنا وكالوا عنها غافلين ﴾ بسبب تكذبهم بها وإعراضهم عنها

كوصل رحم وإعطاء مال لله ﴿ هَلْ ﴾ ما ﴿ يُجْزَوْنُ إِلَّا مَا ﴾ عدل أعـمال سوء ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٤٧ ﴾ وهو رد لرسل والمعاد ورد دار السلام والآلام مع أحوالهما.

﴿ وَاتَّخَذَ ﴾ عمل ﴿ قُوْمٌ ﴾ رهط ﴿ مُوسَى ﴾ الرسول ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ رواحه لموعد إليهه ﴿ مِنْ حُلِيهِمْ ﴾ اللآء أعرف لهم أهل مصر لعرس وملكوها حال هلاكهم، ورؤوه مكسور الحاء مطاوعاً نكسر اللام وموحدا ﴿ عِجْلاً ﴾ عمل لهم الساحر المعهود المراد ﴿ جَسَداً ﴾ عصر له لحم ودم أو عطلاً عاطلاً لا روح له و ﴿ لَّهُ خُوَارٌ ﴾ عرك مسموع كعرك الأطرم والمراد عطوه إليها ﴿ أَلَهُ يَرَوُّ ﴾ هؤلاء العدّال حال عطوهم له إلْه ﴿ أَنَّهُ لَا يُكَلَّمُهُمْ ﴾ أصلاً ﴿ وَلَا يَهْدِيهِمْ ﴾ لسلوكهم ﴿ سَبِيلًا ﴾ ما ﴿ أَتَّخَذُوهُ ﴿ إِلْها و المراد عملوه عملاً مردوداً صدد أهل الأحارم أورده مكرراً للوسهم ﴿ وَيَكُسِانُوا ﴾ حال عطوه إلىها رها الموع سوء محله .

﴿ وَلَمَّا﴾ اسمهرَ سدمهم لإحلابهم الطوع سواء محلّها وهبو مدلول ﴿ سُقِطَ﴾ ورووه معلوماً ﴿ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ وكمل همّهم ﴿ وَرَأَوْا ﴾ علموا عـلماً

هل﴾ ما ﴿ يجزون إلا ماكانوا يعملون ﴾ إلا حرء عملهم

<sup>﴿</sup> واتخذ قوم موسى من بعده ﴾ بعد دهابه بدساحاة ﴿ من حليهم عجلا جسداً ﴾ من ذهب لا روح فيه ﴿ له خوار ﴾ صوت، قبل لما صاعه السامري ألقى في قمه من تراب أثر قرس جبرئيل قصار حياً، وقبل احتال لدحول الربح جوفه قصوت ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يبهديهم سبيلا ﴾ فكيف ينخذونه إلها ﴿ اتخذوه ﴾ إلها ﴿ وكانوا ظالمين ﴾ بانحذه واصعين للعنادة في غير موضعها ﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ ندموا إد النادم ينعص ينده فيصير مسقوطا فيها

معادلاً للإحساس حال عود رسولهم ﴿أَنَّهُمْ ﴾ لعدولهم ﴿قَدْ ضَلُوا ﴾ سواء الصرط ﴿قَالُوا ﴾ آحدهم ﴿لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا ﴾ الله ﴿رَبَّنَا ﴾ سماعاً للهود وإرسالاً للطرس ﴿وَ ﴾ لم ﴿يَغْفِرْ لَنَا ﴾ عمل السوء محواً له ﴿لَنَكُونَنَ ﴾ لا إعوار ﴿مِنَ ﴾ الملا ﴿آلْحَسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٤٩ ﴾ حالاً ومراً

﴿ وَلَمّا وَجَعَ ﴾ عد ﴿ مُوسَى ﴾ لرسول ﴿ إِلَى قَوْمِهِ ﴾ رهطه ﴿ غَفْبَنَ ﴾ حارداً وهو حال ﴿ قَالَ ﴾ الرسول لهم ﴿ فِيسَمَا ﴾ عملا ﴿ خَلَفْتُمُونِي ﴾ الحاصل ساء عملاً معمولاً لكسم ﴿ مِسَ بَعْدِي ﴾ الرواح الطور وهو طوعكم العطل المصوّر، والكلام مع هؤلاء العُذَال أو مع رسول هو ردء و وأهل الإسلام ﴿ أَعْجِلْتُمْ ﴾ صله روم أمر أسم حلول عصره والمراد طوعهم العطل المصوّر إسراعاً وطَرْحَهم الأمر ﴿ أَمْسَ وَبَكُمْ ﴾ والأمر رصود عود الرسول مع احصاء عهد الإعتاء الطرس وحرس ما وصّاهم الرسول وحصر الرسول و ﴿ وَأَلْقَى ﴾ خَرْرَ ﴿ أَلْكُواحَ ﴾ حرد الله ﴿ وَأَخْدَ أَلْ الله وَ المَا الحمول حرداً لما طرح الأمر والحال ﴿ يَبَجُرُهُ إِلَيْهِ إِلَى المَا الحمول حرداً لما طرح الأمر والحال ﴿ يَبَجُرُهُ إِلَيْهِ

<sup>﴿</sup>ورأوا﴾ علموا ﴿أنهم قد ضلوا﴾ بعبدة العحل ﴿قالوا لئن لم يسحمنا ربنا﴾ لقبول التولة ﴿ويغفر لنا﴾ ذنا ﴿لنكونن من الخاسرين﴾ ـ بستحقاق العذاب.

<sup>﴿</sup>ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفّ حرينا أو شديد الغضب ﴿قال بِسُما خَلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم > وعده الذي وعديه من الأربعين علم تصبروا وقدرتم موتي وأشركتم ﴿و نقى الألواح > ألواح التورأة غضبا شه وحمية للدين، فمنها ما تكسر ومنها ما بقي ومنها ما ارتفع ﴿وأخند برأس أخيه > بذرًابته ولحيته ﴿يجره إليه > عصبا يلى قومه كما يفعن الغصبان ننفسه أو

قَالَ ﴾ رده، ﴿أَبْنَ أُمَّ ﴾ وروّا مكسوراً أورد الأمّ لا الوالد لإسلامه ولروم الرُّحْم ﴿ إِنَّ ﴾ هؤلاء ﴿ أَلْفَوْمُ أَسْتَضْعَفُونِي ﴾ حسلوا الأمر و لردع ﴿ وَكَادُوا ﴾ وأمّوا ﴿ يَفْتُلُونَنِي ﴾ ولم أل حولاً لإعلامهم وحولهم ﴿ فلَا تُشْمِتُ ﴾ حرداً ﴿ بِينَ الْأَمْدَ آءَ ﴾ واطرح عملاً هو معمول لأعداء اللأوا ألهّوا ولد الأطوم ﴿ وَلَا ﴿ نَسَجْعَلْنِي ﴾ موصولاً معدوداً ﴿ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ ﴿ ١٥٠ ﴾ أه للعدول.

ولمّا لاح له أمره وحاله وسدده ﴿قَالَ ﴾ الرسول دعاء ﴿رَبُ ﴾ اللهم ﴿ أَغْفِرْ لِي ﴾ ما عمل مع الرسول المعصوم ﴿ وَلِأَخِي ﴾ لو ألا أمراً وردعاً ﴿ وَأَدْخِلْنَا ﴾ معاً ﴿ وَلِي رَحْمَ عَنِكَ ﴾ بعبرسك حالاً ودارك مآلاً ﴿ وَأَنتَ ﴾ الله ﴿ وَأَرْحَمُ أَلَ الله علله.

﴿إِنَّ﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ آتِيَّكُو ٱلسِجُلِ ﴾ إلها ﴿ سَيَنَالُهُمْ ﴾ هو الوصول ﴿ غَضَبٌ ﴾ هرد ﴿ مِن رِّبُهِمْ ﴾ مَالكَهُم ومصلح أمورهم وهـو أمـرهم إهـالاك

سحبه معه حتى يبرل بهم العذاب ﴿قال ابن أم﴾ بعتج المبم وكسره ودكر الأم استعطافا واستبعاداً للبعداوة بنبر سبي أم واحدة وكنان الأب واحد ﴿إِنْ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني لللدة إلكاري عليهم ﴿فلا تشمت بني الأعداء ﴾ لا تسترهم بأن تفعل بي ما طاهره الإهانة ﴿ولا تجعلني منع القوم الظالمين بعبادة العجل أي من جملتهم في إظهار الغضب على.

﴿ قَالَ رَبِ اعْفَر لِي وَلَأَحْيَ وَأَدْخَلْنَا فِي رَحَـمَتُكُ﴾ بالإنعام علينا ﴿ وَأَنْتَ أَرْحُمُ الرَاحِمِينَ﴾ أرحم منا بأنفسنا.

﴿إِنْ الذِّينَ اتْخَذُوا العجلِ إِلَهِ ﴿سَيِنَالُهُمْ غَضِبَ مِنْ رَبِهُم ﴾ عذاب الآخرة،

آحادهم أحاداً لسماع الهود ﴿وَذِلَّةٌ ﴾ دحور ﴿فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ وهو إطرادهم أو عطو أموالهم كم عهد ﴿وَكَذَ لِكَ ﴾ كما أوصل لهم العدل لطلاحهم ﴿نَجْرِى ﴾ أوصل العدل الرهط ﴿ ٱلْمُقْتَرِينَ ﴾ ﴿ ١٥٢ ﴾ حوّك الولع ولا ولع أكمل ممّا ولعوا وهو ادّعاءهم ولد الأطوم المصوّر إلنه ولعلّه ما ولع أحد كولعهم لا أمامهم ولا ورائهم.

وَى الملأ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَمِلُوا ﴾ لأعمال ﴿ السَّيَّاتِ ﴾ وعصوا وردوا الإسلام ﴿ أَسَمَّ تَعَالُوا ﴾ عادوا عمّا أسرًا ﴿ مِن بَعْدِهَا ﴾ طوالح الأعمال ﴿ وَمَا مَنْوَا ﴾ الله ومحصوا الإسلام ﴿ إِنَّ رَبَّكَ ﴾ الله ﴿ مِن بَعْدِهَا ﴾ أولاك الأعمال أو ورء الهود ﴿ لَغَفُورٌ ﴾ لهم منج ، لأعمالهم السوءاء ولو كوامل

﴿ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ ١٥٣﴾ مول لهم در السلام ﴿ وَكُمَّا سَكَتَ ﴾ أورده لم أحل المورد هاده ﴿ عَن مُوسَى ﴾ الرسول ﴿ الْفَصَبُ ﴾ الحركَة ﴿ أَخَلَهُ ﴾ تقطة ﴿ الْأَلُواحَ ﴾ اللاء طرحها ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا ﴾ مسطور الألواح ومرسومها ﴿ هُدى ﴾ إعلام لسواء الصراط ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ وصلاح ﴿ إِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ ﴾ لا لسواه ﴿ يَرْهَبُونَ ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾

او أمسرهم يسقتل أسفسهم ﴿وذلة قسي الحسياة الدنسيا﴾ الجسلاء أو الجسريه ﴿وكذلك﴾ الجزاء ﴿نجزي المقترين﴾ على الله بالاشراك وغيره

﴿ وَالذِينَ عَمَلُوا السِيئاتِ ﴾ من شرك وعبره ﴿ ثم تابوا ﴾ عنها ﴿ من بعدها و آمنوا ﴾ و النوبة ﴿ لفقور ﴾ لهم و آمنوا ﴾ واستقاموا على الإيماد ﴿ إن ربك من بعدها ﴾ بعد النوبة ﴿ لفقور ﴾ لهم ﴿ رحيم ﴾ بهم.

﴿ولما سكت﴾ سكن ﴿عن موسى الغضب أخذ الألواح) التي ألقاها ﴿وفي نسختها﴾ فيما نسخ فيها أي كتب ﴿هدى﴾ يال للحق ﴿ورحمة ﴾ دعاء إلى الحير ﴿للذين هم لربهم يرهبون ﴾ يحشون

وهمو الروع ورد المعمول مع اللام لما دلّ عمل عامله لورود المعمول أوّلاً.

﴿ وَاخْتَارَ ﴾ أولا الماء ﴿ مُوسَى ﴾ لرسول ﴿ قَوْمَهُ ﴾ اللاء م ألهو وللا الأطوم، أصله مكسور وطرح كسره وأوصل العامل ﴿ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾ مراءا ﴿ لِمِيقَنْتِنَا ﴾ لموعد حدّ لسوادهم محو معرّ رهط الهو ولد الأطوم ﴿ فَلَمّا أَخَذَتُهُم ﴾ وصلهم ﴿ آلرَّجْفَة ﴾ العرك المعروع المهلك أو الحراك الكامل لمهلك لعدم حرودهم رهط السوء لت أنهوا ما ألهوا ﴿ قَالَ ﴾ الرسول سؤالاً فررب ﴾ ملك الأمر ومصلحه ﴿ لَقُ شِئْت ﴾ الإهلاك ﴿ أَهْلَكُتُهُم ﴾ هؤلاء الماذ لما أساؤا وما حردوا ﴿ مِن قَبْل ﴾ أمام الدنوع أراد لو هلكوا أولاً لم هاره رهطه إهلاكهم ﴿ وَإِنسَى ﴾ لما أساؤا وما حردوا ﴿ مِن قَبْل ﴾ أمام الدنوع أراد لو هلكوا أولاً لم هاره رهطه إهلاكهم ﴿ وَإِنسَى ﴾ لما أهل هن المواء ﴿ إلّا فِنْتَكَ ﴾ أمرك المحمح ( أَنَهْلكُنا ﴾ اللهم إصراً ﴿ يما ﴾ عمل ﴿ فَعَلَ ﴾ الرهط ﴿ آلسُّهُ الله علماء العلوم و كسو الأحلام ﴿ مِنّا ﴾ أهل عمل السواء ﴿ إلّا فِنْتَكَ ﴾ أمرك المحمح ( وَتَهْدِى ﴾ كل ﴿ مَن تَشَاء ﴾ دحوره وطلاحه ﴿ وَتَهْدِى ﴾ كل ﴿ مَن تَشَاء ﴾ دحوره وطلاحه ﴿ وَتَهْدِى ﴾ كل ﴿ مَن

<sup>﴿</sup> واختار موسى قومه ﴾ أي من قومه ﴿ سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة ﴾ قبل أمره الله أن يحتارهم سكيمه يحصرتهم ليشهدوا عبد بني إسرائيل، فلما سمعوا كلامه قالو بن نؤمن لك حتى برى الله حيرة فأحدتهم الصاعقة أو الزلزلة فصعقوا ﴿ قبال رب لو شبئت أهلكتهم مين قبل ﴾ قبل حروجي ينهم ﴿ وإيساي ﴾ لئلا ينهمني سو إسر ثبل ﴿ أتبهلكنا سما فعل السفهاء منا ﴾ استقهام استعطاف أي لا تسؤاحسان بديب عيره من طب المسمنع وهو الرقية ، فيكون الطالب بعصهم، وقيل عبادة العجل ﴿ إن هي إلا فتنتك ﴾ ما الرجعة الا ابتلاؤك ليتمير الصائر من غيره أو عدابك ﴿ تضل بها من تشاء وتبهدى من

تَشَاتُهُ هذاه وسداده وإكرامه ﴿أَنتُ ﴾ اللّهم ﴿ وَلِيُّنَا ﴾ المالك أو المملّ أو المصلح ﴿ فَآغْفِرْ ﴾ امح ﴿ لَنَا ﴾ المعارّ ﴿ وَآرْ حَمْنَا ﴾ وأوّل الآلاء ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ آلْغَنْفِرِينَ ﴾ ﴿ ١٥٥ ﴾ لمحوك السوء وأوسك محلّه ما هو أصلح

الواً للطوع ﴿ وَ الْحَصَى ﴿ لَنَا فِي هَنْدِهِ ﴾ لذار ﴿ اللّذِينَ حَسَنَةً ﴾ سلاماً أن الله و الطوع ﴿ وَ اسْطُر ﴿ فِي الْأَخِرَةِ ﴾ دار السلام رَوْحاً وسروراً ﴿ إِنَّا هُدْنَا ﴾ هو العود، وروَوه مكسور لهاء أصله هاده أماله ﴿ إِلَيْكَ ﴾ طوعك ﴿ قَالَ ﴾ الله ﴿ عَذَاهِ ﴾ وَعَلَمْ هُو العود، وروَوه مكسور لهاء أصله هاده أماله ﴿ وَمَنْ أَشَاءً ﴾ حدّه وإصره ﴿ وَرَحْمَتِي ﴾ حالها العموم ﴿ وَسِعَتْ ﴾ عموماً ﴿ كُلِّ شَيْمٍ ﴾ مسلم وسواه حالا ﴿ وَرَحْمَتِي ﴾ حالها العموم ﴿ وَسِعَتْ ﴾ عموماً ﴿ كُلِّ شَيْمٍ ﴾ مسلم وسواه حالا ﴿ وَنَوْمَتُونَ ﴾ لرهط محمد للآوا ﴿ يَتَقُونَ ﴾ السوء ﴿ وَيُؤْتُونَ ﴾ إعطاء ﴿ آلزُكُونَ ﴾ المأمور أدوها أوردها لما عسر أداؤها ﴿ وَ ﴾ للملا ﴿ آلَذِينَ هُم بِنَايَتِنَا ﴾ الطّروح او محكوم ﴿ يَتَّبِعُونَ ﴾ طوعاً والمراد ﴿ آلَذِينَ ﴾ محمول لههم المطروح او محكوم ﴿ يَتَّبِعُونَ ﴾ طوعاً والمراد ﴿ آلَذِينَ ﴾ مطو أمور صوارم للمعود ﴿ آلْأُمْتَ ﴾ ما حصّل الرسم ولا درس ﴿ آلنَّبِينَ ﴾ مطو أمور صوارم للمعود ﴿ آلْأَمْتَ ﴾ ما حصّل الرسم ولا درس

تشاه ﴾ للطفك فيصبر ﴿ أنت ولينا ﴾ متولى أمرنا ﴿ فاعفر لنا ﴾ دنوبنا ﴿ وارحمنا وأنت خير الغافرين ﴾ السائرين تستر وتبدلها بالحسنة

<sup>﴿</sup> واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ﴾ نعمة وتوفيق طعة ﴿ وفي الآخرة ﴾ حسه الحنة ﴿ إِنَا هَدِنا ﴾ تبدا ﴿ إِلَيك ﴾ من هده أمنه ﴿ قال عذابي أصيب به من أشاء ﴾ من العباد ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ في الدنيا لمر والفاحر ﴿ فسأكتبها ﴾ أثننها في الآحرة ﴿ للذين يتقون ﴾ الشرك والمعاصي ﴿ ويؤتون الزكاة ﴾ حصت بالذكر لفصلها، أو لأنها اشق ﴿ والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين ﴾ مبتدأ حره بأموهم أو خبر محدوف أي هم الدين ﴿ يتبعون الرسول النبي ﴾ محمد عَلَيْتَوْلُهُ ﴿ الأمسي ﴾

المرسوم أورده لما هو أحد أدلاً، سواطع إرسانه منحمداً صبلعم ﴿ ٱلَّـذِي يَجِدُونَهُ﴾ اسمه ومحامده أهل الطرس ﴿مَكَّتُوباً﴾ مرسومً ﴿عِندُهُمْ فِسي﴾ طرسهم ﴿ ٱلتُّورَ ةِ وَ﴾ طرسهم ﴿ ٱلْإنجِيلِ ﴾ ومحموله ﴿ يَأْمُوهُم ﴾ لرسول ﴿ بِٱلْسَمَعْرُوفِ ﴾ الإسلام وكلّ صلاح ﴿ وَيَنْهَنَّهُمْ ﴾ ردعاً ﴿ عَن ﴾ الأمر ﴿ ٱلْمُنكُرِ ﴾ طوع سواء الله وعدم وصل الأرحام ﴿ وَيُسجِلُ لُهُمُ ﴾ أكل ﴿ ٱلطَّيِّبُلْتِ ﴾ ممّا حرّمهم الله أوّلاً كالدسوم أو ممّا حرّموه وهماً كحام وساواه ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ﴾ لإصلاحهم ﴿ ٱلْخَبَـٰئِثَ ﴾ ما هو مكروه سوساً كالدم والهالك لا مع السحط ومنا أهيل لبسواء الله حيال سنخطه أو حكيماً كبالرماء والحلو ﴿ وَيَضَعُ ﴾ و الحطُّ ﴿ صَنَّهُمْ ﴾ كَلِّهِمْ ﴿ إِضِيرَهُمْ ﴾ أحسالهم والمراد الأوامر الصعداء وأحكام الأعاسر كإهلاك إلمره يموادأ أو صرم محل الركس صرماً أو سواه، ورؤوه اصارهم ﴿ وَٱلْأَهْلَيْلَ ﴾ الأحكري إلا ألتي كَانَتْ ﴾ أولا ﴿ عليهمْ ﴾ كالإهلاك عراراً سواء حصل الإهلاك عمداً 'و سهواً ولا وداء ولا إعبطاء مال ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أسلموا ﴿ بِهِ ﴾ محمّد الرسون صلعم ﴿ وَعَزَّرُوهُ ﴾ أكرموه أو ردعوا عدّوه ﴿ وَتَعَرُوهُ ﴾ أسعدوه وأمدّوه ﴿ وَآتَ بَعُوا ﴾ طاوعوا ﴿ آلنُّورَ ﴾ اللامع ﴿ٱلَّذِينَ أَنْزِلَ﴾ أرسل له وهو كلام «له ﴿مَعَهُ﴾ مع طوع الرسول وهــو

المنسوب إلى أم القرى أو الذي لا يكنب ولا يقرأ ﴿ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التورأة والإنجيل ﴾ باسمه ونعته ﴿ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ﴾ مما حرم في شرعهم ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ كالميئة ونسحوها ﴿ ويسفع صنهم إصسرهم ﴾ ما يشبق عليهم من التكاليف ﴿ والأغلال ﴾ العهود ﴿ التي كانت عليهم ﴾ بالعمل بما في التوراة ﴿ قالذين آمنوا به وعزروه ﴾ وقروه ﴿ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ﴾ أي مع رسالته وهو

مصرّح لطوع كلام الله وكلام رسوله ﴿ أُولَــَئِكَ ﴾ مسلموه ومطاوعوه ﴿ هُـمُّمُ آلمُقْلِجُونَ ﴾ ﴿ ١٥٧ ﴾ واصلو كلّ سرور وسالمو كلّ سوء.

وَقُلْ محمّد (ص) وَيَأْيُهَا النَّاسُ اولاد آدم عموماً وإِنَّى وَسُولُ اللَّهِ مرسل الهكم ومالككم وإلَّنَكُم الإصلاحكم ويَحييعاً طراً، وهو مرسل الإصلاح الكل الأحمر والأسود، و لرسل الأول أرسلوا الإصلاح أرهاطهم اللكل، وهو حال لكم والمذي هو مدح لله أو معمول العامدح»، أو محمول المطروح، و محكوم محموله الإإله إلا هو وقه لله ملكا وأسراً ومثلك المشمور بي كلها مع عدرها وي ملك والأرض مع أهلها ولآ إليه مال أله والأول أهل الإل إلا هو لما هو أله مالها والله الله الإله الله والما هو أسلموا وإلله وحد، وي محمود وي محمود والأمل الإله الإله الإله الله والمناول معمود والله والمناول المود والله والمناول المود والله والمناول المود والمناول والمود، ورووا موخداً لمنا أراد العموم أو كلام الله أو روح الله وواقيم الرسول وطاوعو، والمناكم المواط.

على النها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾ إلى الثقلين ﴿ الذي له ملك ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾ إلى الثقلين ﴿ الذي له ملك السموات والأرض ﴾ صفة الله أو مبتدأ حبره ﴿ لا إله إلا هو يحيى ويميت ﴾ تقرير لاختصاصه بها ﴿ فا منوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يـوّمن بـالله وكلمات ﴾ القرآن والوحي والكتب المتقدمة ﴿ واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ إلى الثواب أو الجنة

﴿ وَمِن قَوْمِ ﴾ رهط ﴿ مُوسَى ﴾ الرسول ﴿ أُمَّةً ﴾ ملاً والمراد مسلمو عصره أو مسلمو أهل الطرس كاولد سلام » وطوّعه ﴿ يَهْدُونَ ﴾ أهل العالم ﴿ إِلَّا لَحَقَ ﴾ السداد وهو حال ﴿ وَبِهِ ﴾ السداد لا سواه ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ ﴿ ١٥٩ ﴾ حكماً

<sup>﴿</sup> وَمِنْ قُومٍ مُوسِي أَمِهُ ﴾ جماعة ﴿ يهدونَ بالحقّ وبه يعدلونَ في الحكم هم الثانتون على الإيمال من أهل رمانه، أو مؤمنو أهن الكتاب، ورُوي هم قوم وراء الصين مسلمون يحرجون مع قائم أل محمد.

<sup>﴿</sup>وقطعناهم﴾ فرق بني إسرائيل ﴿اثنتي عشرة أسباطاً﴾ قيائل بندل ﴿أعما﴾ صفة أسباطا

<sup>﴿</sup> وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه ﴾ في النيه ﴿ أَنَ اضرب بعصاك الحجر ﴾ فضرب وغلم كل الحجر ﴾ فضرب ﴿ فَانْبِجِست ﴾ نفحرت ﴿ منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ﴾ كل سبط ﴿ عشريهم وظللنا عليهم الضمام ﴾ تفيهم الشمس ﴿ وأنزلنا

﴿عَلَيْهِمْ ﴾ لأكلهم الطعام ﴿ الْمَنَّ ﴾ طلّ السماء الوارد الحلو المحوّل حال وروده عسلا ﴿ وَ ﴾ لحم ﴿ السَّلُوى ﴾ المهرء المعدّ وأمروا ﴿ كُلُوا ﴾ أكلاً واسعاً ﴿ مِن طَيَّيَاتِ ﴾ اطهار ﴿ مَا رَزَقْنَ كُمْ ﴾ مطعومكم ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ لمد حدلوا وطرحوا إحصاء الآلاء ﴿ وَلَكِن كَانُوا ﴾ هؤلاء الحدّ ل ﴿ أَنفُسَهُمْ ﴾ لا سواهم ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ ١٦٠ ﴾ لعود عدل حدلهم لهم.

﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰكُنُوا﴾ أركدوا ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰكُنُوا﴾ أركدوا ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ والمسؤل ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهِ والمسؤل ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَوَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَوَ وَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُونُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُولُولُولُولُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ و

﴿ فَبِدُّلَ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ حداوا وعصوا ﴿ قَوْلًا ﴾ كلاماً ﴿ فَيْرَ ﴾ الكلام ﴿ اللَّذِي قِيلَ ﴾ أمر ﴿ لَهُمْ ﴾ وهو كلام مدلوله الهود وروم حظً لأصار وسألوا محلَّها السمراء ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾ طرداً ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ هؤلاء الطُلاّح

عليهم المن والسلوى ﴾ وقلما لهم ﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ فُسَّر في القرة

وإذا قبيل لهم اسكنوا هذه القرية ببت المقدس (وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم وقرئ خطاياكم وخطيئتكم (سنزيد المحسنين) ثواب (فبدل الذين ظلموا مستهم قسولا غسير الذي قسيل لهسم فأرسلنا علهم

﴿ رِجْزاً ﴾ إصراً وحدًا ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ عالم الأمر إرسالاً معلَلاً ﴿ يِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ ١٦٢ ﴾ حدلهم.

﴿وَسَنَّلُهُمْ ﴾ اسأل الهود محمد (ص) ﴿عَنِ ﴾ أحوال أهل ﴿ أَلْقُرْيَةِ ﴾ وما حصل لهم ﴿ أَلِينَ كَانَتْ ﴾ أوّلاً ﴿ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ صدد الدماء الملح ﴿ إِذْ ﴾ حال ﴿ يَعْدُونَ ﴾ هلها الحد المحدود وهو سمق السمك المحرم ﴿ فِي ﴾ حال إكرامهم أمر ﴿ أَلسَّبُ ﴾ وعدوهم ﴿ إِذْ تَأْيِهِمْ حِبِنَانُهُمْ ﴾ سمكهم ﴿ يَوْمَ ﴾ إكرامهم أمر ﴿ أَسَبِتِهِمْ ﴾ وهو مصدر، وورد هو اسم ﴿ شُرَّعاً ﴾ سطّعاً سطح الماء، وهو حال ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴾ طرحهم إكرام أمره ﴿ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ سمكهم أصلاً ﴿ كُذَ لِكَ ﴾ كما محصوا ﴿ نَبْلُوهُم ﴾ أمنحصهم ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ﴿ ١٦٣ ﴾ لعدوهم الحد المحدود، ولما صادراً أهله السكوديوا ويواديوا والموارا أرها طأره طادوا ورهط ردعوهم ورهط أمسكوديوا ويواديوا ويواد.

﴿ وَإِذْ ﴾ حال ﴿ قَالَتْ أُمَّةً ﴾ صلحاء أمسكنوا أو ردعوا وملوا وكلوا

رجزاً من السماء بماكانوا يظلمون﴾ فسرفي البقرة -الآية ٥٧ منه -

﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِنْهِم ﴾ وكانوا ثلاث فرق فرقة صادوا وفرقة نهوا وفرقة امسكوا،

<sup>﴿</sup> وأسألهم ﴾ توبيخا ﴿ عن القرية ﴾ عن أهنها وما وقع بهم ﴿ التي كنائت حاضرة البحر ﴾ يقرية وهي أبلة بين مدين والطور، وقيل مدين ﴿ إذ يبعدون ﴾ تتجاوزون حد الله ﴿ في السبت ﴾ بالصيد فيه، وذلك أنهم نهوا عن ذلك فاتحذوا حياضا لا ينهيا للحبتان الخروج منها فكانت تدخلها في السبت فيصيدونها يوم الأحد ﴿ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ﴾ ضاهرة على الماء ﴿ وينوم لا يسبتون ﴾ لا يعظمون السبت أي سائر لأيام ﴿ لا تأتيهم كذلك ﴾ البلاء ﴿ نبلوهم بما كانوا يقسقون ﴾ بفسقهم.

﴿ مُنْهُمْ ﴾ أهلها لرهبط ردعوهم أو رهبط ردعوا وما ملوا وما كلوا ﴿ لِمَ تَعِظُونَ ﴾ ما لم ردعكم ﴿ قَوْماً ﴾ رهبا ﴿ اللّه مُهْلِكُهُمْ ﴾ مدترهم ومدمدمهم ﴿ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ ﴾ مؤلمهم ﴿ عَذَاباً ﴾ ألما ﴿ شَدِيداً ﴾ صعداً محكماً كاملاً ﴿ قَالُوا ﴾ أهل الردع حواراً لسؤالهم ﴿ مَعْدِرَةً ﴾ لحصول محال أو مصدر طرح عامله، وروّوه محمولاً لمنظروح ﴿ إِلَىٰ ﴾ الله ﴿ رَبُّكُمْ وَلَعَلَهُمْ ﴾ هؤلاء الطّبارح ﴿ يَتُقُونَ ﴾ ﴿ ١٦٤ ﴾ سقو السمك والحاصل ولطمع الإرعوء ولا حاسم للطمع إلا هلاكهم.

وفَلَمَّا ﴾ أصعر أهلها سعوداً ونشوا ﴾ طرحوا ﴿ مَا ﴾ عملاً ﴿ فَكُرُوا بِهِ ﴾ أمره الصلحاء وما عادوا ﴿ أَنْجَيْنَا ﴾ سلم الرهط ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ ﴾ عملهم الردع ﴿ عَنْ ﴾ الممل ﴿ ٱللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أولم الرهط ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ وعدوا عماحد لهم وهم مصطادو السمك و هم ورهط ما ردعوهم ﴿ يِعَذَابٍ ﴾ الم وحد ﴿ يَئِيسٍ ﴾ مكروه مؤكلة تَمِيجكم معلل ﴿ يَبُا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ عدوهم الحد.

﴿ فَلَمَّا﴾ ساؤا و﴿ عَنَوْا﴾ عدوا وعلوا ﴿ عَنْ مَّا﴾ حدٌّ ﴿ تُشَهُوا ﴾ ردعوا

فقالت الماسكة للناهية ﴿لم تعظون قوما الله مهلكهم ﴾ في الدنيا ﴿أو معذبهم عذاباً شديداً ﴾ في الآحرة ﴿قالوا ﴾ جواباً لسؤالهم موعظت ﴿معذرة ﴾ قرئ بالصب مصدراً أي نعتذر معذرة ﴿إلى ربكم ﴾ لئلا بنسب إلى ترك السهي عن المنكر ﴿ولعلهم يتقون ﴾ الله فلا يعصونه.

﴿ قلما نسوا﴾ تركوا ﴿ ما ذكروا به ﴾ من الوعظ قلم ينتهوا ﴿ أَسْجِينَا الذّينَ ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا ﴾ ننعدى الحد ﴿ بعداب بئيس ﴾ شديد ﴿ بِما كانوا يفسقون ﴾ بفسقهم ﴿ قلما عنوا عن ما نهوا عنه ﴾ تكبروا عن تركه ﴿عَنْهُ عَدُوه ﴿قُلْنَا لَهُمْ حَرِداً وطرداً ﴿كُونُوا ﴾ أمروا أمراً صراً والمرد حوّل أعطالهم لاأرواحهم أو أرواحهم لا عطالهم ﴿قِردَةً خَلَسَبْينَ ﴾ ﴿ ١٦٦ ﴾ دخّاراً وسلم الرهط الممسك مع لصلحاء لردّع لعدم عدوهم الحدّ وكرههم عمل الطلاّح أو سلم أهل الردع لا سواهم

﴿ وَ الْمُ وَالَّهُ وَالْمُ وَهُو ﴿ لَيَبْعَثَنَ ﴾ أعلم وأحل محل العهد وداله ورود حواره مع اللام وهو ﴿ لَيَبْعَثَنَ ﴾ والمراد حكم وأكد الإرسال ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ الهود ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ الموعود ﴿ مَن يَسُومُهُمْ ﴾ مرء رهك بهم ﴿ سُقِ الْهُود ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ الموعود ﴿ مَن يَسُومُهُمْ ﴾ مرء رهك بهم ﴿ سُلَّ الْعَذَابِ ﴾ الألم الأحكم وسنط بهم ولا ولد داود الرسول، ولما من عهده سلك بهم ملكا سواه معلوماً اسمه هذم دورهم وأهلكهم وأسر عراسهم وأولادهم وحد وحكم عطو أموال أسارهم كل عام وأدوها لطوع السعور، ولمن سطع الإسلام وكوجهم أهله أمروهم إغطاء الأموال كما مر وحمو لكل عم لهاء ﴿ إِنْ اللهِ الله ﴿ لَسَرِيعُ ٱلمِقَابِ ﴾ والإصر والحَدِّ خلاً لرهط عصاه ﴿ وَإِنْ هُ ﴾ الله ﴿ لَعَقُورٌ ﴾ الله ﴿ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ﴾ والإحمر والحَدِّ خلاً لرهط عصاه ﴿ وَإِنْ هُ ﴾ الله ﴿ لَعَقُورٌ ﴾ لأهل الإسلام و علوع ﴿ رَجِيمٌ ﴾ ﴿ لاكا ﴾ مؤل لهم الآلاء

﴿ وَقَطَّعْنَسُهُمْ ﴾ وصعصعوا وحوَبوا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَماً ﴾ أرها أعداماً عداماً السطوهم ومحوا لعلقهم وهو حال ﴿ مِنْهُمٌ ﴾ رهط الهود المسلا ﴿ الصَّلِحُونَ ﴾ لسطوهم ومحداً لعلقهم وهو حال ﴿ مِنْهُمٌ ﴾ رهط الهود المسلا ﴿ الصَّلِحُونَ ﴾ وهم مدركو محمد رسول نه (ص) ومسلموه ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ ملاً محطوط أمرهم

﴿قلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾ مطرودين

<sup>﴿</sup> وَإِذْ تَأَذُنْ رَبِكَ ﴾ سعى أدر أي أعلم، أحرى محرى القسم كعدم الله فأحيب بحواله وهو ﴿ ليبعثن عليهم ﴾ لبسلط عبى البهود ﴿ إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ﴾ يولهم شدته بالدل وأحد الحرية ﴿ إِنْ رَبِكَ لسريع العقاب ﴾ لمن عصاه ﴿ وَإِنْهُ لَعْقُور ﴾ لمن آمن ﴿ رَحْيِم ﴾ به

<sup>﴿</sup> وقطعناهم ﴾ فرصاهم ﴿ في الأرض أمما ﴾ فرق ﴿ منهم الصالحون ومسهم

﴿ دُونَ ذَ اللَّهِ المدر والصلاح وهم طلاّحهم ﴿ وَيَلَوْنَنَهُم ﴾ ومحصّوا ﴿ إِلْهَ حَسَنَتْ فِ ﴾ الصح ووسع الأكل ﴿ وَالسَّنَّاتِ ﴾ عكسهما ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴾ لطمع عودهم وطرحهم العدو،

﴿ فَخَلَفَ ﴾ حصل ورد ﴿ مِن بَعْدِهِم ﴾ هلاكهم وحلّ محلّهم ﴿ خَلْف ﴾ أوس سوء وهم رهط أدركوا عصو رسود الله صلعم، وهو مصدر أورد للمدح كما دلّ وروده للواحد وما عداه ﴿ وَرِثُوا ﴾ هملكوا ﴿ ٱلْكِتَب ﴾ طرس الله ودرسوه وعلموا مدلوله أمراً وردعاً وحلالاً وحراماً وما عدموه ﴿ يَأْخُدُونَ ﴾ طلاحة وهو حال ﴿ عَرْضَ ﴾ حم أو حصام ﴿ هَدَا ﴾ العدلم ﴿ ٱلْأَدْتَى ﴾ المحم أو المحسول، والمراد عطوهم حلواً لما حكموا وحولوا كلم طرسهم ﴿ وَ ﴾ مع عمدهم ما مر ﴿ يَقُولُونَ ﴾ ورها ويلماً والواو للوصل أو للحال ﴿ سَيْغَفَرُ لَنا ﴾ عمال السوء ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ إِن اللهِ عَرْضُ ﴾ حم أو حطم ﴿ مَ نَالله صرام في المحم أو معروماً وما أرس الله ولا وعدهم الكرم وومحو الآصار مع الإصرار ﴿ أَلَمْ يُوخَذُ

دون ذلك ممحطون عن الصلاح وهم كفرتهم وفسفتهم ﴿ وَبِلُونَاهُم بِالحسناتِ وَالسِيئَاتِ ﴾ بالمنح والمحن ﴿ لَعَلَهُم يرجعونَ ﴾ عماهم عليه.

<sup>﴿</sup> فَخَلَفُ مَن بَعَدُهُمْ خُلَفُ وَرَثُوا لَكُتَابِ ﴾ التوراة عن أسلافهم يتلونها ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضُ هَذَا الأَدْنِي ﴾ حيطام هذا الشيء الديء أي الديا من المصرام كالرشا وعيره ﴿ ويقولون سبيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ﴾ حال من المستكن في لنا أي يرحود المعفرة مصرين على دنبهم عائدين إليه ﴿ أَلُم يؤخذ ﴾ تقرير ﴿ عليهم ميثاق الكتاب ﴾ الإضافة بمعنى في

العهد المرسوم وسط طرسهم ﴿ أَن لَا يَقُولُوا ﴾ كلاماً أصلاً ﴿ عَلَى آللَّهِ ﴾ إلنههم ومالكهم ﴿ إِلَّا ﴾ الكلام ﴿ آلْحَقَّ ﴾ الأسد ﴿ وَدَرَسُوا ﴾ وعلموا ﴿ مَا فِيهِ ﴾ طرس ولا محال لهم ح ﴿ وَآلدًارُ آلاً خِرَةً ﴾ لموعود ركوده لأهل الصلاح ﴿ خَيْرٌ ﴾ أصلح ممّاعطاه هؤلاء حلواً ﴿ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ المحارم ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ١٦٩ ﴾ سداد كلام مرّ وما هو أصلحكم.

﴿ وَ الملا ﴿ اللَّهِ مِنْ يُعَسَّكُونَ ﴾ أمسك ومسك واحد، وهو الإرعواء عمّا ساء عطواً لأمر عاصم ﴿ بِالْكِتَبِ ﴾ الطرس المرسل كاولد سلام ا ورهطه ﴿ وَأَقَامُوا ﴾ وأدّوا ﴿ الصَّلُونَ ﴾ المأمور أداؤه وأوردها لا ما سواها لكمالها وعلق حالها ﴿ إِنَّها ﴾ أرحم الرحماء ﴿ لَا تَصِيعٌ ﴾ وهو محمول للموصول ﴿ أَجُرَ ﴾ أعمال الملا ﴿ المُعْلِحِينَ ﴾ ﴿ لا عمالهم.

﴿ وَ ﴾ اذكر محمد (ص ﴿ وَإِذْ ﴾ لَمَا ﴿ تَتَفِينًا ﴾ أصله المعد ﴿ الْمَجْبَلُ ﴾ الطور المسموك الطور المسموك ﴿ فَلُوتَهُم ﴾ رؤسهم ﴿ كَأَنَّهُ ﴾ الطور المسموك ﴿ فَلُنَّةٌ ﴾ هو كلّ ما حرسك الحرّ عماء أو صرحاً أو سواهما ﴿ وَظَنَّوًا ﴾ علموا ﴿ وَأَنَّهُ ﴾ الطور ﴿ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ هو وهادٍ علو رؤسهم لمّا وعد الله هوره لو ردّوا

﴿ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى لَلَهُ إِلَا الْحَقِ ﴾ منعنق بالمبدق أي بأن أو عطف ليان ﴿ ودرسوا ما فيه ﴾ تركوه حتى صار دارسا ﴿ والدار الآخرة خير ﴾ من عرص الدنيا ﴿ للذين يتقون ﴾ الحرام ﴿ أفلا تعقلون ﴾ ذلك بالناء والياء.

﴿ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ﴾ عطف على الديل يتقول، وأدلا تعقلون اعتراض أو مبتدأ خبره ﴿إنا لا نضيع أجر المصلحين ﴾ بتقدير منهم، وضع الظاهر موضع المضمر.

﴿ وَإِذْ نَتَقَنَا الْجَبِلَ ﴾ رفعنه ﴿ فَوقَهُم كَانَهُ ظُلَّةً ﴾ وهو ما أطلك من غـمامة أو سقيقة ﴿ وظنوا﴾ أيقنوا وقوي في نفوسهم ﴿ أَنِهُ واقع بِسهم ﴾ سناقط عبليهم إد أحكام الطرس وأمروا ﴿ تُحدُّوا مَا ﴾ طرساً ﴿ عَاتَيْنَكُم ﴾ إرسالاً ﴿ بِفُوَّةٍ ﴾ همك وصر وكدح وحمل صعده وأحكامه الكاداء، وهو حال ﴿ وَآذْكُرُوا ﴾ اعملوا ﴿ مَا ﴾ أوامر وأحكاماً ﴿ فِيهِ ﴾ الطرس وروعوا أمهه ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ ﴿ ١٧١ ﴾ كوالح الأمور ومكاره الأعمال.

﴿ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُلُو وَمِن يَبْنَ ﴾ أولاد وَالمُولِد وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله الله الله ورضع لهم وأعطاهم دهاء وإدراك ووأنسُهَدُهُم واردهم وأعلمهم وأطلمهم ﴿ عَلَى ﴾ سماع ﴿ أَنفُسِهِم ﴾ أمر الله وهو ﴿ أَلَسْتُ بِرَبُّكُم ﴾ مالككم وصمدكم وصملحكم ﴿ قَالُوا ﴾ كلّهم ﴿ بَلّى ﴾ مالك الكلّ وصمده ومصلحه ﴿ شَهِلْ قَالَى ﴾ حضر العلم والإطلاع لهم ﴿ أَن ﴾ لا فَيْ اللهُ الكلّ وصمده ومصلحه ﴿ شَهِلْ قَالَى ﴾ الموعود ﴿ إِنّا كُنّا ﴾ مدد الأعمار ﴿ عَنْ هَذَا ﴾ العهد ﴿ غَنْفِلِينَ ﴾ ﴿ ١٧٢ ﴾ سهاء ما أطلع أحد

وعدهم الله وقوعه إذ لم يقبلوا أحكام لتوراة وقلنا لهم ﴿خَذُوا مَا آتيناكم﴾ من التيوراة ﴿بِعَدِي مِعَدِ وعَرَم ﴿وَاذْكُسِرُوا مِنا فِيهِ ﴾ بالعمل به ﴿لعلكم تتقون ﴾ المعاصى.

﴿ وَإِذَ أَخِذُ رَبِكُ مِن بِنِي آدم مِن ظَهُورِهِم ﴾ بدل اشتمال ﴿ ذَرِيتِهِم ﴾ وقرئ ذرياتهم أي أحرح من أصلابهم على نحو توالدهم نسلا بعد نسل، ورُوي أخرج من طهر آدم ذرينه إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرّ فعرفهم نفسه وأراهم صنعه ﴿ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ﴾ أي نصب لهم دلالل ربوبيته، وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بربوبيته حتى صاروا بمنزلة من شهدوا وأقروا ﴿ أَنْ تقولوا يوم القيامة ﴾ كراهة أن تقولوا ﴿ إناكنا عن هذا غافلين ﴾ شهدوا وأقروا ﴿ إناكنا عن هذا غافلين ﴾

﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا ﴾ م ﴿ أَشْرَكَ ﴾ عدل مع الله إلا ﴿ عَابَا وَ نَا الولاد والرؤساء ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أَرَلاً ﴿ وَكُنَّا ذُرَيَّةً ﴾ أولاداً ﴿ يَسْ بَعْدِهِمْ ﴾ طاوعوهم ﴿ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا ﴾ عمل سوء ﴿ فَعَلَ ﴾ أَوْلاً وأسس الملا ﴿ أَلْمُبْطِلُونَ ﴾ ﴿ ١٧٣ ﴾ الولاد الطلاح.

﴿ وَآثُلُ وَادرس محمّد (ص) ﴿ عَلَيْهِم ﴾ الهود إعلاماً لهم ﴿ نَبَا ﴾ حال العلم ﴿ آلَٰذِي عَاتَيْنَه ﴾ سماها وكون ﴿ وَالْمِينَا ﴾ دوال الصلاح والمراد علم طوس مرسل ﴿ فَآنَسَلَخ ﴾ إملّص أُومِنْها ﴾ الملّوال وطرحه وورّاءها ﴿ فَأَتَّبِعَهُ ﴾ طوّعه أو أدركه وصدر مطوأ له ﴿ آلْمُشْيَعَلَنْ ﴾ العمد حور المطرود ﴿ فَكَانَ ﴾ صدر لعالم ﴿ مِنَ ﴾ العمد والورّه لولّه، ورد سأله رهطه لعالم ﴿ مِنَ ﴾ العمد والورّه لولّه، ورد سأله رهطه

لم يتنبه له يحجة

﴿ أُو تقولوا إِنما أَشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بنعدهم ﴾ فافتدينا بنهم ﴿ أَفتهلكنا بِما فعل المنطلون ﴾ من آبائنا

﴿ وَكَذَلُكُ ﴾ التفصير و لبياد ﴿ نفصل لآيات ﴾ نبينها لنستدلوا بها ﴿ ولعلهم يرجعون ﴾ عن الباطل إلى الحق

﴿ واتل عليهم ﴾ أي البهود ﴿ نبأ لذي آتيناه آياتنا ﴾ بلعم بن باعوركان عنده الاسم الأعظم فسئل أن يدعو على موسى فدعا فانقلب عنيه ﴿ فانسلخ ﴾ حرح ﴿ منها ﴾ بكفره كالذي ينسلخ من جند ﴿ فأتبعه ﴾ لحقه ﴿ الشيطان فكان من الغاوين ﴾ فصار من الهالكين.

دعء السوء لرسول الهود وطوّعه وهو ردّ سؤالهم وحاورهم لا أدعو لمرء معه الأملاك.

ولمًا ألحّوا وكرّروا السؤال دعا وسمع الله دعاءه لمّا هو عالم اسم الله الأكرم، وصار الرسول مع طوعه محصور المسهمه أعواماً ﴿وَلَى شَنّا﴾ سمك مراهصه مساعد العلماء الكمّل سمك مراهصه في مساعد العلماء الكمّل ﴿ بِسهَا﴾ همؤلاء الدوال ﴿ وَلَسَحِنَّهُ ﴾ لعالم المطرود مد حوول سمكه و ﴿ أَخْلَدُ ﴾ من وهده ﴿ إِلَى ﴾ آلاء ﴿ آلاً رَضِ ﴾ عالم الرهص ﴿ وَآشَتِمَ ﴾ طوع ﴿ هَوَ هُ الكسد لمّا دعاه له ﴿ فَمَثَلُهُ ﴾ حاله الهكر ﴿ كَمَثُلُ ﴾ كحال ﴿ آلكَلُبُ ﴾ المحسول وهو ﴿ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾ طرداً وردعاً ﴿ يَلْهَتُ ﴾ وهو إدلاع المسحل مع الصعداء ﴿ أَنُّ تَتُوكُنه ﴾ ردعه ﴿ يَلْهَتُ ﴾ وهو إدلاع المسحل مع الصعداء ﴿ أَنُّ تَتُوكُنه ﴾ ردعه ﴿ يَلْهَتُ ﴾ والسول وحال الطرح والسراح، ورد لمّا دع العالم المورد حالة وسأل الله حصول سوء لرسول الهود دلع مسحله وهار علو صدره وصار حله كحال ما مرّ ﴿ ذَ لِكَ ﴾ الحال المود ﴿ أَلَّ نَهِينَ كُلَدُ أَبُوا ﴾ عوروا

<sup>﴿</sup> ولو شئنا لرفعناه ﴾ إلى منازل العلماء ﴿ بها ﴾ بسبب الآيات قبل كفره لكن النيناه اختماراً له فكفر ﴿ ولكنه أخلد إلى الأرض ﴾ ركن إلى الدنيا ﴿ واتبع هواه ﴾ وي إيثارها على العقبي ﴿ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ﴾ بالطرد والزجر ﴿ يلهث ﴾ يدلع لمانه ﴿ أو تتركه ﴾ وشأنه ﴿ يلهث ﴾ والشرطية حال أي لاهثاً في الحالين بخلاف سائر الحيوانات، والمراد النشبه في الصفة والخسة، وقيل لما دما على موسى اندلع لسانه على صدره ﴿ ذلك ﴾ المثل ﴿ مثل القوم الذين كذبوا

﴿ بِنَّا يُنْتِنَا ﴾ دوال أمر محمّد ومحامده صلعم وراء ما درسوها وسط طرسهم وعسلموها عسلماً كاملاً ﴿ فَآقْ صُصِ ادرس محمد (ص) أو أعلم الهود ﴿ آلْقَصَصَ ﴾ دارالعالم المعلم حاله أو عام ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ ١٧٦ ﴾ أحوال الطلاح.

﴿ سَاءَ ﴾ الحال ﴿ مَثَلًا ﴾ حالاً وأمراً ﴿ الْمَقُومُ ﴾ والمراد حال الرهط ﴿ اللَّهِ مِنْ كُذَّ بُوا ﴾ عاملوا ﴿ بِنَا يَنْنِنَا ﴾ دوال الإلّ الولع والردَ وراء ما لاح لهم سدادها وحصل علمها ﴿ وَأَنْفُسَهُمْ ﴾ لاسواهم ﴿ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ ١٧٧ ﴾ لعود حكمه ورسمه لهم.

كلّ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ ﴾ سواء الصَّرَاطِ كرماً ﴿ فَهُوَ ﴾ وحدّه رعاءُ للدال ﴿ أَلْمُهْتَدِى ﴾ للسداد ﴿ وَ ﴾ كلّ ﴿ مَنْ يَغْمِلُ ﴾ الله له ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾ ما وحده رعاء للمدلول ﴿ هُمُ ﴾ لا سواتَعَيْمَ ﴿ إَلْمُعْمِيرُونَ ﴾ ﴿ ١٧٨ ﴾ حالاً ومآلاً.

﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا﴾ صعصع والمراد أسره ﴿ لِجَهَنَّمَ ﴾ دار الآلام رهطاً ﴿ كَثِيراً مِّنَ ﴾ أرهـاط ﴿ ٱلْـجِنَّ ﴾ وسـمُوا أرواحـاً ﴿ وَ ﴾ سـلاً ﴿ ٱلْإنسِ ﴾ ادم وأولاده

بآياتنا فاقصص القصص على اليهود ﴿لعلهم يتفكرون ﴾ يتدبرونها فيعتبرون ﴿ساء مثلا القوم ﴾ أي مثل القوم ﴿ لذين كذبوا بآياتنا ﴾ بعد علمهم بها ﴿وأنقسهم ﴾ لا عيرها ﴿كانوا يظلمون ﴾ بالتكديب إد وباله لا يتعداهم.

﴿ من يهدي الله ﴾ إلى الإيماد بلطعه لعلمه أنه أهل اللطف أو إلى الجنة بسبب إيمانه ﴿ فهو المهتدي ﴾ الفائر بالمعيم الباقي ﴿ ومن يضلل ﴾ بالتحلية ﴿ فأولئك هم الخاسرون ﴾ وفي تعيير الأسلوب بإفراد المهتدي وجمع الخاسر إشارة إلى أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الصالين.

﴿ولقد دْرأْنا﴾ خلفنا ﴿لجهنم كثيراً من الجن والإنس﴾ ممن علم الله أنهم

والمراد طلاّحهم ودعارهم وأولوا الأصعار والسوء ﴿ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الذّعار ﴿ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ السداد والصلاح ﴿ بِهَا ﴾ لعمهما ﴿ وَلَهُمْ ﴾ لأهل الإصعار ﴿ أَعْيُنَ ﴾ حواس ﴿ لَا يَبْعِرُونَ ﴾ احساس دهاء واذكار دوال سواء الصراط ﴿ بِهَا ﴾ لعماها ﴿ وَلَهُمْ ﴾ لهؤلاء الطّلاح ﴿ عَاذَانٌ ﴾ مسامع ﴿ لَا الصدوط ﴿ يَاذَانٌ ﴾ مسامع ﴿ لَا الصلاح ﴿ يَاذَانٌ ﴾ مسامع ﴿ وَالْمُونَ ﴾ عدماء الأرواح والحواس ولمسامع ﴿ كَالْأَنْفُمِ ﴾ لعدم حصول العلم والإحساس والسماء لهما سواء ﴿ بَلْ هُمْ ﴾ هؤلاء المعلوم حلهم ﴿ أَولَنُكُ ﴾ إلمته الوره ﴿ هُمُ ٱلفَغِلُونَ ﴾ ﴿ ١٧٩ ﴾ مع حصول علم السداد لهم ﴿ أُولَـنُكَ ﴾ المعته الوره ﴿ هُمُ ٱلفَغِلُونَ ﴾ ﴿ ١٧٩ ﴾ الكمّل سهواً وورهاً لا سواهم.

﴿ وَاللَّهِ ﴾ لا لسواء ﴿ الْأَسْمَالَةُ لَلْكَيْسُنَى ﴾ كَلَّهَا كالعالم والواحد والأول ﴿ فَادْعُوهُ ﴾ سمّوه أو سلوه ﴿ بِهَا ﴾ مَوْلاً مَ الأسماء ﴿ وَدَرُوا ٱلَّذِينَ ﴾ دعو دعاء الرهط ﴿ يُلْجِدُونَ ﴾ لَحد وأَلْحد مال وعدل ﴿ فِي أَسْمَنْهِ ﴾ عمّا هو السداد.

للنار باحتبارهم، واللام للعاقبة ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها﴾ الحق أنركهم ندبر دلائله ﴿ولهم أعين لا يبصرون بها﴾ آبات قدرته ﴿ولهم آذان لا يسمعون بها﴾ مواعظه للقرآن سماع اتعاط ﴿أولئك كالأنعام ﴾ في عدم الفقه والإبصار والاستماع ﴿بل هم أَصْل ﴾ لابها لا تدع ما فيه صلاحها من جلب منفعة ودفع مصرة وهؤلاء يقدمون على الدر عبادا ﴿أولئك هم الغافلون ﴾ إذ لم يتنبهوا بالحجح.

<sup>﴿</sup>وقه الأسماء الحسني﴾ التي لا يسمى بها غيره ﴿فادعوه بها﴾ سموه بتلك الأسماء ﴿وذروا﴾ واتركوا ﴿الذين يلحدون﴾ يمبلود عن الحق ﴿في أسمائه﴾

وهو دعاؤهم مع أسماء سواها لها مدلول موهم لما وصم حراه ﴿ سَيْجُزُونَ ﴾ سأوصلهم عدل ﴿ مَا ﴾ أو المراد دعوهم سأوصلهم عدل ﴿ مَا ﴾ أو المراد دعوهم وإلحادهم مع ما سمّوا دماهم العواص أسماء الله وح هو وارد أوَلاً حال عدم أمر العماس

﴿ وَمِمَّنْ ﴾ أرهاط ﴿ خَلَقْنَا ﴾ هم لذار السلام ﴿ أُمَّةٌ ﴾ رهط ﴿ يَهْدُونَ ﴾ سواهم ﴿ إِلَّهُ وَيَعْدِلُونَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ أحكاماً والمراد مطاء الرسول صلعم وطؤعهم وسالكوا مسلك سلكوه

﴿ وَ﴾ الرهط ﴿ ٱلَّـذِينَ كَـٰذَّبُوا﴾ عـوّروا ﴿ بِشَايَـتِنَا﴾ الكــلام المـرسال بلصلاح ﴿ سَنشَنَدْرِجُهُم﴾ سأو رّطهم ماصلاً ماصلاً ﴿ قِنْ حَيْثُ﴾ مسلك وطو. ﴿ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٨٢﴾ ما أحرالهم ﴾ ]

﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ ﴾ مهدهم ﴿ إِنَّ كَيْبِي ﴾ هؤ العطو والسطو ﴿ مَتِينٌ ﴾ ﴿ ١٨٣ ﴾ محكم وعر

فتصلقونها عبى أصنامهم ويشبقون أسماءهم منهاكللات من الله والعرى من العرير ومناة من المنان، أو يسمونه بما لا يديق به أي دروهم ويلحادهم فنها ﴿سيجرون﴾ في الأحره حراء ﴿ماكانوا يعملون ومعن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾ في الحكم هم الأثمة وأتباعهم

﴿ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم ﴾ سبقربهم إلى الهلاك درجة درجة ﴿ من حيث لا يعلمون ﴾ دلك أن تنو تر عبيهم اسعم وهم يردادون عيا حتى يحل بهم العذاب.

﴿ وأملي لهم﴾ وأمهنهم ﴿إنْ كيدي متين﴾ نطشي شديد سمه كيداً لمحيئه من حيث لا يشعرون. أأهل العدول عموا أرواحاً وأسراراً ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ وما عملوا دماءً وما علموا دماءً وما علموا ﴿ بِعَاجِبِهِم ﴾ أراد محمّلاً صلعم ماصل ﴿ مَن جِنَّةٍ ﴾ الأس مورده ما ورد دعاهم رسول الله صلعم رهطاً رهطاً وروّعهم سطو الله وكلّم أحدهم مطوكم مالوس ملموم ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هُوَ ﴾ مطوهم ﴿ إِلّا ﴾ رسول ﴿ نَذِيرٌ ﴾ مروّع لهم سطو لله ﴿ مَبِينٌ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ساطع إرساله ...

﴿أَلَّهُ وَرَهُوا ﴿ وَ لَمْ يَنظُرُوا ﴾ إدراك ودها ، ﴿ فِسَى مَلَكُوتِ ﴾ ملك ﴿ اللَّهُ مِن ﴿ الْأَرْضِ ﴾ وأحكام وأحكام أهمها ﴿ وَمَا خَلَقَ ﴾ أسر ﴿ اللَّهُ ﴾ النلك ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ عموماً ولا حصر لأعداد ماسوره وما علموا ملكهم ومالكهم ﴿ وَ ﴾ ما (دُرُ كُو ﴿ أَنَ ﴾ للمصدر أو مطروح الإسم وهو الأمر أو الحال أو الحكم محمولة ﴿ عَسَى ﴾ لعل ﴿ أَن يَكُونَ ﴾ الأمر ﴿ قَلِدِ آقْتَرُبَ ﴾ وأحم ﴿ أَجَلَهُمْ ﴾ مد آعمارهم وهلاكهم طلاحاً مأواهم الساعور ولو أدركوا مالهم لحاولوا لسداد والسلام وسارعوا وما ساهلوا،

<sup>﴿</sup>أُولَم يَتَفَكَّرُوا﴾ فيعلموا ﴿ما بصاحبهم﴾ محمد تَلِيَّوَالُهُ ﴿من جنة﴾ سزلت حين حذرهم بأس الله فنسبوه إلى الحسوب ﴿إنْ هنو إلا تسدير مبين﴾ موضح للإبذار.

وأولم ينظروا اعتباراً وفي ملكوت السموات والأرض وما خلق اقه من شيء الله من أصناف خلقه فيستدنو، به على الصابع وأن عسبى أن يكون قد اقترب أجلهم عطف على ملكوت السموات، وأن مصدريه أو مخففة واسمها ضمير الشأن أي أولم ينظروا في اقتراب أجلهم فيسادروا إلى الإيمان لئلا يموتوا

وورد المراد ورود السام درورا وحلول الإصر العسر ﴿فَبِأَيَّ حَـدِيثٍ ﴾ كـلام ﴿بَعْدَهُ ﴾ كلام الله ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٨٥ ﴾ لمّا ما أسلمواله ولاكلام أسد ممّا هوكلام الله.

كل ﴿ مَن ﴾ أحد ﴿ يُضْلِلِ آلله ﴾ له ﴿ فَلَا هَادِئ ﴾ موصل مرام ﴿ لَه ﴾ أصلاً ورأساً وهو كالمعلّل للكلام الأوّل ﴿ وَيَدْرُهُم ﴾ وأدع رهطاً ما هدوا سواء الصراط وهو الإسلام لله والطوع لإحكام كلامه ﴿ فِي طُغْيَنْ يِهِم ﴾ دعرهم وعدوهم حدوداً والحال ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ ﴿ ١٨٦ ﴾ عَمة حارٍ ومار.

﴿ يَسْتُلُونَكَ ﴾ محمد (ص) أهل الحرم أو الهود ﴿ عَنِ ﴾ ورود ﴿ السَّاعَةِ ﴾ اسم للدهر الموعود لإحصاء عمل العوالم وإكرام رهط أسلموا ودحور رهط سواهم، وأصلها ابسعو ، يستوا الدهر الموعود لوروده درورا أو لإسراع إحصاء الأعمال أو لم حالها مع طولها صدد الله كحال السعواء صدد العالم ﴿ أَيَّانَ ﴾ سؤال ﴿ مُوسَهَا ﴾ رساءها وهو ورودها ووطدها مصدر، أو

كفاراً فيصيروا الى النار ﴿فَهَاي حديث بعده يــؤمنون﴾ أي القـراد يـؤمنون مـع وصوح دلالته

<sup>﴿</sup>من يضلل الله ﴾ يتركه وسوء اختياره ﴿فلا هادي له ﴾ يقسره على الإيمان ﴿وندُرهم في طغيانهم ﴾ بالرفع على الاستشاف، وقرئ بالنوذ ﴿يعمهون﴾ متحيرين.

<sup>﴿</sup> ويسئلونك عن الساعة ﴾ القيامة أو وقت موث الخلق ﴿ أَيَادُ مُرْسَاهًا ﴾ متى

﴿قُلَ لِهِم ﴿لَا أَمْلِكَ لِنَفْسِي الْمِرَامَالَا ﴿نَفْعالُ الْحَصَلَه ﴿وَلَا ضَرَاكُ اللَّهُ اللَّهُ المَالُك ومَلَكُ وأَلْهُمُهُ أُردُهُ ﴿إِلَّا مَالُكُ ومَلَكُهُ وأَلْهُمُهُ أُردُهُ ﴿ إِلَّا مَالُكُ ومَلَكُهُ وأَلْهُمُهُ

إرساؤها أي إثباتها ﴿قل إنها علمها عند ربي ﴾ لم يطلع عليه أحد ﴿لا يجليها لوقتها ﴾ لا يظهرها في وقتها ﴿إلا هو ثقلت في السموات والأرض ﴾ عظمت على أهلها لهولها ﴿لا تأتيكم إلا بغتة ﴾ وجأةٍ نتكون أعظم أو أهول ﴿ يسئلونك كأنك حقي ﴾ مستقص في السؤال ﴿عنها ﴾ حتى علمته ﴿قل إنها علمها عندالله ﴾ كررتاكيداً ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ أن علمها عند الله استأثر به.

<sup>﴿</sup>قُلُ لَا أَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفِعا﴾ بحلب ﴿وَلَا ضَرَا﴾ بدفع ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أَنْ

﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ﴾ وأدرك دها ، ﴿ الله فَيْبِ ﴾ عالم الأسرار ﴿ لَاسْتَكُفُرْتُ ﴾ لحصل صروع ﴿ مِنَ اللَّخيرِ ﴾ الصلاح عموم ﴿ وَمَا ﴾ لما ﴿ مَسَنِى السَّوءُ ﴾ وصل سوء ولَمَا ورد عسر ﴿ إِنْ ﴾ م ﴿ أَنَّا إِلَّا ﴾ رسول ﴿ نَهَ ذِيرٌ ﴾ مرقع آلام وأصار لأهل الطلاح مآلا ﴿ وَبَشِيرٌ ﴾ معلم آلاء وسرور ﴿ لَهُومٍ ﴾ رهط ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ مُنُونَ ﴾ ﴿ مُنُونَ ﴾ ﴿ مُنَا ورسوله سد د. .

﴿ هُو﴾ الله ﴿ ٱلَّذِى خَلَفَكُم ﴾ أسركم طرّا ﴿ مِن نَفْسٍ وَ حِدةٍ ﴾ هو ادم ﴿ وَجَعَلَ ﴾ أسر ﴿ مِنْهَا ﴾ عطلها ﴿ زَوْجَهَا ﴾ عرسه حواء ﴿ لِيَسْكُن ﴾ وهو الهدوء أراد لأدّومه ﴿ إِلَيْهَا ﴾ معها ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّهَا ﴾ مطاءها ولامسها ﴿ حَمَلَتْ ﴾ حوّاء ﴿ حَمْلًا خَفِيفاً ﴾ لا عسر معه ﴿ لأكر لا كما هو المعهود للحوامل والمعود لها ﴿ فَمَرَّتُ ﴾ مع عدم العسر والكرة صول الله هو وووا مار محل مرّ وأصله المور ﴿ بِهِ ﴾ الحمل ﴿ فَلَمَّا ﴾ رَاع الوله ﴿ أَنْهَلُت ﴾ وحصل لها العسر والكره وراء أخوّل الحمل أمراً مكروه ﴿ وقوا ﴾ أدم وحوّاء ﴿ أَللَّهُ رَبَّهُمَا ﴾ مالكهما وكلّما ﴿ لَيْنْ مَا تَعْتَنَا ﴾ ولداً ﴿ صَلِحاً ﴾ عدماً لا سوء له ﴿ لَنكُونَنُ مِنَ ﴾ الملاء

يملكبيه من ذلك بإلهامه ﴿ ولوكنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير ﴾ من الممامع ﴿ وما مسني السوء ﴾ من فقر وغيره الحراري من أسنابه ﴿إنْ أَنَا إلا نَذَير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ وإنهم المنتصول بالإنذار والبشارة.

<sup>﴿</sup> هو﴾ أي الله ﴿ الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ آدم ﴿ وجعل منها ﴾ من ضلعها أو فصل طبنتها أو جنسها ﴿ رُوجِمها ﴾ حواء ﴿ ليسكن إليها ﴾ وذكر نظراً إلى المعنى ﴿ فلما تغشّاها ﴾ حمعها ﴿ حملت حملا خفيفاً ﴾ هو النطفة ﴿ فمرت به ﴾ فاستمرت به يجيء ويدهب لخفته ﴿ فلما أثقلت ﴾ بكبر الحمل في بطنها ﴿ دعسوا ألله ربسهما لئسن آتيتنا صالحا ﴾ ولداً سويا ﴿ لنكونن من

THE STATE OF THE S

﴿ ٱلشَّنْكِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨٩ ﴾ لك.

وَخُلُماً عَالَمُهُمَا ﴾ أعطاهما الله ولداً وصناحاً ﴾ كما حاولاً وجَعَلاً أدم وحوّاء كما رواه الحاكم وصحّحه وهو ما ورد لما حصل لها الولد المدعو وما عمر ولد لها أوّلا وهواها عمر الولد ورد لوسواس المطرود ووسوسها لو صر اسمه ما أعلمك لعمر وطال عمره وأمرها وسموه ما مر وطال عمره أو المراد أولادهما وله و مَا تُعمّ وطال عمره أو المراد أولادهما وله و مَا تُعمّ عدلاً و فيماً ولد و مَا تُهم الواحد الأحد و عَمًا الله أو أولادهما كما دل و فتعمل عدل العدال وهم أهل الحرم

وَأَيُشْرِكُونَ ﴾ مع الله ﴿مَا لَا يَنْخُلُنُ ﴾ ولا ألو له ﴿شَيْناً ﴾ ما والمراد دماهم ﴿وَهُمْ ﴾ هؤلاء القدّال أو دماهم وأوردهم وأخل دماهم محل أهل إدراك وعلم وآماً لوهمهم لها مآله ﴿يُغْلَقُونَ ﴾ ﴿ ١٩١ ﴾ أحادهم عسراً وحِ علم لا أسر ولا مصوّر لهم إلا الله وحده.

الشاكرين﴾لك على ذلك.

<sup>﴿</sup> فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما ﴾ أي جمل أولادهما له شركاء فيما اتبى أولادهما فسموه عبداللات وعبدالعزى ﴿ فتعالى الله عما يشركون ﴾ وقيل ضمير جعلا للنسل الصالح السوي، وثنني لأن حواء كانت تلد توأما، وقير: المعنى خلل الله كل واحد منهم من نفس واحدة وجعل زوحها من جسها، وضمير جعلا للنفس وزوحها من ولد آدم وضمير يشركون للجميع.

<sup>﴿</sup> أَيشَرِكُونَ ﴾ توبيخ ﴿ مَا لَا يَخْلَقُ شَيْئًا وَهُمْ يَنْخُلُقُونَ ﴾ أي الأصمام التي

﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ دماهم ﴿ لَهُمْ ﴾ لطوعهم ﴿ تَصْراً ﴾ مدداً ورد أمر مكروه ﴿ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ ﴿ ١٩٢ ﴾ دسعً للسوء كالكسر وسواء وطوعهم حارسوهم عمّا طرءهم.

﴿ وَإِن تُدْعُوهُم ﴾ الأطواع أو دُماهم، وحِ الكلام مع أهل العدول ﴿ إِلَى ﴾ سلوك صراط ﴿ أَلْهُدَىٰ ﴾ ما هو سداد وهو الإسلام أو لإعلامه ﴿ لاَ يَتَبِعُوكُمْ ﴾ لمرادكم ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْكُم ﴾ أهل الإسلام أو أهل العدول ﴿ أَدَعَوْ تُمُوهُم ﴾ للسداد وهم عادوه كما مرّ ﴿ أَمْ أَنتُمْ صَسِمِتُونَ ﴾ ﴿ ١٩٣ ﴾ طارحو الدعاء ما هم طوّعكم أو لا معلمو هداكم ولا محاورو سؤالكم.

﴿إِنَّ الأعطال والصور ﴿ الَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ رهط الأعداء ألها ﴿ مِنَادُ ﴾ معلوك دُونِ ﴾ سواء ﴿ الله ﴾ أراد أعطالا وصوراً الهوهم وسمّوهم أله ﴿ عِبَادُ ﴾ معلوك مأسور كلّهم لله ﴿ أَمْثَالُكُمْ ﴾ أعدالكم ﴿ فَادْعُوهُمْ ﴾ إسألوهم إعطاء مرام أو رد سوء ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا ﴾ هو رد الحَوار أن سمّع الدعاء ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿ ١٩٤ ﴾ لو صحّ دعو كم هم أهل للطّوع، وأورد إعلاماً لوكسهم وطول طرّعهم.

﴿ أَلَهُمْ ﴾ الدماكم ﴿ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ﴾ كرودكم ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ كعصوكم ﴿ أَمْ لَهُمْ أَعْبُنَّ ﴾ حو س ﴿ يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ كـإحسسكم ﴿ أَمْ

سموها آلهة، وأفرد للفظ ما وجمع لمعاها ﴿ ولا يستطيعون لهم ﴾ أي لعبدتهم ﴿ تصراً ولا انفسهم ينصرون ﴾ بدوع ما يعتريها ﴿ وإن تدعوهم ﴾ أي المشركين ﴿ إلى الهدى ﴾ الإيمان ﴿ لا يتبعوكم سواء عليكم أدعو تموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون ﴾ تعبدون ﴿ من دون الله عباد ﴾ مملوكة مذللة ﴿ أمثالكم فادعوهم ﴾ في مهامكم ﴿ فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ﴾ أنهم آلهة

﴿ أَلَهِم أُرجِل يمشون بها أُم لهم آيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم

لَهُمْ عَاذَانٌ سامع ﴿ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ كسماعكم المراد ما لهم الأصورها ولا عمل لها أصلاً ﴿ قُلْمَ كَا مَكُمْ ﴾ عمل لها أصلاً ﴿ قُلْمَ كَا مَكُمْ لهم محمّد (ص) ﴿ آدْعُوا ﴾ حاولوا ﴿ قُسرَ كَا مَكُمْ ﴾ لمددكم ﴿ قُمْ كِيدُونِ ﴾ ودماكم معكم لمهلاك ﴿ فَلَا تُنظِرُونَ ﴾ ﴿ ١٩٥ ﴾ اهمالاً ماصادً.

حردهم وطردهم.

وَى الأساود ﴿ اللَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ لهم ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ الله وهم دماهم ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ حالاً ومالاً ﴿ وَلَا أَسْقُسَهُمْ ﴾ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ حالاً ومالاً ﴿ وَلَا أَسْقُسَهُمْ ﴾ هؤلاء الصور ﴿ يَنْصُرُونَ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ توجداهم أحد.

وَوَإِنْ تَدْعُوهُمْ وَمُنَاهُمْ وَمُنَاهُمْ وَالْكَنَاكُمُ مَنْعُ رسول الله صلعم ﴿ إِلَّى اللَّهُ دَعَاءَكَ ﴿ وَتَمَرُّ الْمُسْمِ ﴾ الصور محمّد (ص)

لهم آذان يسمعون بها أي ليس لهم شيء من ذلك مما لكم فأنتم أفضل وأتم منهم ولم يستحق بعضكم عبادة بعض، فكيف يستحقون عبادتكم ﴿قل ادهوا شركاءكم > وتطاهروا بهم علي ﴿ثم كيدون > فاجتهدوا أنتم وهم في هلاكي ﴿فلا تنظرون > فلا تمهلوني فإني لا أبالي بكم

﴿إِنْ ولِيي﴾ متولى أموري وناصري ﴿ أَنَّهُ الذِي نُزَلُ الْكَتَابِ ﴾ القرآن حجة لَي عليكم ﴿وهو يتولى الصالحين ﴾ بنصرهم بالدفع عنهم بالحجة ﴿ والذين تدعونُ من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ﴾ فكيف أبالي بهم.

﴿ وإن تــدعوهم إلى الهــدى لا يسسمعوا﴾ أي الأصنام ﴿ وتـراهـم

﴿ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَ﴾ الحال ﴿ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ ١٩٨ ﴾ المحسوس.

﴿ خُذِ ٱلْعَفْقِ هَاكَ السهل لا العسر عملاً أو ملاء ﴿ وَأَمُو بِالْعُرْفِ ﴾ الأمر المعلوم علماً وحكماً ﴿ وَأَعْرِضُ ﴾ وصد ﴿ عَنِ ﴾ المملا ﴿ الْجَنْهِلِينَ ﴾ ﴿ ١٩٩ ﴾ واطرح مراهم واحلم واهمل مكارههم، و أوله لملك المرسل للرسل، وكلم صلّ مرء صرمك، وأعط امره حرمك، وامح حدل مره حدلك، والكلام حاد لمكارم الإملاء أمر لوسول الله صلعم.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكُ ﴾ محمد (ص) حالاً من ﴿ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ الموسوس العارد ﴿ فَزُعُ ﴾ وسواس لعاملها ووهام حامل ودع لعكس ما أمر الله لك ﴿ فَٱسْتَعِدْ ﴾ وحاول المحكد وأمست ﴿ فِٱللَّهِ ﴾ العاصم واعكس وسواسه ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ سَمِيعٌ ﴾ لكلامت وسل إلك أو لوَسِلُواس المارد ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٠٠ ﴾ لما هو صلاح أمرك وحالك أو لَردٌ الوسواس والميزام

﴿إِنَّ﴾ الملاَ ﴿ ٱلَّذِينَ آتَّقُوا﴾ لله ﴿إِدَا مَسَّهُمْ ﴾ وصعهم ﴿ طَّئَيْفٌ ﴾ أمر رهط أو وسواس ﴿ مِّنَ ﴾ صرع ﴿ ٱلشَّيْطَنْنِ ﴾ لمدحور المطرود ﴿ تَذَكَّرُوا ﴾

يظرون﴾ كالناظرين ﴿إليك﴾ إدا قائلت صورهم ﴿وهم لا يبصرون﴾

<sup>﴿</sup>خَذَ الْعَقُو﴾ ما عنى وتسهل من احلاق الناس أو من الموالهم ﴿وأمر بالعرف﴾ ما حس عقلا وشرعا ﴿وأعرض عن الجاهلين﴾ فقابل سفههم بالحلم ﴿وإما ﴾ إن الشرطية أدعمت في ما الرئدة ﴿ينزغنك من الشيطان تنزغ اي ينخسك منه نخس أي وسوسة من باب إباك أعني ﴿قاستعد بالله ﴾ يكفكه ﴿إنه سميع ﴾ لدعائك ﴿عليم ﴾ بما يصلحك

<sup>﴿</sup>إِنْ اللَّذِينَ اتقوا إِذَا مسهم طَائفَ ﴿ خَاطَرُ وَلَمْ يَطُوفَ حَوَلَ القَلْبِ ﴿ مَنْ اللَّهِ وَتُوابِهُ اللَّهِ وَتُوابِهُ اللَّهِ وَتُوابِهُ اللَّهِ وَتُوابِهُ اللَّهِ وَتُوابِهُ

علموا هنو عنمل الوسنواس المارد، أو ادكروا ما أمر الله وردع ﴿ فَإِذَا هُنِم مُنْ اللهِ وردع ﴿ فَإِذَا هُنَا مُن اللهِ وردع ﴿ فَإِذَا هُنَا مُنْ اللهِ وردوا مكره وهنو مؤكّد لما أماعه.

﴿ وَ ﴾ أولاد أدم اللاوّا هـم ﴿ إِخْفَ تُنَهُمْ ﴾ أرداء الوسواس وعسكر ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ الوسواس مع عسكره ﴿ فِي ٱلْفَيُّ ﴾ السوء والطلاح ﴿ تُسمُّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٢ ﴾ المراد عدم الإمساك والإرعواء،

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم ﴾ أهل الحرم محمّد (ص) ﴿ بِثَايَةٍ ﴾ ممّا أرسل أو ممّا حولوها مراء ﴿ قَالُوا ﴾ طلاحاً ووره ﴿ لَوْلَا ﴾ هلا ﴿ آجْتَيْبَتُهَا ﴾ درساً كلرسك سواها أو روماً لإرساله ﴿ قُلْ ﴾ لهم رسول الله ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ أَتَّبِعُ ﴾ أمراً إلا هما أمراً ولا أعمل عملاً الأما علم الله وأوحه ﴿ هَا لَمَا ﴾ الكلام المرسل ﴿ إِنَّهُ أَمِلُ الله وأوحه ﴿ هَا لَمَا ﴾ الكلام المرسل ﴿ إِنَّهُ أَمِلُ الله ﴿ وَيُكُمْ ﴾ علم الله وأوحه وإكرام ﴿ وَهُدى ﴾ اعلام سداد ﴿ وَوَرْحَمَة ﴾ إعطه وإكرام ﴿ لِقَوْمٍ ﴾ رهط ﴿ يَوْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٢ ﴾ لله ولمّا أمر.

<sup>﴿</sup> فَإِذَا هُمُ مِيْصِرُونَ ﴾ للرشد فيرهبود إليه نسبب التذكر ﴿ وَإِخْوَاتُهُمْ يَمَدُونُهُمْ ﴾ أي إخو ن الشياطين من الكفار يمدهم الشياطين أو إخوان الكفار من الشياطين يمدون الكفار ﴿ في الغي ﴾ شربيه لهم ﴿ ثم لا يقصرون ﴾ لا يكفون عن إغوائهم أولا يكف الإخوان عن الغي كما يكف المتقون

<sup>﴿</sup> وَإِذَا لَمْ تَأْتُهُمْ بِآيَةٌ ﴾ مما اقترحوا ومن القرآن ﴿ قالوا لُولا اجتبيتها ﴾ هلا تقولتها من نفسك كسائر ما نتقوله، أو هلا طلبتها من ربك ﴿ قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي ﴾ لست بمتقول ولا مقترح للأيات ﴿ هذا ﴾ القرآن ﴿ بصائر ﴾ دلائل تبصر القلوب بها الحق ﴿ من ربكم وهدى ورحمة ثقوم يؤمنون ﴾ مرّ تفسيره.

﴿ وَإِذَا ﴾ كلّما ﴿ قُرِئَ ﴾ درس الإمام أو رسول الله صلعم حال وروده أو عام والأوّل أصحّ ﴿ آلْقُوْءَانُ ﴾ كلام الله ﴿ فَآسَتُمِعُوا ﴾ اسمعوا أهل الإسلام ﴿ لَهُ ﴾ لكلام الله ﴿ وَأَنْصِتُوا ﴾ ودعوا كلاماً سواه ولو درسً له ﴿ لَعَلَّكُمْ ﴾ أهل العمل والسماع ﴿ تُوحَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٤ ﴾ حلاً أو مآلاً

﴿ وَأَذْكُر وَ وَدرس أو ادع محند (ص) ﴿ رَبّك > كلامه أو اسمه ﴿ فِي تَفْسِك > سرّاً ﴿ تَضَرُّعاً > حسلاً لعصه وروحه وأوه وروعاً والمسراد أواها ورواعاً ﴿ وَخِيفَة > إسراراً ﴿ وَ > مكتماً ﴿ دُونَ ٱلْجَهْرِ > لإعلاء ﴿ مِنَ ٱلْقَوْلِ > الكلام ﴿ بِإِلْفَدُو ﴾ أوّله عصر ما صلوا سحراً وأمده حال الطلوع وهو مصار أصلاً ﴿ وَ اللّه مَا لِهُ مَا أَمِر الله عَمَا أَمِر الله عَمَا الله واحده أصل أو المراد الدوم ﴿ وَلَا تَكُسَن مِسَنَ > الملاء ﴿ الْفَعْلِينَ ﴾ ﴿ ٢٠٥ ﴾ عما أمر الله أمراد الدوم ﴿ وَلَا تَكُسَن مِسَنَ ﴾ الملاء ﴿ الْفَعْلِينَ ﴾ ﴿ ٢٠٥ ﴾ عما أمر الله أمراد الدوم ﴿ وَلَا تَكُسَن مِسَنَ ﴾

﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصنوا لعلكم ترحمون ﴾ رُوي: أنه في الفريضة خلف الإمام، وقبل بوحوب الاستماع والإنصات مطلقاً تعظيم للقرآن.

﴿ واذكر ربك في نفسك ﴾ يعم كل دكر، ورُوي: إذا كنت خلف إمام تاتم به فانصت وسبح في نفسك يعنى فيما لا يحهر الإمام فيه بالقراءة ﴿ تنضرعا ﴾ مستكينا ﴿ وخيفة ﴾ خائفاً من عذابه ﴿ ودون الجهر من القول ﴾ القراءة أي لافظا فوق السر ودون الجهر ﴿ بالغدو والأصال ﴾ بالبكر والعشيات ﴿ ولا تكن من الغافلين ﴾ عن ذكر ربك.

﴿إِنَّ ﴾ الأملاك ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ لهم العلاء والعلق ﴿ عِندَ ﴾ صدد ﴿ رَبُك ﴾ ملك الكلّ ﴿ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴾ سموداً وعلوًا ﴿ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ الله ﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ ﴾ وهم مطهروه عمّا هو وكس ووصم ﴿ وَلَهُ ﴾ لله لا لسواه ﴿ يَسْجُدُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٦ ﴾ ركّع أو طوّع.

<sup>﴿</sup>إِنْ اللَّهِ عَنْدُ رَبِكُ ﴾ يعنى المبلائكة ﴿لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ﴾ ينزهونه ﴿وله يسجدون ﴾ بحصونه بالحضوع والتذلل تعريض بمعنى ليس كذلك.







## سورة الأنفال

موردها مصر رسول الله صلعم وحاصل مبدلولها احسم أطبماع أهبل الإسلام عمّا أموال أهل العدول اللاء سطوها لمّا أصارها الله له ولرسوله، ومدح أهل الإسلام الكمّل واذكار إعلام إسلامهم الكامل ووصاهم لعماس معهوده ووعد الإمداد لهم مع الأملاك الكرام، وردعهم عمّا عردهم ممّا سماط أهل العدول، وأمرهم لطوع الله ورسـوله، والردع عـمًا حـدٌ عـمّ الحـادل والعــادل والصالح والطالح، وردعهم عمَّا ألس الله وإرسوله، وإعلام مكر عدَّال أمَّ الرَّحم لإملاك رسول الله علاه السلام وسؤال رهبط كممّا همّ امطار العرامس، أو ورود حدُّ صعد علاهم لو ما أورده محمِّد (ص) گلام الله، وأصار ما أعطوه لسدُّهم عمَّا صراط الله سدماً وعاطلاً، وصدع محال إعطاء أموال سطاها أهل الإسلام مما أهل العدول، ووصول عسكر الإسلام لعسكر العذّال وكوحهم علاهم، وأمرهم أهل الإسلام للرسؤ وسط سماط العماس ومكر الوسواس لرهط الأعداء ووعده لهم الإمداد، ووصم أهل المكر لأهل الإسلام وأمر الله رسوله لمسمع كسار العهد لادَّكار ما سواهم، وإعداد السلاح وما سواه لعماس الأعداد والصلح معهم حال صورهم له، ووعدُ الله لأهل الإسلام لِوام أرواعهم واعطاء الوداد لهم، وإعلام عدد عسكر أهل الإسلام وأهل العدول للسوم العماس، وحـلّ العـدد وحكم اسراء العماس المعهود، وأمر الله أهل الإسلام لإسعاد أهل إسلام ما رحلوا مع الرسول ممّا أمّ رحم لرومهم له حال عبماس أهل العبدول معهم، وحدّهم عمّاه لو هؤلاء العدّال أهل العهد معهم وسمّ أهل الأرحام لعطو مال الهلاك لما هم أحماءهم وعلم الله للأمور كلها.

## يسم أللَّهِ ألرَّحْمَانِ ألرَّحِيمِ

لمّا ملك عسكر الإسلام، وعطوا أموال الأعداء سطوا، وحاولوا الحاكم والمحصّ، وحصل وسطهم لدد ومراء، أرسل الله ﴿ يَسْتُلُونَكَ ﴾ محمّد (ص) عسكر الإسلام ﴿ عَنِ ﴾ حكم ﴿ الْأَنْفَالِ ﴾ أموال الأعداء الحاصل ملكها لعسكر الإسلام ﴿ قُلِ ﴾ محمّد (ص) لهم ﴿ الْأَنْفَالُ ﴾ احصاصها وحكمها ﴿ لِلَّهِ ﴾ مالك الكل ﴿ وَ الرّسُولِ ﴾ ولهما اعطاؤها كما أراد ولمّا ورد أحصها رسول الله سواء رواه الحاكم ﴿ فَأَنَّهُوا آللُه ﴾ روعوه ودعوا اللدد والمرءاء ﴿ وَأَصْلِحُوا ﴾ وسدّدوا ﴿ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ أحوال وصلكم وودّكم وواسوا أحادكم آحداً

﴿سورة الأنفال ست وسيعود آية مدنية وقبل إلا من﴾ ﴿ ﴿ وإذ يمكر﴾ إلى آخر سبع آيات﴾

## بسم اللَّهِ الرحور الرحيم

﴿ يسألونك عن الأنفال﴾ عن حكمها وهي كل ما أخذ من دار الحرب بعير قتال، وكل ارص لا رب لها، والمعادن والآجام وبطون الأودية وقطائع الملوك، وميرات من لا وارث له، وقرئ يسألونك الأنفال أي أن تعطيهم ﴿قل الأنفال لله والرسول﴾ يختص بهما، وجعله الرسول لمن قام مقامه من بعد، ﴿ فاتقوا الله ﴾ في الاختلاف والخلاف ﴿ وأصلحوا ذات بينكم ﴾ الحال التي بينكم أو حقيقه

وساعدوا مممّا أعطاكم الله، وسلّموا أسره الله ورسوله ﴿وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ﴾ وألَّمهوه ﴿ وَ﴾ طماوعوا ﴿ رَسُمُ وَلَهُ ﴾ أمسره ﴿ إِنْ كُمنتُم ﴾ أهم الإسملام ﴿مُوْمِنِينَ﴾ ﴿ ١﴾ سمداداً والإسلام حكمه ومودًاه ما مرّ أو المراد كمال

الإسلام

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ ما كاملو الإسلام إلاَّ الملأ ﴿ٱلَّذِينَ إِذَا﴾ كلَّما ﴿ ذُكِرَ **ٱللَّهُ ﴾** كلامه الموعد المهول ﴿وَجِلَتْ﴾ راع ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ وإسرارهم لعلق أمره وكمال طوله وسطوه ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ ﴾ درس ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ هؤلاء الرواع ﴿ ءَايَتُهُ ﴾ كلامه ودوالٌ إِلَّه ﴿ زَادَتُهُمْ ﴾ هؤلاء الدوال ﴿ إِيمَنْنَا ﴾ إسلاما لما هم ما أسلموا أحكامها أدم إرسالها ﴿وَعَلَىّ رَبُّهِمْ ﴾ إليههم ومالكهم ومصلحهم لا سواء

﴿يَتُوَكُّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ وهو معوّلهم. ﴿ ٱلَّذِينَ يُعْيِمُونَ ٱلصَّلُونَ ﴾ صَوْدوه مع أحكامها ﴿ وَمِمًّا ﴾ مال ﴿ رُزُقُنَا لُهُمْ ﴾ كرماً وعطاءً ﴿ يُنفِقُولُ ﴾ ﴿ ٣﴾ رُوماً للمراحم.

الإسلام لا سواهم إسلاماً ﴿حَقّاً﴾ ساذٌ أو هو مصدر مؤكّد لمدلول الكلام

وصلكم بالمواصلة وترك الشقاق ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ﴾ في أوامرهما ونواهيهما ﴿إِن كنتم مؤمنين﴾ كاملى الإيمان.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ الكامنو الإيمان ﴿الَّذِينَ إِذَا ذَكُرُ اللَّهِ وَجِلْتَ قُلُوبِهِمِ﴾ خافت لذكره تعظيما له أو إذا دكر وعيده تركوا المعاصى خوفً من عقابه ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ أي تصديفاً لرسوخ اليقين نظاهر الحجج ﴿وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون﴾ فسر في البقرة -الآية ٣ \_ ﴿ أُولِئِكُ ﴾ المسبتجمعون لهــذه الحسمال ﴿ هــم المــؤمنون حـقاً ﴾ أي

﴿ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الكُمّل ﴿ دَرَجتُ ﴾ سراه صلى لهاء عمالهم ﴿ عِندُ ﴾ الله ﴿ رَبُّهِمْ ﴾ مالكهم، وورد المراد سراه صلى دار السلام ﴿ وَ ﴾ لهم ﴿ مَعْفِرَةً ﴾ لأصارهم ومحو لمعارّهم ﴿ وَرِزْقٌ ﴾ أكل ﴿ كَرِيمٌ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ أعدٌ لهم دار السلام لاكذ معه ولا هول لا أمد لعدده ولا حسم وحكم الأهوال لله ولو كرهوا

وكما أخرجك الله وربيك إليك وي يَتِك مأواك ومركدك أو مصرك موصولاً ويألمحق السنداد وق لحال وإن قريقاً ومطأ ومين المشق مصرك موصولاً ويألمحق السنداد وق لحال وإن قريقاً وهو ما ورد حال وهط ألمتوفينين أهل الإسلام ولكنوهون وسول الله صلعم، وأعلم الرسول أهل الإسلام وراعهم عطو الأموال ولما دلعوا علم أهل م الرحم دلعوهم واداركوا وهداهم وأسهم مع أهل الحرم كلهم سدو الهل الإسكام وأعلم له صلعم أهل الأموال

إيداً حماً لا يشوده شك أو حق دنك حق ﴿ لهم درجات عند ربهم ﴾ في الجه يرتفونه بأعمالهم ﴿ ومعمرة ورزق كريم ﴾ دائم كثير في الحة ﴿ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ﴾ كما متعلق بما دل عبه الأنقال لله والرسول، أي جعلها لك وإل كرهوا ولم يعلموا أنها صالح لهم كرحر حك من وطلك بالمدينة للحرب وإل كرهوه، أو حبر محدوف أي هذه الحال في كراهتهم لها كإخراحك في كراهتهم له ﴿ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ﴾ حل أي أحرجك في حال كراهتهم، قبل إن عير قريش أقبلت من الشام وفيها أبوسمبال وحماعه، فيعلم بها النبي عَلَيْوَاللهُ فابتدب أصحابه ليعتموها، فحرحوا وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، فعلمت قريش فحرج أبوحهل بأهل مكة ليدوبو عنه، وهم النفير وأحذت العير الساحل فتجت، فأشير على أبي حهل بالرحوع فأبي وسار إلى بندر، وقند وعند الله نبيه فتجت، فأشير فقالوا لم تتأهب له إحدى الطائمتين، فاستشار أصحابه فكره بعضهم قتال النفير فقالوا لم تتأهب له

مطاء الأموال ﴿ وَيُرِيدُ آللَهُ ﴾ عكس مرادكم ﴿ أَنْ يُحِقَّ آلْحَقَّ ﴾ إحكام السداد وإعلاء ﴿ وَيكلِمَنْ مِ ومواعده الله وعدها الله وأوحاها ولا لإعلاء عسكر الإسلام أو أوامره للأملاك لإمداد أهل الإسلام، ورووا موحّدوا ﴿ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ﴾ واصطلام كسوء الملأ ﴿ آلْكُنْ فِرِينَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ طُلاح أهل الحرم والحاصل مرادكم حصول المال وعدم وصول المكروه لكم، ومراد الله إعلاء الإسلام و لسداد وإمركم الله عماسهم.

وَيُبِعِقَ ﴾ الله ﴿ ٱلْحَقَّ ﴾ الإسلام ﴿ وَيُبْطِلُ ٱلْبَنْطِلُ ﴾ عكس الإسلام ﴿ وَلَنْ كُرهَ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْمُجُرمُونَ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ علاء الإسلام واصطلام عكسه.

اذكر ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ﴾ رَوم الْمَلِكَةِ والسلام، وهو حال وصول مكروه ﴿رَبَّكُمْ ﴾ مالككم ومصلحكم ولينا علمه الله محال ولا عدول ممّا أمر الله وهو العماس، دعوا الله وحاولوا المَمِنَية وَالْسِلامِ ﴿ فَالسِّنَجَابَ ﴾ الله وأحر ﴿ لَكُمْ ﴾ وسمع دعاءكم وعالمكم ورعدكم ولا ﴿ أَنْسَ ﴾ ورووه مكسور الأول ﴿ مُردِفِينَ ﴾ ومسعدكم ﴿ بِأَلْفِ ﴾ حاصل ﴿ مِنْ آلْمَلْكِكَةِ ﴾ عسكر الله ﴿ مُردِفِينَ ﴾ وارداً كل واحد أو مسروراً كل واحد كسوى سواه وهو

فيها دون النفير لكثرة عدتهم وعددهم، و لشوكة الحدة كنى به عن الحرب ﴿ ويريد الله أن يحق الحق ﴾ يثبته ويظهره ﴿ بكلماته ﴾ السابقة بالوعد بظهور الإسلام ﴿ ويقطع دابر الكافرين ﴾ يستأصبهم ﴿ ليحق الحق ويبطل الباطل ﴾ أي أمركم بقتال النفير ليظهر الإسلام ويمحق الكفر ﴿ ولو كره المجرمون ﴾ ذلك.

<sup>﴿</sup>إِذْ تَسْتَغَيْثُونَ رَبِكُم﴾ متعلق بدليحق؛ أو بمضمر أي ادكروا إذ تطلبون منه الغوث بنصركم عليهم ﴿فاستجاب لكم أني ممدكم﴾ معينكم ﴿بألف من الملائكة مردفين﴾.

عطوا مسلك الساحل وراحوا وسلم أمولهم، وورد الملك وأعلم الرسول نه وعدك إمّا الأموال وإمّا العسكر، وأمر الرسول رهطه، وكره أحادهم العماس وكلّموا أعطوا الأموال ودعوا العدق، وحرد رسول الله صلعم عمّا كلّموا وكلّم أحادهم ماصعوا عسكر الأعداء وسُرَّ رسول الله صلعم، ورحل لعماس عسكر الأعداء، وكرههم إمّا لسوء اسرارهم ومّا لعدم عددهم ﴿ يُحَدِدُلُونَكُ ﴾ ألوا الكره ﴿ فِي آلْحَقَ ﴾ أمر العماس ﴿ يَعْدُ مَا تَبَيَّنَ ﴾ سطع ولاح إمداد الله لهم لما أعلمهم رسول الله صعدم سطوهم وعلوهم ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ ﴾ دهوراً وإكراها أعلمهم رسول الله صعدم سطوهم وعلوهم ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ ﴾ دهوراً وإكراها وأعلمه، والحاصل هم كارهو لعماس كرهط كرهوا السام حال وروده وهم أحسّوا أعلامه

﴿ قَ ادْكُر ﴿ إِذْ يَعِدُكُمُ ۚ ٱللَّهُ ﴾ الحاكم أعلم الأسرار والحكم ﴿ إِحْدَى الطَّالِفَتَيْنِ ﴾ وهما الأموال والأعْدَاء ﴿ أَنْهَا ﴾ إحّداهما ﴿ لَكُمْ وَتَمَودُونَ ﴾ لروم الأموال ﴿ أَنَ عَيْرَ ذَاتِ آلشَّوْكَةِ ﴾ الحدّ والسلاح والعدد ﴿ تَكُونَ لَكُمْ ﴾ المراد

إنما خرحنا للعير، فقال العير مضت وهد أبوحهل قد أقبل فرادّوه، فغصب مَنْكُولُه، فقال سعد س عبادة والمقداد وسعد س معاد امص لما أردب فإما معك ولم يتخلف منا أحد عنك، فسرّ بدلك وقال. سعروا على بركة الله.

<sup>﴿</sup> يَجَادُلُونُكُ فِي الْحَقِ﴾ أي الفتال إذا قالوا. هلا أحبرتنا لنستعد له ﴿ بعد ما تبين﴾ ظهر وعرفوا صوابه ﴿ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون﴾ أي هم في كراهتهم له كمن يساق إلى الموت وهو يعاين أسبابه

<sup>﴿</sup> وَإِذَ ﴾ وادكر إد ﴿ يعدكم الله إحدى الطائفتين ﴾ العير أو المعير ﴿ أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ﴾ أي تربدود العير لقله الباس والسلاح

الملك أو المرء المسلم.

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ﴾ الإمداد ﴿ أَنلَه ﴾ مالككم ﴿ إِلَّا بُشْرَىٰ ﴾ إعلام مدد وحصول مرام لكم ﴿ وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ ﴾ الإمداد ﴿ قُلُوبُكُمْ ﴾ أرواعكم ﴿ وَمَا أَلْتُصْرُ ﴾ المدد والإسعاد ﴿ إِلَّا مِنْ عِندِ آللَهِ ﴾ السهكم لا مما عداه كالأملاك وسواهم ﴿ إِنَّ آللَه ﴾ مالك الملك والأمر ﴿ عَزِيزٌ ﴾ لإمداد أهل وداده ولا راد لما حكم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ لسطو الأعداء وكسرهم ولحكمه أسرار وحكم.

اذكر ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ الله كمّا ورمساً ﴿ ٱلنَّعَاسَ ﴾ اللكاس ﴿ أَمَنَهُ وسلاما والمراد لسلامكم، أو مصدر لعامل مطروح أراد سلاماً منا حصل لهم وهو روع الأعداء ﴿ مِنْهُ ﴾ الله ﴿ وَيُنَزُّلُ ﴾ الله كرمة ﴿ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ العلو ﴿ مَاءً ﴾ مطراً ﴿ لِيُطَهِّرُكُم ﴾ الله ﴿ وَيُذُهِبُ عَنكُمْ ﴾ مطراً ﴿ لِيُطَهِّرُكُم ﴾ الله ﴿ ويه الماء معالما معالم وحكما ﴿ وَيُذُهِبُ عَنكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وجُزَ ﴾ وسواس ﴿ الشَّيْطُنِ ﴾ المدوود المطرود، وهو لقا

متبعير بعضهم بعصا ﴿ وما جعله الله ﴾ أي الإمداد ﴿ إلا بشرى ﴾ بشارة لكم بالبصر ﴿ ولتطمئن به قلوبكم ﴾ تسكن إليه من الروع ﴿ وما النصر إلا من عندالله ﴾ الا من العدد والعدة والملائكة، وإنما أمدهم بشارة وتقوية لقلوبهم ﴿ إن الله عزيز ﴾ الا يغالب ﴿ حكيم ﴾ يقعل للمصالح.

﴿إِذْ يِعْشِيكُمُ النعاسِ يَعْلَيكُم بدل من إِذْ تستعيثون أو متعلق يجعل أو بالنصر أو بإصمار اذكر، وقرئ بعشاكم ﴿أمنة منه ﴾ أمناً من الله مفعول له ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴾ من الحدبة والحدث أو منهما ومن الخبث ﴿ويذهب عنكم رجز الشيطان ﴾ الجنابة لأنها من تحييله أو وسوسته، ودلك أنهم نزلوا على تل رمن تسوخ فيه أقدامهم فباتوا على غير ماء، فاحتلم أكثرهم وقد غلب المشركون على الماء، فتمثل لهم إبليس، وقال: ترعمون أنكم على الحق وقد

كوحهم الاعداء وعطو الماء ووصل أهل الإسلام عسر وهولهم الوسواس المارد عمّا هلكوا أواماً ووسوس لهم لو سدّ أمركم ما كرّحكم الأعداء ﴿ وَلِيَرْبِطَ ﴾ لسداد ﴿ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ وأسرركم ﴿ وَيُشَبّتَ بِعِ ﴾ المه و أحكام السداد ﴿ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ وأسرركم ﴿ وَيُشَبّتُ بِعِ ﴾ المه و أحكام السداد ﴿ اللّه قَدَامَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ معرك العماس، اذكر ﴿ إِذْ يُسوْحِي ﴾ الله ﴿ ربّك إلى مكسور الأول ﴿ مَعَكُمْ ﴾ أمد كم وأسعدكم ﴿ فَنَبْتُوا ﴾ الملأ ﴿ أَنّي نَ عَامَتُوا ﴾ مكسور الأول ﴿ مَعَكُمْ ﴾ أمد كم وأسعدكم ﴿ فَنَبْتُوا ﴾ الملأ ﴿ أَنَّذِينَ عَامَتُوا ﴾ أسلموا واعلموهم مدد الله أو ماصعوا عداء أهل الإسلام إمداداً لهم ﴿ سَأَلْقي ﴾ سأطرح ﴿ فِي قُلُوبٍ ﴾ أسرار الملأ ﴿ أَنَّذِينَ كَمَقَرُوا ﴾ عدلوا وردوا أمر الله ﴿ أَلَّ عَنَاقٍ ﴾ الروع الكامل ﴿ فَأَضْرِبُوا ﴾ أمر لأهل الإسلام أو للأصلاك ﴿ فَوْقَ لَمَا الْإَسلام أو للأصلاك ﴿ فَوْقَ عَمه ما عمد ما

﴿ ذَا لِكَ ﴾ صرم الأكراد وصرم الأوصال أو أموهما، والكلام مع الرسول

سبقتم إلى الماء وتصلود بالحيالة والحدث وأنتم طماء، فلمطرث فلله الرسل لتثبت عليه أقدامهم فصلعوا الحياض وعنسلو وتوضؤا واطمألوا ورالت الوسوسة فوليربط على قلوبكم البقيل والثقة باللصر ﴿ ويثبت به الأقدام ﴾ أي المطر بتلبيده الرمل أو بالربط.

﴿إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم > بالنصر فأعينهم ﴿ فَثَيْتُوا الذِّينِ الدِّينِ كَفُرُوا الذِّينِ الدَّينِ كَفُرُوا الدَّينِ كَفُرُوا الرَّعِبِ > أَمِنُوا > بالبشارة بالنصر أو بقتل أعد ثهم ﴿ سألقي في قلوب الذّين كفرُوا الرَّعِبِ > كالنيان لأنّى معكم ﴿ فاضربوا فوق الأعناق ﴾ أي الرؤس ﴿ واضربوا منهم كلل بنان ﴾ أطرافهم وأيديهم وأرحلهم.

صلعم أو مع كل أحد معلول ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ شَأَقُوا ﴾ عاكسوا ﴿ آللَّهُ ﴾ مالكهم ﴿ وَ ﴾ عاكسوا ﴿ رَسُولَهُ ﴾ معلّم الصلاح وعادوا هما ﴿ وَ ﴾ كلّ ﴿ مَن ﴾ أحد ﴿ يُشَاقِقِ آللَّهَ ﴾ إليه ﴿ وَرَسُولَهُ ﴾ ألم صلح ﴿ قَإِنَّ آللَّهَ ﴾ عالم الحكم ﴿ شَدِيدٌ آلْعِقَابِ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ كامل الحد وهو مؤكّد للمعلّل أو موعد لما أعدلهم معادا وراء ما وصلهم حالاً.

﴿ ذَ لِكُمْ ﴾ الحدّ وارد أو هو محمور لمطروح وهو الأمر أو معمول لعامل طرح صرّحه ﴿ فَذُوقُوهُ ﴾ رهط الأعداء الحال ﴿ وَ ﴾ هو للوصل أو لمدلول مع ﴿ أَنَّ ﴾ وروّوه مكسور الأول ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ مآلاً ﴿ عَذَابَ آلنَّادِ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ إصر

الساعور

﴿ يَنَأَيُّهَا﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ عَامَنُوا﴾ أَمِنُهُوا ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أَمِنُهُ الْمِلْ ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أَمِنُهُ وَهُ عَدَاوا عَمَا مُروا ﴿ زَجْهَا ﴾ عَسَكُوا دَهُ مَا عَرَمُوماً وَهُ وَ حَالَ ﴿ فَ لَلْ كُنّاءً . ثُولُوهُمُ ﴾ الأعداء ﴿ اللَّذَبَارَ ﴾ ﴿ وَ الْإِكْسَاء .

﴿ وَ كُلَ ﴿ مَن ﴾ مسلم ﴿ يُولِّهِمْ ﴾ الأعداء ﴿ يَسُوْمَئِلُو ﴾ حال العماس ﴿ دُبُرُهُ ﴾ كسوه ﴿ إِلَّا ﴾ مسلماً ﴿ مُتَحَرِّفاً ﴾ ماكراً معرّداً أوّلاً وكاراً عاكراً أمداً

<sup>﴿</sup>ذلك﴾ الضرب ﴿بأنهم شاقوا الله ورسوله﴾ أي بسبب مخالفتهم لهما ﴿ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ﴾ بالإهلاك في الدنيا وبالنار في الآخرة ﴿ ذلكم ﴾ أيها الكافروب في الدبيا ﴿ وأن للكافرين ﴾ عطف على ذلكم ﴿ عذاب النار ﴾ في الآخرة.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا اللَّهِ أَمِنُوا إِذَا لَقَيْتِمِ اللَّهِ يَنْ كَفُرُوا رْحَفًا ﴾ متدانين لقتالكم كأنهم لكثرتهم يرحفون أو يدنون إليكم ومدنون إليهم ﴿ فَلَا تُولُوهُمُ الأَدْبَارِ ﴾ منهزمين ﴿ وَمَنْ يُولُهُمْ يُومِئْكُ أَي يُومُ لَفَائِهُ ﴿ دَبُرُهُ إِلاَمْتَحُوفًا لَقْتَالَ ﴾ منعطفاً يريهم الفر

٣٩٤ .... بي يواطع الإلهام / ح٢

﴿لِقِتَالِ﴾ عماس ﴿أَوْ﴾ إِلاَ ﴿مُتَحَيِّرًا﴾ واصلاً سالكاً وهو حال كالأوّل وإلاّ لا عمل له ﴿إِلَىٰ فِئَةٍ ﴾ رهط أهل اسلام ﴿فَقَدْ بَآءَ ﴾ ءآل وعاد ﴿بِغَضَبٍ ﴾ حرد صادر ﴿فِنَ ٱللَّهِ ﴾ الملك ﴿وَمَأْقَ أَ ﴾ مآله ومركده ﴿جَهَنَّمُ ﴾ دار السوم والآلام ﴿وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ﴿ والمعاد مأواه

ولت كسروا عدّال أهل لحرم وأهدكوهم وأسروهم، وادّعوا الإهدلاك والأسر سهواً وامهاً لإمداد الله ردّهم الله وأورد ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴾ أهل الإدّعاء لأدّكم ﴿وَلَكِنَّ آللَهُ عالم الأسرار والحكم ﴿فَتَلَهُمْ ﴾ لما أرسل الأملاك لإهلاكهم وسلطكم وأطرح الروع وسط أرواعهم ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ محمّد (ص) كلمحاً طرحاً موصولاً لحواسهم كنهم سراً ﴿إِذْ رَمَيْتَ ﴾ حسّ لما هو وراء طور العالم ﴿وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ﴾ كمل الطّول ﴿رَفَيْنَ ﴾ سراً وأوصل الكلمح للأعداء وكسرهم وعمل الله ما مرّ لينظو الأعداء وإهلاكهم ﴿وَلِيبُلِي ﴾ الله اعطاء الملأ ﴿ أَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أهل الإسلام ﴿مِنْهُ ﴾ كرمه ﴿ بَلاَهُ ﴾ عطاء ﴿ حَسَنا ﴾ مدداً ومالأ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لكلامهم وسوالهم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَلا ﴾ لأحوالهم وأسرارهم وألنَّ أللَّه سَمِيعٌ ﴾ لكلامهم وسوالهم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَلا ﴾ لأحوالهم وأسرارهم وألنَّ أللَّه سَمِيعٌ ﴾ لكلامهم وسوالهم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ولا ﴾ لأحوالهم وأسرارهم

وهو يربد الكر مكيدة ﴿أو متحيزاً إلى فئة ﴾ منحازاً إلى جماعة من المسلمين يستعين بها ﴿فقد باء ﴾ رحع ﴿بغضب من الله ومأواه جهنم وبنس المنصير ﴾ المرجع هي.

﴿ فلم تقتلوهم ﴾ بدر بقوتكم ﴿ وبكن الله قتلهم ﴾ بنصره لكم وإرعابهم ﴿ ومارميت ﴾ يا محمد ﴿ إذ رميت ﴾ بها نحوهم ﴿ ولكن الله رمى ﴾ إد لا قدرة للبشر أن يبلغ كفامن الحصى أعين الجيش الكثير ﴿ وليبلي المسؤمنين منه بلاه حسنا ﴾ أي فعل دلك ليقهر المشركين ولينعم على المؤمنين بمعمة المصر والغيمة ﴿ إن الله سميع ﴾ دعائهم ﴿ عليم ﴾ بأحوالهم

﴿ ذَالِكُمْ ﴾ العطاء أو الإهلاك وهو محمول محكومه مطروح وهو الأمر أو المسراد ﴿ وَأَنَّ ٱللَّــة ﴾ عبلا اسمه ﴿ مُوهِنُ ﴾ ومكلَ ﴿ كَيْدٍ ﴾ مكر المبلا ﴿ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ وداحرهم.

﴿إِنْ تَسْتُفْتِحُوا﴾ أعداء الإسلام وهو دعاؤهم لمنا دلعو لعماس، اللهم اصرم امرء هو أصرم للرحم وأهدكه ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم ﴾ ووردكم ﴿ أَلْفَتْحُ ﴾ والمدد والمراد حكم هلاك مرء السوء كما هو مدعوكم، وورد الكلام مع أهل الإسلام ﴿ وَإِنْ تَنتَهُوا ﴾ أهل العدول عمّا هو عصمكم وهو عداء رسول الله صلعم ﴿ فَهُوَ ﴾ الإرعواء ﴿ خَيْرٌ ﴾ وأصبح ﴿ لَكُم ﴾ وأسلم حالاً ومالاً ﴿ وَإِنْ تَعُودُوا ﴾ لعماسه صلعم ﴿ فَعَدُ ﴾ مدداً لأهل الإسلام وسعد لهم ﴿ وَلَنْ تَغْيَى ﴾ وهو الرد والدسع ﴿ عَنكُم فِئتُكُم ﴾ رهطكم ﴿ فَسَنا ﴾ ما ولو ماصلاً ﴿ وَلَنْ كَثَرَتُ ﴾ والدسلام وسعد لهم ﴿ وَلَنْ تَغْيَى ﴾ وهو الرد والدسع ﴿ عَنكُم فِئتُكُم ﴾ ورووا مكسور ﴿ وَلَلْ ﴿ وَاللَّه ﴾ مدده ﴿ مَعَ ﴾ الملا

﴿ يَنَاأَيُهَا﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا﴾ أسلمو ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ ﴾ وأدّوا أوامره وأحكامه ﴿ وَ ﴾ طاوعوا ﴿ رَسُولَهُ ﴾ الأَسّد ﴿ وَلَا تَوَلَّوْا ﴾ طلاح ﴿ عَنْهُ ﴾ رسول

<sup>﴿</sup> ذلكم ﴾ أي الأمر ذلكم ﴿ وأن الله موهن كيد الكافرين ﴾ عطف على ذلكم ﴿ إِن تستفتحوا ﴾ تطلبوا الفتح أي النصر ﴿ فقد حاءكم الفتح ﴾ مصر محمد عُلِيراً الله على معلى عليكم ﴿ وإن تنتهوا ﴾ عن الكفر وحوب الرسول ﴿ فهو خير لكم ﴾ عاجلا وآحلا ﴿ وإن تعودوا ﴾ لحربه ﴿ نعد ﴾ مصره ﴿ ولن تعنى ﴾ تدفع ﴿ عنكم فئتكم ﴾ جماعتكم ﴿ شيئاً ﴾ من العذاب ﴿ ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ﴾ بالمصر ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله ورسوله ولا تولوا ﴾ تعرضوا ﴿ عنه ﴾ عس

الله صنعم أو العماس أو طوع الله ورسوله ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ ٢٠﴾ كلام الله سماع درك وعلم

وَوَلَا تَكُونُوا﴾ أهل الإسلام ﴿ كَأَلَّذِينَ قَالُوا﴾ ولعاً ومكراً ﴿ سُمِعْنَا﴾ والعارة ومكراً ﴿ سُمِعْنَا﴾ والمراد ادْعوا السماع ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ ٢١﴾ سماع طوع وسماعهم كلاسماع لعدم ادكارهم

﴿إِنَّ شَرَّ﴾ أسوء ﴿ الدَّوَابُ ﴾ كنه ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ الملك ﴿ الصَّمَ ﴾ عدماء سمع السداد ﴿ الْبُكُمُ ﴾ عدماء كلام لصلاح ﴿ اللَّهِ لَلْ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ سداد أمر أصلاً.

﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ العلام ﴿ فِيهِم ﴾ هؤلاء الصم ﴿ خَيْراً ﴾ سداداً وصلاح ﴿ لَأَسْمَعُهُمْ ﴾ الله مع ما عبلم حالهم وعدم سدادهم ﴿ لَتُولُوا ﴾ لعادوا صدود وردواللاسلام وراء حصوله لهم ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُم مُعْرضُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ رادوه حسداً.

﴿ يَنَّأَيُّهَا﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أسلموا سداداً ﴿ ٱسْتَجِيبُوا﴾ طاوعوا

الرسول ﴿ وأنتم تسمعون ﴾ القرآب والمواعط ﴿ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ﴾ كالكفرة في دعواهم السماع ﴿ وهم لا يسمعون ﴾ سماع قبول فكأنهم لم يسمعوا ﴿ إِنْ شر الدواب ﴾ ما دب على الأرض ﴿ عندالله الصم ﴾ عن سماع الحق ﴿ البكم ﴾ عن قوله ﴿ الذين لا يعقلون ﴾ جعلوا شراً من النهائم لإبطائهم ما ميروا به.

﴿ وَلُو عَلَمَ اللَّهُ قِيهُم خَيْراً﴾ انتفاعاً بالنطف ﴿ لأسمعهم ولو أسمعهم ﴾ وقد علم أن لاخير قيهم ﴿ لتولوا وهم معرضون﴾ عن قبوله عباداً ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴿ لِلَّهِ وَ ﴾ طاوعوا ﴿ لِلرَّسُولِ إِذَا ﴾ كلّما ﴿ دَعَاكُمْ ﴾ لرسول وَدعاؤه كلاعاء الله لم هو مسمعه ومعلمه وللمحه أورد دعكم موحدا محل دعواكم ﴿ لِمَا ﴾ أمر ﴿ يُحْدِيكُمْ ﴾ هو الإسلام أو كلام الله ﴿ وَآعُلَمُوا ﴾ علما واطداً ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ ﴾ علا اسمه ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ ﴾ وسط كلّ مرء، ورؤوه المر ﴿ وَقَلْبِهِ ﴾ ومراد سرة وهـو مطنع الأسرار وعام الأحوال كنها ﴿ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ ﴾ الله لا سواه ﴿ تُحْشَرُونَ ﴾ ﴿ وعمالكم

﴿ وَآتُقُوا ﴾ روعوا ﴿ فِتْنَةً ﴾ ورود الأواء عام ورودها للصالح والطالح والطالح والعادل والحادل ﴿ لاَ تُعِيبَنَ ﴾ هو حوار للأمر أو حوار لعهد مطروح والاه للإعدم أو للردع، الملا ﴿ أَلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ حدلوا ﴿ مِنكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ خَاصَةً ﴾ وورعها طرح عللها وموادّها ﴿ وَآعُلْمُوا أَنَّ آللَّهَ ﴾ الحاكم الكامل ﴿ شَدِيدُ آلْعِقَابِ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ الإصر والحدد الأهل الحدل

﴿ وَأَذْكُرُوا ﴾ كلام مع مطّاء الرسول صلّغم اللاؤا رحلوا وطرحوا الحرم واحتاءهم حرساً وحرصا لإسلامهم ﴿إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾ عدداً ﴿ مُسْتَضْعَقُونَ ﴾

استجيبوا قه وللرسول) بالطاعة ﴿إذا دعاكم الرسول ﴿لمايحييكم ﴾ مس العقائد والأعمال المورثة للحياة الباقية ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ بالموت وبحوه ﴿وأنه إليه تحشرون ﴾ فيحزبكم بأعمالكم

<sup>﴿</sup> واتقوا فتنة﴾ عداباً أي موجبه كإقرار لممكر سين أطهركم وتبرك الأمر بالمعروف ﴿ لا تنصيبن الذين ظلموا منكم حناصة ﴾ سل تنعمّهم وغيرهم ﴿ واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ للعصاة

<sup>﴿</sup>وَاذْكُرُوا﴾ مَعَشَرُ المهاحرين ﴿إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلَ﴾ قبل الهجرة ﴿مستضعفُونَ﴾

أرّكاء ﴿فِي آلْأَرْضِ الحرم أول إسلام ﴿ نَخَافُونَ ﴾ سراً وحسّاً ﴿ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ آلنّاسُ ﴾ أهل الحرم أو أولاد ماء السماء أو الورم ﴿ فَا وَ كُم ﴾ الله مصرا المراد مصر الرسول صلعم ﴿ وَأَيّدَكُم ﴾ وأحكمكم ﴿ يِنَصُرِهِ ﴾ السعاده وارساله الأملاك مدداً بكم ﴿ وَرَزَقَكُم مِنَ ﴾ الأموال ﴿ الطّيبَنتِ ﴾ الأطهار صدد الله أراد الأصوال الأعداء ،وما أحاب الله لأحد أسمكم أصلاً ﴿ لَعَلَّكُمْ الله وهو الطوع نقه.

﴿ يَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ عامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ لا تَخُوتُوا اللَّه ﴾ طرحاً لأوامراه وأحكمه ﴿ وَ الرَّسُولَ ﴾ طرحاً لساوك صرطه أو المراد أسرارهم عكس ما أعلوه والسهم ﴿ وَ ﴾ لا ﴿ وَتَخُونُوا اللَّه موادعكم وسطكم لعدم حرسكم لها ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ لا ﴾ سوءها أو دركها وإصرها والمراد عمداً لا سهواً.

﴿ وَآعْلَمُوٓ ا﴾ أهل الإسلام ﴿ أَنَّمَا ﴾ ما ﴿ أَمْنَ لُكُمْ وَأَوْلُنَدُكُمْ ﴾ إلاّ

لقريش ﴿فَسِي الأَرضِ اللهِ أَرضَ مَكَ ﴿ تَسْخَافُونَ أَنْ يَسْتَخَطَفُكُمُ النَّاسِ ﴾ يأخذكم سرعة كفار قريش أو غيرهم ﴿ فَأَوَاكُم ﴾ إلى المدينة ﴿ وأيدكم ﴾ قواكم ﴿ يَسْصُوه ﴾ يوم بدر بالملائكة أو بالأنصار ﴿ ورزقكم مِن الطّيبات ﴾ الفيائم ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ بعمه.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَحُونُوا الله والرسول ﴾ بترك الفرائص والسن أو بترك شيء من الدين ﴿ وتبخونُوا أَمَانَاتُكُم ﴾ ما ائتمنتم عليه من الدين وغيره ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ أبها أمانة، أو قبح الحيانة ﴿ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم

﴿فِتْنَةٌ﴾ أمر محصّل للإصر وداع له أو اصر أو لأواء وعسر ﴿وَ﴾ اعلموا ﴿أَنَّ آللَّهُ﴾ الملك الصمد مودع ﴿عِندَهُ أَجْرٌ﴾ عدل ﴿عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٨﴾ لمرء محص لله ورسوله وأوصل الموادع لأهلها وطرح ودّ المال والأولاد.

﴿ يَبْعَمُلُ الله ﴿ لَكُمْ قُرْقَاناً ﴾ مددا ساطعا أو لمعا حكما وسط السداد وعكسه ﴿ يَجْمَلُ ﴾ الله ﴿ لَكُمْ قُرْقَاناً ﴾ مددا ساطعا أو لمعا حكما وسط السداد وعكسه لاعلاء أمر أهل الإسلام ورد أهل العدول وطردهم ﴿ وَيُكَفَّرُ صَنكُمْ ﴾ كرما ﴿ سَيْنَاتِكُمْ ﴾ أعمالكم السوءاء أراد اللمم ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ متحو معردكم أراد سوءاء اللمم ﴿ وَالفَعْلِ ﴾ والطول والكرم سوءاء اللمم ﴿ وَالفَعْلِ ﴾ والطول والكرم ﴿ أَلْعَظِيمٍ ﴾ ﴿ وَالطول والكرم ﴿ العالم ، منه من العالم ، منه إلى العالم ، منه العالم ، منه إلى العالم ، منه العالم ، منه العلم العالم العالم ، منه العالم العالم

وردُوا أمر الله وهو لحمس وهو بكرهم رَضول الملا ﴿ اللّهِ مِنْ كُفُرُوا ﴾ عدلوا الحرم الله وهو لحمس وهو بكرهم رَضول الله صلعم حال ركوده الحرم الداركوا محلاً وآمروا وسطهم أمر الرسول ودسعه، ووردهم المدرد الموسوس مصوّرا كأحدهم همّا هرماً وكلّم أحدهم أحصروه محلاً واردعوه الطعام والماء وردّه الهرم وأمر أحدهم وهو ولد عمرو اطردوه وادلعوه لحصول روحكم واسمهرار أمركم وردّه الهرم المطرود، ورأو إرسال ارهاطهم واحدا واحدا لهمهم محمّداً رسول الله (ص) وإهلاكهم له كرهلاك مره واحد وهدر دمه

قتنة﴾ تلهيالكم عن ذكر الله أو النلاء واحتبار ﴿وأن الله عنده أجر عظيم﴾ لمن أطاعه فيهم وآثر رصاه عليهم.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إِنْ تَتَقُوا الله ﴾ بعاعته ونرك معاصبه ﴿ يَجْعَلُ لَكُمْ فُوقَاناً ﴾ ما تفرقون به بين الحق والباطل ﴿ ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ﴾ بالعفو عن ذنوبكم ﴿ والله ذو الفضل العظيم ﴾ يبندئ باسعم قبل استحقاقها.

<sup>﴿</sup> وَإِذْ يَسْمَكُو بِكُ الدِّيْسِ كَسْفُرُوا﴾ و ذكر إد ينحتالون سمكة في أمرك

وسلّمه الهرم وسدّده، ولمّ لمّوا همّهم وعمدوا لعمل ما رأوا ورد الملك وأعلم الرسول مكرهم وأمره الرحل، ورحل رسول الله صلعم وعمد مصره وأمر ولده عمّه أسد الله وورك هو موركه وسعم رسول الله صلعم، ولمّ ملك الحرم أرسلها الله لإعلام إكرامه ﴿ يَتُمْ يُوكَ ﴾ لحصرك ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ كهلاك مره واحد ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ كهلاك مره واحد ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ كهلاك مره واحد ﴿ أَوْ يَعْتُر جُوكَ ﴾ أو لإطرادك ﴿ وَيَمْكُرُونَ ﴾ لك ﴿ وَيمْكُرُ أللّه ﴾ لهم والمراد هو معاملهم كأعمالهم أهله ﴿ وَ آللّه ﴾ أحكم معاملهم كأعمالهم أو معلم سرّهم أو معذلهم اسراراً ما هم أهله ﴿ وَ آللّه ﴾ أحكم الحكماء ﴿ خَيْرُ ٱلمّ كرينَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ أعلمهم وأحكمهم مكراً

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ﴾ دَرَساً ﴿ عَلَيْهِمْ﴾ طَلاّحِ حَمَسَ ﴿ ءَايَـٰتُنَا﴾ الكلام الأكرم ﴿ قَالُوا﴾ ورهاً ﴿ قَدْ سَمِعْنَا﴾ ، ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا﴾ كلام ﴿ مِثْلَ هَـٰذَآ ﴾ الكلام ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَـٰذَآ ﴾ الكلام ﴿ إِلَّا أَشَعَلِمُ ﴾ واحدها اسطار أو اسطور كلاهما لا مع الهاء أو معها والمراد أسلَّو الأربعاليا ﴿ إَلْاً وَلِينَ ﴾ ﴿ ٣١﴾ اللواء سطروها.

﴿ وَإِذْ قَالُوا ﴾ ورهَ آقَةِ عَمِاً ﴿ [اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَـٰذَا ﴾ الكلام المدروس لمحمد (ص) ﴿ هُوَ ٱلْحُقَّ ﴾ لا سو ، المرسل ﴿ مِنْ عِندِكَ فَأَمْ طِرْ ﴾ أرسل كالأمطار ﴿ عَلَيْنَا ﴾ رهط الحمس ﴿ حِجَارَةً ﴾ وعرامس كم أمطر لعسكر ملك

<sup>﴿</sup>ليثبتوك﴾ ليحبسوك ﴿أو يقتلوك أو يخرجوك﴾ من مكة ﴿ويمكرون الله﴾ يمجاراتهم بمكرهم أو رده عليهم، أو سمعامنتهم معامنة الماكر بهم بمبيت على التاليد في المراش حبر أخرجوك إلى العار ﴿والله خير الماكرين﴾ أعلمهم بالتدبير.

<sup>﴿</sup> وإذَا تَتَلَى عَلَيْهِم آياتنا ﴾ القرآن ﴿ قالوا قد سععنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴾ قالوه عناداً ﴿ إِنْ هذا إِلا أساطير الأولين ﴾ ما سطروه من القصص ﴿ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا ﴾ الذي يتلوه محمد عَنَيْقِهُم ، أو قوله في على علي المنظة ومن كنت مولاه فعلى مولاه على مولاه على على على المنظم على المنا حبجارة مولاه عما رُوي ﴿ هو الحق ﴾ الثابت تسيله ﴿ من عندك فأصطر علينا حبجارة

السود ﴿ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ العلو ﴿ أَوِ آثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ أو أرسل إصراً مولما سواه.

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ عَالَكُ وما صِحْ لَه ﴿ لِيُعَذَّبُهُم السُوالِهِم الإصر، واللام مؤكّد لما ﴿ وَ الحال ﴿ أَنتَ عَمَد (ص) ﴿ فِيهِم ﴾ لعموم ورود الإصر حال وروده، وما أهلك الله رهطا إلا سلّم رسولهم وأهل اسلامهم ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ مُعَذَّبُهُم ﴾ مع طلاحهم ﴿ وَ ﴾ المال ﴿ هُمُ مَا عسلموهم ﴿ وَ المراد هم لو عادوا وهادوا لما أرسلهم الإصر المهلك.

﴿ وَمَا﴾ حصل ﴿ لَهُمْ أَلَّا يُعَدُّبُهُمْ آلِلَّهُ ﴾ حال حرودك وحرود رهطك ﴿ وَ الْحَالِ ﴿ هُمْ ﴾ أهل الطلاح ﴿ يَعْمَدُونَ ﴾ الرسول وأهل الإسلام ﴿ عَنِ ﴾ اللور حول ﴿ آلْمَشْجِدِ آلْحَرَامِ ﴾ المُحَرَّ المُحَرِّمُ ﴿ وَمَا كَانُوا ﴾ لا أوّلاً ولا الحال ﴿ أَوْلِيَا مَهُ ﴾ وكلاء الحرم ومداره المحاد الله ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ وَلِيا أَوْلِيا وَهُ مَا السلام وأهل الورع ﴿ أَوْلِيا أَوْلُهُ السلام وأهل الورع

من السماء أو اثننا بعداب أليم﴾ على جحوده، وقائله لنصر وألوجهل أو النعمال بن الحارث تهكماً وإظهاراً للجرم بلطلاته

<sup>﴿</sup> وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ بدن لسبب إمهالهم فيما سألوه ﴿ وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ أي يستعمر فيهم بقنة المؤمنين الذين لم يهاجروا عجزاً.

<sup>﴿</sup> وما﴾ أي شيء ﴿ لهم ألا يعذبهم الله ﴾ بمنع تعديبهم بعد خروجك منهم وخروج البقية ﴿ وهم يصدون ﴾ يمنعون النبي والمؤمنين ﴿ عن المسجد الحرام ﴾ بإلجائهم إلى الهجرة وإحضارهم عام الحديبية ﴿ وما كانوا أولياءه ﴾ كما

﴿ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ﴾ هؤلاء الوُرْه والمراد كـلَهم ﴿ لَا يَسْعُلُمُونَ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ عـدم ملكهم أمره.

﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ ﴾ طوعهم ﴿ عِندَ ٱلْبَيْتِ ﴾ الحرام ﴿ إِلَّا هُكَامً ﴾ عركاً كعرك المكاء وهو ممّا طار وملح عركه ﴿ وَتَصْدِيَةً ﴾ ولحك المراد مكوا وصدّوا وملوا صلّوا ﴿ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابِ ﴾ الإصر و لألم وهو أهلاكهم عماساً معهوداً وورد المراد اصر المعاد، واللام محمل العهد والمعهود الإصر المُسَول وروده للمعلّل ﴿ بِمَا كُنتُمْ ﴾ أوّلاً ﴿ تَكُفّرُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ إصراراً.

﴿ إِنَّ المسلا ﴿ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوا ﴾ عداوا وساؤا ﴿ يُسْفِقُونَ ﴾ اطعام ﴿ أَمُو لَهُمْ ﴾ لعساكرهم لعماس رسول الله صلعم و ﴿ لِيَصُدُّوا ﴾ لصدهم سواهم ﴿ عَن ﴾ سلوك ﴿ سَبِيلِ ﴾ وصول ﴿ الله ﴾ وهو الإسلام وطوع رسوله صلعم ﴿ فَسَيْنَفِقُونَهَا ﴾ أموالهم كلَّهَ مَرَّالِهِ فَي المعاس أَعْطُوا لعماس أحد والإعطاء الأول العماس الأول ﴿ ثُمَّ تَكُونَ ﴾ أموالهم معدة ﴿ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ﴾ سدما وهما

زعموا أنهم ولاة البيت الحرام ﴿إِنْ أُولِيارُه إِلاّ المتقونَ﴾ لا المشركون ﴿ولكنُ أكثرهم لا يعلمونَ﴾ ذلك.

﴿وماكان صلاتهم عبد البيت إلا مكاء ﴾ صفيراً ﴿وتصدية ﴾ تصفيقاً بالبديل أي وضعوا ذلك موضع الدعاء أو الصلاة لتي أمروا بها فمن هده صلاته لا يصلح لولاية المسجد، فيل. كانوا يفعلون دلث في طوافهم عراة رجالا ونساء، وقيل: يفعلونه إذا صلى النبي مُلَيَّتُولُهُ ببحلطوا عليه ﴿فدُوقُوا العدابِ أي القتل يبدر أو عداب الأخرة ﴿بماكنتم تكفرون ﴾ بكفركم.

﴿إِنْ الذِّينَ كَفُرُوا يَنْفَقُونَ أَمُوالَهُمَ ﴾ في حرب الرسول ﴿ليصدوا عن سبيل اللهُ فسينفقونها﴾ بأجمعها ﴿ثم تكون﴾ تصير في العاقبة ﴿عبليهم حسيرة﴾ عماً لرواحها ورواح ما رامو. ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ أمد لأمر ولو دار العماس وسطهم أمامه طوراً لأهل الإسلام وطوراً لهم ﴿ وَ ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وما أسلموا أصلاً ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ دار الآلام لا سواها ﴿ يُحْشَرُونَ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ مآلاً وحول الأموال هماً أو لمهم مآلاً.

وليميز آلله الإعلامه وآلى الداعر عدق الإسلام، أو ما أعطاء الأعداء لعداء رسول الله صلعم، أو الطّلاح (مِن آلطيّب الطهر المسلم، أو ما أعطاه أهل الإسلام لإمداد رسول الله صلعم واعلاء أسره، أو الطّلاح (وَيَجْعَلَ آلُخَبِيث) العدق أو ما سواه مما مر (بَعْضَهُ) معكولا (عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ لَهُ ركماً (جَمِيعاً) طراً (فَيَجْعَلَهُ) ورداً (فِي جَهَنْمَ والالام والآلام فَيَرْكُمهُ ورداً (فِي جَهَنْمَ واللام والآلام فَيَرْكُمهُ ورداً (فِي جَهَنْمَ واللام والآلام فَيَرْكُمهُ ورداً (فِي جَهَنْمَ واللهم واللهم والمُلهم الطلاح (هُمْمُ أَلْنَحُهُ وَنَ (٣٧) الكُمل أموالهم.

وَقُلَ محمد رسول الله (ص ) وَلِللَّذِينَ كُفَرُوا عداوا وساؤا ﴿إِنْ يَنتَهُوا ﴾ عما هو عميهم وهو رد الإسلام وعماس الرسول صلعم وعد وه

لمواتها وموات مقصودهم ﴿ ثم يغلبون ﴾ مي لحرب ﴿ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ﴾ يساقون ﴿ ليميز ﴾ بالتخفيف والنشديد ﴿ الله الخبيث من الطبيب ﴾ الكافر من المؤمن ﴿ ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً ﴾ يجمعه حتى يتراكب بعضه على بعض لاردحامهم، أو يضم ما أنفقوه إليهم ليعذبوا به كالكافرين ﴿ فيجعله في جهنم أولئك ﴾ المنفقون ﴿ هم الخاسرون ﴾ أنفسهم إذا المتروا العذاب لها بأموالهم فخسروا الدنيا والآخرة

﴿قُلُ لَلَذِينَ كَفُرُوا﴾ لأحلهم كأبي سفيان وأصحابه ﴿إِنْ يَنْتَهُوا﴾ عن الكفر

﴿ يُغْفَرُ ﴾ ورؤوه معلوماً ﴿ لَهُم مّا ﴾ سوء وطلاح ﴿ قَدُ سَلَفَ ﴾ مرّ عصره المراد م عملوه أوّلاً ﴿ وَإِن يَعُودُوا ﴾ هؤلاء لطُلاَح لعماسه صلعم ﴿ فَقَدْ عَضَتْ ﴾ مرّ ﴿ سُنَّتُ ﴾ الله وطور اهلاكه الأرهاط ﴿ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ وهو واصلهم لا محال.

﴿ وَقَنْتِلُوهُمْ ﴾ وهالكوهم ﴿ حُتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ سوء وطلاح وعدل مع الله ﴿ وَيَكُونَ آلدُينُ ﴾ الطّرع ﴿ كُلُّهُ ﴾ معمولاً ﴿ لِلّهِ ﴾ وحده لا لسواه ﴿ قَانِ أَنْتَهُوْ اللهِ وحده لا لسواه ﴿ قَانِهُ الْكُلّ الْتَهُوْ اللهِ الرعدوا عمّا هو عملهم وهوالعدول وأسدموا ﴿ فَإِنَّ آللَّهُ ﴾ مطلع الكلّ الملو خَلّ عمل ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ومعامل معهم كُعمالهم ﴿ يَعْمِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ وعالم ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْ ا ﴾ صدّوا وما أسلموا ﴿ فَاعْلَمُوا ﴾ أهل الإسلام ﴿ أَنَّ آللُهُ ﴾ ملك الملوك ﴿ مَوْلَكُمْ ﴾ مالككم ومعدّى مَر إلى الله هو. من المعدد والمعد لكم ومعدّى إلى الله هو.

﴿ وَأَعْلَمُوا ﴾ أهل العماس وَلَيْمِ فَيَا الْمَالِي مُوصول وما رسم موصولاً ﴿ فَإِنْ شَيْءٍ ﴾ موصول وما رسم موصولاً ﴿ فَإِنْ شَيْءٍ ﴾ مال ومعلوك ودار وروح وحم ولو سلكاً أو حواصاً ممّا هو حال العماس ﴿ فَأَنَّ ﴾ وروق مكسوراً

وحرب الرسول ﴿ يغفر لهم ما قد سلف﴾ من دنوبهم ﴿ وإن يعودوا﴾ إلى حربه ﴿ فقد مضت سنة الأوَّلين﴾ الذين حاربو، الأنبياء فدُمّروا

<sup>﴿</sup>وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ لا يوجد فيهم الشرك ﴿ ويكون الدين كله أنه ﴾ بالاجتماع على الدين الحق ﴿ فإن انتهوا ﴾ عن لكفر ﴿ فإن الله بما يعملون بصير ﴾ فلا يضبع أجرهم ﴿ وإن تولوا ﴾ عن دين الله ﴿ فاعلموا أن الله مولاكم ﴾ متولي أموركم وناصركم ﴿ نعم المولى ﴾ يحفظ من تولاه ﴿ ونعم النصير ﴾ لا يخذل من تصر.

<sup>﴿</sup> واعسلموا أنسما غستمتم ﴾ استفدتم ﴿ مسن شسىء ﴾ وإن قسل ﴿ قبإن

﴿لِلَّهِ﴾ وللرسول ولما عداهما ممّا ورد وراءهما ﴿خُمُّسَهُ﴾ وهو سهام سهم نله ﴿وَ﴾ سهم ﴿ لِلرَّسُولِ ﴾ أو مدلول له وللرسول سهم لرسول انله أورد اسم الله اكراماً ﴿ وَ﴾ سهم ﴿ لِذِي ٱلْقُرْبَيٰ ﴾ والمراد أولوا أرحام رسول الله صلعم وهو أولاد والدوالده ولمًا رحل رسول الله صلعم رهط طرحوا سهمه ورهط عدوّه عددا لعماس أهل الإسلام ومصالحهم كالكراع والصلاح وسهم أهل الأرحام مطروح رأساً ﴿وَٱلْيَتَنْمَيٰ﴾ وسهم لأولاد أهن إسلام ما أدركوا الحُلم وهلك وَلاُّدهم ووصلهم العسر ﴿ وَٱلْمَسَاكِينِ ﴾ وسهم لرهط لهم إرماد وعُدُم ﴿ وَٱبْنِ آلسُّبيل﴾ وسهم لسالك صراط لا مال له معه، والحاصل أهل السهام هؤلاء وما سواه لعسكر أرادوا العماس لإعلاء الإسلام وإهلاك الأعداء، اعملوا ما علَّمكم وما أمركم الله ﴿ إِنْ كُنتُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَالمَرْتُم ﴾ سداداً ﴿ بِآللُّهِ ﴾ الملك العدل وحصل لكم طوع الله وسماع حكمته ﴿ وَمَا ﴾ دوال وإملاك وإمداد ﴿ أَنْــزَلْنَا ﴾ إكراماً ﴿ عَلَيْ عَبْدِنَا ﴾ محمّد رُسُولَ أَلَهُ ﴿ صَ ﴾ وُلاوّوه كـلاشرُرِ، والمراد رسول الله صعلم وأهل الإسلام ﴿ يَوْمَ ﴾ العماس ﴿ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ الحكم المعلم للطلاح والصلاح أراد ﴿يَوْمَ ٱلْتَقَيُّ وطارد وصاول ﴿ٱلْجَمْعَانِ﴾ عسكر الإسلام وعسكر الأعداء ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ مالك الكلِّ ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَيِّءٍ ﴾ امداد وكسر ﴿قَدِيرٌ﴾ ﴿ ٤١﴾ كامل طول

قه خسمسه خسر محذوف أو مستدا أي مالحكم، أو فواجب أن الله خسمه ﴿وللرسول ولذى القربي ﴾ الإمام ﴿واليتامي ﴾ يتامى الرسول ﴿والمساكين ﴾ 
منهم ﴿وابن السبيل ﴾ منهم ﴿وإن كنتم آمنتم بالله ﴾ جوابه محذوف دل عليه 
اعلموا أي فاعلموا حكمه في الحمس واعملوا به ﴿وما أنزلنا على عبدنا ﴾ من 
الفتح والآيات ﴿يوم القرقان ﴾ يوم مدر إذ فرق فيه بين الحق والباطل ﴿ يوم التقى 
الجمعان ﴾ المسلمون والكفار ﴿والله على كل شيء قدير ﴾ ومنه نصركم.

ادَّكروا ﴿إِذْ أَنْتُم بِٱلْقُدْوَةِ﴾ ساحل واد ومحل الرمال ﴿ ٱلدُّنْيَا﴾ لمصر الرسول صلعم ﴿ وَهُم ﴾ وأعداؤكم ﴿ بِٱلْقُذُونِ ﴾ ورؤوا مكسور الأول كالأوّل ﴿ ٱلْفَصْوَىٰ ﴾ الساحل الطروح لمصره صلعم ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ ٱلرُّكُبُ ﴾ مطاء الأحمال والأموال محّلاً ﴿ أَسْفَلَ ﴾ أحدر وأحط ﴿ مِنكُمْ ﴾ محمّكم اراد السحل ﴿ وَلَوْ تُوَاعَدتُّمْ ﴾ ولو حصل عهدكم وموعدكم مع أهل الحرم للعماس ولاح لكم حالكم وحالهم ﴿ لَاخْتَلَفْتُمْ ﴾ لهولهم أو لمّا حصل وصولكم ووصولهم ﴿ فِي ﴾ عصر ﴿ ٱلَّمِيعَنْدِ ﴾ لما صدِّكم عدُّهم وصدُّهم هول رسول الله صلعم وأهل الإسلام ﴿ وَلَنْكِن ﴾ لمَّكم الله مع الأعداء ﴿ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْراً ﴾ أكرم إسلام وإعلاءه وكسر أعداء وإهلاكهم ﴿كَانِّ﴾ ﴿إِلَّا ﴿مَفْعُولًا﴾ معمولاً محكوماً ﴿ لَيُهْلِكَ مَنْ﴾ لطلاح مرء ﴿ هَلَكَ ﴾ رشاعَ عَلَمُكُ طلاحاً حاصلاً ﴿ عَن ﴾ سطوع ﴿ يُتِّنَّةٍ ﴾ ساطع إعلامها السداد وهو كبس هر الإسلام مع مصولهم الأعداء مع عدُّهم ﴿ وَيَحْيَىٰ مَنْ ﴾ ولحصول إسَّلامُ مَرَّ ﴿ حَسَّى ﴾ أسلم إسلاماً حاصلاً ﴿ عَن﴾ طوع ﴿ يَئِنَةٍ ﴾ دوال سواطع ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ ﴾ أحكم الحكماء ﴿ لَسَمِيعٌ ﴾ لكلام الكلِّ ودعاء سرَّه ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿ ٤٢﴾ لحال الكلِّ وساوه ولما حراه للسداد

<sup>﴿</sup>إِذَ بِدِل مِن يَوْمُ الْعِرْقَالَ ﴿ أَنْتُمْ بِالْعِدُوةُ الْدَنْيَا ﴾ حال الوادي الأدلى من المدينة ﴿ وهم أَي النفير ﴿ بِالْعِدُوةُ القصوى ﴾ جانبه الأبعد منها ﴿ وَالركب ﴾ العير بمكن ﴿ أسفل منكم ولو تواعدتم ﴾ أنتم والنفير للقتال ثم علمتم ضعفكم وقوتهم ﴿ لاختلفتم ﴾ انتم ﴿ في الميعاد ﴾ رهبة منهم ﴿ ولكن ﴾ جمعكم بلا ميعاد ﴿ ليقضى الله أمراً كان مفعولاً ﴾ واحباً كونه وهو نصركم وقهركم ﴿ ليهلك من هلك عن بيئة ﴾ من حجة واضحة قامت عليه وهي وقعة بدر أو عبرها ﴿ ويحيى من حي ﴾ بالفك والإدغم ﴿ عن بيئة ﴾ يعلم الناقون أن الله نصره ﴿ وإن الله لسميع ﴾ للأقوال ﴿ عليم ﴾ بالمعة ثد و لأعمال.

وهو الإسلام أو الأود وهو العدول.

اَذِكَر ﴿إِذْ يُرِيكُهُم ﴾ الأعداء ﴿ اللَّهُ فِي سَنَامِك ﴾ محمّد (ص) رهطاً ﴿ كَثِيراً ﴿ وَلَوْ أَرْ كَهُم ﴾ الله رهطاً ﴿ كَثِيراً لَمُ السرور وركود الأرواع ﴿ وَلَوْ أَرْ كَهُم ﴾ الله رهطاً ﴿ كَثِيراً لَمُ السرور وركود الأرواع ﴿ وَلَوْ أَرْ كَهُم ﴾ الله والمراء ﴿ فِي لَمُ الله والمراء ﴿ فِي الله والمراء ﴿ فِي الله والمراء ﴿ فِي الله والمراء ﴿ وَلَا مُ الله والمراء ﴿ وَالله الله والمراء ﴿ وَالله الله وَ عَلِيم ﴾ كامل علم ﴿ إِللَّه الله الله والروع والله الله والروا والله وأطوارها وأسرارها.

وَصُولُ اذْكُرُوا ﴿إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ ﴾ أراكم الله الأعداء ﴿إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ ﴾ حال وصول عكركم عسكرهم ﴿فِينَ ﴾ احباس ﴿أَعْيَنِكُمْ ﴾ مع عدهم عسكراً ﴿قَلِيلًا ﴾ وهو حال ﴿وَيُقَلِّلُكُمْ ﴾ أمام العمر ﴿فِينَ ﴾ احساس ﴿أَعْيَنِهِمْ ﴾ وأراكم كم أراهم حال العماس عِكْسَ الأمر ﴿لِيَقْضِي ٱللَّهُ ﴾ الحكم العدل ﴿أَمْرا ﴾ إعلاء عسكر إسلام وأعراء عَسكر أعداً ﴿ كَانَ ﴾ أولاً ﴿مَفْعُولًا ﴾

<sup>﴿</sup>إذَ ادكروا ﴿ يريكهم الله في منامك قليلاً ﴾ أي يقللهم في عينك في نومك لتخبر أصحابك فيجترنوا عليهم ﴿ ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ﴾ جبنتم ﴿ ولتنازعتم في الأمر ﴾ أمر القتال من الإقدام والإحجم ﴿ ولكن الله سلم ﴾ سلمكم من القتل والتنازع ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾ مما يحدث في القلوب.

وإذ يريكموهم أبها المؤمون ﴿ ذِ التقيتم في أعينكم قليلاً ﴾ أو سبعين أو مائة وهم نحو ألف لتثبتوا لهم ﴿ ويقللكم في أعينهم ﴾ ليجترئوا عليكم ولا يتهيئوا لكم ﴿ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ﴾ كرر لأن المراد بالأمر هناك الالتقاء على تلك

معمولاً محكوماً كبرّره لما كبرّر المعلّل ﴿ وَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ لا سواه ﴿ تُعرِّجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ ﴿ £٤﴾ كلّها حالاً ومآلاً.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا سداداً ﴿ إِذَا ﴾ كلَّما ﴿ لَقِيتُمْ ﴾ عماساً ﴿ فِئَةً ﴾ رهط أعداء ﴿ فَاثْبُتُوا ﴾ ورسو واسمهروا لعماسهم ﴿ وَآذْكُرُوا اللَّهُ ﴾ ادعوه واسالوه المدد معرك العماس دعاء ﴿ كَثِيراً ﴾ صداوماً ﴿ لَّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ﴿ وَهَ ﴾ لوصول المراد.

﴿ وَأَطِيعُوا آللُهُ ﴾ طوعاً ﴿ وَ ﴾ طاوعوا ﴿ رَسُولُهُ ﴾ وماصعوا الأعداء ﴿ وَلاَ تَسْرَعُوا ﴾ أمر العماس كمراءكم عماس احد ﴿ فَتَفْشُلُوا ﴾ كعوعاً كسلاً وهو حوار للردع أو موصول معه ﴿ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ ﴾ ادّكم وعلوّكم ﴿ وَآصِرُوا ﴾ ومصوا العدد و فَا أَلَمُ اللّه على ما لده و رحومه وحسرسه ﴿ مَسَعَ ﴾ المسلا والعدد و فَا الله الما الكدّ والكدم وحمال المهكره.

﴿ وَلَا تَكُمُونُوا﴾ أهل الإسلام ﴿ كَأَلَّهُ مِنْ خَرَجُوا﴾ ودلعوا ﴿ مِنْ وَمِنْ خَرَجُوا﴾ ودلعوا ﴿ مِن دِينرهِم ﴾ محالهم ومراكدهم لحرس الأموال ﴿ يَطَرَأُ ﴾ مرح ومطنواً، وهـ و

الصفة وهنا إعزار الإسلام وإدلال الشرك ﴿ وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ﴾ قابلتم جماعة كافرة ﴿ فاثبتوا ﴾ لقتالهم ولا تنهزموا ﴿ واذكروا الله كثيراً ﴾ مستعينين بذكره ودعائه على قتالهم ﴿ لعلكم تنقلحون ﴾ تنظفرون بالنصر والثواب.

﴿وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا﴾ باختلاف كلمنكم ﴿فتفشلوا﴾ فتجنوا حواب النهي ﴿وتقشلوا وليحكم ﴾ دولتكم، استعير لها الريح لمشابهتها لها في نفاذ الأمر ﴿واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ بالنصر والحفظ ﴿ولا تكونوا كالذين خرجوا من مكة لمنع غيرهم ﴿يطراً

مصدر حلّ محلّ الحال أو للمرح والعطواء ﴿وَرِفَاءَ﴾ احسس ﴿ النّاسِ ﴾ وإدراكهم أذ هؤلاء وحدّهم، وهم أهل الحرم لِمّا سلم أحمالهم وأموالهم كلّموا عودوا ودعوا عماس أهل الإسلام لما سلم رواحلكم وحاوروا لا عود وعمدوا علس المدام وسماع ملاه ولهر إماه. لإسماع العالم سرورهم ﴿وَ﴾ الحال ﴿ يَصُدُونَ ﴾ العالم أو وصدّاً. للعالم ﴿ عَن ﴾ سلوك ﴿ سَبِيلِ ﴾ وصول ﴿ اللّهِ ومعامل كأعمالهم.

﴿ وَ اللَّهُمُ اللَّ ﴿ الشَّيْطَانُ ﴾ المدحور ﴿ أَعْمَالُهُمْ ﴾ عدامهم الرسول صلعم وسواه ووردهم

المارد مصوراً كولد مالك مع عسكر وعلم في وَقَالَ وَلا مكوّح وَلَكُمُ الْيُومَ الحال وَوَقَالَ وَوَسُوس لهم وَلَا قَالِبُ وَلا مكوّح وَلَكُمُ الْيُومَ الحال وَمِنَ النّاسِ العالم لعد عددكُم وعددكم ووَإِنْ فَاللّه حارس ولكم فَلَمًا وَمِنَ النّاسِ العالم لعد عددكم وعددكم ووائن جار والمالم العداما العالم ووائزاً والمناسِ والمناسِ والمناسِق المناسِق المناسِق العماس والمناسِق المناسِق المناسِق

ورثاء الناس على حالان أو مفعولان له، قبل. بعث اليهم أبوسفيان ارحموا فقد نجت عيركم، فقال أبوجهل: لا نرجع حتى برد بدراً أو بنحر الحزور وبشرب الخمور وتعزف لنا القيان ويسمع بها الناس، فوافوها ولقوا ما لقوا ﴿ ويصدون عن سبيل الله عطف على بطراً ﴿ والله بما يعملون محيط ﴾ علماً فيجريهم به

<sup>﴿</sup> وَإِذَى وَاذَكُ وَاذَكُ إِذَ ﴿ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُم ﴾ من حرب الرسول وغيره يوسوسته إليهم ﴿ وقال ﴾ حين تصور بصورة سراقة بن مالك وأحذ الراية يقدمهم ﴿ لا غالب لكم اليوم من الناس ﴾ لكثرة عددكم وعدتكم ﴿ وَإِنْنِي جَارِ لكم الجمعان الماتراءت الفَّتَانَ ﴾ التقى الجمعان

وعسكر الأعداء ﴿نَكُصُ ﴾ عاد الوسوس ﴿عَلَىٰ عَ فِبَيْهِ ﴾ سعرداً ﴿وَ ﴾ لمّا سألوه العود وحاولوه المدد ﴿قَالَ ﴾ الموسوس المعرد محاوراً ﴿إِنِّى بَرِى ۗ ﴾ صاد ﴿مِنكُمْ ﴾ حرسكم ﴿إِنِّى أَرَىٰ مَا ﴾ عسكراً ﴿لَا تَرَوْنَ ﴾ ورد أحس الملك معمّماً أمام الرسول صلعم ﴿إِنِّى أَخَافُ آللُه ﴾ إصره والمه ولما كسر عسكر الاعداء ووصلوا أمّ الرّحم كلّموا كسرهم ولد مالك لما عرّد أوّلاً ولمّا وصله كلّم والله لا أعلم رحلكم ولا عماسكم، ولم أسعموا علموا مد وردهم إلاّ المارد الموسوس المطرود المحرود ﴿ وَآللُه ﴾ الملك العدل ﴿ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ كامل الإصر والحد، وهو إمّا كلام المارد أو صدر كلام

اذكروا ﴿إِذْ يَقُولُ ﴾ الملأ ﴿ الْمُنْفِقُونَ ﴾ مُغيمو الإسلام وشيرُو عكسه ﴿ وَ ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ إستراره أو الرهط الأوّل أورده لإعلاء وحوّلهم الأعداء عسكرهم وهم أهر لَعيدُول أو الرهط الأوّل أورده لإعلاء حالهم وكسد أسرارهم ﴿ غَرُ ﴾ ومكّر ﴿ هَنَوْلاً هِ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وينتُهُم ﴾ لما أرادوا مع مصولهم عماس الأعداء مع عدّهم وأورد الله ردّاً لهم ﴿ وَ ﴾ كلّ ﴿ مَن يَتَوَكّلُ ﴾ هو العول ﴿ عَلَى آلله ﴾ إنه الكلّ وهو المعوّل ﴿ فَإِنَّ ٱللَّه ﴾ كامل الطول ﴿ عَرِيزٌ ﴾ مسلّط لعسكر ماصل وكسر لعسكر عرمرم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾

﴿نكص على عقبيه ﴾ رجع هارباً أي بص كيده ﴿ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون ﴾ من جمود الملائكة ﴿إني أخاف الله ﴾ أن يهدكمي بأيديهم ﴿ والله شديد العُقاب ﴾ من كلامه أو مستأنف.

﴿إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك مي الإسلام مع إظهاره ﴿ عُرَّ هُولا مِ أَي المسلمين ﴿ دينهم ﴾ إذ خرجوا مع قلتهم إلى قتال الجيش الكثير ظامين النصر بسببه فأجببوا ﴿ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز ﴾ غالب لا يغلب حزبه وإن قل ﴿ حكيم ﴾ في تدبيره.

ممدّ لودوده لاعدوّه.

﴿ وَلَوْ تَوَى ﴾ محمد (ص) حساً وصراحاً ﴿إِذْ يَتَوَفَّى ﴾ هو العطو كملاً والمراد عطو الأرواح الملاء ﴿ الدِينَ كَفَرُوا ﴾ ردُوا أمر الله ﴿ الْمَلَئِكَةُ ﴾ الملك الموكل مع الأرداء والحال ﴿ يَضْرِبُونَ ﴾ هؤلاء الأملاك الملاطس ﴿ وَجُوهَهُم ﴾ ما أحال أمامهم ﴿ وَأَدْبَنرَهُم ﴾ وإمطاءهم واكساءهم ولعل المراد عموم اللطس ﴿ وَ ﴾ المدال هؤلاء الأملاك آمروهم ﴿ ذُوقُوا ﴾ اطعموا ﴿ صَذَابَ ﴾ ألم ﴿ الْحَوِيقِ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ الساعور وحوار «لو ؛ مطروح وهو لحصل احساسك أمراً.

وَمعودهم ﴿كَدَأْبِ﴾ كمعود ﴿ءَالِ﴾ عسكر ﴿فِوْعَوْنَ﴾ ملك مصر ﴿وَ﴾ معود الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مرّوا ﴿مِن قَبْلِهِمْ ﴾ الحمس أو آل ملك مصر

<sup>﴿</sup> ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ﴾ ببدر ومفعول ترى مقدر أي لو ترى الكفرة حين تتوفاهم الملائكة ﴿ يبضربون وجوههم ﴾ حال منهم أو مس الملائكة أو منهما ﴿ ودُوتُوا ﴾ أي يقال ذوقوا ﴿ عدّاب الحريق ﴾ أي نار الآخرة أو مقامع حديد كلما ضربوا التهبت ناراً، وحواب لو محدّوف تهويلا ﴿ ذلك ﴾ العقاب ﴿ بما قدمت أيديكم ﴾ أي سبب ما فعلتم ﴿ وأنّ بسبب أن ﴿ الله ليس بظلام للعبيد ﴾ بتعذيبهم بغير ذنب.

<sup>﴿</sup>كدأب﴾ أي دأب مؤلاء وعادتهم كدأب ﴿أَل فرعونُ واللَّينِ مِن قبلهم﴾

﴿كُفُرُوا﴾ اعلام لمعودهم ﴿بِاليَتِ ﴾ در لَ إِلَ ﴿ اللَّهِ ﴾ ووحوده وأصروا ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴾ العدل عطوا معلّلاً ﴿ إِذْنُوبِهِمْ ﴾ اصارهم ومعارهم كما عطا هؤلاء ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ كامل السطو ﴿ قَوِيُ ﴾ صاردٌ حكمه ولا راد لإصره أحد ﴿ شَدِيدٌ الْعِقَابِ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ كامل الحدّ والإصر

﴿ ذَالِكَ ﴾ إهلاك هؤلاء وما حنهم معلل ﴿ بِأَنَّ ٱللَّهَ ﴾ الملك العدل ﴿ لَمْ عَنْيُراً ﴾ محوّلاً ﴿ يَعْمَةُ ﴾ سرّاء ومحدُّ محلّها سوءاء ﴿ أَنْعَمَهُا ﴾ أعطاها وأسداها ﴿ عَلَىٰ قَوْمٍ ﴾ رهط ما ﴿ حَتَى يُغَيّرُوا مَا ﴾ حالاً موصولاً ﴿ بِأَنفُسِهِمْ ﴾ وآل ملك مصر وأهل لحرم حلهم أولاً حال سوء ولمّا حوّلوا حالهم أسوء حوّل الله ما أعطاهم وهو الإمهال وأهلكهم نفسرِعاً ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَعِيعٌ ﴾ لكلامهم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ لكلامهم

﴿كَذَأْبِ﴾ كمعود ﴿ عَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَ فِي مِعود الله لا ﴿ الَّذِينَ ﴾ مرّوا ﴿ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ الله ﴿ كَذَّبُوا ﴾ عرّروا ﴿ يِثَابَتِ ﴾ أعلام وصال الله ﴿ رَبُهِمْ ﴾ مالكهم ﴿ فَأَهْلَكُنْنُهُم ﴾ إهلاكا معلّلاً ﴿ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ طوالح أعمالهم ﴿ وَأَغْرَقْنَا عَالَ ﴾ رهط ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ معه ﴿ وَكُلُّ ﴾ كل رهط مقد مرّحالهم ﴿ كَانُوا ظَلْلِمِينَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾

الأمم ﴿كفروا بآيات الله بان لدابهم ﴿فأخذهم الله ﴾ بالعقاب ﴿بدنوبهم﴾ كأحذه هؤلاء ﴿إِنْ الله قوى ﴾ لا يمنع ﴿شديد العقاب ﴾ لمستحقه.

<sup>﴿</sup> ذَلِكَ ﴾ التعذيب لهم ﴿ بِأَنْ ﴾ بسبب أن ﴿ الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم ﴾ مبدلا لها بنقمة ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ من النعم بكفرها ﴿ وأن الله سميع ﴾ لأقوالهم ﴿ عليم ﴾ بأفعالهم.

<sup>﴿</sup> كَدَأْبِ آلَ فُرعونَ وَاللَّذِينَ مَنَ قَبِلُهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتَ رَبِهُمْ فَاهْلِكُنَاهُمْ بِلْنُوبِهُمْ وأَغْرِقْنَا آلَ فُرعونَ﴾ كرر تأكيداً ﴿ وكل ﴾ من الأمم المكذبة ﴿ كَانُواظَالْمِينَ ﴾

كرّر حال الآل ورهط سدوا سدوهم وسلكوا مسلكهم مؤكّداً واعلاماً لطرحهم حمد الآلاء وصرع هلاك الآل.

﴿إِنَّ شُرُ اللهِ الموء ﴿ آلدُوآبُ كُلُ ماله حسّ وحراك ﴿ عِندُ آللهِ العلام الملا ﴿ آلَٰذِينَ كَفَرُوا ﴾ إصراراً ومردوا ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ أصلاً وراساً. والمراد ﴿ آلَٰذِينَ عَسهَدتَ ﴾ رسول الله ﴿ مِنْهُمْ ﴾ وهم رهط الهود والمعهود عدم إمداد الأعداء وهم كسروه وامدّوا الأعداء واعظوهم سلاحاً

وكلَّموا حصل الإعطاء أمَّها وعاهدهم رسول الله صلعم مكرِّراً ﴿ ثُمَّ يَنقُضُونَ ﴾ كسراً ﴿ عَهْدَهُمْ ﴾ هودهم ﴿ فِي كُلُّ مَرَّةٍ ﴾ عاهدوا ﴿ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ الله

أو إسعاده لأهل الإسلام، أو كسر العهد وما لهم روع أمد أمرهم.

﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ ﴾ إدراكا ﴿ فِي آلْحَرْبِ ﴾ العماس ﴿ فَشَرَّدُ ﴾ رُوع وآلم أو المُرد والحاصل اعمل ﴿ بِهِم ﴾ وأوصلهم حَدًا طارداً ﴿ مِّنْ ﴾ أره طا ﴿ خَلْفَهُمْ ﴾ وراءهم وأعداء سواهم ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أعداء وراهم ﴿ يَدُّ كُرُونَ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ والحاصل طمعاً لإرعواء رهط سواهم ولاد كر ملاء عداهم.

أتفسهم بالكفر.

﴿إِنْ شَرِ الدُوابِ عندالله الله ين كفروا فهم لا يؤمنون ﴾ لإصرارهم على الكمر ﴿الله ين عاهدت منهم ﴾ بدل سعض من الدين كمروا، وعدّي سمن لتضمين المعاهدة معنى الأخذ ﴿ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ﴾ عاهدوا فيها، وهم قريظة عاهدهم النبي عَلَيْهِ أُد لا يعينوا المشركين عليه بالسلاح فأعانوهم، وقالوا: سينا، ثم عاهدهم فاعانوهم يوم الخدق ﴿وهم لا يتقون ﴾ الله في نقض العهد ﴿ فَإِما تَتْقَفْنُهم ﴾ تدركنهم ﴿ في الحرب فشرد بسهم ﴾ عفرق ونكل بمعاقبتهم وقتلهم ﴿ من خلفهم يتعظون بهم،

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ ﴾ محمّد (ص) ﴿ مِن قَوْمٍ ﴾ رهط لك معهم عهد ﴿ خِيّانَةٌ ﴾ كسر عهد لإعلام وأسار لها ﴿ فَأَسْبِذُ ﴾ واطرح ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ العهد ﴿ عَلَىٰ ﴾ علم ﴿ سَوَآهِ ﴾ لكسر العهد والحاصل اعلمهم أوَلاً كسر العهد ﴿ إِنَّ اللّه ﴾ الملك العدل ﴿ لا يُحِبُ ﴾ الرهط ﴿ ٱلْخَآئِينَ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ كسر العهود أصلاً وهو معلّل لأمر الطرح.

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ﴾ أحد العلا ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وعصوا ﴿ سَبَقُوا ﴾ الله الملصوا وسلموا ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ الله والمراد الله عدركهم ولا محال وما لهم اعلاص، وهو معلن للردع

﴿وَأُعِدُوا﴾ اهل الاسلام ﴿ لَهُم ﴾ لَكُتُ العهد أو للأعداء عموماً ﴿مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُونٍ ﴾ عام لكل العدد وعمدها ومالاكها طرح السهام لما ورد أو المراد الأطّم ﴿وَمِن رِّيَا طِي فَيْ يَعْمَلِير وَلِي لُولِلهُ للاصر والحسر وصار اسما لكراع حصروها للعماس ﴿ أَلْحَبُلُ ﴾ الكراع والمراد حصره حدود الأعداء

﴿ وَإِمَا تَخَافَنَ مِنْ قُومٍ ﴾ عاهدك ﴿ خَيَانَة ﴾ نقص عهد بأماره تحدها ﴿ فَانْبِذَ ﴾ عهدهم ﴿ إِلَيْهِم على سوآه ﴾ أي مسئوبا أنت وهم في العلم بمفض العهد بأن تعلمهم به قبل حربك لهم لئلا يتهموك بالحيانة ﴿ إِنْ الله لا يحب الخائنين ﴾ استثناف يعلل الأمر بالنبذ على سواه .

﴿ ولا يحسبن ﴾ يا محمد ومععولاه ﴿ لذين كفروا سبقوا ﴾ فأتوا الله وقرئ بالياء بجعل فاعله الدين كفروا، والمععول الأول محذوف أي أسسهم ﴿إنهم لا يعجزون ﴾ استيناف إذ كسرت أو يتقدير علام إذ فتحت أي لأنهم لا يقوتونه

﴿ وأعدوا لهم﴾ لحربهم ﴿ ما استطعتم من قوة﴾ مما يتفي به في الحرب، ورُوي أنها الرمي ﴿ ومن رباط الخيل﴾ فعال معنى مفعول أي التي تربط في سبيل ﴿ تُرْهِيُونَ بِهِ ﴾ ما هو مسطاعكم أو معاده الأعداد المدلول لأَعدُو! ﴿ عَدُو آللّهِ وَعَدُو كُمْ ﴾ أراد طُلاّح أهل الحرم ﴿ وَ ﴾ أره طا ﴿ ءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ ﴾ سواهم وهم الهود، أو معلمو الإسلام ومسرّوا عكسه، أو سواهم ﴿ لَا تَسْفَلُمُونَهُمْ ﴾ أعطالهم ﴿ وَ كُلَ ﴿ مَا تُستفِقُوا ﴾ أحداً أعطالهم ﴿ وَ كُلَ ﴿ مَا تُستفِقُوا ﴾ أحداً ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ مال وحال وسواهما ﴿ فِي سَبِيلٍ ﴾ وصول ﴿ أَللّهِ يُوفَّ ﴾ له أداء كملاً ﴿ إِلَيْكُمْ ﴾ مالاً ﴿ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ أصلاً.

﴿ وَإِنْ جَنَعُوا﴾ مالوا ﴿ لِسلسُلُم ﴾ للسماح، ورؤوه مكسور الأول ﴿ فَأَجْنَعُ ﴾ ومل ﴿ لَهَا ﴾ للسلم وصالحهم وعدمهم ﴿ وَتَوَكُلُ ﴾ عول ﴿ عَلَى اللّهِ ﴾ وكل حُلَى أمورك له والله عاصمك لو يمكروا حال الصلح وهم محاطو مكرهم أمد الأمر ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ هُوَ ٱلسَّمِيعَ ﴾ لكلامك الاسواه ﴿ أَلْعَلِيمُ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ الله ﴿ هُوَ ٱلسَّمِيعَ ﴾ لكلامك الاسواه ﴿ أَلْعَلِيمُ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ الله حوالك.

﴿ وَإِن يُسرِيدُوا ﴾ الأعداء أولوا السهد ﴿ أَن يَسخُدَعُوكَ ﴾ مكراً وإعداد عُدد ﴿ فَالِنَّ حَسْبَكَ ﴾ وعاصمت ﴿ اللَّهُ هُوَ ﴾ الله ﴿ اللَّهُ

الله أو مصدر أي ربطها وحبسها فبه ﴿ترهبون﴾ تخرفون ﴿به عدو ألله وعدوكم﴾ أي كفار مكة ﴿وآخرين من دونهم﴾ من غيرهم من البهود أو المنافقين أو الفرس ﴿لا تعلمونهم﴾ بأعيانهم ﴿الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفَّ إليكم﴾ أجره ﴿وأنتم لا تظلمون﴾ بنقص شيء منه

<sup>﴿</sup> وَإِنْ جِنْحُوا﴾ مَالُوا ﴿ للسلم﴾ نفتح لسين وكسرها الصلح ﴿ فَاجِنْحُ لَهَا﴾ للمسالمة وهو منسوخ بآية السيف أو خاص بأهل الكتب ﴿ وتوكل على الله إنه هو السميع﴾ لأقوالهم ﴿ العليم ﴾ يأسرارهم

<sup>﴿</sup> وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخَدَعُوكُ ﴾ بالصلح ﴿ فَإِنْ حَسَبُكَ ﴾ كَافَيْكَ ﴿ اللَّهِ هُو الَّذِي

أَيْدَكَ الله ﴿ وَالله ﴿ وَمِنْ تَلُوبِهِمْ ﴾ أرواعهم واسرارهم ﴿ لَوْ أَسْفَقْتُ محمّل ﴿ وَأَلْفَ ﴾ وآدم ﴿ يَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ أرواعهم واسرارهم ﴿ لَوْ أَسْفَقْتُ محمّل (ص) ﴿ مَا ﴾ مالاحصل وحل ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ طرّاً لإصلاحهم وودادهم وردّ عداء وسطهم ﴿ مَّا أَلَفْتَ ﴾ أصلاً ﴿ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ لكمال وحر صدرهم ﴿ وَلَكِنَّ ٱللّهَ ﴾ مالك الملك والأمر ﴿ أَلَفَ ﴾ آدم وأصلح ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ وأماط وحر صدرهم صدرهم كرماً ورحماً ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ عَزِيزٌ ﴾ حدد حماء كهار مكوّل أمره كامل طوله وسطوه ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ممدّ لطوعه ولحكمه حكم وأسرار.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ﴾ الرسول ﴿ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ﴾ إلىه الكلَّ ﴿ وَ ﴾ مع كلَّ ﴿ مَنِ آتَبَعَكَ ﴾ طوعك ﴿ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾

ولمّا رسا الإسلام وسطع وأمر أهله أيسل الله ﴿ يَـٰٓأَيُّهُا ٱلنَّسِيُ ﴾ مطو الأمور الصوارم للعود ﴿ حَرَّضِ ﴾ وروزو و وحرض مع الصاد المهمل الملأ ﴿ الْمُوْمِنِينَ ﴾ كلّهم ﴿ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ عَمَّاسَ أعداء الإسلام ﴿ إِن يَكُن مِنكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ عِشْرُونَ ﴾ مره ﴿ صَبِرُونَ ﴾ حمّال مكاره ﴿ يَغْلِبُوا ﴾ أعداء ﴿ مِائتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم ﴾ رهط ﴿ مِّائَةٌ ﴾ حمّال مكاره ﴿ يَغْلِبُوا أَلْهَا مِنَ ﴾ الملأ

أيدك بنصره وبالمؤمنين > حميماً ﴿ وألف بين قلوبهم > مع تضاعبهم ﴿ لو أنفقت ما في الأرض جميما > من المال لتؤالف بينهم ﴿ ما ألفت بين قلوبهم > لشدة عدواتهم ﴿ ولكن الله ألف بينهم > بقدرته معجرة لك ﴿ إنه عزيز > غالب لا يعجره شيء ﴿ حكيم > في صنعه.

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي حَسَبُكَ اللهُ وَمَنَ اتَّبِعَكُ مِنَ الْمَوْمَنِينَ﴾ من عطف على الله أي كافيك الله أي كافيك الله والمؤمنون أو على الكاف على رأى، او مفعول معه.

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي حَرْضُ المؤمنين ﴾ حنهم ﴿عَمَلَى القَتَالَ إِنْ يَكُن مَنْكُمُ عَلَيْمُ النَّبِي وَإِنْ يَكُن مَنْكُمُ مَائَةً يَعْلَبُوا أَلْفًا مِنْ عَشْسَرُونْ صَائِعًة يَعْلَبُوا أَلْفًا مِنْ

﴿ أَلَّذِينَ كُفُرُوا﴾ وكسرهم وإهلاكهم معلَن ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ قُوْمٌ ﴾ صور ﴿ لا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ أمراً وأسراراً، ووعد الله أهن الإسلام العلق والسطو لو حمّلوا مكاره العماس وما عرّدوا وما طرحوا معاركه.

ولمنا أذهم امر العماس وعسر عماس الواحد الدّوكس سهل الله الأمر وأرسل ﴿ آلْسُنَ ﴾ الحال ﴿ خَفَّفَ آللّه ﴾ سهل وأماط عسر العماس ﴿ حَنكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَعَلِم ﴾ حاصلا كما عمم أولاً ﴿ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفا ﴾ علم آد وألو ﴿ فَإِن يَكُن مِنكُم ﴾ حمال مكاره وأعسار ﴿ يَقُلِمُوا ﴾ أعداء ﴿ مِاتَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم ﴾ عسكر عددهم ﴿ أَلْفٌ يَسغُلِبُوا ﴾ أعداء ولو عددهم ﴿ أَلْفُ يَسغُلِبُوا ﴾ أعداء ولو عددهم ﴿ أَلْفُينِ ﴾ وما مر معلل ﴿ بِإِذْنِ آللّه ﴾ أمره وحكمه وروده ووائلة ﴾ مع الكل علما وحكم و وهم المراحك المناسورين ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ مدداً ووداً.

لمّا أشروا الأعداء وأمر رسول ألله صَلْعَم عُسكره وحاوره أوّل أصراء الإسلام أعطوا الحماء وسرّحهم لمّا هم أولوا أرحامك وطمعاً لإسلامهم أمداً، وراع كلامه رسول الله صلعم، وكلّم عمر أهلكهم لما هم أعداء عادوك وطردوك، وما راع رسول الله صلعم كلامه، وكلّم رسول الله صلعم لأوّل امراء الإسلام حالك كحال رسول أمر الله طوعه ووامه لما رحم رهطه، وحالك عمر

الذين كفروا خبر معداه الأمر بمقاومة الواحد للعشرة والوعد بالعلبة إن صبروا ﴿ بأنهم ﴾ بسبب ألهم ﴿ قوم لا يفقهون ﴾ ألهم مغالبون الله ومغالبه معلوب، أو يجهلون الآخرة فلا يرحون ثوابها ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾ عن مقاومة الواحد للعشرة ﴿ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ بالعون والحفظ.

كحال أطول الرسل عمراً لما دع الله إهلاك رهطه كلّهم وعطوا أوس كلّ مأسور حماء ومآلاً وسرّحوه أرسل الله ﴿مَا كَانَ﴾ ما صحّ ﴿لِنَبِئَ﴾ لرسول ما ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ ﴾ رهط ﴿أَسْرَى حَتَّى يُنْجِنَ ﴾ المراد حسل ملل الأعداء وحسمها وإهلاكهم وإكرام الإسلام وأهله ﴿فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ سطح الرمكاء ﴿تُرِيدُونَ ﴾ أهل الاسلام ﴿عَرَضَ ﴾ حطام الدار ﴿آلدُّنْيَا ﴾ والمراد الحماء ﴿وَٱللَّهُ ﴾ إلنهكم ومالككم ﴿يُرِيدُ ﴾ لكم الدار ﴿آلاً خِرَةً ﴾ عدمها وس إهلاكهم ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ كاهر للأعداء ﴿حَكِيمٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾

﴿ لَوْلَا كِتَبُ ﴾ لولا حكم ﴿ مِنَ آللَّهِ سَبَقَ ﴾ ورسم اللوح المحروس وهو إحلار أموال الأعداء لرهط محمد ربول الله صعلم ﴿ لَمَسَّكُمْ ﴾ لوصلكم ﴿ فِيمَا ﴾ حماء ومآل ﴿ أَخَذْتُمْ ﴾ وأَغِيظاه السَراعُكم ﴿ عَذَابٌ ﴾ إصبر وألم ﴿ فَظيمٌ ﴾ ﴿ مَا ﴾ ورد لو حل الإصبر لما سعم إلاً عِمن وسعد لما علما اهلاك الأعداء أصبح

ولئ سمعوا الكلام الموعد وأمسكو وطرحوا عطو أموال الأعداء أرسل

<sup>﴿</sup> مَا كَانَ لَبِنِي أَنْ يَكُونَ ﴾ وقرئ بالناء ﴿ له أسرى حتى يَنْخَنْ فِي الأرضَ ﴾ يكثر قتل الكتار ويدلهام ﴿ تريدون ﴾ لها لمؤمنون ﴿ عرض الدنيا ﴾ حطام الدنيا يأخذ الفد ۽ ﴿ واقه يريد ﴾ لكم ﴿ الآخرة ﴾ أي ثوابها بقتلهم وقهرهم ﴿ واقه عزيز ﴾ غالب لايغلب ﴿ حكيم ﴾ في تدبيره

<sup>﴿</sup> لُولاً كِتَابٍ حَكُم ﴿ مِن اللهِ سَبِقَ ﴾ رعو أنه لا يعدب بما لم ينه عنه صريحاً وأنه سيحل نكم الفداء ﴿ لمسكم ﴾ لأصابكم ﴿ فيما أخذتم ﴾ من الفداء ﴿ عذاب عظيم ﴾ من باب إياك أعني.

الله ﴿ فَكُلُوا مِمًّا ﴾ أموال وأملاك ﴿ غَنِمْتُمْ ﴾ مالاً أو أكلاً ﴿ حَلَـلاً ﴾ لا إصر معه ولا لمم ﴿ طَيِّياً ﴾ طاهراً سوسا وامراً ﴿ وَاتَّفُوا ٱللَّهَ ﴾ روعوه ودعوا عكس امره ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ غَفُورٌ ﴾ لسوء عملكم ﴿ رُّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ لمّا أحل لكم أموال الأعداء.

﴿ يَنَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُ ﴾ المعلم للسداد ﴿ قُل لِمَن ﴾ لرهط ﴿ قِسَ أَيْدِيكُم ﴾ ملككم ﴿ مِن ﴾ الأعداء ﴿ ٱلْأَشْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ ﴾ العالام ﴿ فِس قُلُوبِكُمْ ﴾ اسراركم ﴿ فَيْراً مِنكُمْ ﴾ الله مالاً حالاً أو مآلاً ﴿ فَيْراً مِنكُمْ ﴾ الله مال ﴿ أَخِذَ ﴾ عطاء أهل الإسلام ﴿ مِنكُمْ ﴾ والمراد مال الحماء ﴿ وَيَغْفِرْ ﴾ الله ﴿ لَكُمْ ﴾ محواً لأصاركم ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ واسع الكرم ﴿ فَفُورٌ ﴾ محاء السوءاء ﴿ رُجِيمٌ ﴾ ﴿ كَامل الرحم والعَظَلَةِ السع الكرم ﴿ فَفُورٌ ﴾ محاء السوءاء ﴿ رُجِيمٌ ﴾ ﴿ كَامل الرحم والعَظِلةِ

﴿ وَإِن يُرِيدُوا﴾ الأسراء ﴿ لِحِيَانَتُكُ ﴾ كسر ما عاهدوك وهو الإسلام أو اعطاء الحماء ﴿ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهُ ﴾ كَوْعَضُوا الْمُسَرَة وَكُسروا عهده وردوا الإسلام ﴿ وَاللَّهُ ﴾ وَاللَّهُ ﴾ أولاً ﴿ وَأَللَّهُ ﴾ الله والحمك ﴿ مِنْهُمْ ﴾ اهلاكاً وأسراً ﴿ وَٱللَّهُ ﴾

﴿ فكلوا مما غنمتم ﴾ من الغنائم، قيل المسكوا عنها فنزلت ﴿ أو من الفداء فإنه من الغنائم ﴾ ﴿حلالا ﴾ حال من ما أو أكلا حلالا كندا ﴿ طيباً واتبقوا الله إن الله غفور ﴾ لذنونكم ﴿ رحيم ﴾ أباحكم ما غنمتم.

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي قَلَ لَمَنْ فِي أَيدِيكُم مَنَ الْأَسْرِي ﴾ وقرئ الأساري ﴿ إِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ في قلويكم خيراً ﴾ إيماناً خالصاً ﴿ يَوْتَكُم خيراً مَمَا أَخَــَدْ مَـنكم ﴾ من القداء ﴿ ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴾ برلت في العباس وعقيل ونوفل

﴿ وَإِنْ يَسْرِيدُوا حَيَانَتُكَ ﴾ نَـقض العُـهد ﴿ فَقَد حَانُوا الله ﴾ بالكفر ﴿ مَنْ قبل فأمكن منهم ﴾ ينوم بندر بالفتل والأسنر فيمكن منهم إن خافوا ﴿ والله عَلِيمٌ ﴾ للمال ﴿حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٧١﴾ لما أمر الحال وله حكم ومصالح.

عليم﴾ بنياتهم ﴿حكيم﴾ في صبعه بهم

﴿إِنَّ الذِينَ آمنوا وهاجروا﴾ ديارهم ﴿ وجاهدوا بأموالهم ﴾ بالإنهاق ﴿ وأنفسهم ﴾ بالفتال ﴿ وأنفسهم ﴾ بالفتال ﴿ وأنفسهم ﴾ بالفتال ﴿ وأنفسهم ﴾ بالفتال ﴿ وأنفسهم الله ﴾ وهم المهاجرين ﴿ والذين آووا ﴾ النبي والمهاجرين ﴿ ونصروا ﴾ المذكورين على أعدائهم وهم الأنصار ﴿ أولئك بعضهم أوليا و بعض ﴾ في النصرة أو الميراث كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة دون الأقارب فسخه ﴿ وأولوا الأرحام بعصهم أولى ببعص ﴾ ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم ﴾ بفتح الواو وكسرها ﴿ من شيء ﴾ فلا توارث بينكم وسينهم ﴿ حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم ﴾ فواجب عليكم

آلتُمْسُرُ والإمداد لهم أمر مؤكّد ﴿إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ ﴾ أعداء ﴿بَيْنَكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿وَبَيْنَهُم ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿مِيّفَنَق ﴾ عهد وحِ ما حلّ لكم إمدادهم ﴿وَآللَّهُ بِمَا ﴾ كلّ عمل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ صالحاً أو طالحاً ﴿بَصِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ راء وعالم كما هو

﴿ وَ الْمَالُ ﴿ اللَّهِ مِنْ كُفَرُوا ﴾ ردّوا حكم الله ﴿ يَسْفَضُهُمْ أَوْلِيَا مُ ﴾ أذَاء ﴿ يَعْضِ مَالِكُ أموالهم والمراد لا ولاء وسطكم ووسط هؤلاء الأعداء ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ مأمور الله وهو الود والإمداد مع أهن الإسلام وحسم الوداد مع العَدّال ﴿ تَكُن ﴾ حصولاً ﴿ فِئْنَةٌ ﴾ سطوع الأعداء وعلوهم ووهاء أهل الإسلام ﴿ فِي آلاً رُضِ ﴾ ممالككم ﴿ وَقَسَادٌ ﴾ دعر ﴿ كَبِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ وهو عدم أد أهل الإسلام.

وَقَ الملا وَآلَلِينَ ءَامَنُوا السلموا عبداداً ﴿ وَهَا جَرُوا ﴾ ورحوا حرساً السلامهم ﴿ وَجَنهُدُوا ﴾ وعاسروا ﴿ قَلَ الله ﴾ وعاسروا ﴿ قَلَ الله ﴾ وعاسروا ﴿ قَلَ الله ﴿ الله وَالله ﴿ الله وَالله مسلمو أهل الحرم ﴿ وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله والله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وَالله وَاله

<sup>﴿</sup>النصر﴾ لهم على الكفار ﴿إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ عهد فلا تنصروهم عليهم ﴿والله بِما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ في النصرة أو الميراث ومفهومه نفي الولاية بينهم وبين المؤمنين ﴿إلا تفعلوه﴾ أي تولي بعضكم بعضاً أيها المؤمنون وقطع الكفار ﴿تكن﴾ تحصل ﴿فتنة في الأرض﴾ قوة الكفر ﴿وفساد كبير﴾ ضعف الإسلام.

<sup>﴿</sup> والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً ﴾ أي حق إسمانهم حقاً وهم الكاملون في الإيمان ﴿ لهم

الكمّل ﴿مَّغْفِرَةٌ﴾ محو أصار ومعارَ ﴿وَرِزْقٌ﴾ وأكل ومطعم ﴿ كَرِيمٌ﴾ ﴿ ٧٤﴾ لا درك له ولاكدد.

﴿ وَهَاجُرُوا ﴾ رحلوا ﴿ وَجَهدُوا ﴾ أسلموا ﴿ وَمِن بَعْدُ ﴾ حال رواح عصر الرحل ﴿ وَهَاجُرُوا ﴾ رحلوا ﴿ وَجَهدُوا ﴾ هالكو الأعداء ﴿ مَعَكُمْ ﴾ أهال الرحل والإمداد ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾ الملأ للواء أكلاء سلامهم ﴿ مِنكُمْ ﴾ أهل الكمال لهم ما لكم وعلاهم ما علاكم ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْجَامِ ﴾ عموم رحلوا أو لا ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ ﴾ احم واوصل ﴿ بِيَعْضِ ﴾ ماله وملكه وهو الحكم الوارد أمداً لإحصاص أهل الأرحام المحول لحكم ورد أولاً ﴿ فِي كِتَابِ آللَهِ ﴾ اللوح المحروس أو حكمه أو كلام الله المرسل ﴿ إِنَّ ٱللَّه ﴾ الحكم الحكم الحكم اله علم.

مغفرة ورزق كريم في الجنة ﴿والذين آمنوا من بعد أي بعد السابقيل المناب والهجرة ﴿وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أيه المهاجرون والأنصار ﴿وأولوا الأرحام > دو القربات ﴿بعضهم أولى ببعض في الميراث مل الأجانب ﴿في كتاب الله } أي حكمه أو الموح أو القرآن ﴿إن الله بكل شيء عليم > ومنه الميراث.





## سورة برأءة

موردها مصر رسول الله صلعم ومحصول أصول مدلولها:

رد عهود أهل العدول، والسلام لسمع كلام الله، والإهلاك لأهل الصدود وردعهم عمّا عمروا المركع الحرام، وردع أهل الإسلام عمّ ودّوا أهل الأرحام العدّال، والردع لأهل العدول عمّا وردوا لحرم والأمر لإهلاك طُلاَح أهل الطرس وعطو مالهم كلّ عام كما عبه، وسوء كلام الهود ورهط روح لله وادّعاوهم العاطل الوالع، وأحكام ألوك لرسول صلعم.

ولوم علماء الهود لمّا أكلوا أموال العالى حلواً وألساً، والإصر لرهط أمسكوا سهم مال أمروا أداءه، والأم لعماس الروم ولوم الركد مع إملاء والع، ورحل رسول الله صلعم مع أولد أمراء العماس الروم ورصدهم اهلاك أهل الإسلام، وحول دولهم وردّ ما الولع والمكر لعماس الروم ورصدهم اهلاك أهل الإسلام، وحول دولهم وردّ ما أعطوه كرها وإسماعاً لأهل الإسلام لا نله وودّه والهادهم ولهوهم مع رسول الله صلعم وكلام الله، ووام أهل الإسلام وسطهم ووصولهم للوام مراهص وأعلاء الله أسرار أهل المكر وردّ إسلامهم، ولروع لرسول الله صلعم عمّا دعاهم ورام محو أصارهم وعطو ما أعطاه أهل العسر والعدم والدعاء لهم، واسماع هود الهوّاد وإعلاء حال رهط أسسوا المركع مع طلاح الأسرار، وحال رهط سواهم أسسوا المركع مع صلاح الساو لطوع الله، وردع الرسول الأوّاه عمّا دعا للعدّال وسأل محو أصارهم لمّا لاح له طلاحهم وسوء مالهم وسمع هود رهط ركلوا وما رحلوا للعماس مع سداد الأملاه والأمر رهط لروم العلم، واعلاء أسرار أهل الولع والمكر وطلاحهم كلّ عصر، ورحم رسول الله صلعم لرهطه والأمر لوكولهم مع الله وحسم الوصل كلّها.

﴿ يَرَ آءَةٌ ﴾ محمول طرح محكومه حصل وصوله ﴿ يَنَ آللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ محمد ﴿ إِلَى ﴾ الملأ ﴿ آلَٰدِينَ عَلَهُدتُم مِنَ ﴾ الأرهاط ﴿ آلْمَشُوكِينَ ﴾ ﴿ ١ ﴾ والحاصل الله ورسوله طرحا العهد الحاصل وسطكم ووسط أهل العدول، وَرَد عاهد أهل الاسلام أعداءهم أولاد ماء لسماء وهؤلاء كسروا العهد كلّهم إلا ماصلاً وطرح العهد للكسّار و مروا الرود عصراً معدوداً وهو ﴿ فَسِيحُوا ﴾ سح ماصلاً وطرح العهد للكسّار و مروا الرود عصراً معدوداً وهو ﴿ فَسِيحُوا ﴾ سح مار مهلاً ﴿ قَرْيَعَةُ أَشْهُر ﴾ حرم لحرس المهلاً ﴿ قَرْيَعَةُ أَشْهُر ﴾ حرم لحرس خرمه، و مر رسول الله صلعم أول مزاء الإسلام موسم العام المعهود، وأرسل السد الله الدوسها وأهل المؤوسم، ولكن دركه سأله مؤمّر أو مأمور؟ عاور سأمور وسرا ووصلا وعلمهم المؤمّر إعلام مطاوعهم ومراسم مراكدهم، وأسمعهم السد الله ما أمر رسول الله صلعم ما حلّ واسمعهم المحلّ الحرام وراء عم لحلّ ولا حلّ لعار الحوم حوله، ودار

## ﴿سورة النوبة مائة وتسع وعشرون آية مدية وقيل﴾ ﴿ إلا آيتين آخرها، لم تصدر بالبسملة﴾

رُوي عن علي عُلِيَّةِ أَل السملة أمال وهي برلت لرفع الأمل بالسيف، ورُوي:أنها آحر سورة نرلت (أعوذ بالله مل النار ومن شر الكفار العزة لله ولجميع المؤمنين). (براءة) واصلة ﴿من الله ورسوله الى الذيب عاهدتم من المشركين﴾ الناكثين أي حروج من عهودهم في سيروا ﴿في الأرض أربعة أشهر﴾ أحلهم

السلام موردكل مسلم لاسواه وعهد كل معهود مكمّل واصل أمده، ولما سمع الاعداء كلامه كلّمواأوصِل وأعْلِم ولد عنت هم وروّا العهد وكلّموا لا عهد إلا رمح الرماح وصرم الصوارم ﴿وَآعْلَمُوا أَنْكُمْ ﴾ رهط الأعداء ﴿غَيْرُ مُعْجِزِى آللّهِ لا السلاص لكم ولو أمهلكم ﴿وَأَنَّ ٱللّهِ الكهاد ﴿مُحَوِي آلكُهُ لا السلاص لكم ولو أمهلكم ﴿وَأَنَّ ٱللّه الكهاد ﴿مُحَوِي

وَالْذَانُ اِعلام وهو كعطاء مدلوله الإعطاء واصل ﴿ مِنَ ٱللّهِ مالك الكلّ ﴿ وَرَسُولِهِ عَصْر ركود المركد المعلوم لما هو أصل أعماله أو عصر السحط لما هو عصر كمال أعماله والمعلم المعهود هو ﴿ أَنَّ ﴾ وروّوه مكسور الأوّل ﴿ ٱللّه ﴾ عصر كمال أعماله والمعلم المعهود هو ﴿ أَنَّ ﴾ وروّوه مكسور الأوّل ﴿ ٱللّه ﴾ إملاء الملاء ﴿ بَرِيّ مُ مِنَ ﴾ المال ﴿ ٱلسَّمُ رَحِي الله مِ أَحِل ورووه مكسور اللام و أما لكسر أمامه واوه وال العهد ﴿ قَانِ تُبْتُم ﴾ رهط الأعداء عما هو عملكم وهو الصدود والمكر وكسر العهود ﴿ قَانِ تُبْتُم ﴾ رهط الأعداء عما هو عملكم وهو الصدود والمكر وكسر العهود ﴿ قَانِ نَهُ مَا هو عملكم العهود ﴿ قَانِ وَ العود والعود ﴿ خَيْرٌ ﴾ أصلح وأملح ﴿ الّكُمْ ﴾ مما هو عملكم

الله من يوم البحر إلى تمام أربعة أشهر حتى سرحعوا إلى مأمنهم ثم يقتلون حيث وجدوا ﴿ وَاعلَمُوا أَنْكُم غير معجزي الله ﴾ لا تفوتونه وإن أمهلكم ﴿ وأن الله مخزى الكافرين ﴾ مذلهم في الدارين.

<sup>﴿</sup> وأذان ﴾ إيدان إعلام ﴿ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ﴾ سمي الأكبر لأنها كانت سنة تحج فيها المسلمون والمشركون، ولم يحج المشركون بعد تبلك السنة ﴿ أَن ﴾ بأن ﴿ الله برى عمن المشركين ورسوله ﴾ عطف على المستكن في برى ، وقرى بالنصف عطفاً على اسم أن أو يواو المعية ﴿ فيإن تبتم ﴾ من الشرك ﴿ فهو ﴾ فتوبتكم ﴿ خير لكم

وهو الإصرار ﴿ وَإِن تُوَلَّئُمُ ﴾ لاح عدولكم وصدودكم عنه صبح لكم وهو الهود أو الاسلام ﴿ فَأَعْلَمُوا ﴾ أعداء الإسلام ﴿ أَنْكُمْ ﴾ كلّكم ﴿ فَيْرُ مُعجِزِى اللّهِ ﴾ حاصله لا إمّلاص لكم لو أراد الله إصركم ﴿ وَبَشَرِ ﴾ الملأ ﴿ اللّه فَرُوا ﴾ وأعلمهم ﴿ بِعَذَابٍ ﴾ إصر وألم ﴿ أَلِيمٍ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ مؤلم وهو الإهلاك والأسر حالاً والساعور مآلاً.

واعلموا كلّهم كسر العهد ﴿إِلّا﴾ الملا ﴿ اللَّهِ مِنَ عَلَهُدَتُم مِنَ ﴾ الأرهاط ﴿ الْمُشْرِكِينَ ﴾ الأعداء ﴿ قُمّ كملوا ما عاهدو وأدوا كملاً و ﴿ لَمْ يَتَقُصُوكُمْ شَيْناً ﴾ أمراً منا عوهدوا أو ما أهلكوكم وم وصلوكم سوء أصلاً ﴿ وَلَمْ يُظَّهِرُوا ﴾ وم أردوًا وم أمدوا ﴿ عَلَيْكُمُ أَحَدا ﴾ عدواً ﴿ فَأَيْمُوا ﴾ ادوا ﴿ إِليّهِمْ عَهْدَهُم ﴾ عمماً كملاً ﴿ إِلَى ﴾ أمد ﴿ مُنْ يَهِمْ ﴾ عيضر عهدهم ﴿ إِنَّ اللّه ﴾ الملك الودود ﴿ يُحِبُ ﴾ الملا ﴿ أَلْمُتَقِينَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللّه ﴾ الملك عهدهم.

﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ﴾ مرّ ﴿ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾ الله عوهد الأعداء الكسّار للعهود

وإن توليتم﴾ عن الإنمان ﴿فاعلموا أنكم غير مفحزي الله﴾ عير فائتيه في الدنيا ﴿وبشر الذين كفروا يعذاب أليم﴾ في الآخرة

﴿إِلاَ اللَّهِ عَاهِدَتُم مِن المشركين ﴾ استنده من لمشركين، أو استدراك أى ولكن من عاهدتم منهم ﴿ ثم لم ينقصوكم شيئ ﴾ من شروط العهد ﴿ ولم يظاهروا ﴾ يعارنوا ﴿عليكم أحداً ﴾ من عدركم ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلى مدتهم التي عاهدتم عليها ﴿ إِنْ الله يحب المتقين ﴾ بإتمام العهد.

﴿ فَإِذَا انسلخ ﴾ انقضى ﴿ الأشهر الحسرم ﴾ التي هي مدة الأمان للناكشين

مرورها ﴿فَاقَتُلُوا﴾ الملا ﴿آلْمُشُوكِينَ﴾ الكسّار للعهود ﴿حَيْثُ﴾ كلّ محل ﴿وَجَدَنَّمُوهُمْ حلاً أو حرماً ﴿وَخَدُوهُمْ ﴾ وأسروهم ﴿وَآخْعَتُوهُمْ ﴾ وأصورهم أو حاسروهم لو وردوا أطما ﴿وَآقْعُدُوا لَهُمْ ﴾ وارصدوهم ﴿كُلّ مَرْصَدٍ ﴾ مسلك وممر ﴿فَإِن تَابُوا ﴾ عادوا وأسلموا وأصلحوا حالهم ﴿وَأَقَامُوا الصّلَوْقَ ﴾ وأدوها كملاً إعلاماً لِهَوْدِهم الصّلَوْقَ ﴾ وأعطوها كملاً إعلاماً لِهَوْدِهم وإحكاما لإسلامهم ﴿فَخَلُوا سَيِيلَهُمْ ﴾ ودعوهم أو سرّحوهم وراء الاسر والحصر ﴿إِنَّ ٱللَّهِ أرحم الرحماء ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿٥ ﴾ لمرء عاد وهد سداداً وهو معلل للأمر والحاصل دعوهم لما مح الله لهم ما عملوا طلاحاً ووعد لهم الآلاء لما هدوا.

﴿ وَإِنْ أَحَدُ عدرَ ﴿ مِنَ ﴾ لمه ﴿ أَلْمُشْرِكِينَ ﴾ المأمور ، هلاكه وأسره ﴿ أَسْتَجَارَكَ ﴾ حامله وسلّمه والحاصل آلهه ﴿ حَوْلُ عهدك لسماع كِلاِم الله ﴿ فَأَجِوْهُ ﴾ عامله وسلّمه والحاصل آلهه ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ ﴾ سماع الدراك وهماء ﴿ كَلَمُ ٱللّهِ ﴾ المرسل ﴿ ثُمُ أَبْلِغُهُ ﴾ اوصله ﴿ مَأْمَنَهُ ﴾ داره ومحل سلامه لو كره الإسلام وماصعه، لو راعك ﴿ ذَالِكَ ﴾ ما مر معلل ﴿ إِأَنْهُمْ ﴾ هولاء الأعداء ﴿ فَوْمٌ ﴾ رهط ﴿ لاّ

<sup>﴿</sup> فَاتَتَلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ السكتين ﴿ حيث وجدتموهم في حل وحرم ﴿ وَخَدُوهم ﴾ واسروهم ﴿ واحصروهم ﴾ امتعوهم دحول مكة أو من الخروج إن تحصنوا ﴿ واقعدوا لهم كل مرصد ﴾ طربق يسلكونه ﴿ فَإِنْ تَسَابُوا ﴾ من الشرك ﴿ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ أي الترمو فعلهما وقبلوه ﴿ فَخُلُوا سبيلهم ﴾ دعوهم ولا تعرضوا لهم ﴿ إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين ﴾ المأمور لقتلهم رفع بما يقسره ﴿ استجارك ﴾ استأمنك ﴿ فأجره ﴾ أمنه ﴿ حتى يسمع كلام الله ﴿ ويثدبره ﴿ ثم أبلغه مأمنه ﴾ موضع أمنه أي وطنه إن لم يؤمن ﴿ ذلك ﴾ الأمن ﴿ بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ الإيمان فامنهم حتى يستمعوا فيعلموا.

يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١﴾ أوامر الله وأحكامه وحّ الأصلح لهم اسماع كلام الله.

﴿كَيْفَ والمراد لا ﴿يَكُونُ وَاسمه عهد ومحموله ما ورد أمامه أو ﴿لِلْمُشْرِكِينَ اعد، وإلا الإسلام ﴿عَهْدٌ عِندُ ٱللَّهِ المنك الْكَهَارِ ﴿وَعِندُ رَسُولِهِ وَمَحَد (ص) أكمل الكُمُّلِ ﴿ يِلّا وَالملا ﴿ ٱللَّهِ يَن عَسَهَدَتُّمْ ﴾ وهم الحمس ﴿عِندُ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرّامِ ﴾ المحرم ﴿ فَمَا ﴾ داموا ﴿ ٱسْتَقَدُوا ﴾ سدّوا ﴿لَكُمْ ﴾ وراعوا العهد وما كسروه ﴿ فَٱسْتَقِيمُوا ﴾ وسدّوا ﴿ لَهُمْ ﴾ وارعوا عهدهم ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ﴾ العدل ﴿ يُحِبُّ ﴾ الملأ ﴿ ٱلْمُتَقِينَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ وحرص رسول الله صلعم العهد وهؤلاء كسروا العهد.

﴿كَيْفَ ﴾ لهم عهد، وهو مكرر للأوَّلُ ومُعْلِم لعدم سداد عهود أهل العدول ﴿وَ﴾ الحال ﴿إِن يَظْهَرُوا ﴾ عَمَّا ﴿عَلَيْكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿لَا يَرْقُبُوا ﴾ رحيوا وأرفي الله ﴿وَلَا دِمَّةُ ﴾ عهداً وهو مؤلموكم وموصلوكم ما سطاعو ﴿يَرْضُونَكُم ﴾ مكراً وولعاً ﴿إِنَّا فُو هِمْ ﴾ كلامهم المسوّل المموّ، والوعد الملمّع ﴿وَتَأْبُهن ﴾ وهو الكره والصدود

<sup>﴿</sup>كيف﴾ إنكار أي لا ﴿ يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ﴾ يمود به لهما مع إصمارهم العدر ﴿ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ﴾ هم المستثنون قبل ﴿ قما استقاموا لكم ﴾ على لعهد ﴿ قاستقيموا لهم على الوقاء به ﴿ إن الله يحب المتقين ﴾ فسر.

<sup>﴿</sup>كيف﴾ يكون لهم عهد وحدف نعمم به كرّر يكار وفائهم بالعهد، أو بقاء حكمه مع ما بينهم العلة ﴿وإن يظهروا ﴾ بكم يضفروا ﴿عليكم والواو للحال ﴿ لايرقبوا ﴾ لا يرعوا ﴿ فيكم إلا ﴾ قرابة أو حنف ﴿ ولا ذمّة ﴾ عهداً أي لا يبقون عليكم بجهدهم ﴿ ويرضونكم بأفواههم ﴾ يصهرون نكم المنوالاة بكلامهم ﴿ وتأبى

﴿ قُسلُويُهُمْ ﴾ الإسسلام ورصد العدد وإكساله ﴿ وَأَكُستُوهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ فَلْسِقُونَ ﴾ ﴿ ٨﴾ مرداء كشار للعهد.

وَآشْتُرَوْا﴾ عطوا ﴿ بِنَايَاتِ آللَهِ ﴾ أوس كلام الله ﴿ ثَمَنا ﴾ مالاً ﴿ قَلِيلًا ﴾ ماصلاً وهو طوع الأهواء وآراء العواطل ﴿ فَصَدُّوا ﴾ عدلوا وحادوا وردّوا العالم ﴿ عَن ﴾ سلوك ﴿ صَبِيلِهِ ﴾ اسلامه أو مسلك لحرم المحرّم ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ ﴾ وطلح ﴿ مَن ﴾ عملاً ﴿ كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ عملهم المعهود.

﴿لَا يَرْقُبُونَ ﴾ أصلاً ﴿فِي مُؤْمِنٍ ﴾ م ﴿إِلَّا ﴾ رحماً وحلطاً أو الله ﴿وَلَا فِيهُ عَهِدا وما هو مكرّراً لَمّا هو لإعلاء حال الهود وطلاح الحمس، والأوّل عام لأحوال أهل الولع والمكر ﴿وَأُولَنْ عِلْكَ ﴾ كتر عهد كل مسلم ﴿هُمُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ عادو حد الحدل (لسوء مُ )

﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ عادوا وهدوا عَمَّا لَمُنَا وَ طَلَحوا وهدوا ﴿ وَأَقَامُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

قلوبهم ﴾ إلا العداوة والعدر ﴿وأكثرهم فاسقون ﴾ متمردوب لا وفاء لهم.

<sup>﴿</sup> اسْتروا بِآيات الله ﴾ القرآن أي استبدلوا باتناعه ﴿ ثمناً قليلاً ﴾ عرص يسيراً من اتباع الشهوات ﴿ فصدوا ﴾ الناس أو أعرضوا ﴿ عن سبيله ﴾ دينه ﴿ إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا دُمة ﴾ لا تكرار إذ الأول عام ﴿ و ﴾ هذا يخص المشترين ﴿ أولئك هم المعتدون ﴾ في الطعيب

<sup>﴿</sup> فَإِنْ تَابِوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتُوا الزّكاة فَإِخُوانكُم ﴾ فيهم إحوابكم ﴿ في الله ين ﴾ كسائر المؤمنين ﴿ ونفصل الآيات ﴾ سينها ﴿ لقوم يعلمون ﴾ يتأمنونها.

﴿ وَإِن نَكَثُوا ﴾ كسروا ﴿ أَيْمَنَهُم ﴾ مواكدهم ﴿ مِن بَعْدِ عَهْدِهِم ﴾ أواداء العهود اللاء أكدها الأحلاط، أو المراد كسروا ما عاهدوه وهو الإسلام، أو اداء العهود ﴿ وَطَعَنُوا ﴾ وصموا ورموا ﴿ فِي دِينِكُم ﴾ الإسلام ﴿ فَقَالِتِلُوا ﴾ ماصعوا وهالكوا ﴿ أَيْمَنَهُ ﴾ وهم رؤساء حمس حاولوا اطراد الرسول صلعم أو الحمراء والروم ﴿ إِنَّهُم ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ لاَ أَيْسَنَ ﴾ لا عهود، ورووه مكسور الأول والمراد لا سلام ولا اسلام ﴿ لَهُم ﴾ لسطوع دعوهم وطلاحهم ﴿ لَعَلَهُم ﴾ يَتَهُونَ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ عمّا عملوا وهو ردّ الإسلام أو عواره.

وأَ للسؤال وصل مع ﴿ لَا ﴾ وحصل مدلول هالا ﴿ تُعَقِبُونَ قَنُوما ﴾ رهطا ﴿ تُكَثّوا ﴾ كسروا ﴿ أَيْمَنَهُمْ ﴾ مُخْلاطهم اللاء حلطوها حال العهد أو عهودهم اللواء عهدوها مع رسول في صلعم وأهن الإسلام لعدم إسدادهم اعداءهم وهم أسعدوهم وأمد وتروي في في طلاحاً ﴿ بِالحُواجِ ﴾ اطراد ﴿ الرّسُولِ ﴾ محمد (ص) مما هو مولده ومركده وهو الحرم ووردهم الهود لما كسروا عهد الرسول صلعم وهموا طرده ممة هو مصر رسول الله ﴿ وَهُم عَلَمُ اللهُ عَنْهُمُ ﴾ ذاء والعماس ﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ لَمّا ماصعوا رهطاً هم معاهدوا الرسول صلعم حماسهم لما ﴿ تَخْشُونَهُمْ ﴾ وصول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وصلعم ﴿ أَوَالَ مَرَّةٍ ﴾ لما المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وصول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وصلعم ﴿ أَ الله ﴾ وسلعم ﴿ أَ الله و فَاللّه ﴾ وسول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسلعم ﴿ أَ الله هم عماسهم لما ﴿ تَخْشُونَهُمْ ﴾ وصول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسلعم ﴿ أَ الله هم عماسهم لما ﴿ تَخْشُونَهُمْ ﴾ وصول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسلعم ﴿ أَ الله هم عماسهم لما ﴿ تَحْسُنُونَهُمْ ﴾ وصول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسلعم ﴿ أَ الله و المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسول المكروه ﴿ فَاللّه ﴾ وسلعم ﴿ أَ الله هم عاهده و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و الله و المناه و المناه و الله و المناه و الم

<sup>﴿</sup> وإن نكثوا أيمانهم ﴾ مواثيقهم ﴿ من بعد عهدهم ﴾ عقدهم ﴿ وطعنوا في دينكم ﴾ عابوه ﴿ فقاتلوا أَنْمَة الكفر ﴾ وصعوا موضع المضمر لصيرورتهم بدلك ﴿ إنهم لا أيمان لهم ﴾ أي لا يحمطون إيمانهم، وقرئ بالكسركما عن الباقر طائية أي الإيمان أو الإسلام ﴿ لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ﴾ التي عقدوها معكم ﴿ وهموا بإخراج الرسول ﴾ من مكة حين تشاوروا في أمره في دار الندوة ﴿ وهسم بسدؤكم ﴾ بالمعاداة أو المنقائدة ﴿ أول مسرة أتسخشوهم فساقه

إلنهكم ومالككم ﴿أَحَقَّ﴾ موكّد حراه ﴿أَن تَخْشُوهُ﴾ أمره وحكمه وروعوا أمره ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣﴾ والإسلام مؤذّاه روعه وحده.

وَقَنْتِلُوهُمْ الإعلاء الإسلام وَيُعَدُّبُهُمُ آللَهُ والمراد هو مهلكهم وبأَيْدِيكُمْ أهل الإسلام ووَيُخْرِهِمْ وهو داحرهم أسراً وسطواً وويَنصُرْكُمْ عَلَيْهِم مدداً عمماً ووينشيو إسراعاً وصدور قوم أسرار رهط ومقينين والمها وويشف إسراءاً

وَوَيُدُهِبُ غَيْظٌ ﴾ حرد ﴿قُلُوبِهِمْ ﴾ وحصر صدورهم لوصول المكروه وحصل الله هؤلاء المواعد كلّها وهو علم ساطع لسداد إرساله صلعم ﴿وَيَتُوبُ ﴾ وهو سماع العود والهود ﴿ ٱللّه ﴾ رحم الرحمه ﴿ عَلَى مَن ﴾ مرء ﴿ يَتُسَاءُ ﴾ سماع عدوده وهوده (سلام ﴿ وَٱللّه عَلِيمٌ ﴾ مآل كلّ أمر ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ وَ١ ﴾ مراع للحكم والمصالح

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ أَنْ تُتَرَّكُوا ﴾ هملا ﴿ وَلَمَّا ﴾ ولم ﴿ يَعْلَم ٱللَّهُ ﴾ علما حال الحصول الملا ﴿ ٱلَّذِينَ جَسْهَدُوا ﴾ صراحاً لله

أحق أن تخشوه ﴾ في أمره ﴿إن كنتم مؤمنين ﴾ فإن المؤمن لا يخشى إلا الله.

<sup>﴿</sup>قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ﴾ بذلهم بالأسر والقهر ﴿وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويدهب غيظ قلوبهم > حنقها لما فعل بهم، وقد وفي بما وعدهم فقيه إعجار ﴿ويتوب الله على من يشاه > ممن يتوب محلصا منهم ﴿والله عليم ﴾ بمن يتوب ﴿حكيم > في أحكامه.

<sup>﴿</sup>أُمِ بِلَ ﴿حسبتم﴾ إنكار حطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال، وقيل: للمنافقين ﴿أَنْ تَتَرَكُوا ولمايعلم الله الله الله ين جاهدوا﴾ ولم يظهر المحاهدون

﴿ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا ﴾ وما عطوا ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الملك الودود ﴿ وَلَا رَسُولِهِ ﴾ محمد (ص) المأمور ودَه ﴿ وَلَا أَنْمُؤْمِنِينَ ﴾ كلّهم ﴿ وَلِيجَهُ ﴾ ودوداً صراحاً ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ العلام ﴿ خَبِيرٌ ﴾ عالم ﴿ بِمَا ﴾ سرّكل عمل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ صالحاً أو طالحاً ومعاملكم عدلاً

﴿ مَا كَانَ ﴾ ما صحّ وما سد ﴿ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ أعداء الإسلام ﴿ أَن يَعْمُرُوا ﴾ عمر محلاً حوّله آهلا ﴿ مَسَاجِدَ آللّهِ ﴾ كنها عموماً أو مصلاهم لمعهود كما دلّ ما رَووا موحّداً ﴿ شَنهِدِينَ ﴾ حال للوار ﴿ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِآلُكُفْرِ ﴾ وطوع الصور العواطل ورد أوامر الله ﴿ أُولُسُئِكَ ﴾ لملاً بعدال ﴿ حَسِطَتُ ﴾ هلك ومحا ﴿ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الصوالح كلّها ﴿ وَفِي آلنّارِ ﴾ لا سواها ﴿ هُمْ ﴾ لعدولهم وطلاحهم ﴿ خَللِدُونَ ﴾ (١٧ ﴾ دوّام مآلاً.

﴿إِنَّمَا﴾ م ﴿يَعْمُرُ مَسَجِدَ آللَهِ ﴾ وإصلاح بالهدم وحرسها ممّا هـو مكروه سوسًا وأمراً إلا ﴿مَنْ عَامَنَ بِآللَهِ ﴾ لواحد الأحد الملث الصمد ورسوله ﴿وآلْيَوْم ٱلْأَجْرِ ﴾ الموعود معاد الاعطال و لأرواح وما أورد الاسلام للرسول

<sup>﴿</sup>منكم﴾ بإحلاص من غيرهم وأريد سفي بعدم نفي المعلوم منالغة فإنه مهماكان شيء علمه الله ﴿ولم يتخذوا من دون اقه ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة﴾ بطابة يناحونهم ﴿والله خبير بما تعملون﴾ بأعملكم فيحازبكم عليها

<sup>﴿</sup> مَاكَانَ ﴾ مَا صِحَّ ﴿ للمشركين أن يعمروا مساجد الله ﴾ شيئًا منها أو المسحد الحرام، وجمع لأنه قبلة المساجد فكأنه الحميع ﴿ شباهدين ﴾ حال من الواو ﴿ عسلى أنسفسهم بالكفر ﴾ أي يبدل قولهم وقعلهم على كفرهم ﴿ أولئك حبطت ﴾ بطلت ﴿ أعمالهم ﴾ التي هي من حنس الصاعة لفقد شبرطها ﴿ وقي النبار هنم خالدون إشما ينعمر مساجد قه من آمن بناقه والينوم الآجير

مصرّحاً لعدم صحّ الإسلام لولاه لورود اسمه مع اسم الله مكرّراً وسط أحكام الإسلام أو لما دلّ له ﴿وَأَفَامَ ٱلصَّلَوةَ ﴾ أذاها عمماً ﴿وَءَاتَسَى ٱلزَّكُوةَ ﴾ أعطاها كملاً ﴿وَلَمْ يَخْشَ ﴾ وما راع أحد لإعلاء أحكام الإسلام وأوامره ﴿إِلّا اللّه ﴾ الواحد الكهار ﴿فَعَسَى ﴾ لعل ﴿أُولَئِك ﴾ الصلحاء ﴿أَنْ يَكُونُوا مِنَ ﴾ الملاً ﴿ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ ﴿١٨ ﴾ صراط السد د وهو حسم لإطماع الأعداء عماوا.

وأَجَعَلْتُمْ وسأله «أسد ألله» ما لم هلاككم رسول الله وصرمكم الرحم وهما أسوء الأعمال؟ حاور هؤلاء أسوء الأعمال ومبا لم عدم اذكارك صوالح الاعمال والأملاء، سأله وأسد الله أو لكم صرائع الأعمال حاور عمر المحل الحرام وفوه والأملاء، سأله وأسد الله أو لكم صرائع الأعلاه حاور عمر المحل الحرام وفوه العمار الكرام ﴿ سِفَايَةٌ ﴾ مَق ﴿ وَلَيْحَاجٌ ﴾ أَم المحل الحرام ﴿ وَعِمَارَةٌ ﴾ مر مدلولها وهو مصدر عمر ﴿ الْمَسْجِلُ الْمَحْرَامُ المحرم المكرم أراد أهلهما ﴿ كَمَنْ ءَامَنَ ﴾ كمر عاد المراد كرسلام مر عاسلم ﴿ بِاللّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَجَنهَد ﴾ لأعداء ﴿ فِي سَبِيل ﴾ وصول ﴿ اللّه ﴾

وأقام الصلاة وآتى الزكاة > لا يعمرها إلا من جمع قبه هذه الخصال، وعمارتها ومها وكسه وقرشها والإسراج فيها وربارتها وشغلها بالعبادة والذكر ﴿ ولم يخش ﴾ في أمر الدين ﴿ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين > إلى طريق المجنة أي هم منهم لأن عسى من الله واحب وقنها ردع للمؤسين أن بغتروا بحالهم ﴿ أجبعلتم سبقاية الحاج وعنمارة المستجد الحرام > أي أهن السقاية والعمارة ﴿ كمن عامن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله > كإيمان من آمن، وزلت حين افتخر العباس وشبية بالسقاية والحجابة وعلى وحمزة وجعفر بالإيمان

واعلاء الإسلام ﴿لَا يَسْتَوُونَ ﴾ المؤاه العمّار وصلحاء أهل السلام ﴿عِندَ ٱللَّهِ ﴾ العدل المكرام وهو مؤكّد للكلام الأوّل ﴿وَٱللَّهُ ﴾ عالم الأسرار ﴿لَا يَسَهْدِي ﴾ سواء الصراط ﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ الطّلاح العبدال وهنو إعالام لعدم السواء وسطهم ووردهم رهط سؤوا وسط لعدّ ل وأهل الإسلام.

﴿ اللَّهِ مِنْ عَامَتُوا﴾ أسلموا سداداً ﴿ وَهَاجَرُوا﴾ ورحلوا وطرحوا رحالهم ودورهم ﴿ وَجَسهَدُوا﴾ وماصعوا الأعد ، ﴿ فِي سَبِيلٍ ﴾ وصول ﴿ اللَّهِ بِأُمْقُ لِهِمْ ﴾ وأمو للهم ﴿ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ أولاك الملأ ﴿ أَعْظُمُ دَرَجَةً ﴾ وأكرمُ حالاً ﴿ عَندُ اللَّهِ ﴾ لا المرّاه العمّار ﴿ وَأُولَـٰئِكَ ﴾ الملأ ﴿ عُممُ اللَّهَ المُونَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ واصلوا مرامهم ومدركو مرادهم.

﴿ يُبَشَّرُهُمْ ﴾ هو إعلام الأمر اللّيار الله ﴿ رَبِّهُم ﴾ مالكهم ومصلحهم ﴿ بِرَحْمَةٍ ﴾ عطاء ﴿ مِنْهُ وَرِضُو لِا ﴾ زود ﴿ وَجَينَاتٍ ﴾ محال دوح وأحمال وروح وسرور ﴿ لَهُمْ ﴾ لهولاء الصلحاء ﴿ فِيهَا ﴾ المحال ﴿ نُعِيمٌ ﴾ وألا ﴿ مُقِيمٌ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ مدام.

﴿ خَلِدِينَ ﴾ ركوداً ﴿ فِيهَا ﴾ هؤلاء المحال ﴿ أَبُدا ﴾ دواماً ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ﴾

والحهاد في سميل الله ﴿لا يستوون عمله الله والله لا يمهدي القموم الظالمين﴾ الكافرين بل بتركهم وما اختاروا من الصلال، وهو بيال لعدم استوائهم.

﴿ الله ين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عندالله﴾ أعلى رتبة وأكثر فضلا من غيرهم ﴿ وأولئك هم الفائزون﴾ الطافرون بالبعية.

 مالك الملك والأمر ﴿عِندُهُ أَجُرٌ ﴾ وعدل للصلحاء ﴿عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ مدام.

لما أمر الله الرسول الرحل، وأعلم كلّ مسلم أهله وأطاع أهل آحاد، وكره أهل رهط وحصر هؤلاء ود الأهل أرسل الله ﴿ يَنَأَيّهَا ﴾ الملأ ﴿ الّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا سلاداً ﴿ لا تَتَخِذُوا عَابَاءَكُم ﴾ ولاذكم ﴿ وَإِخْوَ نَكُم ﴾ وأولاد ولأدكم ﴿ أَوْلِياءَ ﴾ أوداء، وورد موردها رهط طرحوا الإسلام وردوه ووصلوا أمّ الرحم كما دل ﴿ إِنِ آسْتَحَبُّوا ﴾ ولأدكم و ولادهم وودوا ولوو، ﴿ الْكُفْرَ ﴾ رد الإسلام ﴿ عَلَى الْإيمننِ ﴾ الإسلام ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَن يَتَوَلَّهُم ﴾ أعداء الإسلام ودًا وولاء ﴿ مِنكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ فَأُولَلَئِك ﴾ أولوا ودهم ﴿ هُمُ الظَّلُمُونَ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ الكمّل لَمّا أحلوا الودّ ما عدا محلّه.

﴿ وَأَنْنَا وَكُمْ ﴾ أولادكم ﴿ وَإِخْوَ يُكُمّ ﴾ أولاد أصولكم ﴿ وَأَذْوَ جُكُمْ ﴾ أصولكم ووُلأدكم ﴿ وَأَبْنَا وَكُمْ ﴾ أولادكم ﴿ وَأَبْنَا وَكُمْ ﴾ أولادكم ﴿ وَأَنْوَ لُبُكُمْ ﴾ أعراسكم ﴿ وَعَشِيرَ تُكُمْ ﴾ أجماؤكم وأولُوا أَرْحَامِكُمْ ﴿ وَأَمْوَلُكُ ﴾ وأملاك ﴿ أَفْتَرَفْتَمُوهَا ﴾ وهو العسم والكد ﴿ وَتِجَدْرَةٌ ﴾ وأموالها للآء ﴿ تَخْشُونَ كَسَادَهَا ﴾ رواح عصر طوالها ﴿ وَمَسَنْكِنُ ﴾ محال ودور ﴿ تَرْضُونَهَا ﴾ وهو الروع والود ﴿ أَحَبُ ﴾ أودً

عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء به يصدونكم عن الدين، قيل لما أمر الدس الهجرة فمنهم من تعلق به أبواه وأهله وولده فنرك الهجرة لأجلهم فنزلت ﴿إن استحبوا الكفر اختاروه ﴿على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون بوضع التولى في عبر محله.

<sup>﴿</sup> قسل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ﴾ أقسر دؤكم وقسرئ عشبراتكم ﴿ وأموال اقبترفتموها ﴾ اكتسبتموها ﴿ وتسجارة تسخشون كسسادها ﴾ عدم نفاقها ﴿ ومساكن ترضونها أحب

﴿إِلَيْكُم مِّنَ آللَّهِ مالككم ﴿وَرَسُولِهِ محمد (ص) ودود ﴿وَجِهَادٍ ﴾ عماس ﴿فِي ﴾ سلوك ﴿سَبِيلِهِ ﴾ وإعلاء أمره ﴿فَتَرَبَّصُوا ﴾ وأرصدوا وأعكموا ﴿خَتَّى يَأْتِي آللَّهُ ﴾ الملك لعدل ﴿بِأَمْرِهِ ﴾ مأموره وهو حد حل أو مال أو اعطاء ملك الحرم لرسول الله صلعم وهو كلام مهدد ﴿وآللَّهُ ﴾ عالم الأسرار والحكم ﴿لا يَهْدِي ﴾ سواء الصراط ﴿أَلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ السَّلاَح وراء الحد وهو أوكد موعد ومهول لعدم أحد هو ودود طوع الله لا الولاد والأولاد والأموال والأعراس وسواه كما أمر الله

ولقد نصركم الدكم والله المراكم والمراكم والمراكم والمحل منواطن المسلام والأعداء، ولما أحم العماس في والإصدد بحرم محل عماس هي الإسلام والأعداء، ولما أحم العماس في رسول أله صلعم، و أول أمراء الإسلام أو مسلم العدو مكوح معطوط مكهور بميسود عنيكرهم وإذ أعجبتكم المراعكم وكثرتكم عد عسكركم وأدرك أهل لإسلام كلم الروع والمرح و مهوا ملد الله، و لهاهم عدهم وحادوا وولو كساهم وأدرك أولهم لحرم، ورسا رسول الله صلعم وحده ما معه إلا عمه وهو ممسك مسحل هطاهطه وولد عمه، وأمر رسول الله صلعم عمه لعلو عركه صح وذع هل الإسلام، ولمه صاح سمعو وكروا وعادوا وعدوا والحال كلامهم هاء هاء، وورد الأملاك ومكسوهم أسود

إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله > فآشرتموه على الهجرة والحهاد ﴿ فتربصوا > فانتظروا ﴿ حتى يأتي الله بأمره > بعقوسه أو محكمه تهديد لهم ﴿ والله لا يهدى القوم الفاسقين > إلى ثوابه

<sup>﴿</sup> لَقَد نصركم الله في مواطن كثيرة ﴾ عنهم طَلَبُكُ أنها ثمانون ﴿ ويوم حنين ﴾ وادٍ سين مكة والطائف ﴿ إذ أعنجبتكم كنثرتكم ﴾ حنى قال أبوبكر وعبره.

مع لمع اسحال وعطا رسول الله الحصحص ورسلهم وكلم ولوا والله ولوا الساءهم، ودعاؤه صلعم خ اللهم لك الحمد اه، وهو دعاء رسول الهود حال صدع الداماء ﴿ قَلَمْ تُغْنِ ﴾ م ردّ عدّكم ﴿ عَنكُمْ شَيْئاً ﴾ رداً ما ﴿ وَضَاقَتْ ﴾ عسراً ﴿ عَلَيْكُمُ آلْاً رُضُ ﴾ الرمك، ﴿ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ مع وسعه لحسوم روع ادرككم ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُم ﴾ وهو العود ﴿ مُدْبِرِينَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ والحاصل كسركم الأعداء.

﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ﴾ أرسل ﴿ آللَه ﴾ كرما ﴿ سَكِينَتُه ﴾ رحمه وإماده ﴿ عَلَى ﴾ وسُولِه ﴾ محمد (ص) رسا وحده وما عرد ﴿ وَعَلَى ﴾ الملا ﴿ آلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عدوا واداركوا حول رسول الله صلعم ووردهم اللواء ما عردوا أصلا وركدوا مع رسول الله صلعم ﴿ وَأَنزَلَ ﴾ الله ﴿ يَخُلُوها ﴾ إله وهم الأملاك ووعد أَمْ تُروها ﴾ وهم الأملاك ﴿ وَعَدَّبُ ﴾ الملا ﴿ وَقَدَّ لِكَ ﴾ الملا ﴿ وَاللّه والأسر ﴿ وَقَدْ لِكَ ﴾ الملا ﴿ وَالْدُسِر ﴿ فَوَدَ لِكَ ﴾ الملا ﴿ وَالْدُسِر ﴾ أعداء الإسلام

﴿ ثُمَّ يَتُوبُ﴾ وهو سماع لهود والعود والإسلام ﴿ ٱللَّهُ ﴾ العلاّم ﴿ مِين

لن نغلب اليوم من قلة، وكانوا إثنى عشر 'ما والعدو أربعة آلاف ﴿ فَلَم تَغْنَ ﴾ تدفع ﴿ عنكم ﴾ كثرتكم ﴿ شيئاً ﴾ من السوء ﴿ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ﴾ نرحبها أي مع سعتها، فلم تطمئنوا إلى موضع تفرون إليه لشدة حوفكم ﴿ قُم وليتم ﴾ العدو ظهوركم ﴿ مديرين ﴾ منهزمين.

<sup>﴿</sup> ثسم أنسزل الله كله سعد الهريمة ﴿ سكينته ﴾ طمأنينته ورحمته ﴿ على رسسوله وعلى المؤمنين ﴾ حين رجعوا أو الثابنين منهم ﴿ وأنسزل جنوداً لم تروها ﴾ من الملائكة والنقى الجمعان ﴿ وعندب الذيب كفروا ﴾ بالقتل والأسر ﴿ وذلك ﴾ التعذيب ﴿ جزاء الكافرين ﴾ في الدنيا ﴿ ثم ينتوب الله من

بَعْدِ ذَ لِكَ ﴾ الكسر والأسر ﴿عَلَى ﴾ كلّ ﴿مَن بَشَآءُ ﴾ هداه ﴿وَٱللَّهُ ﴾ لعـدل ﴿غَفُورٌ ﴾ مِحّاء لسوء العدو حال عوده وإسلامه ﴿رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ تولّ للآلاء

﴿ يَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ءَامُنُق ﴾ أسدموا سداداً ﴿ إِنَّهَا ﴾ ما الملأ ﴿ اللَّهُ وَكُونَ ﴾ أعداء الإسلام إلا ﴿ نَجُسٌ ﴾ ركس وسوء وهو مصدر، والمراد أولوا ركس لما عملهم وسرهم كاركس وهو عدلهم مع الله أو لعدم اطهرهم أعم الأحوال أو هو ككلامهم حاكم عدل ورؤوه كركس ﴿ فَلا يَقْرَبُوا ﴾ للام المعهود ولا للعمر المعبوم ﴿ الْمُسْجِدَ الْحُوام ﴾ لمحرّم المكرم ﴿ يَعْدَ عَامِهم هَنذا ﴾ أراد عام ما أمر أول أمراء الإسلام و أم وعلّمهم لمراسم وأسمعهم اأسد لله إكمال العهد و موهم ما أمر رسول الله صلفت كما مرّ، ولق اطرد الله الأعداء ووصل أهل الإسلام عسر وعدم رسل به صلفت كما مرّ، ولق اطرد الله الأعداء عسراً وعدما ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ ﴾ يَكِونِكُ وَمِنْ فَضَلِه ﴾ طوله وكرمه وهو عطو مال الأعداء وإرسال المطر مدراراً و حمال الدوح ﴿ إِنْ شَامَ ﴾ إعطاءكم وحصل كما وعد وأسلم أرهاط ملاء ووردو، الحرم مع أموال وسلّموا ما راعوا، وأرسل الله المطر مدراراً ﴿ إِنَّ اللّه ﴾ ماك لكن ﴿ عَلِيمٌ ﴾ عالم احوالكم وأرسل الله المطر مدراراً ﴿ إِنَّ اللّه ﴾ ماك لكن ﴿ عَلِيمٌ ﴾ عالم احوالكم وأرسل الله المطر مدراراً ﴿ إِنَّ اللّه ﴾ ماك لكن ﴿ عَلِيمٌ ﴾ عالم احوالكم الموالم المطر مدراراً ﴿ إِنَّ اللّه ﴾ ماك لكن ﴿ عَلِيمٌ ﴾ عالم احوالكم الموالم المطر مدراراً ﴿ إِنَّ اللّه ﴾ ماك لكن ﴿ عَلَمْ الموالم الموالم الموالم الموالم الموالم الله الموالم الموالم الموالم الموالم الله الموالم الموالم الموالم الله الموالم الموالم

بعد ذلك على من يشاه ﴾ ممن يتوب منهم مخلصاً ﴿ والله غفور رحيم ﴾ يتفضل عليهم.

<sup>﴿</sup> يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس و قذر مصدر نجس ولذا لم يجمع، وقبل: أريد نجاستهم عيناً، وقبل: حكما لشركهم فإنه بمنزلة النجس أو لأنهم لا يتطهرون ﴿ فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ النهي عن القرب مسالغة أو للسمنع من دخول الحرم ﴿ بعد عامهم هذا ﴾ عام براءة تسع ﴿ وإن خفتم عيلة ﴾ فقراً بانقطاع متاجرهم منكم ﴿ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عسليم ﴾ بالصالح

﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ مراع لحكم ومصالح.

وأرسل الله اعلاماً لحال أهل الطرس و مراً لعماسهم ﴿ قَسْتِلُوا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ سداداً ﴿ بِاللَّهِ ﴾ وحد ، ﴿ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّهُ خِرِ معاد الكلّ كما هو وإسلامهم له كلا إسلام لمّا وهموا لا كل ولا علس معاداً ﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ ﴾ أصلاً ﴿ قَا ﴾ أمراً ﴿ حَرِّمَ اللَّهُ ﴾ طرس الله ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ وكلام رسوله ﴿ وَلَا يَدِينَ وَلَهُ فِينَ الْمَحَقُ ﴾ طوع السداد وهو الإسلام ﴿ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ وَلَا يَدِينَ أُوتُوا اللَّهِ الْمَعْلُوا الْجِزْيَة ﴾ المال ﴿ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَة ﴾ المال المحدود كل عام ﴿ عَن يَدٍ ﴾ سطو ودحود وهو حال ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمُ مُن يَدٍ ﴾ سطو ودحود وهو حال ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمُ مُن يَدٍ ﴾ حسل لا إكرام لهم .

وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ كُلُهُم أَو أَحَدُهُم وَلَمَا ﴿ عُزَيْرٌ آبْنُ ٱللَّهِ عَلَا حَرَاهُ عَنَا ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَوَى ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ أَلْكَ ﴾ وهنموا ﴿ ذَ لِكَ ﴾ الكلام الوالع

## ﴿حكيم﴾ في التدبير.

﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون باقه ولا باليوم الآخر ﴾ إيمان صحيحاً فإيمانهم كلا إيمان ﴿ ولا يحرمون ما حرم اقه ورسوله ولا يدينون دين الحق ﴾ الثابت الناسح لعبره ﴿ من ﴾ بيائة • ﴿ الذين أتوا الكتاب ﴾ اليهود والنصارى وألحقوا بهم المحوس، ورُوي أن لهم نبيا قتلوه وكتابا حرَّفوه ﴿ حتى يعطوا الجزية ﴾ ما ضرب عليهم من المال ﴿ عن يدٍ ﴾ حال من الجربة أي نقداً مسلمة عن يد إلى يد، أو من الواو أي منقادين مسلمين بأيديهم لا بنائب، أو عن قهر عليهم أي مقهورين ﴿ وهم صاغرون ﴾ أذلاء.

﴿ وقالت اليهود﴾ أي بعص أسلافهم أو من بالمدينة ﴿ عزير ابن أنه وقالت النصاري﴾ أي بعضهم ﴿ المسيح ابن الله ﴾ إلكار لحصول ولد بلا أب ﴿ ذلك

﴿قَوْلُهُم﴾ كلامهم ﴿ بِأَفْق هِهِمْ ﴾ لا دل لهم، وما هو إلا كلام همل لا مدلول له كلمهمل ﴿ يُضَهِمُ وَنَهُ معادل كلامهم ﴿ قَوْلَ ﴾ الملأ ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا مع الله ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أوّلاً والمراد ولادهم أو العدّال اللاؤا وهموا الأملاك أولاد الله أو الهود والمعادح رهط روح الله ﴿ قَتَلَهُمُ آللَّهُ ﴾ دحرهم وطردهم وهو دعاء سوء لإهلاكهم أو هكر مما كلّموا طلاحاً ﴿ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ عمد هو الأمر الأسدُ وهو الصدّ.

﴿أَتَّخَذُوا﴾ أهل الطرس عموما ﴿ خَبَارَهُم ﴾ علماؤهم ﴿ وَ ﴾ عطرهط روح الله ﴿ وُهُ اللّه ﴾ لها ﴿ يَمِن دُونِ اللّه ﴾ سواه لما أطاعوهم لإحرم ما احلَه الله وإحلال به حزمه الله ﴿ وَ ﴾ عطوا ﴿ الْمُسِيحَ أَبْن مَرْيَمَ ﴾ روح الله إليها، ولم ادّعوه والله علم هم أهلوه للإلّ والطوع ﴿ وَمَا أَمِرُوا اللّه لِيعْبَدُوا ﴾ ورح الله إليها، ولم ادْعوه والله علم هم أهلوه للإلّ والطوع ﴿ وَمَا أَمِرُوا اللّه لِيعْبَدُوا ﴾ وهو الله وطوع الرسل وطوعهم الكمّل طوع لله سرًا لمد أمر الله طوعهم ﴿ لاّ إِلَنه ﴾ مألوه ﴿ إلّا هُو ﴾ وحده ﴿ شَبْحَنَه ﴾ مصدر طرح عامله ﴿ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ معه

قولهم بأفواههم لا حجة لهم عليه ﴿ يضاهنون ﴾ يضاهي قوبهم ﴿ قول الذيبن كفروا من قبل ﴾ من قبلهم أي أسلافهم أو لمشركون القائلون الملائكة بنات الله ﴿ قاتلهم الله ﴾ أهلكهم أو لعنهم ﴿ أنّى يؤفكون ﴾ كيف يصرعون عن الحق مع قبام الحجة ﴿ اتخذوا أحبارهم ﴾ علماء اليهود ﴿ ورهبانهم ﴾ عباد النصارى ﴿ أربابا من دون الله ﴾ حيث اتبعوهم هي تحبيل ما حرم وتحريم ما أحل ﴿ والمسيح ابن مريم ﴾ إذ جعلوه ابنه وعبدوه ﴿ وما أمروا ﴾ في كتابهم ﴿ إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله وسبحانه ﴾ تنزيها له ﴿ عما يشركون ﴾ عن إشراكهم به.

﴿ يُرِيدُونَ ﴾ هؤلاء الطّلاح ﴿ أَن يُطْفِئُوا ﴾ محواً واعداماً ﴿ نُورَ ٱللّه ﴾ الإسلام أوكلام الله أو إرسال محمّد رسول الله صلعم ﴿ بِأَفْق هِهِمْ ﴾ مساحلهم وكلمهم وعدولهم ﴿ وَيَأْبَى ٱللّه ﴾ وما الله محولاً ﴿ إِلّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ إلا إكمال إسلامه وإعلاء أمره ﴿ وَلَقْ كَرِهَ ﴾ الملأ ﴿ الْكَنْفِرُونَ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ إكماله واعلاء ، وحوار «لو» مطروح كمادل الكلام الازل.

﴿ مُوكَ الله ﴿ اللَّهِ فَ اللَّهِ وَاوَامِرِهِ ﴿ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ الإسلام ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ محمّداً موصولاً ﴿ إِللَّهُ مَنْ ﴾ كلام الله وأوامره ﴿ وَدِينِ الْحَقّ ﴾ الإسلام ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ لإعلاء الإسلام أو معاده الرسول صلعم ﴿ عَلَى ﴾ صرع ﴿ الدّينِ كُلَّهِ ﴾ أو أهل المعل كلهم ﴿ وَلَوْ كُرِهَ ﴾ الملا ﴿ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ اعلاه.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا سداداً ﴿ إِنَّ ﴾ رهطاً ﴿ كَثِيراً مِن الْأَحْبَارِ ﴾ العلماء ﴿ وَالرُّحْبَانِ ﴾ لطَّقَ ع ﴿ لَيَأْكُلُونَ ﴾ كلاً ملم أورد الأكل محل العَطُو لَمَا هو أهمَ مرامه ﴿ أَمْوَ لَ ٱلنَّاسِ ﴾ وأملاكهم ﴿ بِالنِّبطلِ ﴾ الحلو المحرّم

<sup>﴿</sup> يريدون أن يطفؤا تور اقه ﴾ ينظنوا برهامه ودينه والقنواب ﴿ بِأَفْنُواهِهِم ﴾ متكديبهم ﴿ وَيَأْمِي الله إلا أنْ يَتُم تُوره ﴾ وصهار حجحه وإعنوار دينه ﴿ ولوكنو الكافرون ﴾ إتمامه.

<sup>﴿</sup> هو الذي أرسل رسوله ﴾ محمداً عَنْبَوْلُهُ ﴿ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾ على جميع الأديان بالححة و نعلمة فيسحها، أو على أهله فيقهرهم، وعلى المألية أن دلك يكون عبد حروح لمهدى من آل محمد ﴿ ولو كوه المشركون ﴾ ذلك.

<sup>﴿</sup> يَا أَيِهَا الدِّينَ آمِنُوا إِنْ كَثِيراً مِنْ الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النَّاس بِالباطل كِي كَالرث في الحكم، وسمي الأخد أكلا لأن معظمه له

﴿ وَيَصُدُّونَ ﴾ العالم ﴿ عَن ﴾ سلوك ﴿ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وهو الإسلام ﴿ وَٱلْفِضَة ﴾ ﴿ ٱللَّذِينَ يَكُنزُونَ ﴾ وهو الرمس والدس ﴿ ٱلدَّهَبَ ﴾ الأحمر ﴿ وَٱلْفِضَة ﴾ الطاؤس وهم علماء أهل الطرس وطوّعهم للواء مرّ أحوالهم، أو أهل إسلام لمنوا المال ورمسوه، وما أعطوا سهمه المأمور أداؤه لأهل العسر ﴿ وَلاَ يُنفِقُونَهَا ﴾ الأحامر والدراهم أو الأموال ﴿ فِي ﴾ سلوك ﴿ سَبِيلَ ٱللَّهِ ﴾ وطوع أمره ﴿ فَبَشَرْهُم ﴾ أعلمهم ﴿ بِعَذَابٍ ﴾ إصر وحد ﴿ أليم ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ مؤلم

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ ﴾ حماه حوّله حراً ﴿ عَلَيْهَ ﴾ الأموال ﴿ فِي قارِ جَهَنْمَ ﴾ دار الدحور والآلام ﴿ فَتَكُوى بِهَا ﴾ هؤلاء لأمول ﴿ جِبَاهُهُمْ ﴾ لكلوحها حال سؤال معسر ﴿ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ لصدودهم وعدولهم حال السؤال ﴿ وَظُهُورُهُمْ ﴾ لمّا ولّوا السؤال اكساءهم أو المراد العطل كلّه أوردها بيئاً هُؤلاء أصول الأعطال وأكارمها وكلّموا ﴿ وَمَا الله المال ﴿ مَا أَنْ ﴿ كَسَنَزْقُمْ ﴾ راميا ﴿ فِالْنَفُسِكُمْ ﴾ وهما ﴿ فَسَدُوقُوا ﴾ واطبعموا درك ﴿ مَا ﴾ لسمصدر أو للموصول ﴿ كُمتُمْ ﴾ أوّلا ﴿ فَسَدُوقُوا ﴾ واطبعموا درك ﴿ مَا ﴾ لسمصدر أو للموصول ﴿ كُمتُمْ ﴾ أوّلا ﴿ وَتَكْوَونَ ﴾ ووحمل مهام

<sup>﴿</sup> ويستصدون عن سبيل الله ﴾ ديم ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ من المسلمين وغيرهم ﴿ ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ لا يؤدون ركانها، قال عَلَيْتِوْلُهُ مَا أُدي ركانه وبيس بكبر ﴿ فَبشرهم بعذاب أليم ﴾ مؤلم

<sup>﴿</sup>يوم يحمى﴾ يوقد ﴿عليها في نار جهنم﴾ حبى تصير ناراً ﴿فتكوى بمها جباههم وجنويهم وظهورهم﴾ لأبها أصول لحهات الأربع من مقاديم السدن ومؤخره وجنمه فيستوعبه الكي ﴿هذا ماكنزتم﴾ بتقدير القول ﴿لأنفسكم﴾ لنقعها صار ضرراً لها ﴿فدُوقُوا ماكنتم تكنزون﴾ أي وباله ١

﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عددها ﴿عِندَ ٱللَّهِ الملك العلام ﴿آثَنَا عَشَرَ شَهُرا ﴾ لا حور ولا كور محكما ﴿فِي كِتَبِ ٱللَّهِ اللوح المحروس أو حكمه ﴿يَوْمَ خَلَقَ ﴾ أسر علم ﴿آلسَّمَوَ تِ ﴾ كنها ﴿وَ ﴾ أسر ﴿آلاَرْضَ ﴾ عالمها والمرادهو عددها صدد الله سرمدا ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ﴾ حرم لها العماس واحد وحد وسواه سرد ﴿ذَ لِكَ ﴾ إكرام هؤلاء الاعصار ﴿آلدَّينُ ﴾ الطوع ﴿آلْقَيَّم ﴾ الأسد صراط ولادكم الكرام ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَ ﴾ الحرم ﴿أَنفُسَكُم ﴾ وهو عسم معاص وعمل معار ﴿وَقَيتِلُوا ﴾ الملأ ﴿آلْمُشْرِكِينَ ﴾ أهل العدول ﴿كَافَةٌ ﴾ طراً ﴿وَاعْلَمُوا ﴿ الْمَالِمُ ﴿أَنْ آللَه ﴾ المدد ﴿مَعَ المدل ﴿ كَانَةً الله ﴾ المدد ﴿مَعَ المدل ﴿ كَالله ﴾ المدد ﴿مَعَ المدل ﴿ كَانَةً الله ﴾ المدد ﴿مَعَ المدل ﴿ كَانَةً الله ﴾ المدد ﴿مَعَ المدل ﴿ كَانَةً الله ﴾ المدد ﴿مَعَ المدل ﴿ كَانَا الله المدد ﴿ مَعَ المداد أواعلاماً المسلام ﴿ أَنْ آللَه ﴾ المدد ﴿مَعَ المدلاد أواعلاماً المسلام ﴿ أَنْ آللَه ﴾ المدد ﴿ مَعَ المداد أواعلاماً المسلام ﴿ أَنْ آللَه ﴾ المدد ﴿ مَعَ المداد أواعلاماً المسلام ﴿ أَنْ آللَه ﴾ المدد ﴿ مَعَ المداد أواعلاماً المسلام ﴿ أَنْ آللَه ﴾ المدد ﴿ مَعَ المداد أواعلاماً المسلام ﴿ أَنْ آللَه ﴾ المدد ﴿ مَعَ المداد أواعلاماً المسلام ﴿ أَنْ آللَه ﴾ المدد ﴿ مَعَ المداد أواعلاماً المسلام ﴿ أَنْ آللَه ﴾ المدة ﴿ مَا المدد ﴿ مَعَ المداد أواعلاماً المشرود مِ المدد ﴿ الله المدد ﴿ مَا المدد ﴿ المدد الله المدد أَلَه المدد المدد ﴿ المدد الله المدد المدد المدد أَلَه المدد الله المدد المدد المدد المدد المدد الله المدد أَلَهُ المدد المددد المدد المددد المدد المدد

﴿إِنَّمَا﴾ ما ﴿ النَّسِيءَ ﴾ مصار مثاوله الأكلاء، والمراد اكر م إكرام عصر لعصر كنّما وردهم العصر الحرام وهم معاصعوا رهط عسر لهم طرح العماس، وأحلّوا العصر الحرام وحرّموا محلّه عصراً سواه، وعاودوا ما مرّ وطرحوا

<sup>﴿</sup>إِنْ عِدَةُ الشَّهُورِ﴾ المعترة للسنة ﴿عند قد اثنى عشر شهراً﴾ ثابتة ﴿في كتاب الله ﴾ اللوح أو حكمه ﴿يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ﴾ ذو القعدة ودو الحجة والمحرم ورحب ﴿ذلك ﴾ أى تحريمها ﴿اللاين القيم ﴾ القويم ديس إبراهيم ومنه ورثه العرب ﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ بالمعاصي فإن الوزد فيهن أعظم، قير: نسح بحريم القتال فيها لأب عراة حنين والطائف في شوال وذي القعدة، وقيل الصمير لكل الشهور ﴿وقاتلُوا المشركين كافة ﴾ حميعاً مصدر وقع حالا ﴿كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ بالبصر والحفظ

<sup>﴿</sup>إِنَّمَا النَّسِيءَ﴾ مصدر نسأه أخره أي تأجير حرم شهر إلى آخر، كانوا إذا أهَّلُ

الأعصر الحرم كلّه وحرموا أوسه، عصرا سواها إلا ﴿ رَيّادَةٌ ﴾ وطول ﴿ فِي اللّهُ وَ السوء وردَ الإسلام لمّ هو إحرام ما أحله الله وإحلال ما حرمه ﴿ يُضَلُّ ﴾ روّه معلوم ﴿ وِهِ ﴾ إكراء الملا ﴿ أَلَّذَين كَفَرُوا ﴾ ردّ الإسلام ﴿ يُحِلُّونَهُ ﴾ لإكراء ﴿ عَاماً ﴾ والمراد أحلوا عصراً حراماً عما وعادوا وحرموه عاماً ﴿ لَيُواطِنُوا ﴾ الوطاء والوام واحد ﴿ عِدَّةً ﴾ عدد ﴿ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ ﴾ وهو ما حَرَّمَ ٱللّه ﴾ وأكرم ﴿ فَيُحِلُوا ﴾ لوطاء العدد وحده ﴿ مَا حَرَّمَ ٱللّه ﴾ وهو العمس أو طرح اكرامها ﴿ زُبُنَ ﴾ سوّل، ورووه معلوماً والمرد سوّل المدرد ﴿ لَهُمْ شُوّهُ أَعْمَلِهِمْ ﴾ ووهموه ملاحاً ﴿ وَٱللّه ﴾ لملك العدل ﴿ لَا يَهْدِى ﴾ سواء الصرط أصلا ﴿ آلْقُومَ ٱلْكَغِرِينَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ عد ء الإسلام حال رشوهم طلاحاً وعدولاً وعملهم عملا سوء أن

﴿ يَنَا أَيُنَهَا﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ عَاصَنُوا﴾ أسلموا سداداً ﴿ مَا ﴾ حصل ﴿ لَكُمْ إِذَا قِمِيلٌ ﴾ أمر ﴿ لَكُمْ النَّهُرُوا ﴾ ارخلوا ﴿ فِي سَبِيلٍ ﴾ وصود ﴿ لَكُمْ النَّهُرُوا ﴾ ارخلوا ﴿ فِي سَبِيلٍ ﴾ وصود ﴿ إِلَى ﴾ أهواه ﴿ اللَّهُ ﴾ واعلاء أمره ﴿ إِلَى ﴾ أهواه

المحرم وهم في حرب أحلوه وحرَّموا مكامه صفراً، وعن الصادق طَيَّا تحقيف الياء الاهمر ﴿ زَيَادَة فِي الكفر ﴾ إذ تحليل ماحرم الله وتحريم ما أحل كفر ﴿ يضل به الله ين كفروا يحلونه ﴾ أي الشهر المنسأ ﴿ عناماً وينحرمونه ﴾ بتركونه على حرمته ﴿ عاماً ليواطؤا ﴾ ليوافؤا المتحليل "شهر وتحريم آحر بدله ﴿ عدة ما حرم الله ﴾ أي الأربعة الحرم ﴿ فيحلواما حرم الله ﴾ إد لم يراعوا وقت العدة ﴿ زَين لهم سوء أعمالهم ﴾ قبيحها فحسبوه حساً و حريل الشبطان ﴿ والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ لا يلطف بهم بل يترككهم وم حدروا من الصلال

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا مَا لَكُمْ إِذْ قِيلَ لَكُمْ اللَّهِ وَا فِي سَبِيلَ اللَّهِ اثْاقَلْتُم ﴾ تثاقلتم

﴿ أَلْأَرْضِ ﴾ وآمالها ووصلكم كره كأداء الرحل وعسره، أو المراد الركود والرموك ﴿ أَرْضِيتُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ بِآلْحَبَوةِ آلدُّنْبَا ﴾ ومكرها ومسارَها وموادّها ﴿ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ أوس المسارَ العدام حصوله ﴿ فَسَمَا مَتَعُ ٱلْحَبَوٰةِ آلدُّنْبَا ﴾ وحطامها الهالك ﴿ فِي ﴾ ملاط ﴿ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ وسرورها المدام ﴿ إِلَّا فَيْلَ ﴾ وحطامها الهالك ﴿ فِي ﴾ ملاط ﴿ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ وسرورها المدام ﴿ إِلَّا فَلِيلٌ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ملهد.

وَإِلَّا تَنفِرُوا اللهِ الإسلام مع الرسول لنعمس ﴿يُعَذَّبْكُم الله ﴿عَذَاباً الْمِعالَى مؤلما وهو العسر والمحل والإهلاء حالاً والآصار والآلام الأعاسر مآلا ﴿وَيَسْتَبُدِلْ الله والمراد الأسر أوسكم ﴿قَوْما ﴾ رهط ﴿غَيْرَكُمم ﴾ سواكم طوّاعاً أرداء لرسول الله صلعم ﴿وَلَا تَغُمرُوه ﴾ الله والرسول ﴿شَيْناً ﴾ ما والله مدد، وعاصمه ﴿وَاللَّه ﴾ كامل الألو ﴿عَلَى كُلُ شَيْءٍ ﴾ مراد حصوله ﴿قدِيرٌ ﴾ ﴿ وَالمراد الله صلعم ﴿ وَالله ﴿ عَلَى كُلُ شَيْءٍ ﴾ مراد حصوله ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ وَالله كُامل طول.

<sup>﴿</sup>إلى الأرض﴾ والمقام فيها حين أمروا بعراة تبوك في وقت عسر وحر مع بعد شقه فشق عليهم ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا﴾ ودعنها بدلا ﴿من الآخرة﴾ ونعمها ﴿فها متاع الحياة الدنيا﴾ أي فوائدها ﴿في لآخرة﴾ في حنب متاع الآخرة ﴿إلا قليل﴾ حقير

<sup>﴿</sup>إِلاَ تَنْفُرُوا﴾ إلى ما دعيتم إله ﴿يعذبكم عذاباً أليما﴾ في الدنا والأحرة ﴿ويستبدل﴾ بكم ﴿قوماً غيركم﴾ مطبعين كأهل اليمس أو اساء فارس ﴿ولا تضروه﴾ أي الله ﴿شيئاً﴾ نثرك نصرة دينه ﴿والله على كل شيء قدير﴾ ومنه نصر دينه ورسوله ببلدكم وبلا مدد

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ الرسول الملا ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ممّا هو مولده ومركده ومأواه ما ﴿ أَخْرَجَهُ ﴾ الرسول الملا ﴿ أَلْذِينَ كَفَرُوا ﴾ ممّا هو مولده ومركده ومأواه وهو الحرم ﴿ قَانِي ﴾ أحد ﴿ أَثْنَيْنِ ﴾ همه رسول الله صلعم وأول أمراء الإسلام وهو حال ﴿إِذْ هُمّا ﴾ كلاهما ﴿ فِي ٱلْغَارِ ﴾ صدع رأس الطود المعلوم ﴿ إِذْ يُقُولُ ﴾ الرسول ﴿ إِشَحَوْنُ ﴾ أصلا ﴿ إِنَّ ٱللّه ﴾ الممد ﴿ مَعَنا ﴾ إرداه وإمداداً لوحرس، ودع رسول الله صلعم اللهم اعلم حوسهم، وعموا وعمهوا حول الصدع وما أدركوهما ﴿ فَأَنزَلَ ﴾ أرسل ﴿ ٱللّهُ سَكِينَتُهُ ﴾ رسوه ومهد ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الرسول أو مطوه وعلم عدم وصولهم ﴿ وَأَيّدَهُ ﴾ الرسول وأمدُه ﴿ بِيجُنُودٍ ﴾ الرسول وأمدُه ﴿ بِيجُنُودٍ ﴾ على المحرسة صلعلى ﴿ فَلَمْ نَرُقُولًا ﴾ هؤلاء العسكر ﴿ وَجَعَل ﴾ الرسول وأمدُه ﴿ وَجَعَل ﴾ المسكر أملاك رسلهم لحرسة صلعلى ﴿ فَلَمْ نَرُقُهُا ﴾ هؤلاء العسكر ﴿ وَجَعَل ﴾

﴿إِلا تنصروه﴾ أي الرسول ﴿ فقد نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا﴾ ألحئوه إلى الحروح من مكة لما هموا ينفيه أو حسنه أو قتنه ﴿ ثاني اثنين﴾ حال أي معه واحد لا عير ﴿إذ هما في الغاد﴾ نقب في ثور وهو حبل بقرب مكة ﴿إذ ﴾ بدل ثان ﴿يقول لصاحبه ﴾ ولا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافركما (قال له صاحبه وهو يحاوره) ﴿ لا تحزن ﴾ فإنه خاف عنى نفسه وقبص واصطرب حتى كاد أن يدل عليهما فتهاه عن ذلك ﴿إن اقه معنا ﴾ عالم بنا ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم -إلى قوله -إلا هو معهم ﴾ أي عالم بنا ﴿ فأنزل الله سكينته ﴾ طمألينته ﴿ فليه كم الرسول قبل ومعد ﴿ وأيلاه فكرت ما لا يحمى، وحمل الهاء لصاحبه سفيه كونها للرسول قبل ومعد ﴿ وأيلاه فكرت ما لا يحمى، وحمل الهاء لصاحبه سفيه كونها للرسول قبل ومعد ﴿ وأيلاه بجنود لم تروها ﴾ بالملائكة في العار وفي حروبه ﴿ وجعل ﴾ بنصره لرسوله

حوّل الله ﴿كُلْمَةَ ﴾ لملاً ﴿ ٱللَّهِ اللَّهِ وَهُولا إِلهُ إِلاّ اللهِ ﴿ هِيَ ٱلْكُلْمَا ﴾ المكوّح حكمها المعطوط أمرها ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ ﴾ وهو لا إله إلا الله ﴿ هِيَ ٱلْكُلْمَا ﴾ المكوّح حكمها لا سواها ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ مالك الكلّ ﴿ عَزِيزٌ ﴾ مكوّح لا ردّ لأمره ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ له حكم وأسرار.

﴿آنفِرُوا﴾ وارحلوا للعدس ﴿خِفَافَ ﴾ ركاكاً أو مراحاً أو صححاً أو عدماء سلاح أو رعارع ﴿وَثِفَالُا﴾ أهل لؤ أو كلالاً أو علالاً أو مسالح أو إهل هرم ﴿وَجَنهِدُوا﴾ الأعداء ﴿يِأَمُو لِكُمْ ﴾ وأملاككم ﴿وَأَنفُسِكُمْ فِي﴾ سلوك ﴿سَبِيلِ ﴾ وصول ﴿آللّهِ ﴾ وودّه و لمأمور كلاهما ولو سين وإلا أحدهما ﴿ذَلِكُمْ ﴾ عماس الأعداء ﴿خَيْرٌ ﴾ وأصلح ﴿لَكُمْ ﴾ لأطرحه ﴿إن كُنتُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ إن كُنتُمْ ﴾ أهل الأصلح سأرعوا إلهُم

﴿ لَوْ كَانَ ﴾ ما هو مدعول مِحْمَد (صُّ ﴿ عَرَضًا ﴾ مالاً ﴿ قَرِيباً ﴾ سهل المدرك ﴿ وَسَفَرا قَاصِداً ﴾ سهلاً ﴿ وَسَطًا ﴿ لَا تَبَعُوكَ ﴾ لطاوعوك ورحلوا معت رَوماً للمال ﴿ وَلَـكِن بَعُدَتْ ﴾ وعسر، ورووه مكسور الوسط ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَةُ ﴾

<sup>﴿</sup> كلمة الذين كفروا السفلي﴾ أي الشرك أو دعوته ﴿ وكلمة الله هي العليا﴾ أي النوحيد أو دعوة الإسلام ﴿ والله عزيز ﴾ في أمره ﴿ حكيم ﴾ في صبعه

<sup>﴿</sup>انفروا خفافاً وثقالاً﴾ نشاطاً وعبر سنط او ركاناً ومشاناً أو أعنياء وفقراء أو صحاحا ومرصى، وسبح راية ﴿ليس على العمى و ﴿ليس على الصعماء ﴾ ﴿ وجاهدوا راموالكم وأنفسكم في سبيل الله وما أمكن منهما ﴿ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ والحبر علمتم أنه خير.

<sup>﴿</sup> لُوكَانَ ﴾ ما دعوا إليه ﴿عرضا قريباً ﴾ عليمة سهلة المأحد ﴿ وسفراً قاصداً ﴾ وسطا ﴿ لاتعوك ﴾ طمع في نمار ﴿ ولكن يعدت عليهم الشبقة ﴾

الرحل الطروح وما رحلوا معك، ورزوا مكسور الأوّل ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ ﴾ وبعا ﴿ إِللَّهِ ﴾ حال عودك وكلامهم والله ﴿ لَو أَسْتَطَعْنا ﴾ الرحل عددا او اعطلا ﴿ لَخَرَجْنَا ﴾ طراً ﴿ مَعَكُمْ ﴾ للعماس وهو سادٌ مسدُ حوار لعهد، وحوار لو وهو علم ساطع لسداد إرساله صلعم لما حصل كما أعدم والحال ﴿ يُهْلِكُونَ ﴾ هؤلاء الحلاط ولعاً ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ العلام ﴿ يَعْلُمُ إِنَّهُمْ ﴾ هؤلاء الحُلاط ﴿ لَكَنَدِبُونَ ﴾ هؤلاء الحُلاط

ولمّا سمع رسول الله صنعم كلام رهط ملهوا وحاولو الركود رسل الله اعلاماً للأمركما هو ﴿عَفّا﴾ محد (ص، اعلاماً للأمركما هو ﴿عَفّا﴾ محد ﴿آللَهُ ﴾ رحم لرحماء ﴿عَنك ﴾ محد (ص، ما صدر وهو سماع إملاههم ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ للكرود وهلا اهملوا ﴿خَتَىٰ بَتَبَتّنَ ﴾ إعلاماً ﴿لَكَ وَنَعْلَم ﴾ الملا ﴿أَلَيْ بِينَ صَدْيَعُوا ﴾ لمّا أملوا ﴿وتَعْلَم ﴾ الملا ﴿آلْكَ لِمَا أملهوا ؟

﴿لَا يَسْتَثَدِّمُكَ﴾ للركود الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ إسلاماً كملاً ﴿ بِٱللَّه ﴾ الواحد الأحد الصمد ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ معاد لكلّ كره ﴿ أَن يُجَلِّهِدُوا ﴾ الأعد ،

المسافة التي يشق قطعها ﴿ وسيحلمون بالله ﴾ قائلين اعتذاراً ﴿ لو استطعنا ﴾ الحروج ﴿ لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم ﴾ بالحلف الكادب حال من الواو ﴿ والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾ في حلقهم.

<sup>﴿</sup>عَفَا اللهِ عَنْكُ ﴾ كَانْ عَلَيْتِوْلُمُ أَدِّنَ لَجِمَاعَةً فَي التَّحَلُفُ عَنْهُ ، وكَانَ الأُولَى تَرْكُ الإذِّنَ فَعُونَبِ عَلَيْهِ ﴿لَمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ في التَّخْلُفُ ﴿حَتَى يَتَبِينَ لَكُ اللَّهِينَ صَدَقُوا ﴾ في عذرهم ﴿وتعلم الكاذبين ﴾ فيه

<sup>﴿</sup>لا يستأذنك الذين يؤمنون باقه و ليوم الاخر﴾ بإخلاص في ﴿أَن يجاهدوا

﴿ بِأَمْنَ لِهِمْ ﴾ وأملاكهم ﴿ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ ﴾ العلام ﴿ عَلِيمٌ ﴾ كامل علم ﴿ بِأَمْنَ لِهِمْ ﴾ وأملاكهم ﴿ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ ﴾ العلام ﴿ وَاللَّهُ العلام ﴿ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ ال

﴿إِنَّمَا﴾ ما ﴿يَسْتَنْذِنْكَ﴾ للركود إلاّ الملاّ ﴿ اللَّهِ عَالَمُونِهُ ﴾ السرارهم ﴿ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ معاد الكلّ ﴿ وَارْتَابَتْ ﴾ وهم ﴿ قُلُوبُهُمْ ﴾ السرارهم ﴿ فَهُمْ ﴾ أهل الوهم ﴿ فِي رَيْهِمْ ﴾ اعوارهم لا سواه ﴿ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ عُمّه ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ﴾ هؤلاء الولاع سدد و ﴿ الْمَخْرُوجَ ﴾ لمعماس ﴿ لاَعَدُوا لَـ هُ ﴾ للرحل أو للعماس ﴿ عُمدًةٌ ﴾ كراعاً وسلاحاً وأكلاً، وروّوه مكسور الأول ﴿ وَلَمَا كُن ﴾ ما رادوا الرحل لما ﴿ كَرِهَ ٱللَّهُ ﴾ لطلاحهم وسواد صدو هم ﴿ وَلِيعانَهُمْ ﴾ رَودهم للرحل ﴿ فَكَيْمَةُ اللَّهُ ﴾ لطلاحهم وسواد صدو هم والمراد أمرهم الرسول حرداً أو الوسواس أَوّ أحدهم لأحدهم ﴿ وَقِسِل ﴾ لهم المدواء ﴿ أَفْهُوا كُسره والأعرام والأولاد اللاق لا أحلام لهم

بأموالهم وأنفسهم أو التحلف عن أن يحاهدوا ﴿ والله عليم بالمتقين ﴾ ما ينافي الإحلاص ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْدَنْك ﴾ في لنحنف ﴿ اللّذِينَ لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم ﴾ شكت ﴿ فهم في ريبهم يشرددون ﴾ يتحيرون ﴿ ولو أرادوا الخروج ﴾ معث ﴿ لأعبدوا له عندة ﴾ أهبة من سلاح وراد ﴿ ولكن كنوه الله انبعائهم ﴾ خروجهم لعلمه بنا يكون فيه لفناد ﴿ فَيْنِظهم ﴾ فكسلهم عنه لذلك ﴿ وقيل اقعدوا مع القاعدين ﴾ لمرضى والنساء والصنبان أي ألقى الله في قلوبهم دلك.

﴿ لَوْ خَرَجُوا﴾ أهل الإملاه معدو لإسلام ومسرّوا عكسه ﴿ فِيكُم﴾ عسكركم أو معكم ﴿ مَّا زَادُوكُمْ ﴾ أمرا ﴿ إِلَّا خَبَالًا ﴾ دعرا وسوء ﴿ وَلاَ وْضَعُوا ﴾ أسرعوا ﴿ خِلَلكُمْ ﴾ وسطكم، وأصل لكلام لأسرعو رواحلهم وسطكم والمراد لسعوا والحال ﴿ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَة ﴾ مرمهم الدعر والسوء وحصول العداء وسطكم ﴿ وَفِيكُمْ ﴾ عسكركم أو معكم ﴿ سَمَّعُونَ ﴾ كلامكم وموصوه ﴿ لَهُمْ ﴾ أو كلامهم ومطوعوهم ﴿ وَ آللَهُ ﴾ لعلام ﴿ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ رُدّاد الإسلام واسرارهم وما عملوا طلاحاً

﴿ لَقَدِ آئِتَمُوا﴾ حولوا ﴿ ٱلْفِئْنَةَ ﴾ و سمراد صدّهم الرهط المعلوم أو روم اهلاك الرسول صنعم وطرحهم عماس أحد وعودهم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ عماس لروم الحال ﴿ وَقَلْبُوا ﴾ حولوا ﴿ لَكَ ﴾ محلّ في (ص) ﴿ الأمورَ ﴾ ودوروا الاراء لبدم أمرك ﴿ حَتَّىٰ جَاءً ٱلْحَقّ ﴾ ورد الإمداد وحصل الإسماد ﴿ وَظَهْرَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ عرام حكمه ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ كَرِهُونَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ علوه والكلام مُسَلَ لرسول له صلعم وأهل الإسلام.

﴿لو خرجوا فيكم ما زادوكم﴾ شبئاً ﴿إلا خبالا﴾ بساداً أو شراً ﴿ولأوصعوا خلالكم﴾ أسرعوا بإبلهم في الدحول ببكم دسميمه والتحديل، من وصعت الناقة أي أسرعت ﴿يبغوتكم﴾ حال يطسود بكم ﴿الفتمة ﴾ بتحويفكم ﴿وفيكم سماعوذ لهم ﴾ أي فالمود لقولهم، أو عيود بلقلود حديثكم إليهم ﴿والله عبليم بالظالمين ﴾ وما أصمروا لكم.

﴿لقد ابتغوا الفننة﴾ توهيل أمرك وتحديل أصحابك ﴿من قبل﴾ أي يوم أحد ﴿وقلبوا لك الأمور﴾ إجالة الرأي في كيدك وإنظال أمرك ﴿حتى جاء الحق﴾ نصر الله ﴿وظهر أمر اقه﴾ علا دينه ﴿وهم كارهون﴾ ذلك ﴿ وَمِنْهُم ﴾ أهل الولع ﴿ مَن ﴾ مر ع ﴿ يَقُولُ ﴾ لك ﴿ آثَذَن لِي ﴾ أركد ﴿ وَلَا عَلْمُ الله علاكاً للأهل والعال لها لا حارس لها أحد لو أرحل، وورد لما سأله الرسول صلعم هل لك ركوح معالك الروم، حاور مولع الأعراس أروع لو أحس أعراس الروم أودها أطرح امد لك مالاً ﴿ أَلَا ﴾ اعلموا ﴿ فِي آلْ فِئْتَةِ ﴾ اللاؤا لا سواها لما ركدوا ﴿ مَفَطُوا ﴾ هاروا ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّم ﴾ دار الآلام ﴿ لَتُجيطُة ﴾ حالاً للمح حصول موادها أو ملاً ﴿ إِأَلْكَ فِوينَ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ الطَلاح.

﴿ الله المعالى العالى العالى

لما سلموا. ﴿قُل لَّن﴾ ورووا أهل مُحلُّه ﴿يُضِيبُنَا ﴾ أمر ﴿إِلَّا مَا﴾ أمر ﴿كَتَبُ ٱللَّهُ﴾ وصوله ﴿لَنَا﴾ همَّ أو سروراً ﴿هُوَ﴾ الله ﴿مَوْلَـنَا﴾ الممدّ و لحرس ﴿وَعَلَى

<sup>﴿</sup> ومنهم من يقول ائذن لي ﴾ في التخلف قاله حد بن قيس ﴿ ولا تنفتني ﴾ توقعني في الفتنة أي الإثم بمخالفتك بأن لا تأذن لي، أو الفتنة ببدت الروم قال إني مولع بالنساء وأخاف أن أفتتن ببدت الأصفر ﴿ ألا في الفتنة سقطوا ﴾ بتخلفهم وحذرهم ﴿ وإن جهتم لمحيطة بالكافرين ﴾ لا حلاص لهم

<sup>﴿</sup>إِن تَصِيكَ حَسَنَةَ ﴾ فتح وعنيمة ﴿تسوّهم ﴾ لحسدهم ﴿وإِن تَصِيكُ مصيبه ﴾ نكبة ﴿يقولوا قد أَخَذَنَا أَمرنه ﴾ حدرنا بتخلفنا ﴿من قبل ﴾ قبل المصيبة ﴿ويتولوا ﴾ عنك وعن ناديهم ﴿وهم فرحون ﴾ بما أصابك ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ﴾ في اللوح من رحاء او شدة أو في القرآن من نصر أو شهادة ﴿هـو

آللُّهِ الملك الصمد لا سواه ﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ ﴾ لملأ ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ الكَمَل السلاماً

﴿قُلْ الْهِم رسول الله ﴿ هُلْ تَربَّصُونَ ﴾ وهوالعكم والرصد ﴿ بِنَا ﴾ أهر الإسلام أمراً ﴿ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيْنِ ﴾ المدد و وصول مراهص المعاد لو حصل الهلاك ﴿ وَنَحْنُ ﴾ أهل الإسلام ﴿ نَتَربَّصُ ﴾ رصداً ﴿ بِكُمْ ﴾ رهط الأعداء إمّا ﴿ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ الملك الكهر ﴿ بِعَدَابٍ ﴾ صدر ﴿ مَنْ عِنده ﴾ كارسل ساعور السماء وإهلاك الأمم الأول كلاعاد ورهط صالح الرسول ﴿ أَنْ ﴾ إصر وألم ﴿ بِأَيْدِينَا ﴾ وهو إهلاككم مع سوء إسرار وإصرار طلاح ﴿ فَتَربَّصُونَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ مان حالكم وأمد أموكم

﴿ قُلْ ﴾ مَرْهُمْ ﴿ أَنفِقُوا ﴾ أعطواً أموالكم مُوارِد الصلاح ﴿ طَوْعاً ﴾ طوّعُ ﴾ ﴿ أَوْ كُرْها ﴾ كرّها وهو حال كالأول وروّوه كرها وَهَو امر مدلوله اعلام المأل أو الممراد ﴿ لَن يُتقَبّلَ ﴾ عطاؤكم ﴿ مِنكُمْ ﴾ أصلاً ﴿ إِنّكُمْ ﴾ كلكم ﴿ كُنتُمْ ﴾ دواماً ﴿ قَوْماً ﴾ وهطاً ﴿ فَسِقِينَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ مرداء وهو معلل لردّ ما عطوا طوعاً أو كرهاً

مولانا) متولى أمريا وياصرنا ﴿ رعلي الله فيتوكل المؤمنون ﴾ لا على عيره

<sup>﴿</sup>قل هل تربصون﴾ بحدف إحدى انتاء بن أي ستطرون ﴿بنا إلا إحمدى العاقبين ﴿الحسنيين ﴾ النصر أو الشهادة، تشبة حسنى مؤنثه أحسن ﴿ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ﴾ من السماء فيهلككم ﴿أو بأيدينا ﴾ بأد يأمرنا بقتلكم ﴿فتربصوا ﴾ عاقبت ﴿إنا ممكم متربصون ﴾ عاقبكم.

<sup>﴿</sup>قل أَنفُقُوا طوعا أُوكرِها﴾ معاه الحر أي ﴿لن يتقبل منكم﴾ ما أعقتم طوعا أوكرها ﴿إِنكِم كنتم قوماً فاسقين﴾ علة ما سنق.

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ ﴾ هؤلاء الأعداء ﴿ أَن تُعْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَنْهُمْ ﴾ إعطاء أموالهم ﴿ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا ﴾ وساء عملهم ﴿ إِللَّهِ ﴾ الواحد الأحد ﴿ وَيِرَسُولِهِ ﴾ محمد (ص) ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ﴾ أهل الولع والمكر ﴿ الصَّلَوةَ ﴾ المأمور أداؤها حالاً ﴿ إِلَّا وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ كُسَالَى ﴾ كلال حسر ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ ﴾ أموالهم حالاً ما ﴿ إِلَّا وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ كُسَالَى ﴾ كلال حسر ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ ﴾ أموالهم حالاً ما ﴿ إِلَّا وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ ﴾ لطلاحهم ﴿ كُنرِهُونَ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ له لا مؤملو عدل ولا راعو إصر.

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ ﴾ محمد (ص) وهو السرور مع الود والهكر ﴿ أَمُو لَهُمْ ﴾ أملاكهم ﴿ وَلَا أَوْلَـدُهُمْ ﴾ لما هو مكر ودرك ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ ﴾ مما أعطاهم إلا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ ﴾ الأموال و لأولاد والمراد أهوالها ومعاسرها كلمها وحرسها وعطو الأموال وأسر الأولاد ﴿ فِنْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ ﴾ وهو الدلوع عسراً ﴿ أَنْقُسُهُمْ ﴾ أرواحهم ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ طُلاح.

وْوَيَحْلِفُونَ ﴾ ولما ومكوا وبالله واحد الأحد وإنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ أهل الإسلام ووَمَا هُم مِنكُمْ ﴾ لسوء أسرارهم وولنكِنهُمْ قَوْمٌ ﴾ معدم الإسلام لمه ويَقْرَقُونَ ﴾ وما العدال

﴿ لَقُ يَجِدُونَ ﴾ هؤلاء الطُّلاَّح ﴿ مَلْجَنّا ﴾ محلّ سلام أراد حصاراً أو رأس

<sup>﴿</sup>وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا أنهم كفروا باقه وبرسوله ﴾ فاعل ﴿ولا يأتون الصلاة إلا وهم كارهون ﴾ إذ لا يرجود نمعا ولا يخشون بتركهما صراً ﴿ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ﴾ لأنها استدراج لهم ﴿إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ﴾ مشقة جمعها وحفظه والمصائب فيها ﴿وتزهق أنفسهم ﴾ تخرح ﴿وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم ﴾ أي مؤمنون ﴿وما هم صنكم ﴾ لكمرهم باطنا ﴿ولكنهم قوم يفرقون يخافون الفتل والأسر فيظهرون الإيمان ﴿لو يجدون صلحاً ﴾ حرزاً

طَوْد ﴿ أَوْ مَغَنَرُ تِ ﴾ صدوع طود ﴿ أَوْ مُدَّخَلًا ﴾ مورداً للدس ﴿ لَوَلُوا ﴾ لأحالوا ﴿ إِلَيْهِ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ أسرعوا إسراعاً موكدا ما ردّهم مر ، ﴿ وَمِنْهُم ﴾ الملأ اللآق أعلموا الإسلام وأسرّوا عكسه ﴿ مَّن ﴾ مر ، ﴿ يَلْمِزُكَ ﴾ هو الوصم ﴿ فِي ﴾ إعطاء موال ﴿ أَلْصَدَقَنْتِ ﴾ وإحصاصها ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا ﴾ لهؤلاء الوصم ﴿ مِنْهَا ﴾ سهما ﴿ رَضُوا ﴾ ودّوك ﴿ وَإِن لَّم يُعْطُوا مِنْهَا ﴾ سهما ﴿ رَضُوا ﴾ ودوك ﴿ وَإِن لَّم يُعْطُوا هُمْ ﴾ لكمال طلاحهم ﴿ يَشْخَطُونَ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ وهم كرههم

وعدم ودُهم.

﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا﴾ وما كرهوا ﴿ مَنَ ﴾ ملاً وسهماً ﴿ وَالنَّهُمُ ﴾ أعطاهم ﴿ آللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ محمّد (ص) أورد سم بنه للإكرم والمراد اعطاء الرسول صلعم ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا آللَّهُ ﴾ مالك الملك وللأمر ﴿ سَيُوْنِينَا آللَّهُ ﴾ عطاء أو مال عدو ﴿ وَمِن فَضْلِهِ ﴾ طوله وكرمة ﴿ وَوَنْسُولُهُ إِنّا إِلَى آللَّهِ ﴾ لا سواه ﴿ وَاغْبُونَ ﴾ ﴿ وَمَال لسد وصَلَّحَ آمرهم أَمْ

يلجئون إليه ﴿أو مفارات﴾ عبرانا ﴿أو مدَّخلا﴾ سربا يدحنونه ﴿لولوا﴾ عنكم ﴿إليه وهم يجمحون﴾ يسرعون لا يردهم شيء كالفرس الحموح.

﴿ ومنهم من يلمزك ﴾ يعيبك ﴿ في الصدقات ﴾ في قسمتها ﴿ فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ﴾ قال الصادق عليه الها هذه الآية أكثر من ثلثي الناس ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ﴾ من الصدقة أو الغنيمة ﴿ وقالوا حسبنا الله ﴾ كافينا ﴿ سيو تهنا الله من قضله ﴾ صدقة أو غنيمة أخرى ﴿ ورسوله ﴾ فيوفر حطنا ﴿ إنا إلى الله راغبون ﴾ أن يغنينا، وجواب لو مقدر أي لكان خيراً لهم.

﴿إِنَّمَا﴾ ما ﴿العَبْدُقَاتُ﴾ المأمور أدارُها إلا ﴿ لِلْفَقَرَاءِ﴾ هم اللاؤا ملكوا ماصلاً وما سألوا أحداً لما حدهم للحال ﴿ وَالْمَسْنَكِينِ ﴾ وهم سؤال ما ملكوا مالاً ولو ماصلاً أو عكسه ﴿ وَالْمَسْمِلِينَ ﴾ السعاء ﴿ عَلَيْهَا ﴾ هؤلاء الأموال ﴿ وَ ﴾ الأرهاط ﴿ اَلْمُولَّلُهُ وَ فَلَوْهُمْ ﴾ المودم أسرارهم وهم أرهاط أكارم أعطاهم رسول الله صلعم سهما روما لإسلامهم، وأسلم آحادهم، أو أعطاهم الرسول أحكماً لإسلامهم ﴿ وَفِي ﴾ سراح ﴿ الرَّقَابِ ﴾ المحرّر كلها أوس مال ﴿ وَ ﴾ الملأ وَ الله الله معاسر عسكر الإسلام أو شلاك مسائك المحل الحرام ﴿ وَ أَبْنِ ٱلسَّبِلِ الله ﴾ السائك المعدم المال ﴿ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ السائك المعدم المال ﴿ وَ وَمِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ السائك المعدم المال ﴿ وَ وَمِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ السائك المعدم المال ﴿ وَ وَمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المال ﴿ وَ وَمِي مَعْد طرح عامله المعدلول للكلام الأول و والله ووودها ﴿ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ علام المصالح ﴿ وَ عَلِيمٌ ﴾ ورودها ﴿ وَ اللَّهِ ﴾ الملك العدل ﴿ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ علام المصالح ﴿ وَ عَلِيمٌ ﴾ مراع للحكم والاسرار وصح أعطاؤها للصروع كلها أو لمربع وارحد وهو الأصح

﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي الركاة للمذكورين لا عير، واللام لبيان المصرف فلا يجب السط على الأصناف كما عليه الأصحاب وأكثر الجمهور، وقيل. للملك فيحب السط عليهم، والفقير والمسكين العاجزان عرقوت السنة لهما والواجبي بفقتهما ﴿والعاملين عليها ﴾ السعة في جمعها ﴿والمؤلفة قلوبهم ﴾ من الكفار ليسلموا أو ليذبوا عن المسلمين، أو قوم أسلموا يعطون لتقوى نياتهم وليرغب نظائرهم في الإسلام ﴿وفي الرقاب ﴾ في فكها بإعانة الكاتبين وابتياع المماليك وعنقهم إذكانوا في شدة أو عدم المستحق، وقيل: مطلقاً، وعدل عن اللام إلى في إيذات بأن الصبرف في الحهة لا إلى الرقاب ﴿والغنارمين المديونين في غير معصية أو تابوا وليس مهم وقاء، أو في إصلاح ذات البين ولو أغنياء ﴿وفي سبيل الله الجهاد وجميع سبل الخير والمصالح ﴿وابن السبيل ﴾

﴿ وَمِنْهُمُ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ ﴾ صَلاحاً وحسداً ﴿ النَّبِيّ ﴾ محمّداً وسول الله صلعم ﴿ وَ ﴾ المراد ﴿ يَقُولُونَ ﴾ له ورها ﴿ هُوَ أَذُنّ ﴾ أصله المسمع والمراد الأمحص ﴿ قُلْ ﴾ ردًا لهم ولوهمهم هو الرسول ﴿ أَذُنُ خَيْر ﴾ مسمع صلاح ﴿ لَّكُمْ ﴾ وهد المسمع والحاصل هو مسمع لاكما هو وهمكم لما هو ﴿ يُسوّمِنُ ﴾ إسلاماً ﴿ إِللَّهُ مِنْ ﴾ اسلاماً ﴿ إِللَّهُ مِنْ ﴾ سمعاً للإملاه ﴿ وَ يُسوّمِ أَهُلُ للسادا فَ وَ احكمه ﴿ وَيُسوّمُ ﴾ وردَوا مكسوراً والمراد مسمع رحم ﴿ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ ﴾ والسلاد ﴿ وَ ﴾ هو ﴿ رَحْمَةً ﴾ وردَوا مكسوراً والمراد مسمع رحم ﴿ لِللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ سموا مسحلاً لا سداداً ﴿ مِنكُمْ ﴾ أهل الولم ﴿ وَ ﴾ الملاً ﴿ أَلَلْهِ ﴾ المرسل أهل الكر ﴿ لَهُمْ ﴾ لطلاحهم ﴿ هَذَابٌ ﴾ إصر وألم ﴿ أَلَيْمٌ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ مؤلم حالاً ومآلاً.

﴿ يَخْلِقُونَ ﴾ مؤلاء الوَلاَعِ ﴿ إِللَّهِ ﴾ مطَّنعُ الأسرر ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل الإسلام

المنقطع في السفر ولو عنبا في نلذه ﴿ فريضة من الله ﴾ أي فنرضها لهنم فنرنصه ﴿ والله عليم﴾ بخلقه ﴿حكيم﴾ في تدبيره

املاها هم ما عملوا ما وصعكم وما حصل لكم علمه ﴿ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ وأمر لهم ﴿ وَآللَّهُ ﴾ إله الكلّ ومالكه ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ محمّد (ص) ﴿ أَخَقُ ﴾ وأصلح ﴿ أَن يُرْضُوهُ ﴾ وحده مع عد المعاد لوحود طوع نه وطوع الرسول أو هو محمول والله ومحمول ورسوله مطروح ﴿ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٢﴾ سداداً.

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ هؤلاء الدعار ﴿ أَنَّهُ ﴾ الأمركل ﴿ مَن يُحَادِهِ آللَّه ﴾ حاده حارده وعاداه ﴿ وَرَسُولَه ﴾ محمدا (ص ) ﴿ فَأَنَّ ﴾ ورؤوه مكسوراً ﴿ فَ هُ للمحاد وهو محكوم طرح محموله وهو حكم مؤكّد أو واطد أو سواهم ﴿ فَارَ جَهَنَّمَ ﴾ ساعور دار الآلام ﴿ خَلْدا ﴾ راكداً دو م ﴿ فِيهَا ﴾ دار الآلام ﴿ ذَ لِكَ ركودها ﴿ أَلْخِزْى ﴾ الإهلاك ﴿ أَنْعَظِيمُ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ المدام

﴿ يَخُذُرُ ﴾ روعاً الملا ﴿ الْمُنفِقُونَ ﴾ معلم الإسلام ومسرّوا عكم وهو اعلام مدلوله الأمر ﴿ أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِم ﴾ أهل الإسلام أو هؤلاء الطلاّح ﴿ سُورَةً ﴾ كلام محدود معلوم حدوده وهو أصِلَة ﴿ تُنَبُّنُهُم ﴾ معلم مدلولها ﴿ بِسمَا ﴾ داء وسوء ووحر ﴿ فِي تُلُوبِهِم ﴾ أرواح الولاّع وأسرارَ هنم ﴿ قُلِ ﴾ محمد (ص) لهم مهدّداً ﴿ اَسْتَهْزِءُوا ﴾ احسلوا ﴿ إِنَّ اللَّه ﴾ العدل ﴿ مُخْرجٌ ﴾ معل ومعلم ومسمع

<sup>﴿</sup> يحلفون بالله لكم﴾ أيها المؤمنود أنهم لم يقولوا ما بنعكم عنهم ﴿ ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾ بالطاعة وأفرد الصمير لتلارم الرصاءين أو يقدر الآحر ﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ حقاً.

<sup>﴿</sup> أَلَم يَعَلَمُوا أَنَه ﴾ الشأن ﴿ من يَحَادُد ﴾ بشافق ﴿ الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ﴾ يحافون حبر أو أمر ﴿ أَنْ تَنزَلُ عليهم ﴾ على المؤمنين ﴿ سورة تنبثهم بما في قلوبهم ﴾ من الشرك فتفصحهم، وقيل أطهروا الحدر فيما بنهم استهر ء ﴿ قال استهروًا ﴾ تهديد ﴿ إِنْ الله محرج ﴾

## ﴿مَّا﴾ اسراراً ﴿ تُحْذُرُونَ ﴾ ﴿ ٦٤﴾ سطوعها

﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ ﴾ هؤلاء الوره عدّ عملوا وكلّموا حال رحلهم معك لعماس عسكر الروم وهو حسلهم أمر الله ووحر صدورهم، وكلامهم لرسول الله صعلم هو مع عدم إعداده العُدد محاول لممانث الروم وسطوهم وهو محال، ولمّا اعلمه الله لرسوله ودعاه الرسول صعم وسألهم عدّ كلّموا طلاحاً مرؤه كما ورد ﴿ لَيَقُولُنَ ﴾ لك والله ما كلّم وما وصم أمرك وأمر عسكرك ﴿ إِنَّ مَا كُنّا نَخُوضٌ ﴾ الكلام ﴿ وَنَلْعَبُ ﴾ لدسم عس لرحل ﴿ قُلُ ﴾ لهم محمّد (ص) ﴿ كُنتُمُ وَأَبَاللّهِ ﴾ مالككم ﴿ وَءَايَتِهِ ﴾ دوال إنه ﴿ وَرَسُولِهِ ﴾ محمّد (ص) ﴿ كُنتُمُ تَسْتَهْرَ وَنَ ﴾ ﴿ وَمَن سمع إملاههم أوتِعهم

﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ اطرحوا الإملاء ولما خَبُ سطوع سرّكم لم لا عود له أصلاً ﴿قَدْ كَفَوْتُم﴾ لاح سو عكم وطلاحيكم ﴿بَعْدَ إِسعَنْكُمْ﴾ إعلامكم الإسلام ﴿إِن تُسعَفُ الأصار والمعار ﴿عَن طَائِفَةٍ مُنكُمْ لعودهم وهودهم واسلاهم سداداً أو لطرحهم عدء الرسول صلعم واللهو معه ﴿نُعَذَّبْ طَائِفَةٌ ﴾ سواهم معلّلاً ﴿ إِأَنَّهُمْ كَانُوا ﴾ در ما ﴿مُجْوِمِينَ ﴾ ﴿17 ﴾ أهل الولع والمكو.

مطهر ﴿ مَا تَحَدُّرُونَ ﴾ إظهاره من نفاقكم.

﴿ ولئن سألتهم ﴾ عن استهرائهم من وسقراً وليقولن إنما كنا نخوض ﴾ في أمرنا لا في أمرك ﴿ ونلعب ﴾ منزح ﴿ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتدروا ﴾ مالأكاديب ﴿ قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾ إظهاركم الإيمان ﴿ إن نعف عن طائفة منكم ﴾ لتوبتهم وإحلاصهم ﴿ نعدب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ﴾ مصرين على نفاقهم.

الرهط ﴿ اَلْمُنَافِقُونَ وَ ﴾ الأعراس ﴿ اَلْمُنَافِقَاتُ ﴾ لا ولاء لهم مع أهل الإسلام لما ﴿ يَعْشُهُم مِن يَعْضِ ﴾ علماً وعملاً وحالهم عكس حال أهل الإسلام كما دل ﴿ يَأْمُرُونَ ﴾ احادهم لآحادهم ﴿ بِالْمُنكُو ﴾ السوء ورد الإسلام ﴿ وَيَنْهُونَ ﴾ ردعاً ﴿ عَن ﴾ الأمر ﴿ اَلْمَعْرُوفِ ﴾ المعلوم أمرا وحكما وهو الطوع والإسلام ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ لوماً وإمساك للمال ﴿ نَسُوا اللّه ﴾ طرحوا أمره وطوعه وأهملوا اذكاره ﴿ فَنسِيَهُمْ ﴾ ما رحمهم الله ﴿ إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ المُتَافِقِينَ ﴾ المكار ﴿ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ كاملو الدعر والمرود وطارحوا ما هو الصلاح والسداد.

﴿ الْمُتَنفِقَتِ كُلُها ﴿ وَالْكُفَّارَ ﴾ مع ﴿ نَاوَ حَهَيْمَ ﴾ دار الدحور ﴿ خَلِدِينَ ﴾ دواما ﴿ فِيهَا ﴾ دار الدحور ﴿ خَلِدِينَ ﴾ دواما ﴿ فِيهَا ﴾ دار الدحور ﴿ هَيَ ﴾ السّاعَوَدِ ﴿ خَسْبُهُمْ ﴾ إصرا وألما ﴿ وَلَعَنهُمُ اللَّهُ ﴾ دحرهم وطردهم ﴿ وَلَهُمْ عُلَّاتُ مُقْدِمٌ ﴾ ﴿ اللَّهُ ﴾ دحرهم وطردهم ﴿ وَلَهُمْ عُلَّاتُ مُقْدِمٌ ﴾ ﴿ الله والمراد أن الحال وهو روع إعلاء أسرارهم وسطوع طلاحهم، أو إصر المعاد وهو ما وعد الله لهم وعملكم رهط المكر.

<sup>﴿</sup>المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض﴾ في الذين أي النماق ﴿يأمرون بالمنكر﴾ بالشرك وبالمعصية ﴿وينهون عن المعروف﴾ الإيسان والطاعة ﴿ويقبضون أيديهم﴾ عن الإماق في لخبر ﴿نسوا الله فنسيهم﴾ تركوا طاعته فتركهم من لطفه ﴿إن المنافقين هم الفاسقون﴾ المنمردود في الكفر

<sup>﴿</sup> وعداقه المنافقين والمنافقات والكفار نار جهم خالدين قيها ﴾ حان مقدرة ﴿ هي حسبهم ﴾ عقوبة ﴿ ولعنهم اقه ﴾ أبعدهم من رحمته ﴿ ولهم عذاب مقيم ﴾ دائم

﴿ كَالَّذِينَ ﴾ كعمل لرهط اللاؤا مرّوا ﴿ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا ﴾ هم ﴿ أَشَدُ ﴾ كمل وأحكم ﴿ مِنكُمْ قُوَةً ﴾ أذا ﴿ وَأَكْثَرَ أَمْوَ لا ﴾ أملاك ﴿ وَأَوْلَدا قَاسَتَمْتَعُوا ﴾ حولو، أهواءهم ووصلوا آمهم ﴿ بِخَلَقِهِمْ ﴾ سهمه دار الاعمال ﴿ فَاسْتَمْتَعُمُ ﴾ روما للروح والسرور ﴿ بِخَلَقِهُمْ ﴾ سهمكم حالاً ﴿ كَمَا أَسْتَمْتَعُ ﴾ حاول الأمل لما ﴿ ﴿ أَلَدْينَ ﴾ مروا ﴿ مِن قَبْلِكُم ﴾ أمامكم ﴿ بِخَلَقهِمْ ﴾ سهمهم ﴿ وَخَفْتُمْ ﴾ لموه والدعر ﴿ كَالَّذِي ﴾ كاللاؤا أو كالرهط أو كالورود، وحاصل الكل كما ﴿ خَاضُوا ﴾ وردوا ﴿ أُولَنَيْكَ ﴾ الرهط الطُلاح ﴿ وَالدَعْرِ ﴿ وَالنَّذِي ﴾ كاللاؤا أو كالرهط وأو كالورود، وحاصل الكل كما ﴿ خَاضُوا ﴾ وردوا ﴿ أُولَنَيْكَ ﴾ الرهط الطُلاح وسروا و محلهم ﴿ فَي ﴾ لدار ﴿ ٱلدُنْبِ ﴾ والمحورة وروده ﴿ وَأُولَمْكُ ﴾ المحورة وروده ﴿ وَأُولَمْكُ ﴾ المحورة أعمالهم ﴿ فَي الدّار ﴿ ٱللَّخِورَةِ ﴾ الموعود وروده ﴿ وَأُولَمْكُ ﴾ المحمورة أعمالهم ﴿ فَمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ حَالًا ﴾ المحورة أعمالهم ﴿ فَمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَالْهُ ﴾ المحمورة أعمالهم ﴿ فَالْمَالِهُ ﴾ المحمورة أعمالهم ﴿ فَالمَالِهِ اللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِدُونَ أَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونَالُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَلَّوْلُهُ وَاللَّهُ وَاللّه

﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ ﴾ أما وردهم وما وصلهم ﴿ نَيَأَ ﴾ حال العلا ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مرّوا ﴿ مِن قَبْلَهِمْ ﴾ أوَلا ﴿ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ أهلكهم لماء ﴿ وعَادٍ ﴾ رهط هـود أهـلكهم

﴿ أَلُم يَأْتِهِم نَبِأَ اللَّذِينَ مِن قَبِلَهِم قوم نوح﴾ أهنكوا بالعرق ﴿ وعادِ﴾ وقوم هود

<sup>﴿</sup>كَالَّذِينَ أَيُ أَيْمَ بُهَا الْمِافِقُونَ مِثْلُ لَدِينَ ﴿ مِنْ قَبِلُكُم ﴾ وقعه نتفات ﴿كَانُوا أَسْدَ مَنْكُم قُوهُ بِطَفْ ومعة ﴿ وَأَكْثَرُ أَسُوالاً وأُولاداً فاستمتعوا بِخَلاقهم ﴾ بنصبهم من شهوات الديبا عدية، و تروها عني بعم الأحرة الناقية ﴿ فَاستمتعتم ﴾ أنتم ﴿ بِخُلاقكم ﴾ وآثرتم الحقير العالي على الحلين الناقي ﴿كَمَااستمتع الذّينَ مِن قِبلُكُم بِخُلاقهم وخَضْتم ﴾ في الناظل ﴿ كَالّذِينَ كَالّذِينَ وَاللّذِينَ مِن الْمُاسِونَ ﴾ كَالدينَ وَاللّذِينَ مِن الْمُاسِونَ ﴾ للدارين

الصرصر ﴿وَتُمُودَ ﴾ رهط صالح أهلكهم رعس الرمكاء وحراكه ﴿وَقَوْمِ إِبْنَ هِيمَ ﴾ أهلكهم الدود ﴿وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ ﴾ أهلها أهلكهم الداعور ﴿وَأَلْمُوْ تَفِكُنْتِ ﴾ أهماه أهلكهم الداعور ﴿وَأَلْمُوْ تَفِكُنْتِ ﴾ أمصار رهط لوط دُهْدموا وأَهْلِكوا عكساً وأَسْطِرُوا صلداً ﴿أَتَتُهُمْ ﴾ هؤلاء الأرهاط ﴿رُسُلُهُم ﴾ لكن رهط رسول ﴿ إِأَلْبَيْنَاتِ ﴾ الدوال السواطع ﴿فَمَا كَانَ آللَّهُ ﴾ القدل ﴿ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ مولماً لهم أولاً حال صلاحهم وعدم طَلاحهم ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُنَهُمْ ﴾ لا سواهم ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ لعملهم الآصار والمعار.

﴿ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلْولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال

الربح ﴿وثمود﴾ وقوم صالح بالرحمة ﴿وقوم إبراهيم﴾ بسلب البعم، وتحرود بعوض ﴿وأصحاب مدين﴾ قوم شعب بعداب يوم الطلمة ﴿والعؤتفكات﴾ قرى قوم لوط التفكت بهم أي انقلت ﴿أتتهم رسلهم بالبيئات﴾ بالمعجزات الواضحة فكذبوهم فأهلكوا ﴿فماكانَ الله ليظلمهم﴾ بإهلاكهم ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ إذ عرصوها للهلاك بكعرهم

 <sup>﴿</sup> والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ ذكروا في مقابلة أضدادهم المنافقين ﴿ يأمرون بالمعروف ويستهون عبن المستكر ويستيمون المسلاة ويسؤتون الزكساة ويسطيعون الله ورسسوله

وأمر ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الملأ الطوّع ﴿سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ﴾ أرحم الرحماء لا محال ﴿إِنَّ ٱللَّهَ﴾ أحكم الحكماء ﴿عَزِيزٌ﴾ مكوّح ولا رادٌ لأمره ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿ ٧١﴾ مراع للحِكَم والأسرار.

﴿ يَنَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ الرسول ﴿ جَهِدٍ ﴾ الملا ﴿ ٱلْكُفَّارَ ﴾ ماصعهم وهالكهم ﴿ وَ ﴾ ماصع الملا ﴿ ٱلْمُتَنْفِقِينَ ﴾ اعلاء الأسرر ومازهم وصادهم مع أدّلاً ،

أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز﴾ لا بمنع عما بريد ﴿حكيم﴾ يضع كل شيء موضعه.

<sup>﴿</sup>وعد أنه المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ﴾ يطبب فيها العيش قصور من لؤلؤ وزبرجد ﴿في جنات عدن ﴾ إقامة وخلداً، وعدن اسم إحدى الحنان، عن السي عَلَيْتُولُهُ عدل دار الله لم ترها عيل ولم تخطر على قلب بشر لا يسكمها غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء ﴿ورضوانَ من الله أكبر ذلك ﴾ المدكور ﴿هو القوز العظيم ﴾ .

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا النِّي جَاهِدِ الكُمْفَارِ ﴾ بـ سبيف ﴿ وَالْمَنْافَقِينَ ﴾ بالوعظ والحجة

السواطع ﴿وَٱغْلُظُهُ صر حصحصا ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ كلّهم وحادُهم وعادهم ودع ودّهــم ﴿وَمَأْقُ هُــمْ ﴾ مآلهــم ﴿جَــهَنَّمُ ﴾ دار الدحــور ﴿وَبِـشْسَ ﴾ ساء ﴿ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ دار الدحور.

وَيَعْلِقُونَ ﴾ هؤلاء الوره ولعاً ﴿ إِللّهِ ﴾ عالم الأسرار ﴿ مَا قَالُوا ﴾ لو سد أمر محمد صلعم لهؤلاء أسوى حالاً وراء الحمر، وحاوره ورد كلامه عامر وكلّم والله أمر محمد أسّلًا، ووصل كلامهما رسول الله صلعم، ودعاه رسول الله صلعم وسأله وما أمه العدق وحلط ما كلّم سوء وولّع عامرا ودعا عامر «اللّهم أعلِم رسولك سداد الوالع وولع السادة وأرسله الله ﴿ وَلَقَدْ قَالُوا ﴾ عمداً ﴿ كَلِمَة آلْكُمْ فِي وهو ما من ولما أعلم الله حالّه أمه صدد الرسول صلعم وهاد وأسلم وسد دهم ﴿ وَهَمُوا ﴾ طلاحاً ﴿ وَكَمْ يَنْالُوا ﴾ وما وصلوا وهو وسد دهم ﴿ وَهَمُوا ﴾ طلاحاً ﴿ وَمَا مَنْ وَلَمْ يَنْالُوا ﴾ وما وصلوا وهو الدال ﴿ وَمَا تَنْهُمُ اللّه ﴾ وما كرهو، وم وصموا أمراً ﴿ إِلّا أَنْ ﴾ أعطاهم و ﴿ أَهْنَاهُمُ آللّهُ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ وَرَسُولُه ﴾ محمد ﴿ وَمِنْ فَضْلِه ﴾ طوله وكرمه ما رأوا أوّلا العسر واللأواء ومنكهم الله ورسوله أموال أعداء الإسلام

<sup>﴿</sup> واغلظ عليهم ﴾ القول والمعل ﴿ ومأواهم جهنم وئس المصير ﴾ المرجع هي. ﴿ يحلفون باقه ما قالوا ﴾ شبئاً يسوؤك ﴿ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ﴾ أظهروا الكفر بعد إطهار كسمة لإسلام ﴿ وهموا بما لم ينالوا ﴾ من قبل النبي عَلَيْتِوْلُهُ لبنة العقبة في عوده من تبوك وهم اثبا عشر، فأحره الله بدلك، فأمر حذيمة فضرب وجوه رواحلهم فردوا أو إخراجه من المدينة ﴿ وما نقموا ﴾ ما أنكروا ﴿ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ﴾ بالغنائم لعد فقرهم وحجتهم أي

﴿فَإِن يُتُويُوا﴾ سداداً عمّا عملوا وهو الحامل لإسلام مرء مرّ حاله ﴿وَإِن يَستَولُوا﴾ المراد الإصرار ﴿يَعَذَّبُهُمُ اللّهُ﴾ العدر ﴿عَذَابِا﴾ الما ﴿أَلِيماً﴾ مؤلماً ﴿فِي﴾ الدار ﴿اللّهُ الله ﴿اللّهُ وَمَا لَهُم ﴾ مؤلماً ﴿فِي﴾ الدار ﴿اللّهُ الما ﴿أَلِيماً﴾ مؤلماً ﴿فِي﴾ الدار ﴿اللّهُ الله ﴿وَمَا لَهُم ﴾ أصلاً لاحالاً ولا مألاً ﴿إِللّه فِيهِ سعوراً ﴿وَمَا لَهُم ﴾ أصلاً لاحالاً ولا مألاً ﴿إِللّه فِيهِ سعوراً ﴿وَمَا لَهُم ﴾ أصلاً لاحالاً وعير ﴿ وَلا مألاً ﴿ وَالله والله علم الله المال الماصل مع لصلاح أملح لا الأمر مع الطاح وأعار هو والله لو أمر المال لأوصل كل أحد ما هو أهله، ودعا له الرسول صلعم وأمر ماله كلدود وما وسع المصر ماله ورجل وحل محلاً واسعاً للمال وحرم وأمر ماله كلدود وما وسع المصر ماله ورجل وحل محلاً واسعاً للمال وحرم وأد وأرسل رسول الله صلعم عاملاً مع عليه في الله المرء المعهود ما أمر وأعط هما كل مسلم حل الصحراء مَا أَمْنَ الله أَمَا المرء المعهود ما أمر وأعط هما كله ما كلامهما أه وأسل الله صلعم لما وعدا وكلم رسول الله صلعم لما راهما أمام كلامهما أه وأرسل الله والمعام لما أمر الحال وعدا وكلم رسول الله صلعم لما رآهما أمام كلامهما أه وأرسل الله وأرسل الله.

﴿ وَمِنْهُم﴾ هؤلاء المكاره ﴿ مَنْ ﴾ مرء ﴿ عَسَلَمَ أَلَلُهُ ﴾ حال الإعسار والإرماد ﴿ لَئِضَّدُ قَنْ ﴾ أراد أداء ما أمر والإرماد ﴿ لَئِضَّدُ قَنْ ﴾ أراد أداء ما أمر الله ﴿ وَلَنَصَّدُ قَنْ ﴾ أراد أداء ما أمر الله ﴿ وَلَنَكُونَنَ ﴾ حَ الله الله الله ﴿ وَلَنَكُونَنَ ﴾ وَ الله الله الله ﴿ وَلَنْكُونَنَ ﴾ حَ الله الله الله الله ﴿ وَلَنْكُونَنَ ﴾ وَ الله ﴿ وَلَنْكُونَ لَنْ اللهُ اللهُ اللهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ لَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

لم يصبهم منه إلا هذا ولبس مما ينقم ﴿ فإن يتوبوا ﴾ عن النماق ويحلصوا ﴿ يك ﴾ أي التوب ﴿ خيراً لهم وإن يتولوا ﴾ عن الحير ﴿ يعذبهم الله عذاباً آليما في الدنيا ﴾ بالفتل ﴿ والآخرة ﴾ بالنار ﴿ وما لهم في الأرض من ولي ﴾ يمنعه منهم ﴿ ولا تصير ﴾ يدفعه عنهم .

<sup>﴿</sup> ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين

وَقَأَعْفَتُهُمْ الله وأصار مآل امرهم ﴿ نِفَاقاً الله مكراً محكماً ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ السام، أو عدل عملهم عملوداً ﴿ إِلَىٰ يَوْم يَلْفَوْنَهُ الله حال ورودهم السام، أو عدل عملهم حال احصاء الأعمال معلّلاً ﴿ بِمَا أَخْلَقُوا آللّه الله وما راعوا والمراد لعدم رصدهم ﴿ مَا الله وعداً ﴿ وَعَدُوهُ وهو الطّرْع والصّلاَح ﴿ وَ العَلا ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ وهو الطّرْع والصّلاَح ﴿ وَ العَلا ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ ولعهم.

وَأَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ هؤلاء الورد وأن الله العلام ويَعْلَمُ سِرَّهُم ﴾ مكرا أسروه وما أعلموه أحدا، أو هو همهم عكس ما وعدوه ووَضَجُو هُمم وما أعلموه وهو وصمهم الرسلام ووالله كما هو علام المحسوس وعلم العيوب والمدود وسطهم وهو وصمهم الرسلام ووالله على الله على الله المدود وعلام المحسوس

الملاً ﴿ الله عمول الله عمول المحكوم مطروح، أو معمول الألوم المطروح، أو معمول الألوم المطروح، أو مكسور المحل صدع لمكسور سرّهم ﴿ يَلْمِرُونَ ﴾ وهو الوصم

فلما أتاهم من فضله بخلوا به بسعوا حن الله منه ﴿وتولوا بعن إعطائه ﴿وهم معرضون عن الدين، هو ثعلبة من خطبكان محتحا فعاهد الله فلما أناه بحل به ﴿وَاعْتُهُم الرَّبُهُم البَّخل ﴿ نَفَاقاً ﴾ متمكاً ﴿ فَي قلوبهم إلى يوم يلقونه ﴾ يوم البعث ﴿ وَمَا أَخَلَقُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بسبب إحلافهم الوعد وكذبهم.

﴿أَلُم يَعْلَمُوا﴾ أي المنافقور ﴿أَنْ الله يَعْلَمُ سَرِهُم﴾ ما يضمرون في أنفسهم ﴿وتجواهم﴾ ما يتناجون به بينهم ﴿وأن الله علام الغيوب﴾ بما غاب عن حلقه ﴿الدّين﴾ بدل من الضمير في سنرهم أو ذم منووع أو منصوب ﴿يلمزون الملا ﴿ اَلْمُطَّوَعِينَ ﴾ اطَّوَع عملا عمله طوعاً ووداً لا أمرا، وموردها ما ورد اطوع عاصم وسمع مالا آمرا، ووصمه الأعداء وكنموا هو مراء ومسمع، واطوّع سواه وسمح صاعاً ووصموه هو ماصل وألهدوه ﴿ مِنَ ﴾ الملا ﴿ الْمُوْمِنِينَ ﴾ أهل الإسلام سداداً ﴿ فِي الصّدَ قَبْ المُعدَّقِينَ ﴾ أموال سماحهم ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ الله وَ الله يَعِدُونَ ﴾ أولوا يَعِدُونَ ﴾ لإعصارهم ﴿ إِلّا جُهْدَهُمْ ﴾ خولَهم وألوهم ﴿ فَيسَمْخُرُونَ ﴾ أولوا المكر ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أهل الاطوع والإعسار ﴿ سَخِرَ اللّه ﴾ الملك العدل ﴿ مِنْهُمْ ﴾ وعاملهم وهو اعلام لا دعاء ﴿ وَلَهُمْ ﴾ لعدولهم وولعهم ﴿ عَذَابٌ ﴾ ألم ﴿ أَلِيمٌ ﴾ والمهم وهو اعلام لا دعاء ﴿ وَلَهُمْ ﴾ لعدولهم وولعهم ﴿ عَذَابٌ ﴾ ألم ﴿ أَلِيمٌ ﴾ والمهم وهو اعلام لا دعاء ﴿ وَلَهُمْ ﴾ لعدولهم وولعهم ﴿ عَذَابٌ ﴾ ألم ﴿ أَلِيمٌ ﴾ في المها وهو اعلام لا دعاء ﴿ وَلَهُمْ ﴾ لعدولهم وولعهم ﴿ عَذَابٌ ﴾ ألم ﴿ أَلِيمٌ ﴾ في المها والمهم والمهم والله مؤلم والله مؤلم والله مؤلم المؤلم والمؤلم والمؤل

﴿ أَسْتَغْفِرُ ﴾ واسأل محمد محو الأصار ﴿ لَهُمْ ﴾ وهو أمر مدلوله إعالام حالهم ﴿ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ وألو ما هو مرادك ولَمَ وردكلم رسول الله صعلم أحول سؤال محو الآصار ﴿ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الطُلاح ﴿ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ المراد العدّ لا الحدّ وعلمه رسول الله صلعم الحدّ لَمَا ورد ساسال مراراً وراءُها، وأرسل الله إعلاما للمراد سواء أه ﴿ فَلَن يَغْفِرُ آللَهُ ﴾ العدل ﴿ لَـهُمْ ﴾ أصلاً

المطوعين > يعيبون المتطوعين ﴿ من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم > طاقتهم فيتصدفون به، قبر المه سزلت آية الصدقة أتى رحل النبي مَنْ الله وسق ثمر، فقالوا إنما أعطى رياه، وأتاه آخر بصاع بمر، فقالوا إن الله غني عن صاعه ﴿ فيسخرون منهم > فيستهرون بهم ﴿ سخر الله منهم > أي جاراهم على سخريتهم ﴿ ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم > أي الأمران سواء في عدم نفعهم ﴿ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم > قيل أريد بالسبعين المبالغة في الكثرة، وعمه مَنْ اللهم أني لو زدت على المسعين أريد بالسبعين المبالغة في الكثرة، وعمه مَنْ في أنه أن أو زدت على المسعين

﴿ذَ ٰلِكَ﴾عدم محو أصارهم وعدم رحمهم معلَّل ﴿ بِأَنَّـهُمْ ﴾ هـؤلاء الطُـلاَح ﴿ كَفَرُوا﴾ ما أسلموا ﴿ بِٱللَّهِ ﴾ وردُوا أرامره رأحكامه ﴿ وَرَسُولِهِ وَٱللَّهُ ﴾ العدل ﴿ لَا يَهْدِي ﴾ أصلاً ﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ مداموا مرداء.

﴿فَرِحٌ مرح وسُرّ المدارُ ﴿ ٱلْمُعَلَّقُونَ ﴾ اللاؤا سمع إسلاههم الوالع رسول الله صلعم، وركدوا وما رحلوا لعماس عسكر الروم، أو رهط حصرهم الحسور والكسل ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ ﴾ ركودهم ﴿ حَلْفَ ﴾ وراء ﴿ رَسُولِ ٱللّه ﴾ محمّد أو عداءه صلعم وح هو حال ﴿ وَ كُومُوا ﴾ لطَلاَح أسرارهم ﴿ أَنْ يَجَهِدُوا ﴾ عماس الأعداء ﴿ بِأَمْوَ لِهِمْ ﴾ أملاكهم ﴿ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ أرواحهم معا في سَبِيلِ ﴾ وصول ﴿ آللهِ ﴾ الأكرم و لحاصل ما عملوا ما عمله أهل الإسلام وهو اعطاء المال والعماس مع العُدّال إله ﴿ وَقَالُوا ﴾ أحادهم لأحادهم أو لأهل الإسلام ﴿ لَا تَنقِرُوا ﴾ للعماس ﴿ فِي اللّهُ ﴾ عصره ﴿ قُلْ ﴾ لهم محمّد (ص) وأَعْلِتْهم ﴿ فَارُ جَهَنَّمَ ﴾ دار للطُلاح ﴿ أَشَدْ ﴾ أعسر وأوكد ﴿ حَرّا ﴾ لا ما هو وأعرعكم ﴿ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ أَلَا عَالَهُ مَا رَكُدُوا أَصَادً .

﴿ فَالْيَضْحَكُوا ﴾ سيروراً ومسرحياً عصراً ﴿ فَالِيلًا ﴾ ملد أعمارهم

غفرت لزدت ﴿ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ لا يلطف بهم لإصرارهم على كفرهم .

<sup>﴿</sup> فرح المخلفون ﴾ عن تبوك ﴿ بمقعدهم خلاف رسول الله ﴾ بقعودهم حلفه أي بعده ﴿ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ إيثاراً للراحة على طاعة الله ﴿ وقالوا ﴾ للمؤمس تنبطأ، أو بعضهم لبعص ﴿ لا تنفروا في الحرقل نار جهنم أشد حراً ﴾ وقد أثرتموها بهذه المحالفة ﴿ لو كانوا يفقهون ﴾ ما احتاروها.

<sup>﴿</sup> فليضحكوا قليلاً﴾ في الدنيا ﴿ وليبكوا كشيراً ﴾ في النار أو في الآخرة،

﴿ وَلَـــيَبْكُوا﴾ هــماً عــصراً ﴿ كَــثِيراً ﴾ ســرمداً ﴿ خِــزَاءً بِــمَا ﴾ أوس عمل ﴿ كَانُوا ﴾ لحال ﴿ يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ وهو أمر والمراد اعلام حالهم وسوء مالهم.

﴿ وَ لَا تُصَلُّ محمَد (ص) ﴿ عَلَى أَحَدٍ ﴾ كالك ﴿ مِنْهُم ﴾ هؤلاء المُكَارِ ﴿ مَّاتَ ﴾ همك ﴿ أَبَدا ﴾ أمدا سرمداً، ولو همك أحدهم ركد صلعم صدد رمسه ودى به وارسل الله ﴿ وَ لَا تَقُمُ ﴾ أصلاً ﴿ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ مرمس أحدهم الهالك

إخمار عن حالهم نصيغة الأمر ليؤدن نتحمه ﴿ جزاء بماكانوا يكسبون فإن رحعك الله ودك في نبوك ﴿ إلى طائفة منهم ﴾ ممن تحلف بالمدينة ﴿ فاستأذنوك للخروج ﴾ معك إلى عزوة أحرى ﴿ نقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوًا ﴾ إخبار في معنى النهى معلل بقوله ﴿ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ﴾ أي في غزوة تبوك ﴿ فاقعدوا مع الخالفين ﴾ المتحصين لعدر كالساء والصنيان أو المخالفين.

 ﴿إِنَّهُمْ كُفُرُوا﴾ وما أسلموا ﴿ بِآللَّهِ ﴾ مالكهم ﴿ وَرَسُولِهِ ﴾ محمّد (ص) الأسدّ ﴿ وَمَاتُوا ﴾ ودرسوا ومُحوا ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ قَاسِفُونَ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ عادوا حدّ

السوء، وهو معلّل للردع.

﴿ وَ لَا تُعْجِبُكَ ﴾ وهو الود والروع مع الهكر ﴿ أَمْنَ لَهُمْ ﴾ أملاكهم ﴿ وَ الْمَدُهُمْ ﴾ والمراد عدّهما ﴿ إِنَّمَا ﴾ م ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ ﴾ أحكم الحكماء إلا ﴿ أَنْ يَعَدُّ بَهُم ﴾ كما أراد ﴿ بِهَا ﴾ الأموال والأولاد ﴿ فِسَى ﴾ الدار ﴿ ٱلدُّنْسَا ﴾ هالاك وأسراراً ﴿ وَتَسَرُّهُ فَى أَسْفُسُهُم ﴾ روح أرواحهم ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ مُ كَنْفِرُونَ ﴾ ورم الأولاء حال رهط والأول لإعلاء حال رهط

﴿ وَإِذَا ﴾ كُلُما ﴿ أُنزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ أرضا الله ﴿ أَنْ ءَامِنُوا بِآللَّهِ ﴾ أسدموا لله والرسول ﴿ وَجَهِدُوا ﴾ الأعداء ﴿ مُعْ رَسُولُهِ ﴾ محمد (ص) ﴿ آسْتُنْذَنَك ﴾ سألك أمر الرحل والعماس ﴿ أُولُوا أَلْطُول ﴾ الوسع والمال ﴿ مِنْهُمْ ﴾ هؤلا الله ﴿ وَقَدَالُوا ﴾ طلح وَ وَدَرْنَتُ ﴾ دع ﴿ وَقَدَالُوا ﴾ طلح الملاح الله الملاع ﴿ وَقَدَالُوا ﴾ طلح الملاح الله الملاع ﴿ وَقَدَالُوا ﴾ الأعلاء والأركاء.

﴿ رَضَّه وَ كَاداً ﴿ مَعَ الرَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا سَدَادَ لَهُمَ أَصَادً اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ لَا اللللْمُولِقُلُولُ الللِّلِي وَاللَّالِي اللللْمُواللَّالِي الللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الْمُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِولُولِلْمُ اللللْمُولِقُلُولُولُول

﴿إِنْهِمَ كَفُرُوا بِاللهِ وَرَسُولُهِ وَمَا تُوا وَهُمَ فَاسْقُونَ﴾ عَلَمْ لَنْهِي

<sup>\* ﴿</sup> وَلا تَعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم ﴾ الله ﴿ بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ فسرب وكررت تأكيداً، أو في فريق آخر.

وراذا أنزلت سورة أن أي بأن ﴿ آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول ﴾ ذو السعة ﴿ منهم وقالوا ذرك لكن مع القاعدين ﴾ المتخلصين لعذر ﴿ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ﴾ لنساء حمع خالمة أي متحلفة، أو السفلة

﴿ وَطُبِعَ ﴾ وُسِم ﴿ عَلَى تُلُوبِهِمْ ﴾ وحُرِثُو ﴿ صلاح ﴿ فَهُمْ ﴾ لكمال عمههم ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ ٨٧﴾ أسرار العماس ومصالحه

وَلَكِنِ آلرَّسُولُ محد (ص) وق لملا وآلَدِينَ عَامَنُوا سلموا وَمَعَهُ جَنْهَدُوا مصعوا الأعداء وبأَمْوَ لِهِم وأملاكهم ووَأَنفُسِهِم معا ووَأُنفُسِهم المعاللة والمعاللة والمعاللة والمعاللة والمعاللة والمعاللة والمعاللة وعطو مال الأعداء حالاً، ودار السلام والإكرام معاد، وورد المراد الحور (وَأُولَئِكَ العلا ﴿ هُم ﴾ لا سواهم (آلمُقْلِحُونَ ﴾ ( ٨٨ ) واصلوكل مرام.

﴿ أَعَدُّ ٱللَّهُ ﴾ أرحم الرحماء ﴿ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الأكارم ﴿ جَنَّنْتٍ ﴾ محلً روح وسرور ﴿ تَجْرِى ﴾ دواماً ﴿ مِن تَحْبُهُا ﴾ تفوحها وصبروحها ﴿ ٱلْأَنْهَـ رُ ﴾ مسل الماء والعسل والدرّ والمدام ﴿ خَلْدِينَ ﴾ لاواماً ﴿ فِيهَا ﴾ هؤلاء المدحد و ذَ لِكَ ﴾ ما مرّ هو ﴿ ٱلْفَوْرُ ﴾ حصول المبقار ﴿ الْفَقْلِمُ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ عموماً

﴿ وَجَاءَ ﴾ ورد الملا ﴿ أَلَمُعَدُّرُونَ ﴾ أُولُوا الإملاء وهم رهط عامر، و أراد أسدا وسواهم ﴿ مِنَ آلْأَعْرَابِ ﴾ رُكّاد عدرٌ و لصحراء صدد الرسول محمّد

﴿ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ﴾ ما هو حير لهم

ولكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وحسنات الدارين العنائم والثواب أو الحور ووأولئك هم الصفلحون أعد الله لهم جئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لدوامه بالإجلال والإكرام.

<sup>﴿</sup> وجاء المعذرون من الأعراب﴾ المقصرود من عذر أي قصر معتذراً لا هذر له، أو المعتدرون أدعمت التاء في الذال ونقلت فتحته إلى العين، قبل. هم من لهم

صلعم ﴿ إِنْ قُدَنَ لَهُمْ ﴾ ومرادهم الركود وسمع الرسول إملاههم وركدوا ﴿ وَقَعَدَ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ كَذَبُوا ﴾ عؤدوا ﴿ اللَّهُ وَ ﴾ عؤروا ﴿ رَسُولَهُ ﴾ محمّداً سرّاً وادّعوا الإسلام محسلاً ﴿ سَيُصِيبُ ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا ﴾ اضراراً ﴿ مِنْهُمْ ﴾ هؤلاء الرهط ﴿ عَذَابٌ ﴾ ألّم ﴿ أَلِيمٌ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ مؤلم إهلاكاً حالا، وساعورا مآلاً.

﴿ لَيْسَ عَلَى ﴾ العبلا ﴿ الفّسعَفَاءِ ﴾ لأركّاء وهم الهِرَام ﴿ وَ لَا عَلَى ﴾ العبلا ﴿ الْفَرْضَى ﴾ الأعِلاء ﴿ وَ لَا عَلَى ﴾ العبلا ﴿ اللّهِ يَجِدُونَ ﴾ أصلا ﴿ مَا ﴾ مالا ﴿ النّهِ فَوَنَ ﴾ وذا لله والرسول ﴿ حَرَجٌ ﴾ إصر وعسر للركود ولعدم الرحل للسعماس ﴿ إِذَا نَسعَمُوا ﴾ أسلمو وأطعوا سرًا وحسا ﴿ لِللّهِ ﴾ مالكهم ﴿ وَرَسُولِهِ ﴾ محمد (ص) ﴿ مَا عَلَى ﴾ لعبلا ﴿ السّخبِينَ ﴾ لأحوالهم وأسرارهم ﴿ مِن سَبِيلٍ ﴾ صواط إحر ووصل ﴿ وَاللّهُ ﴾ كامل العطاء ﴿ غَفُودٌ ﴾ ماح لاصارهم وعدم عماسهم سح الأعداء ﴿ وَرَجِيمٌ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ مُول لهم آلاءً. ﴿ وَلَا اللهِ وَاللّهُ ﴾ كسالم وسواه ﴿ إِذَا لَهُ مَا أَمُونَ ﴾ كسالم وسواه ﴿ إِذَا لَهُ مَا أَمُونَ ﴾ سؤالاً ﴿ إِتَحْمِلُهُمْ ﴾ لسماحك لهم حاملاً، أو لرحلهم معك للعماس

عدر وهم نفر من بني عمار ﴿ليؤذن لهم﴾ في الفعود لعدر باطل أو حق ﴿ وقعد ﴾ لا تعذر أو لعدر باطل ﴿ الذين كذبوا الله ورسوله ﴾ سادعاء الإيمان أو بعدرهم ﴿ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ﴾ الفتل والنار.

<sup>﴿</sup>ليس على الضعفاء ﴾ كالشبوخ ﴿ ولا على المرضى ﴾ كالزمس ﴿ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ﴾ إنم في التخلف ﴿إذا نصحوا أنه ورسوله ﴾ في حال قعودهم بالطاعة وما فيه صلاح الدين ﴿ ما على المحسنين ﴾ بدلك أو الأعم منه ﴿من سبيل ﴾ طريق بالعقوبة أو ححة ﴿ واقة غفور ﴾ لهم ﴿ وحيم ﴾ بهم. ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ﴾ على مركب للغزو معك، وقيل: على

﴿ تُلْتَ ﴾ لهم وهو حال لك ﴿ لَا أَجِدُ مَ ﴾ حاملاً ﴿ أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أصلاً ﴿ تَفِيضُ ﴾ وهو السحّ والإظراد ﴿ مِنَ ﴾ لإعلام المراد ﴿ أَنْتُنْهُمْ ﴾ أهل السؤال ﴿ تَفِيضُ ﴾ وهو السحّ والإظراد ﴿ مِنَ ﴾ لإعلام المراد ﴿ أَلدُّمْعِ ﴾ الماء والمراد هاملا دموعهم ﴿ حَزَناً ﴾ همّا وحصراً وهو حال أو مصدر طرح عامله المدلول للكلام الأول ﴿ أَلاً يَجدُوا ﴾ أصلاً ﴿ مَا ﴾ ملاً ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ للعماس.

﴿إِنَّمَا﴾ م ﴿ السِّيلُ ﴾ صراط الإصر والوصم إلا ﴿ عَلَى ﴾ الملأ ﴿ اللَّهُ يَكُونُونَ لَكَ ﴾ للركود ﴿ وَ ﴾ الحال ﴿ هُمْ أَغْنِيَا هُ ﴾ ملاء أولوا الوسع والمال لما ﴿ رَضُوا ﴾ لوكس هممهم ﴿ بِأَنْ يَكُونُوا ﴾ ركدا ﴿ مَعَ ﴾ الأعراس ﴿ الْخُوالف ﴾ الرواكد ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ ﴾ الحاكم العدل ووسم وسما سداً محكما ﴿ عسلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ سرارهم ﴿ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَسَلَّمَ وَسِم عملهم وسوء مآلهم

﴿يَفْتَذِرُونَ﴾ ولعاً ﴿إِلَيْكُمْ﴾ أَمِنَ الإِسَلَامُ ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ حال عودكم ﴿إِلَيْهِمْ﴾ لمأواكم ﴿قُلَ﴾ محمد ﴿صَّى وَقَالُهُمَ ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا﴾ ولعاً ﴿لَنَ نَّـوْمِنَ﴾ سماعاً ﴿لَكُمْ﴾ لإملاعكم لما ﴿قَـدْ نَـبَّأَنَا ٱللَّـهُ﴾ أَعْدَمَ ﴿مِنْ

الخفاف والبعال، وهم سبعة من الأنصار أو من قبائل شتى ﴿قبلت لا أجد ما أحملكم عليه ﴾ حال بتقدير قد ﴿ تولوا ﴾ بصرفوا جواب إدا ﴿ وأعينهم تفيض ﴾ تسبل ﴿ من الدمع ﴾ نصب محلا تمبيراً ومن بياسة ﴿ حزناً ﴾ مفعول له أو حال أو مصدر ﴿ أَلا ﴾ لئلا ﴿ يجدوا ما ينفقون ﴾ في الحهاد.

﴿إِنَمَا السَّبِيلِ﴾ بالعقوبة ﴿على الذين يستأذنونك وهم أغنياء﴾ بالمال ﴿رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم قمهم لا يعلمون﴾ مرً تفسيره ..الآية ٤٣، ٤٤ من هذه السورة

﴿ يعتذرون إليكم ﴾ في النخلف ﴿إذا رجعتم إليبهم ﴾ من تموك ﴿ قبل لا تعتذروا ﴾ بالكذب ﴿ لن نؤمن لكم ﴾ لن نصدقكم إد ﴿ قد نبأنا الله ﴾ أعدمنا ﴿ من أَخْبَارِكُمْ ﴾ أسرار أحوالكم لمّا أرح الله لرسوله صنعم ﴿ وَسَيَرَى ٱللَّهُ ﴾ العلام ﴿ عَمَلَكُمْ ﴾ عودكم عمّا هو الصدود أو رسوكم طلاحا حاصلاً كما علمه أوّلا ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ محمّد صلعم وهو روم للهود وإسهال له ﴿ قُمَ تُودُونَ ﴾ مآلا ﴿ إِلَىٰ ﴾ الله ﴿ عَلِم ﴾ الله ﴿ وَعَلِم ﴾ الحس ﴿ وَ عَالم ﴿ ٱلشَّهَدَةِ ﴾ الحس ﴿ وَ عَالم ﴿ ٱلشَّهَدَةِ ﴾ الحس ﴿ وَتَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ أداء لعدل أعمالكم.

وسَيَعْلِفُونَ ﴾ ولعا ﴿ إِللَّهِ لَكُمْ ﴾ صددكم ﴿ إِذَا أَسْقَلْبَتُمْ ﴾ لما حصل عدودكم ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ وحلطهم ﴿ لِسَعْرِضُوا ﴾ لصدودكم ﴿ عَنْهُمْ ﴾ لوم ﴿ فَأَعْرِضُوا ﴾ صدّوا ﴿ عَنْهُمْ ﴾ واطرحوا لومهم وأعطوهم سرامهم ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ لكمل طلاحهم ﴿ رِجْسٌ ﴾ ركس ما هم أهبلا للإصلاح، وهو معلل للأمر ﴿ وَمَأْقُ هُمْ ﴾ ومآلهم ومركدهم ﴿ جَهْنَمْ ﴾ الما عور ووهدهم الساعور أصاراً ﴿ وَمَأْقُ هُمْ ﴾ ومآلهم ومركدهم ﴿ جَهْنَمْ ﴾ الما عور ووهدهم الساعور أصاراً ﴿ وَمَعْرُونَ ﴾ ومكل ومكراً و

﴿ يَخْلِفُونَ ﴾ ولعا ﴿ لَكُمْ ﴾ صددكم ﴿ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ ﴾ ومرامهم وذكم لهم وعملكم عهم دواما كعملكم مع أهل الإسلام ﴿ فَإِنْ تُسرْضُوا ﴾ أهل الإسلام

أخباركم بعصها وهو ما أصمرتم من الندق ﴿ وسيرى أنّه عملكم ورسوله ﴾ هل نتوبون أو تصرون على كفركم ﴿ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ﴾ أي الى الله ﴿ فَينبِئكم بِما كنتم تعملون ﴾ بالجزاء عليه

﴿سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ﴾ رحعتم من تبوك أبهم تحلفوا لعذر ﴿لتعرضوا عنهم و فلا تولحوهم ﴿ فأعرضوا عنهم إنبهم رجس ﴾ قدر خبيث الباطن لا يسفع فليهم التسويح ﴿ ومأواهم جنهتم جنزاء ﴾ منصدر أو علة ﴿ وما كانوا يكسون يحلفون لكم لترضوا عنهم ﴾ بالحلف ﴿ فإن ترضوا

﴿عَنْهُمْ﴾ رحما وكرها ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ﴾ العدل ﴿ لَا يَرْضَيٰ﴾ أصلاً ﴿عَنِ ٱلْـقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ﴾ ﴿٩٦﴾ أهل الحدل والإلحاد ووذكم وحده ممّا لاحاصل له أصلاً والمراد ردع أهل الإسلام عمّا ودوا معهم وسمعوا إملاههم ر

وَالْأَعْرَابُ الهل الدو والمهمه و أَشَدُ الوكدو حكم ﴿ كُفُوا ﴾ رداً لأمر الله ﴿ وَيَفَاقا ﴾ مكرا لعدم إحمامهم أهل لعلم ومصول سماعهم كلام الله وكلام رسوله صلعم ﴿ وَأَجْدَرُ ﴾ أصلح ﴿ أَلَّا يَعْلَمُوا ﴾ أصلاً ﴿ حُدُودَ مَا ﴾ أحكام وأوامر ﴿ أَنزَلَ ﴾ أرسل ﴿ اللَّهُ ﴾ المكرم ﴿ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ محمد ﴿ وَاللَّهُ عَلِمٌ ﴾ علام لأحوالهم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ مهمل لهم ومراع للحكم والأسرار ﴿ وَمَن يَتَجْدُ مَا ﴾ مالاً ﴿ يُنفِقُ ﴾ وهو الإعطاء ﴿ مَغْرَما ﴾ حدلاً ووكم الله الما المحارم ﴿ وَيَتُولُ ﴾ والمراد المعسر ﴿ وَيَتُم الله والرصد ﴿ يَكُمُ ﴾ الأحوال ﴿ الله وقد ما المحار والمحار المحسر وحول الأحوال وعكس الدول الحضول الإهلائي الهم عد أعطوا كرها وهولاً وحول الأحوال وعكس الدول الحضول الإهلائي الهم عد أعطوا كرها وهولاً وحول الأحوال وعكس الدول الحضول الإهلائي الهم عد أعطوا كرها وهولاً وحول الأحوال وعكس الدول الحضول الإهلائي الهم عد أعطوا كرها وهولاً

عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين﴾ أي رصاكم لا ينفعهم مع سحط الله، والمراد النهي عن الرضا عنهم

﴿الأعراب﴾ أهل البدو ﴿أشدكفراً وبفاق﴾ من أهل المدد لعلظ طباعهم وبعدهم عن سماع القرآد ومخلطة العلماء ﴿وأجدر أنَ وأحق بأن ﴿لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ﴾ من الفرائض والسن ﴿والله عليم ﴾ بأحوال خلقه ﴿حكيم ﴾ في حكمه فيهم

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ يَتَحَدُّ يَعَدَ ﴿ مَا يَنْفَقَ ﴾ في سبيل الله ﴿ مَغْرَمًا ﴾ غرماً وخسراتاً إذ لا يرجو ثواباً بل ينفقه خوفاً ورياء، وهم أسد وغطمان ﴿ ويتربص ﴾ يستنظر ﴿ بكه الدوائس ﴾ صدروف لزمان وانقلابه عليكم ليحلصوا مسكم ﴿عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ﴾ العسر وهو دعاء سوء لهم أو إعلام لورودهم ما رصدوه الأهمل الإسمادم وهو مصدر دار ورؤوا السّوء ﴿وَٱللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لكلامهم ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿ ٩٨﴾ لمرامهم وسأوهم.

﴿ وَمِنَ ﴾ الملأ ﴿ الْأَعْرَابِ ﴾ أهل الدو ﴿ مَن يُؤْمِنُ ﴾ سداداً ﴿ إِللَّهِ ﴾ وحده ﴿ وَالْيُومِ الْأَخِرِ ﴾ الموعود للحكم ولغدل ﴿ وَيَتَخِذُ مَا ﴾ ملأ ﴿ يُنفِقُ ﴾ لمصلح الإسلام ﴿ قُرْيَتُ ﴾ إصراً ووصلاً ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ الملك ﴿ وَصَلَو ابَ المصلح الإسلام ﴿ قُرْيَةً ﴾ إصراً ووصلاً ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ الملك ﴿ وَصَلَو ابَ اللَّهُ الموالاً أَو اللّه م صلّ آه ﴿ أَلاّ ﴾ سمعوا واعلموا ﴿ إِنَّهَا ﴾ أموالاً أعطوها او سواها ﴿ قُرْيَةً ﴾ طرع مصدّد ﴿ لَهُمْ ﴾ وهو إعلام لله لسداد سوهم حال الإعطاء ﴿ سَيْدُخِلُهُمُ اللّه ﴾ ارحم الرخص ﴿ فِي ﴾ دار ﴿ وَحُمّتِه ﴾ وكرمه وهمو دار السلام ﴿ إِنَّ اللّه ﴾ كرمل العناء ﴿ فَي المالِي هما الله عَنْهُ وَلَهُ مَا اللّه الله عليه المالة م أَلِن اللّه أوسِنَ عصهم لمعاصلين

﴿ وَ﴾ الملا ﴿ السَّنبِقُونَ ﴾ وهو محكوم ﴿ اللَّهُ وُلُونَ ﴾ مدح لهم ﴿ مِنَ ﴾ الملا ﴿ الله علم الله صلعم الملا ﴿ الله علم الله صلعم

﴿عليهم دائرة﴾ منقلبة ﴿السوء﴾ بالفتح الرد لأنه مصدر، وبالصم المكروه أي ينقلب عليهم البلاء والضرر لا عليكم ﴿واقه سميع﴾ لمقالهم ﴿عليم﴾ بحالهم. ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ قبل هم حهينة ومرينة ﴿ويتخذ ما يعقق قربات﴾ سبب تقرب ﴿عند الله وصلوات الرسول﴾ وسبب دعائه له إد من السنة الدعاء للمصدقين ولو بلفظ الصلاة ومعه على عبره الأمنة لأنه منصه فلم التفضل به على عبره ﴿الا إنها﴾ أي نفقتهم ﴿قربة لهم﴾ عند الله ﴿سيدخلهم الله في رحمته﴾ حنته ﴿إن الله غفور﴾ لمن أطاعه ﴿رحيم﴾ به

﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين ﴾ أهل بدر أو من صلو، القبلتين

وهد إعلام للمراد ﴿ وَ الْأَسْصَارِ ﴾ والأرداء له صلعم ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ اللَّهُ وَالْمَحْمُولُ اللَّهُ ﴾ الأول ﴿ بِإِحْسَنِ ﴾ إسلام وإصلاح لعملهم والمحمول ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ ﴾ الودود ﴿ عَنْهُمْ ﴾ كلهم بصولح اعملهم ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ الله لما أعطاهم وسعحهم حلاوس لا ﴿ وَأَعَدُ ﴾ لله ﴿ لَهُمْ ﴾ لورودهم وركودهم ﴿ جَنَّتُ ﴾ حَلَّ دَوْح ورَوْح وسرورٍ ﴿ شَجْرِى ﴾ اطرادا ﴿ تُحتَهَا ﴾ دوحها وصروحها ﴿ الْأَنْهَارُ ﴾ مس الماء والدر والعسل والمدام ﴿ خَلِدِينَ ﴾ ركوداً ﴿ وَيَهَا ﴾ هؤلاء المحل ﴿ أَيَدا ﴾ سرمدا ﴿ ذَ لِكَ ﴾ كلّ ما أعطوا وما أعدً لهم ﴿ وَالْمَوْرُ ﴾ حصول المرام ووصول السهم ﴿ الْمُعْلِمُ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾ .

﴿ وَمِمَّنُ ﴾ رُه ط ﴿ حَوْلَكُم ﴾ حَرَنَ مَصِركم وهو مصر رسول الله صلعم ﴿ مِسنَ ٱلْأَعْسِرَابِ ﴾ أهل الدوّ ره بط ﴿ مُنْفَقِقُونَ ﴾ وهو أسلم وأره ط سوهم ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ رُكِنْهُم وهط ﴿ مَسْرَدُوا ﴾ عاودوا ﴿ حَلَى النَّفَاقِ ﴾ لمكر والطلاح ﴿ لَا تَعْلَمُهُم ﴾ محمّد (ص) مع كمال عملك وسداد ادراكك ﴿ فَحْنُ نَعْلَمُهُم ﴾ أسر رهم وأحوالهم ﴿ سَنْعَدَّبُهُم ﴾ حلا ﴿ مَرْقَيْنِ ﴾ هما الإهلاك وألم المرمس ، أو عطو أموالهم ورهك أعطالهم، أو إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴾ إعلاء اسرارهم وإصر لمرمس ﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ ﴾ مآلا ﴿ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴾

أو من أسلموا قبل الهجرة ﴿ والأنصار ﴾ أهل بيعة العقبة الأولى ﴿ والله ين اتبعوهم بإحسان ﴾ في العقائد والأعمال إلى يوم القيامة ﴿ رضي الله عنهم ﴾ بطاعتهم ﴿ ورضوا عنه ﴾ بثوابه ﴿ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهاد خالدين فيها أبداً ذلك القوز العظيم وممن حولكم ﴾ حول مدينتكم ﴿ من الأعراب منافقون ﴾ غفر وأسلم وغيرهم ﴿ ومن أهل المعدينة ﴾ مافقون أيضاً ﴿ مردوا ﴾ مرنوا ونبتوا ﴿ على النفاق لا تعلمهم ﴾ بأعيابهم ﴿ نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ﴾ بالقضيحة أو القيتل وحذاب القبر ﴿ شم يردون إلى عنذاب عنظيم ﴾ الدار

ألم الساعور.

وق رهط ﴿ عَاخَرُونَ ﴾ سواهم ما أصلهو ولعا ﴿ آغترَفُوا ﴾ أصهو ﴿ بِدُنُوبِهِمْ ﴾ آصارهم ومعارّهم لَمّا علموا سوء ما عملوا ﴿ خَلَطُوا صَمَلًا صَلْحاً ﴾ رحوداً للعماس ﴿ وَ ﴾ عملا ﴿ عَاخَرَ سَيّنا ﴾ ركوداً وكرها للعماس، أو هودا وإصوا ﴿ عَسَى ﴾ كاد ﴿ أَللَّهُ ﴾ أرحم سرحماء ﴿ أَن يَتُوبَ ﴾ رحما وكرما وكرما للكلاء.

﴿ مُدَدُقَةٌ ﴾ مالا أوس آصارهم أو سهم مان أمروا أداؤه كلّ عام وأعط أهل العسر ومَدَقَةٌ ﴾ مالا أوس آصارهم أو سهم مان أمروا أداؤه كلّ عام وأعط أهل العسر والإرماد ﴿ تُطَهُرُهُمْ ﴾ عمّا عملوا سوءا ﴿ وَثُمْ كُنهم ﴾ محمّد (ص) ﴿ بِهَا ﴾ عمّا أساؤا ﴿ وَصَلّ عَلَيْهِمْ ﴾ ادع لهم ورجم وأسال مجو آصارهم ﴿ إِنّ صَلَوْتَكَ ﴾ دعاءك لهم ﴿ سَكُنٌ ﴾ ركود روع وهداء رُوح ﴿ لَهُمْ ﴾ وعلم لسماع هودهم ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ للدعاء ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١٠٣ ﴾ .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ المسموع هودهم أو سواهم ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ ﴾ أرحم الرحماء

<sup>﴿</sup> وَآخِرُونَ ﴾ مبتدأ صفته ﴿ اعترفوا بدنوبهم ﴾ بتخلفهم وخبره ﴿ خلطوا عملا صالحاً ﴾ اعترافهم بالدنب أو غيره ﴿ و آخر سيئاً ﴾ تخلفهم أو غيره ﴿ عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور ﴾ لمن تاب ﴿ رحيم ﴾ به

<sup>﴿</sup> خَذَ مِنَ أَمُوالِهُمَ صِدَقَةً ﴾ هي لركة ممروصة ﴿ تطهرهم ﴾ الصدقة أو أنت ﴿ وتزكيهم بها ﴾ تنمي حساتهم ﴿ وصل عليهم ﴾ ترحم عليهم بالدعاء لهم ﴿ إِنْ صلاتك سكن ﴾ طمأنينة ﴿ لهم والله سميع ﴾ لدعائث ﴿ عليم ﴾ بخلقه.

<sup>﴿</sup> أَلُم يَسْمِعُمُوا ﴾ تَسَفُّرِيرِ وحت عَسْمَ التَّسُوبَةِ والصَّدَقَةِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ

﴿هُوَ﴾ مؤكّد أو للحصر ﴿ يَقْبَلُ ﴾ سماعا ﴿ ٱلتَّوْيَةَ ﴾ حال صحّها ﴿ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ رحم وكرما ﴿ وَيَأْخُذُ ﴾ الله ﴿ ٱلصَّدَقَتِ ﴾ حال سداده لاداء عدلها ﴿ وَأَنَّ اللّهَ ﴾ السمح ٱللَّهَ ﴾ العدل ﴿ هُوَ ٱلتَّوَابُ ﴾ سامع العود والهود ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ٤ - ١ ﴾ السمح للرَّلاء.

﴿وَقُلِ محمد (ص) لهم أو لنعالم ﴿آغَمَلُوا ﴾ ما هو مرادكم ﴿فَسَيْرَى اللّٰهُ ﴾ لك العلام ﴿عَمَلَكُمْ ﴾ حاصلاً كما علم أولاً ﴿وَرَسُولُهُ ﴾ محمد (ص) ﴿وَ ﴾ لا ﴿آلْمَةُ مِنُونَ ﴾ لإعلام الله لهم كما لاح لكم ﴿وَسَتُرَدُّونَ ﴾ مآلا ﴿إِلَىٰ ﴾ الله ﴿عَلِم ﴾ عالم ﴿آلشَهدَة ﴾ الحس الله ﴿عَلِم ﴾ عالم ﴿آلشَهدَة ﴾ الحس والملك ﴿فَيْبُ كُم ﴾ الله العالم ﴿يسما ﴾ كل عدمل ﴿كُنتُم ﴾ الله العال أي العال العال ﴿ العال العال العال ﴿ العال العا

﴿ وَ ﴾ رهط ﴿ وَاخْرُونَ ﴾ يسواهم على كدوا وما رحلوا للعماس ﴿ وَمُ وَمُ وَمُ اللَّهُ ﴾ ﴿ مُسرَّجُونَ ﴾ محصور اسرهم ﴿ لِأَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ لحكمه ﴿ إِمَّا يُعَدُّبُهُمْ ﴾ الله لو أصروا طلاحا وسوء ﴿ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ لو عادوا وهادوا

هو يقبل التوبة عن عباده ﴾ صمن معنى التجاوز فعدى بعن ﴿ وِيأَحَدُ الصَّدَقَاتِ ﴾ يقللها ﴿ وَأَنْ الله هو التوابِ ﴾ يقبل توبة التثبيل ﴿ الرحيم ﴾ بهم

﴿ وقل اعملوا ﴾ ما شئتم ﴿ فسيرى الله عملكم ﴾ من حير وشر ولا يحتى عليه ﴿ ورسوله والمؤمنون ﴾ "ثمة الهدى، فرُوي أن اعمال الأمة تعرص عليهم، وفي قراءتهم والمأمونون ﴿ وستردول ﴾ بالبعث ﴿ إلى عالم الغيب والشهادة فينبثكم بماكنتم تعملون ﴾ بالمجازاة عليهم.

﴿ وَأَخْرُونَ ﴾ من المتحلفين ﴿ مرجونَ ﴾ بالهمز ويندونها أي مؤخرون وموقوقون ﴿ لأمر الله ﴾ قيهم ﴿إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ﴾ والترديد باعتبار

﴿ وَٱللَّهُ ﴾ العلام ﴿ عَلِيمٌ ﴾ لأحوالهم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ١٠٦ ﴾ مُراعِ للحِكُم والمصالح، والمراد هلال وولد مالك وواحد سواهمة حرمهم الرسول صلعم سلام أهلل الإسلام وكلامهم، ولَمَّا رأو حالهم محصوا أسرارهم وسلَّموا أمرهم لله وهادوا سيداداً ورحمهم الله ﴿وَ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ ورؤوه مع عدم واو الوصل ﴿ آتُّخَذُواً ﴾ أسسوا وعتروا ﴿ مَسْجِداً ضِرَاراً ﴾ لأهـل الإسـلام ﴿ وَكُـفُراً ﴾ وامداداً له ﴿ وَتُقْرِيقاً بَيْنَ ﴾ الملا ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اللاؤا مُصلاًهم مركع رسول الله صلعم ومؤسَّسه ﴿ وَإِرْضَاداً ﴾ إعداداً ﴿ لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ ﴾ الملك ﴿ وَرَسُولَهُ ﴾ محمّداً (ص) ﴿مِن قَبْلَ﴾ أمام الحال وهو والدعامر وردصدد رسول الله صلعم ومكشوه المسوح ودعاء الرسول صلعم لِلإسلام، وكره وما أسلم وماضع مع رسول الله صلعم مكرّراً، ولمّا كُسر مع عَسْكُر الأعداء عدّد ودعـا الرسـول الله وسأل هلاكه وحدا مطرودا، وأرسل هو لأهل المكر وأعلمهم أروح صدد ملك وادعوه مصلاًكم واسّسوا محلاً كما أمرهم وسألوا رسول الله صلعم صلّ وسطه، وأراد صلعم اعطاء مرامهم لعدم علم حاله وأعلم الله حاله وهمدمه الرسول

عدم علم العباد بحالهم ﴿ والله عليم ﴾ بحالهم ﴿ حكيم ﴾ قيما فعل بهم.

<sup>﴿</sup> وَالدِّينَ اتَحَدُّوا مسجداً صُراراً ﴾ مصارة لأمن مسحد قباء إد بنوه وسألوا النبي عَلَيْوَا الله فأتهم فأتهم وصبى فيهم فحسدهم منافقو بني غنم وبنوا مسجداً وسألوه عَلَيْوَا أن يصلي فيه وكن متحهراً إلى تبوك فقال أن على جناح سفر ولو قدمنا صلبنا فيه إن شاء الله، فيلما رجع نبرلت ﴿ وكفراً ﴾ وتقوية لما يصمرونه من الكفر ﴿ وتفريقاً بين المؤمنين ﴾ الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء ﴿ وإرصاداً ﴾ ترف ﴿ لمن حارب الله ورسوله من قبل ﴾ قبل بنائه

وحسه واساره محل السلاح والركس وهلك والدعامر مطروداً ﴿وَلَيَحْلِفُنَ﴾ الملاحاً ولعاً ﴿إِنَّا الْحُسْنَى الصلاح الله أمرا ﴿إِلَّا الْحُسْنَى الصلاح ومآل العالم حول المطر والحرّ والوسع لأهل الإسلام ﴿وَاللَّهُ العلام ﴿ يَشْهَدُ ﴾ إعلاماً ﴿إِنَّهُمْ ﴾ هؤلاء الحلاط ﴿ لَكَمَذِ بُونَ ﴾ ﴿ ١٠٧ ﴾ ولاع حلطا.

﴿ لَا تَقُمْ ﴾ محمّد (ص) لطوع الله ﴿ فِيهِ ﴾ مصلاًهم ﴿ أَبَدا ﴾ حالاً ما ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسُسَ ﴾ حطّ اساسه ورصّص علوه وأحكم عمده ومؤسسه هو رسول الله صلعم ﴿ عَلَى ﴾ أسس ﴿ أَلَتُقُوى ﴾ والورع ﴿ مِنْ أَوَّلِ يَمُوم ﴾ أوّل عصر حلولك دار الرحل ﴿ أَحَقُ ﴾ معاأسوه حسداً وعداء ﴿ أَنْ تَقُوم ﴾ لطوع الله ﴿ فِيهِ ﴾ مؤسّس الورع ﴿ فِيهِ وِجَالٌ ﴾ هم أرداء الرسول صلعم ﴿ يُعجِبُونَ ﴾ لطهر أسرارهم ﴿ أَن يَتَطَهُرُوا ﴾ الأطهر والإرعواء عما كره ولو سوسا ﴿ وَاللّه ﴾ لله ﴿ وَيُحِبُ ﴾ الملأ ﴿ أَلْمُطّهُرِينَ ﴾ عمرًا كره ولو سوسا ﴿ وَاللّه ﴾ الطهر ﴿ يُحِبُ ﴾ الملأ ﴿ أَلْمُطّهُرِينَ ﴾ عمرًا كره ولو سوسا ﴿ وَاللّه ﴾

﴿وليحلقن إن أردنا﴾ ببنائه ﴿إلا﴾ الحصنة ﴿الحسنى﴾ من الصلاة والتوسعة على الصعفاء ﴿والله يشهد إنهم لكاذبون﴾ في حلمهم

﴿لا تقم فيه أبداً ﴾ فبعث عَبَيْنَ فَما أحرقوه وهدموه وصار محلا للجيف ﴿لمسجد أسس ﴾ بنى أصله ﴿على التقوى من أول يوم ﴾ بني حين قدمت دار الهجرة وهو مسجد قباء، وقبل. مسجده عَبَيْنَ ﴿ أحق أَن تقوم ﴾ أولى بأن تصلي ﴿ فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ بالماء عن العائط والبول، أو من الدنوب وهم الأنصار ﴿ واقه يحب المطهرين ﴾ أصله بناء أدعمت في الطاء، قبل: لما نبزلت أتاهم عَنَيْنَ أَسَلُه مناء مُعلُون في طهركم فإن الله تعالى قد أحسن الشاء عليكم ؟ فقالوا: نفسل أثر الغائط بالماء، وفي رواية نتبع الغائط بالأحجار ثم نتع الأحجار بالماء قتلا ﴿ رجالا ﴾ الخ. ﴿ أَفَعَنْ مَر مَ ﴿ أَسُسَ ﴾ ورووه أَسُسَ وأساس وأساس وأسس وأسس وأسس وأسس وأسس ﴿ وَمُنِينَا لَهُ ﴾ مأواه ومحله وأساس إسلامه ﴿ عَلَىٰ تَعْوَىٰ ﴾ روع ﴿ وَسِنَ اللّهِ ﴾ لك المألوه ﴿ وَ ﴾ أمل ﴿ رضو نِ ﴾ وقاله الودود ﴿ خَيْرٌ ﴾ أصلح ﴿ أَم مَنْ ﴾ مره ﴿ أَسُسَ بُنْيَنَة ﴾ مأواه ومحد ﴿ عَلَىٰ شَفّا ﴾ حد ﴿ جُرُفٍ ﴾ ساحل واد أكله المد، ورووه كه طَهْرٍ ﴾ ﴿ هَارٍ ﴾ هاو أو مطل للحطوط ﴿ فَأَنْهَارَ ﴾ طاح وحظ ﴿ بِهِ ﴾ مؤسسه ﴿ فِي نَارٍ جَهَنَّم ﴾ لكمال الوهاء والوكس ﴿ وَآللَّه ﴾ العلل وحظ ﴿ بِهِ ﴾ مؤسسه ﴿ وَالْقَوْمَ آلظ لِمِينَ ﴾ ﴿ ١٠٩ ﴾ حدّال أعظاهم وأرواحهم لعدولهم عمّا هو صلاحهم وموصل مرامهم.

﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنَهُمُ مصدر والمرد هذم المؤسس ﴿ اللَّذِي بَنُوا ﴾ أسوا ﴿ رِينَةٌ ﴾ إعوارا وعمها ومكرا ﴿ قِي قُلُوبِهُمْ ﴾ إسرارهم دواماً ﴿ إِلَّا أَن تَنقَطُّعُ قَلُوبِهُمْ ﴾ إلا حال هلاكهم أو سِلامهم وحسرهم ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ العلام ﴿ عَلِيمٌ ﴾ لساوهم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ مراع للحكم والأسرار.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الملك ﴿آشْتَرَىٰ ﴾ عطا ﴿مِنَ ﴾ الملا ﴿أَلْمَوْمِنِينَ ﴾ أهل الإسلام كلَّهم ﴿أَنْفُسَهُمْ ﴾ لما أهلكوا عماساً للأعداء ﴿وَأَمْقَ لَهُم ﴾ أملاكهم

<sup>﴿</sup>أَوْمَنُ أَسَسَ بِنِيانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللهُ ورضُوانَ خَير أَمْ مِنَ أَسَسَ بِنِيانَهُ عَلَى شَفّا﴾ غير ﴿جَرِفَ ﴾ جانب وهو ما يحرفه السيل أي يقلع أصله ﴿هار ﴾ مستدع إلى السقوط ﴿فَانِهَارِ بِه ﴾ فسقط ﴿ في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ بل يتركهم وما اختاروا ﴿لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة ﴾ شكا ﴿في قلوبهم ﴾ لازديادهم نفاقا ببنائه وهدمه ﴿إلا أن تقطع قلوبهم ﴾ تنقطع بأن يمونوا ﴿واقه عليم ﴾ بضمائرهم ﴿حكيم ﴾ في حكمه فيهم.

نمّاأعطوهالود الله ﴿ يَأْنُ لَهُمُ ٱلْجَنَّة ﴾ والحاصل عطاها الله أوس محال دوّح وروح وسرور ﴿ يُقَاتِلُونَ ﴾ الأعداء ﴿ فِي ﴾ سنوك ﴿ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وورد مدلوله الأمر ﴿ فَيَقْتُلُونَ ﴾ طوراً ﴿ وَعُداً عَلَيْهِ ﴾ الله المراد وعدها الله لهم وعداً ﴿ حَقاً ﴾ مصدر مؤكّد لمدلول الكلام الأوّل مسطوراً ﴿ فِي التّورُ وَ فِي طرس الهود ﴿ وَٱلْانجِيلِ ﴾ طرس رُوح الله ﴿ وَٱلْفَرْءَانِ ﴾ طرس محمد صلعم ﴿ وَمَنْ ﴾ لا أحداً ﴿ أَوْفَى بِعَهْدِهِ ﴾ المعهود ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ المكرام فَقَا الله الله والله ﴿ وَالْفَوْرَ ﴾ الله ﴿ وَاللَّهِ ﴾ المكرام وَذَ لِللَّهُ وَاللَّهِ ﴾ المكرام ﴿ وَاللَّهِ ﴾ الله والله ﴿ وَاللَّهِ ﴾ الله ﴿ وَاللَّهُ ﴾ والله ﴿ وَاللَّهُ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ والله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ الله ﴿ وَاللَّهُ إِللَّهُ اللهِ هَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ اَلْتَنْبُونَ ﴾ عمّ حرم الله وهو محمول علوح محكومه وهو «هم» والمراد أهل اسلام مرّ أحوالهم أو محكوم محموله ﴿ اللَّهَ عُبُونَ ﴾ الطّوع لله سداداً ﴿ اللَّهَ عُبُونَ ﴾ الصوّام أو الرحال ﴿ المُحْمِدُونَ ﴾ الصوّام أو الرحال للعماس أو للعلم ﴿ الرّ كِعُونَ السَّعِدُونَ ﴾ كلّم صلّوا والمراد حارسوا حدودها واحكمه ﴿ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ الإسلام والطوع ﴿ وَالنَّاهُونَ ﴾ حدودها واحكمه ﴿ وَالنَّاهُونَ ﴾

﴿ بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ﴾ بابناء للفاعل ﴿ ويقتلون ﴾ بالناء للمفعول، وقرئ بالعكس ﴿ وعدا عليه حق ﴾ مصدر أن حدف فعلها ﴿ في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ﴾ أي لا أحد أوفى منه ﴿ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ينه ﴾ النمات ﴿ وذلك هنو الفنوز العنظيم التاثبون ﴾ خبر محذوف للمدح أو منداً خبره ما بعده أي لدثنون عن الكفر الجامعون لهنده الصفات ﴿ العابدون ﴾ لله مخلصين له الدين ﴿ الحامدون ﴾ له على السراء والضراه ﴿ السائحون ﴾ الصائمون فعنه عَبْيَرَةُ سياحة أمني الصوم ﴿ الراكعون الساجدون ﴾ أي المصلون ﴿ الراكعون الساجدون ﴾ أي المصلون ﴿ المائحون الساجدون ﴾ أي المصلون ﴿ المائحون الساجدون ﴾ أي المصلون ﴿ الراكعون الساجدون ﴾ أي المصلون ﴿ المائمون فعنه عَبْيَرَةُ سياحة أمني المنكر ﴾ خصا بالعطف تنيها

ردعاً ﴿عَنِ﴾ الأمر ﴿ ٱلْمُنكَرِ﴾ العدول والإصر والدمم ﴿ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ﴾ أوامره وروادعه و معالم الإسلام واحكمه والمراد مؤدّوها ﴿ وَبَشُو ﴾ محمد (ص) وسرّ الملأ ﴿ ٱلْمؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١١٢ ﴾ وأعلمهم ورود دار السلام.

﴿ مَاكَانَ ﴾ ماصح وما سد ﴿ لِلنَّبِيّ ﴾ محمد رسول الله صلعم ﴿ وَ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا سداداً ﴿ أَن يَسْتَغْفِرُوا ﴾ سؤال محو المعارّ والأصار ﴿ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ اللاّوَا ألهوا مع الله إله سوه ﴿ وَلَوْ كَانُوا ﴾ أولاك الرهط العُدَال ﴿ أُولِي قُرْبَىٰ ﴾ أهل رحم لهم ﴿ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ ﴾ حصحص ولاح ﴿ لَهُمْ ﴾ الأمر وهو ﴿ أَنْهُمْ أَصْحَبُ ﴾ دار ﴿ الْجَحِيم ﴾ ﴿ ١١٣ ﴾ و أهنها لمت هلكوا عَدَالاً ، موردها ما ورد سأل رسول الله محو صار عمه والد أسد الله أو عبل أو عده الرسول صلعم، و أمره الإسلام وكره ووعه ﴾ الرسول صلعم لأسأل الله محو اصارك ومعارّك ما لم أردع، و أرسلُه الله ردّعًا له أو أراد رسول الله صلعم محو الأصار والمعارّ لأمّه وردعه الله كما رواه مشلم.

﴿ وَمَا كَانَ ﴾ ما حصل ﴿ آسْتِغُفَارُ ﴾ رسول الله ﴿ إِسْرُ اهِيمَ ﴾ إمامكم ﴿ لِأَبِيهِ ﴾ والده ﴿ إِلَّا عَن مَّوْعِدُ إِ ﴾ وعد ﴿ وَعَدَهَا ﴾ أمامكم ﴿ إِبَّاهُ ﴾ والله وعله

على أنها خصلة واحدة، وفي ﴿والحافظون لحدود الله﴾ نامتنال أوامره ونواهيه على أنه محمل ما فصل ﴿ويشر المؤمنين﴾ وضع موضع بشرّهم إشعار بن إيمانهم دعاهم إلى ذلك، وحذف المبشر به تعظيما

﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولمي قربي ﴾ دوي قرابة ﴿ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ بأن مانوا على الشرك ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ﴾ أي عمه أو حده لأمه آرر ﴿ إلا عن موعدة وعدها إياه ﴾ وعده أن يسلم فاستغفر له، أو قال لأبيه إن لم بعند الأصنام أستغفر

سؤال إسلامه أو دعاء محو معارة لو اسم ﴿ فَلَمَّا ﴾ هنك والله أو اعلمه الله علم اسلامه ﴿ تَبَيِّنَ ﴾ حصحص ولاح ﴿ لَهُ ﴾ الرسول ﴿ نَّهُ ﴾ والله ﴿ عَلَمُ لَلَّهُ ﴾ الملك ﴿ تَبَرَّأُ مِنْهُ ﴾ والله وطرح الدعاء له ﴿ إِنَّ ﴾ رسول الله ﴿ إِبْرَ اهيمَ لَأُوَّ أَهُ ﴾ الملك ﴿ تَبَرَّأُ مِنْهُ ﴾ والله وطرح الدعاء له ﴿ إِنَّ ﴾ رسول الله ﴿ إِبْرَ اهيمَ لَأُوَّ أَهُ ﴾ أمر الأوه لكمل رحمه وهمه لوالده الصاح أو دعاء ﴿ حَلِيمٌ ﴾ ﴿ ١١٤ ﴾ محما للسوء أو حمّال للمكاره أو إمام همام

﴿ وَمَا كَانَ آللَهُ ﴾ المكرام ﴿ لِيُضِلُ قَوْماً ﴾ ما ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَ هُمْ ﴾ للإسلام ﴿ خَتَىٰ يُبَيِّنَ ﴾ الله اعلاما ﴿ لَهُم مّا ﴾ عمل ﴿ يَتَقُونَ ﴾ أمر طرحه كالدعاء لأهل العدول ولو أعدمهم ردعه وطرحه وهم عملوه وما طرحوه صاروا أهلاً للسوء ﴿ إِنْ آللَهُ ﴾ الملك العلام ﴿ يِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ عموم قوم فوم عمله ﴿ عليم ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ عالم أمرهم أمام الإعلام ووراءه.

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ ﴾ مسلكه ﴿ مُسَلِّكُ ٱلْمُسَمَّقُ آتِ ﴾ عالم العملو ﴿ وَ ﴾ ملك ﴿ ٱلْأَرْصُ ﴾ معا ﴿ يُعْمَى ﴾ كلَ احدُ أَرادَ ﴿ وَمُعَالَكُم ﴾ أَلَا رُصُ ﴾ معا ﴿ يُعْمَى ﴾ كلَ احدُ أَرادَ ﴿ وَمُعَالَكُم ﴾ أهل العالم ﴿ مِن دُونٍ ﴾ امر ﴿ ٱللَّهِ ﴾ وحده ﴿ مِن وَلِمَى ﴾ مولٍ ودود ﴿ وَ لَا تُصِيرٍ ﴾ ﴿ ١١٦ ﴾ ممدُ رادً للسوء.

لك ﴿ فلما تبين له أنه عدو قه ﴾ بالوحي أنه بن يؤمن أو بموته مشركا ﴿ تبرأ منه ﴾ ولم يستعفو له ﴿إِنْ إِسراهيم لأوَّاه ﴾ كثير بدعاء والنكاء أو رحيم بعباد الله ﴿ حليم ﴾ صنور على الأذى

﴿ وما كان الله ليضل قوما ﴾ يحكم بصلائهم ﴿ بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ﴾ حتى يعرفهم ما يرصبه وما يسحصه ﴿إن الله بكل شيء عليم ﴾ فيعلم حالهم.

﴿إِنَّ الله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله مسن ولي﴾ حافظ ﴿ولا تصير﴾ دافع وَلَقَد تَابَ آلله الولاع للركود وعدم الرحل للعماس ﴿وَ السلام السلام صلعم لما سمع إسلاء الولاع للركود وعدم الرحل للعماس ﴿وَ السلام السلام السلام السلام هم ﴿وَ الْمُتَعَارِينَ الرَّحَال مع رسول الله صلعم أو وحدهم لسلام السلام اللهود وإعلام لعلق حاله لما هو عمل الرسول صلعم، والكلام حاس لأهل الإسلام للهود وإعلام لعلق حاله لما هو عمل الرسول صلعم وطوّعه الكمّل ﴿ اللهِينَ آتَبُعُوهُ ﴾ طاوعوا الرسول ﴿ فِي سَاعَةِ ﴾ عصر ﴿ الْعُشْرَةِ ﴾ اللاّواء أراد عماس الروم ﴿ مِن يَعْدِ مَا كَادَ ﴾ الأمر أو لرهط ﴿ يَزِيغُ ﴾ وهو الركوح والعول ﴿ قُلُوبُ فَرِيقٍ ﴾ يَعْدِ مَا كَادَ ﴾ الله ﴿ عليْهِمْ ﴾ مَد أطعوا الله فرسول صلعم ﴿ يُمَ قَابَ ﴾ الله ﴿ عليْهِمْ ﴾ هؤلاء العوال كره مؤكداً ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ عليْهِمْ ﴾ كمّهم ﴿ رَمُوفٌ ﴾ كمل المراحم هؤلاء العوال كره مؤكداً ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ يَهِمْ ﴾ كمّهم ﴿ رَمُوفٌ ﴾ كمل المراحم ﴿ رَجْعِمْ ﴾ كمّهم ﴿ رَمُوفٌ ﴾ كمل المراحم ﴿ رَجْعِمْ ﴾ كمة مؤلاء العوال كره مؤكداً ﴿ للآلاء ﴾

وَى عاد وعَلَى النَّلَقَةِ وسمع هوادهم وهم مكه والله خُلُفُوا الله على عاد وعَلَى النَّلَقَةِ وسمع هوادهم وهم مكه والله على الله على وحصر أمرهم وكدو كسلا وعولاً للروح لا مكرا وعالملهوا ولعا بكما أمله سواهم وحصر أمرهم دهرا وأمهوا صدد الرسول صلعم أصارهم وسدموا وحرّمهم الرسول صلعم حوس الأعراس والأولاد وأهل الإسلام وحَتَى إذًا الله عصر وظَاقَتْ عسرا

<sup>﴿</sup>لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأبصار﴾ افتتح به لأنه سب توبتهم، وفي قراءتهم المنظم النبي الله بالنبي على المهاجرين والأبصار﴾ ﴿الله ين اتبعوه في ساعة﴾ في وقت ﴿العسرة﴾ في بحروح إلى عروة نبوك مع قلة الطهر والماء والزاد وشدة الحر ﴿ من بعد ما كاد﴾ أي الشأن أو القوم ﴿ يزيغ ﴾ بالباء والناء ﴿قلوب قويق منهم ﴾ إلى الابصراف عنه لشدة ما هم فيه ﴿ثم تاب عليهم ﴾ بثناتهم ﴿إنه بهم رءون رحيم ﴾ قدم لاسخ إد الرافة شدة الرحمة للماصلة

<sup>﴿</sup> وَعلَى الثلاثة ﴾ وناب على لثلاثة مرارا بن الربيع، وهلال بن أمية، وكعب بن مالك ﴿ الذين خلقوا ﴾ عن الغرو، وفي قراءتهم حاهو، ﴿ حتى إذا ضاقت

﴿عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ الرمكاء ﴿ يِمّا ﴾ للمصدر ﴿ وَحُبَتْ ﴾ مع وسعها والمراد حروا وحصروا حصراً كملاً ﴿ وَضَافَتْ ﴾ همّا ﴿ وَظَنْهِمْ أَلَفَتُهُمْ ﴾ اسرارهم وما وسعها روح ولا سرور لكمال كمده وهنه ﴿ وَظَنْوا ﴾ علموا ﴿ أَن ﴾ مطروح الإسم وهو الأمر ﴿ لّا مَلْجَاً مِنَ ٱللّه ﴾ حرده ﴿ إِلّا إلَيْه ﴾ الله ودعء كرمه ﴿ ثُمّ تَاب ﴾ عاد الله ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ وهداهم لمهود ﴿ لِيتُوبُوا ﴾ أو أرسل سماع هودهم لعدهم مع الهؤاد أو عاد سماعا لمهو دلرسوهم واسمهرارهم هودا ﴿ إِنَّ ٱللّه ﴾ أرحم الرحم، ﴿ هُوَ ٱلتّوابُ ﴾ العود وحرم وكرما لمرء هاد ولو عد مراداً وحالم الرحم، كامل الرحم

﴿ يَنَا أَيُهَا﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا﴾ سلموا سددا ﴿ اتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ روعوه ﴿ وَكُونُوا﴾ دواما ﴿ مَعَ ﴾ لملا ﴿ الصَّلْدِقِينَ ﴾ ﴿ إِلا ﴾ إسلام وعبوداً وسد وكلاماً وعملاً

﴿ مَا كَانَ ﴾ ما صبح وما سدّ ﴿ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ مدلوله الردع ﴿ وَمَنْ ﴾ حلّ ﴿ حَوْلَهُم ﴾ حول أهلها ﴿ مِنَ ٱلْأَهْرَابِ ﴾ أهل الدرّ والصحراء ﴿ أَنْ يَتَخَلَّفُوا ﴾

عليهم الأرص مما رحبت و سرحها لهجر لساس لهم، و هو مثل لحيرتهم ﴿وضاقت عليهم أنفسهم و وط وحشة ﴿وطنو ﴾ أبقد ﴿أن المحممة ﴿لا ملجاً من الله و من عقاله ﴿إلا إليه ثم تاب عبهم و وفقهم للنوبة ﴿ليتوبوا ﴾ أو قبل توسهم ليشوه على النوبة ﴿إن اقه هو التواب و كثير النوبة ﴿الرحيم ﴾ بعباده

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ أَمِنُوا اتَّقُوا اقَهُ ﴾ في معاصيه ﴿ وَكُونُوا مَعَ الْصَادِقِينَ ﴾ في الإيماد والقول والعمل، وعن ابن عباس مع على وأصحابه، وعنهم عَلَمُكُلُّمُ مَعَ ال

﴿مَاكِنَانَ لأَهِلُ المَدِينَةِ ومِن حَبُولِهِم مِنْ الأَعْرَابِ أَنْ يُتَخَلِّفُوا

الركود وعدم الرحل ﴿ عَن رَّسُولِ آللَّهِ محمد كلّما رحل لعماس الأعداء ﴿ وَ لَا يَرْفَبُوا بِأَنفُسِهِم ﴾ ولا حرسها ﴿ عَن نَفْسِه ﴾ عمّا لواه وما حرسها ﴿ وَ لِلهُ يَرْفَبُوا بِأَنفُهم ﴾ رهط الرحال ﴿ لَا يُعِيبَهُم ﴾ أصلاً ﴿ ظَمَّا ﴾ أوام ﴿ وَ لَا نَصَبُ ﴾ عسر وحسور ﴿ وَ لَا مَعْمَصَة ﴾ وطر أكل ﴿ فِي ﴾ سلوك ﴿ سَبِيلِ ﴾ وصول ﴿ آللَّه ﴾ وهو عماس الأعداء ﴿ وَ لَا يَطَنُّونَ ﴾ الوطاء الدوس ﴿ مَوْطِنا ﴾ وطاء أو محلاً ﴿ وَ يَعْفِيكُ ﴾ هو أو وطاء والمعذ ﴿ الْكُفَّارَ ﴾ اعداء الإسلام ﴿ وَلَا يَتَالُونَ مِنْ عَدُو ﴾ لله ﴿ فَيَلا ﴾ ما إهلاكا أو أسرا أو كلما أو كسرا أو سواهما ﴿ إِلّا كُتُبَ ﴾ رسم وأحكم ﴿ لَهُم بِهِ ﴾ أوسه ﴿ عَمَلٌ صَلِح ﴾ لوصول العدل معاداً وهو معلل للكلام الأوّل.

﴿ لَا يُنفِقُونَ ﴾ ودًا لله ورسولة ﴿ فَقَفَةٌ ﴾ ما ﴿ صَغِيرَةٌ ﴾ ولو سوط ﴿ فَ لَا كَبِيرَةٌ ﴾ كإعداد عسكر العسر ﴿ وَ لَا يَقْطُقُونَ ﴾ رحلاً ومروراً ﴿ وَادِياً ﴾ مسل مدّ ﴿ إِلَّا كُتِبَ ﴾ رسم واحكم ﴿ لَهُمْ ﴾ عدله ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أوسا ﴿ أَحْسَنَ

عن رسول اقه إذا غراء نعي معنه النهي ﴿ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ﴾ بأن يطلبوا لها اللاعة وهو يكابد المشاق ﴿ ذلك ﴾ النهي عن التخلف ﴿ بأنهم ﴾ بسبب أنهم ﴿ لا يصيبهم ظمأ ﴾ عطش ﴿ ولا نصب ﴾ تعب ﴿ ولا مخمصة ﴾ جوع ﴿ في سبيل الله ولا يطؤن موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ﴾ قتلا أو قهراً ﴿ إلا كتب لهم به عمل صالح ﴾ يستحقون عليه الثواب ﴿ إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ أي أجرهم وفيه حث على الجهد وأعمال الخير ﴿ ولا ينفقون ﴾ في سبيل الله ﴿ نفقة صغيرة ﴾ قلبلة ﴿ ولا كبيرة ﴾ كثيرة ﴿ ولا يقطعون واديا ﴾ بسيرهم ﴿ إلا كتب النب دلك ﴿ أهم ليجزيهم الله ﴾ به ﴿ أحسن

## مًا﴾ عمل أو عدل عمل ﴿ كَانُوا﴾ الحال ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ .

ولمّا وصم الله رهطا ما رحلوا للعماس وصار الرسول صلعم كلّما أرسل عسكراً ماصلا رحل أولوا الإسلام كلّهم وطرحوا رسول الله وحده، وما حصلوا العلوم أصلا ردعهم الله وأرسل ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ سداداً وما صح لهم أصلا ﴿ لِيَنفِرُوا ﴾ للعماس اللام مؤكّد لما ﴿ كَآفَةٌ ﴾ طرّاً ﴿ فَلَوْلا ﴾ هلا ﴿ نَفَرَ ﴾ ورحل للعماس ﴿ مِن كُلُّ فِرْقَةٍ ﴾ رهط ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ طَآئِفَةٌ ﴾ رهط ورسا وركد سواهم ﴿ لِيَتفَقَّهُوا ﴾ أولوا الرسق والركود ﴿ فِي ﴾ أحكام ﴿ آلدّينِ ﴾ الإسلام ﴿ وَلِينذِرُوا ﴾ أولوا الرسق ﴿ قَوْمَهُمْ ﴾ رهطهم الرحال أصار الله ﴿ إِذَا ودهولهم رَجّعُوا ﴾ الرحال ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ هؤلاء الزكاد ﴿ أَمَلَهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ ﴿ ١٢٢ ﴾ رودهولهم سطو الله.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ ٱللَّهِ يَنَ عَالَمَنُوا ﴾ أسلموا سداداً ﴿ قَسْتِلُوا ﴾ الملا ﴿ ٱللَّهِ يَنَ يَلُونَكُم ﴾ دارا ﴿ مِننَ ﴾ الاملاء ﴿ ٱلْكُفَّارِ ﴾ أعداء الاسلام وهم احمّاؤهم وأهل أرحامهم، أو الهود الركاد حول مصر رسول الله صلعم أو الروم

ماكانوا يعملون﴾ جزاء أحسنة.

﴿ وماكان المؤمنون لينفرواكافه ﴾ ما ساغ لهم أن ينفروا جميعاً عن بلدائهم لغزو أو طلب علم ﴿ فلولا ﴾ فهلا ﴿ نفر من كل قرقة ﴾ قبيلة ﴿ منهم طائفة ﴾ جماعة وبقيت جماعة أخرى ﴿ ليتفقهوا في الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدرون ﴾ ما ينذرونه أمرهم الله أن ينفروا إلى رسوله ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلمونهم، وقبل: بل أمر طائفة أن ينفروا للغزو ويقيم طائفة مع النبى للتفقه وإنذار النافرة وتعليمها بعد رجوعهم.

﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾ أي الأقرب منهم

﴿وَلْيَجِدُوا﴾ هؤلاء الأعداء ﴿فِيكُمْ﴾ أهل الإسلام ﴿فِلْظَةٌ﴾ عدم رحم ووعر سوس وحصرا للعماس ﴿وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ﴾ الحَكم العدل ﴿مَعَ﴾ الملأ ﴿ٱلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٢٣﴾ ارداء وامدادا وحرسا.

﴿ وَإِذَا مَا ﴾ كلما ﴿ أُنزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ أرسلها الله ﴿ فَسِنْهُم ﴾ أهل الولع والمكر ﴿ مَّن ﴾ مر، ﴿ يَقُولُ ﴾ لرهطه ردًا وحسلا ﴿ أَيْكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ زَادَتُهُ هَاذِهِ ﴾ ما أرسل الله ﴿ إِيمَنا ﴾ إسلاما وأرسل الله ردًا لهم ﴿ فَأَمَّا ﴾ الملأ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا سادا ﴿ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنا ﴾ علما ووطودا أو هولا أو اسلاما لما أرسل ح ﴿ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ﴿ ١٢٤ ﴾ أهل سرور لورودها لما هو داع لكمالهم وعلق مراهصهم.

﴿ وَأَمَّا﴾ الملا ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُوسَى السرارهم ﴿ مُسرَضٌ ﴾ داء ودعر ومكر ﴿ فَرَادَتُهُمْ رِجْسِهِ وَكَاللهُ مَرْصُوصًا ﴿ إِلَى رِجْسِهِم ﴾ ركسهم وهو ردّها موصولاً مع ردّ ما وراءها ﴿ وَمَاتُوا ﴾ طاحوا ﴿ وَ ﴾ الجال ﴿ هُمْ كُنْفِرُونَ ﴾ ﴿ ١٢٥ ﴾ أعداء الإسلام وهو إعلام عماأصروا طلاحاوما عادوا أصلا.

فالأقرب داراً ونسباً ﴿ وليجدوا فيكم غلظة ﴾ شدة أي أغلظوا عليهم ﴿ واعلموا أنَّ الله مع المتقين ﴾ بعونه ونصره.

<sup>﴿</sup> وَإِذَا مَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ فَمِنْهُم ﴾ فمن المنافقين ﴿ مَنْ يَقُول ﴾ لباقيهم استهزاء ﴿ أَيكُم زَادَتُهُ هَذَه ﴾ السورة ﴿ إِيماناً ﴾ تصديقا ﴿ قاما الذين آمنوا فـزادتهم إيماناً ﴾ بانضمام تصديقهم بها إلى إيمانهم ﴿ وهم يستبشرون ﴾ فرحا بها ﴿ وأما الذين في قلوبهم مرض ﴾ شك ﴿ فزادتهم رجسا إلى رجسهم ﴾ كفراً بها ضموه إلى كفرهم ﴿ وماتوا وهم كافرون ﴾ رسخوا في الكفر حتى ماتوا عليه.

﴿ أَوَ لَا يَسرَوْنَ ﴾ هسؤلاء الدّعار الولاع ﴿ أَنْسَهُمْ يُسفَّنُونَ ﴾ عسرا وداء وعماسا مع الرسول صلعم وهم احشوا امداد الله له أو سواهما ﴿ فِي كُلَّ عَامٍ ﴾ حول ﴿ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ لحسوم اسرارهم وطلاح أرواعهم ﴿ تُمَّ لَا يُتُويُونَ ﴾ ممّا عاودوا ﴿ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ ١٢٦ ﴾ ما لهم إذكار وإرعواء أصلاً.

﴿ وَإِذَا مَا ﴾ كلّما ﴿ أَنزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ أرسلها الله ﴿ نَظَرَ ﴾ لمح ﴿ بَعْضُهُمْ ﴾ آحادهم ﴿ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ آحاد وماء وكسرا ردًا لما أوحاه الله ، أو روعا لما هو حاو للومهم وإعلاء اسرارهم، والحال كلامهم ﴿ هَلْ يَرَ 'كُم مِنْ أَحَدٍ ﴾ أحد مسلم ﴿ ثُمّ آنصَرَفُوا ﴾ عادوا او عردوا ﴿ صَرَفَ ﴾ صلا ﴿ الله قُلُوبَهُم ﴾ سرارهم وحرمهم أسرار كلامه، وهو إمّا إعلام حالهم أو دعاء سوء لهم معللاً ﴿ بِأَنَّهُمْ قُومٌ ﴾ عوام ﴿ لا يَغْقَهُونَ ﴾ ﴿ ١٤٤٤ الحكم الله لسوء إدراكهم.

﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ ﴾ وردكم ﴿ رَسُولٌ ﴾ محمّد صلعم ﴿ مِنْ صرع ﴿ أَنفُسِكُمْ ﴾ أصلكم ﴿ عَزِيزٌ ﴾ وعر عسر ﴿ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ ﴾ إحساسكم المكروه

<sup>﴿</sup> أُولا يرون ﴾ أي المنافقون، وقرئ بالناء ﴿ أَنهِم يَفْتَنُون ﴾ أي يبتلون ﴿ في كل عام مرة أو مرتين ﴾ بالتشديد أو الغزو مع النبي عَلَيْتُولُهُ فيعاينوا آيات نصره ﴿ ثم لا يتوبون ﴾ من نفاقهم ﴿ ولا هم يذكرون ﴾ يتعظون.

<sup>﴿</sup> وإذا ما أنزلت سورة ﴾ فيها ذكرهم ﴿ نظر بعضهم إلى بعض ﴾ تغامزاً يريدون الهرب يقولون إشارة ﴿ هل يراكم من أحد ﴾ إن قمتم فإن لم يرهم أحد قاموا ﴿ ثم انصرفوا ﴾ عن المجلس خوف الفضيحة ﴿ صرف الله قلوبهم ﴾ عن رحمته خيراً ودعاء ﴿ بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ بسبب عدم تدبرهم.

<sup>﴿</sup> لقد جاءكم رسول من أنفسكم > عربي من ولد إسمعيل، وقرئ بفتح الفاء أي أشرفكم ﴿عـريز > شـديد ﴿عـليه مـا عـنتم > عنتكم أي مشقتكم

و «ما» للمصدر ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ﴾ إسلامكم وصلاحكم ﴿ إِلَّهُ وَمِنِينَ ﴾ أهل الإسلام سداداً ﴿ رَءُوتٌ ﴾ كامل المراحم ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ١٢٨ ﴾ محاول لهم الصلاح. ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْ ﴾ صدّوا عمّا أمر الله وعادوك وما أسلموك ﴿ فَقُلْ حَسْيِيَ اللّهُ ﴾ ممداً ومالكا ﴿ لاّ إِلْكَ ﴾ مألوه ﴿ إِلّا هُوَ ﴾ الله وهو كالمعلّل للأوّل ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لا سواه ﴿ تَوَكُلْتُ ﴾ دواماً ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ رَبُ ﴾ مالك ﴿ أَلْعَوْمِ إِللهُ عَرْشٍ ﴾ الملك أو العطل ﴿ أَلْعَوْمِ مَ ٢٩٩ ﴾ محدد عالم الملك ومحرك الكلّ وسماء دار السلام.



﴿حريص عليكم﴾ أن تؤمنوا ﴿بالمؤمنين رؤف رحيم فإن تولوا﴾ عن الإيمان بك ﴿فقل حسبي الله كافي ﴿لا إله إلا هو عليه توكلت ﴾ به وثقت، لا بغيره ﴿وهو رب العرش ﴾ الملك ﴿العظيم ﴾ أو الجسم الأعظم المحيط، قبل: هاتان الآيتان آخر ما نزل.